





## المحبلد الحادى عشر – الجزء الأوّل مايو ١٩٤٩

تصدر هذه المجلة مرتين في السنة . في مايو وديسمبر . وتطلب من مكتبة جامعة فؤاد الأؤل بالجيزة . وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحة الملمية إلى المشرف على تحريرها الدكتور فؤاد حسنين على بكلية الأداب بالجيزة

> مطبعة جامعة فؤاد الأول ١٩٤٩

#### فهرس

|            |                                                                      | 11 - 211                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            |                                                                      | القسم العربي :             |
| منعط       |                                                                      |                            |
| 1          | أسماء الأعلام في اللغات السامية                                      | الأستاذ الدكتور أنو ليتمان |
| 4 4        | السخيل في اللفسة العربية                                             | الدكتور فؤاد حسنين على     |
|            | ملاي وصلادا شتريس ، وقيام حركة المقاومة                              | الدكتور حسين مؤنس          |
| <b>1</b> Y | بلای ومیلادأشتریس ، وقیام حرکة المقاومة<br>النصرانیة فی شمال اسبانیا | W                          |
| ٨٠         | الحدود الغربية لمصر                                                  | الدكتور مجمد متولى موسى    |
| 1 4 4      | فرنقشكا دا ربميني عند دائتي أليجيدي                                  | الأستاذ حسن عثمان          |
| 101        | وراثية الشعر عند عبدالحق حامد                                        | الأستاذ حمزِه طاهم         |
| 141        | النورمنديون ويتو زيرى                                                | الدكتور أمبرتو رتشيتانو    |
|            |                                                                      |                            |
|            |                                                                      |                            |
|            |                                                                      |                            |

# القسم الأوروبي :

|     | الملاقات المصرية الكتلانية والقراصسنة                      | دوب                       |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | في بداية القرن الحامس عشر                                  |                           |
| 15  | وثائق أكادية من بوغاز كوى                                  | الدكتور عبد الحليم النجار |
| 33  | الحكمة السياسية في روسيا القديمة                           | د ، پ ، طومسون            |
| 37  | مغامرات باریس وبولونیا عام ۱۰۶۴                            | م . برین دفیز             |
| 97  | ملاحظات حول الطرق الروما ية والمحطات<br>في الصحراء الشرقية | د. مردیث و ل. ا. تریجنزا  |
| 127 | ملاحظات حول رحلة حديثة من أبى زوال<br>الى محلة جرايا       | ل.ا. تریجنزا              |

# أسماء الأعلام فى اللغات السامية للوئساد الركتور أنوليمان

واسم ("عتوُد) روى فى كتاب ان دريد وفى حاسة أبى مام ، وكان ( زُخيلة ) اسما للرجال (وكبشة) اسماً للنساء. وقد ذكرنا بين الأسماء العبرية (Immër) و (Rāḥēl) .

البقر : توجد الأسماء التالية : ثور و ( بقر ) و ( بُقَدَّير ) وروى الهمداني أن الأبقور و البقر ) و ( بُقَدَّير ) وروى الهمداني أن الأبقور و البها عشيرين . وقد ذكرنا (ت و ر ا ) أي تورا وهو اسم نبطى - واسم ( العُجَيِّدُل) روى في كتاب الدديد وكذلك (ع جى ل و ) أي عجيل في تقوش تدمرية . وعند أهل الحبشة يوجد اسم (Waifan) أي عجل .

الجاموس : إنه يوجد اسم حيشي وهو (Gōš) أي جاموس و (Gōšē) . أي جاموسي . وجاموس اسم رجل في نجد .

الفزالة : قد ذكر نا اسماً عبرياً للنساء وهو (Ṣēbhīyā).أى غزالة وكتب بحروف بونانية (Jabitha) فى أسفار العهد الجديد ووجد بنو ظبية فى كتاب الهمدانى وظبيان فى كتاب ابن دريد. و (غزال ) و (غزالة ) معروفان لديكم . ويجوز أن كلمة ( تُعشر ) تعنى ولد الغزالة ، وقيل إنها تعنى ولد الوعل . وذكر رجل اسمعه أبو غفر ورجل اسمعه أبو غفير .

بقرة الوحش : إن الفرقد ولد بقرة الوحش واسم فرقد روى فى بعض أشعار العرب ، وفى كتاب ابن دريد وبنو فرقد سمحوا أيضاً بالفراقد . ويمكن أن اسم روح أى تصغير رثم يخص ذلك الحيوان، وكذلك اسم فرين . اليحمور : قال الأمير أسامة بن منفذ إنه اصتاد اليحمور في غابات نهر العاصى ، والمظنون أن اليحمور كان نوعاً من الابل ووجد اسم (Yamuy) في نقوش يو نانية كشف عنها في مدينة عسقلان ،ولكن عرب البادية لم يكونوا يعرقون تلك الكلمة ولا ذلك الحيوان .

الحنرير: إننا قد تكلمنا عن هذا الاسم فيا سبق و نضيف هنا أن هذا الاسم العربى روى فى كتاب ابن دريد وفى كتاب الأغانى وهو الحنزير البرى كما قلت .

العنبر: ذكرت عشيرة بلعنبر مراراً فى الأدب العربى والعنبر فى ذلك الاسم إما المحادة التى تسمى بعنبر وإما الوحش الكبير البحرى الذى تحرج منه ، وسمى (whale) بالانكليزية وبال أو (وال) فى كتب عربية و (Walfisch) بالألمانية . واسمه المبشى (anbar)

العصفور : ذكر ابن عصفور في الأدب العربي ونجد (Ṣippōr) و (Ṣippōrā) في التورأة ( و ص ف ر ۱ ) في نفش تدمري .

التنبرة : إنه روى اسم عربى وهو <sup>ب</sup>مثّرة وقيل إن الحرة هىالقنبرة . ورجل من خطباء العرب كان اسمه ابن لسان الحمرة .

الغراب : قد ذكرنا اسماً عبرياً وهو (Orēbh) يعنى غراب . وغراب اسم علم عربى روى فى كتاب ان دريد وفى كتاب الحماسة وكتب (غ ر ب) فى النقوش الصفوية

الحمامة: اسمها العبرى هو (Yōnā) والاسم اليوناني هو (Yōna) ومن هذه الصيغة اشتق اسم الني تُوكُس أو تُونِس. ووجدت الأسماء حمام وحمامة وحماميون في كتاب القاموس. واسم نساء هو فاختة. وفاختة معناها نوع من الحمام. وقبل أيصاً إن اسم عكرمة بمجهاء حامة مؤنثة.

القطا والحجل: روى اسم تعوّدة وقيل إن معناه قطاة . وحَـجَـلْ اسم عشيرة عند العرب : وكلمة سُلـكَة معناها ولد الحجل . وسُلـكَة اسم أنى والسُّليْـُك اسم رجل . الديك والدجاجة : روى الأسماء العربية الآتية : ديك ودُتِيْتُك ودجاجة ودُجِيْج ، وروى محمد بن حبيب دِجاجة ولكن هذه الصيفة لم تستحصن عند النحويين .

العُمَّاب : روى ابن دريد أنه عقاب هو اسم علم عربي . وقيل إن هَيْمًا ولد العقاب والهيثم هو اسم علم .

الصقر: الاسم العبرى (Aiyā) معناه صقر . وصقور اسم عشيرة عربية . وكلمة شاهين معناها بالفارسية صقر وشاهين صار اسم علم عند العرب . و (حدةً أ) أيضاً اسم علم والمعنى يثبابه معنى الحداية .

النَّسر: إنه يمكن أن الاسم العيرى (Rāḥām) معناه رَسَمْ وعند العرب نسر والنسير اسمان معروفان. وكلمة قشم معناها الأصبي تحيي أو بمين هى لقب النسر والتشم اسم رواه ابن دريد. وأم قشم معناها المقاتلة أو موضع الواقعة في أشمار عربية لأن النسور تجتم هناك.

النعامة : قد روى ان دريد أن تعامة اسم علم . وبلا شك هذا هو اسم التمنى لسكى يصير الولد سريعاً .

التمساح: بلغني أن تمساح اسم علم .

الضي : وجد عند العرب الأسماء التالية : ضب وضبة و ضباب والضباب و مُضِيب و حسل و تُحسيّل أى ولد الضب. وعند أهل الحبشة (Gūbanā) أى ضب اسم علم .

الحية : قد ذكرنا اسما عبريا (Nāḥāā) وقلنا إن معناه الحية وأضفنا أسمــاه عربية مثل حية وأفعى وحنش . ونضيف هنا أن حية اسم رجال ونساه وأن الأرقم لقب الحية . والأرقم اسم علم والأرقمــان اسم عشيرتين .

السمك: قد تكلمنا عن اسم عبرى وهو ( Nīn ) أى السمك وقلت إن هذا الاسم لا يوجد عند العرب وتفضلتم باخبارى عن وجود اسم سممك في مصر . وبعده وجدت أن شلباية وبلطية إسما فلاحات في مصر . وروى محد بن حبيب أن بني حوت عشيرة من عشائر كندة وحوت معناه أيضاً سمك

فى اللغة العربية . ويمكن أن اسم قربش تصفير قرّش ، وقرش هو السمك الكبير الذي اسمة الآن كلب البحر .

المُحْمَل : إنه جعل والجعل وتُجعيل أسماء أعلام عند العرب . وكامتا جندع أو (جندع) وتجعل أصبعتا هدين وقيل ان مدلولها نوعمن الحنافس. المحلة : إنه تملة وتميلة اسمان عربيان وكذلك در . كان در ابن أبي در وأم در . وذكر أيضاً رجيل اسمه أبو ذرات.

النباب والمَرْغَسُ : توجد عشيرة اسمها بنو ذباب في جزيرة العرب الحنوبية واسم برغش معروف في جزيرة زمجار وعند العرب في ادية العشائر وفي نجد . ومعروف لديكم اسم عترة الشاعر والبطل وقيل إن معني الاسم ذباب أزرق .

البرغوث : إننا قد تكلمنا عن هذا الاسم في باب الأسماء العبرية والآن نضيف أن اسم لبيد بن تُرغث نرواه البلاندى في كتاب فتوح البلدان وعلى الأرجح برغث وترغوث أو بَرغوث كلمة واحدة (Borgata ) اسم رجل في نجد .

الجراد : مذكر هنا من الأسمــاء العيرية الى معناها جراد (Haghābh) و(Hargōl) وبين الأسمــاءالعربية توجد جراد وعوادة وُجندُبو ُجنيْد ب ودُبية . ودية تصغير دناة ، ودباة فوع من الجراد ليس له جناح .

الشبث : ذكر ابن دريد رجلا اسمه شبث . وتشييتُه اسم امرأة في تجد .

العقرب: إننا قد قلنا إن كامة عقرب مؤثثة عند العرب ولذلك هذا هو اسم فلنساء مثلا لابنة النابغة كما قال ابن دريد . ولكن (ع ق ر ب ) أى عقرب اسم رجل فى الصفوية وقد ذكرنا (Akrabos) و (Akrabō) فى التقوش اليونانية وها اسم رجل و امرأة .

الفرادة : بوجد اسم تدمری کتب (ق ر د ا ) . وقراد هو اسم عربی . و بوجد (ن ب ر) فی النقوش السفوییة، و نبر معناه قراده، و کذلك معنی الاسماه الله ایه و هما حلمة و محرقوص و عملیس والقــشقام . الدود : توجد فىالتوراة عائلة اسمها (Tōla') ومعنى (Tōla') هو دود . ودواد اسم عربى رواء ابن دريد ويمكن أن دودان إبدال ديدان أى جم دود ودودان اسم عشيرة من عشائر بنى أسد .

إننا قد بحثنا عن الأسماء العربية القديمة التي وجدناها في الأدب العربي ونتكلم فيا يأتى عن أسماء غربية توجد الآن في جبل حوران عند الدروز وفي بادية الشام وفي بجد . واعلموا أنى كتبت ست مألة اسم من أسماء المدروز والبدو قبل خمس وأريعين سنة عند ما كنت في تلك البلاد وكتبها إما في خيمتي وإما عند خيم العرب وإما مضافات الدروز وسألت الحاضرين عن أسمام وعن أسماء أقرياتهم وعن أسماء النين كانوا يعرفونهم ، كتب الأستاذ (Hess) ألفا ومائيين تقريبا من أسماء عرب بجد . وكتبها عندما أقام في القاهرة وعند ما سافر إلى الحجاز وسأل كل عرب بجد والحجاز الذين لاقام عن ألهين اسمام عن ألهين الممان تقريباً بل اخترت أربعة مائة تقريباً وأفسر معانبا على قدر الامكان وأضيف إلى الاسماء ذكر أصلها إن كانت من أسماء الدروز أو من أسماء البدو أي بادرة المدرزي بجوز أن تكتبوا (د) فقط وكذلك (ب) في أسماء البدو و(ن) في أسماء أبد .

و تتكلم أولا عن الاسماء الأجنبية التي دخلت في العربية ومن الاسماء العبرية الممروفة عند العرب توجد الآن الآتية: ابراهيم (د) وصيغة التلطيف برهوم (د) وبراهيم (ن). واسماعين (د) وسمعر (ب) وسماعين (ن) وإلياس (د) وجبرين (ن) وداود (د) ودايود (ن) حضرى وعبى ويعقوب ويوسف ويونس كليم دروز ووجد الأستاذ (Wetzstein) في بلاد حوران عند الدروز وعند المسيحيين الأسماء العبرية الآتية: نخله وهذا عندهم اسم التلطيف لميخائيل ومرم ومربومة ومروم ، وفي نجد توجد مربم ومرم ، وأما دريس وهو إدرس فوجدت هذا الاسم عند البدو

وأسماء أجنية غير عدية هي التالية : رسم (د) وهو اسم فارسي همروف في شاء نامد. ويمكن أن المدروز جاءوا نه في رحلهم من بلاد الفرس في الزمن القدم عندما هاجروا أولا إلى بلاد سوزيا الشالية ثم الى جبل لبنان وثم إلى جبل حوران . واسم فارسى شاع عند الموب هو شاهين معناه صقر وشاهين (د) و واسم درويش (د) و (ن) وفردوس (ن) فقط وكلمة كرباج فارسية وكرباج اسم رجل درزى ، ونجد اسم (Fendi) عند المدروز وعند البلدو والمظنون أن أصله من (Effendi) وهذه الكلمة في الأصل كلمة يونانية وهي (aftendi) فصارت تركية فأخذها العرب من الأتراك ، واسم طنوس أخذه الدروز من مسيحي سوريا وهو صيغة التلطيف لاسم يوناني أي (Antonios) ، وأما اسم عسلان درزى فيمكن أنه الكلمة التركية السلان أي أسد .

وأما الأسماء التي جزؤها كلمة الدين فهي توجد عند الدروز فقط لاعند البدو ، وهي بهاء الدين وزين الدين وسيف الدين وشرف الدين وشمن اللهين وشهاب الدين وبالاختصار شهاب وعز الدين وغرز الدين وغر الدين ، وفحر ، ومن الأسماء التي فها المضاف اليه كلمة الله توجد الآتية :

جاد الله (د) وهوجود الله (ن) وضيف الله (ب) و (ن) وبالاختصار ضيفان بدوی وضيف (ن) وعبد الله (د) و (ب) و (ن) وبالاختصار عبود (ب) وعبد (ب) و (ن) وعبدان (ب) و (ن) وعبدی (د). ثم عطا لله (ب) و (ن) وعباد (ن) وعبدان (ب) و وعليني (ب) وعبلاختصار عطا (ب) وعطيني (ب) وعبلاختصار عطاق (ب) وعطية اسم معروف. وعبلوت (ب) وقعل الله (ب) وقعد الله (د) وعبد الله (د) وفضل الله (د). وجود الله (ن) كما قلنا وبالاختصار جوده (ن) وجواد (ن). وجاد الله (ن). ثم دخيل الله وبالاختصار داخل ودخيل ومدخل وله أسماء لرجال نجدية ومدخله اسم أمرأة نجدية ولكن قيل لى في بلاد حوران إن دخل الله اسم رجل مسيحى. وقيل ولكن قيل لى في بلاد حوران إن دخل الله اسم رجل مسيحى. وقيل

للاستاذ (Hess) إن (Deḥēm) دحيم ودهمـــان اشتقتا من اسم عبد الرهمـــان للتلطيف ويشابهما الأسمـــاء التالية دعام بدوى ودحام نجدى ودحمة نجدية .

#### باب أسماء الحمد

نذكر في هذا الباب الأسماء المترادفة للاسماء التي بها محمد الآلهة عند الأكديين والعبريين والتي بها يعبر عن فرح الأبوين وعمــا فعل الآلهة ولكن لاتحسب هذه الأسماء العربية مم الأسماء الدينية، وبجوز أن بعضها أسماء التمني مثلا اسم خبر درزى معناه إما أن الله عمل خبرا وإما أن يكون الولد خبراً . واسم صَالح درزى ونجدى هعناء إما أن ما فعله الله لصالح وإما أن يكون الولد صالحاً . واسم نور يذكرنا الأسماء الى معناها أن الآله هو النور وتكلمنا عنها مرارا فيا سبق ولكني أظن أن اسم نور الآن يدل على أن الولادة نورت بيت الوالدين أو أن الوالدين اشهيا أنْ يكون الولد نوراً . ولذلك نلاحظ أن الفرق بين أسماء الحمد وأسماء التمني أحيانا ليس بواضح . ونذكر في هذا الباب الاسماء التالية : مبارك ( د ) و ( ب ) و ( ن ) . و ( Mibriē ) معرج (د) وكتب الاستاذ (Hess) من أسماء نجدية براك وبركات و (l'ertsī) للمذكر و (Bertsije) و (Bertsiye) للمؤنث و (Brike) و (Breits و (Breitsān) ومعروك و (Mbeirīts) للمذكر ومعروكة ومباركة للمؤنث و بشر ( ب ) و ( ن ) و بشير ( د ) و بشار ( ن ) و بشر ا نجد م و بشر ان ( ن ) أسماءهم كلها تخص البشرى التي بولادة الولد . ولكن مبشر (ن) كان اسم عبد ومعناه التمنيأن يبشر . ثم جدر ( د )و ( ب )و( ن ) وجار ( ب ) و( ن ) وجاره نجدية وجيار ( ب )ونجدي وجبور درزي و ( ب ) . والاسماء التي اشتقت من فعل حدهی عدمدة . و نجد منها التا لية (حمد) (Hamed) درزي و مدوى و نجدي وحامد و خماد ( پ ) و ( ن ) و حمود درزی و بدوی و نجدی . و خمود درزی . و مید نجدی وحیده مدورة و نجانه و نجدمه و حید (ب )و (ن )و حیدان نجدی وأحد ( د ) و لفظ (Ḥamed) مدل أحمد عند البدو وعند أهل نجد . ومحمود (ﺩ) ﻭ (ﺏ) ﻭﻣﺤﻴﻤﻴﺪ (ﺏ) ﻭ(ﻥ) . ﻭﺣﺪﺍﻥ (ﺩ) ﻭ (ﺏ) ﻭﻃﺒﻌﺄ

مجمد معروف عند الجميع . ورزق إسم (د) و لكن (Rzeiyidz) و (Merzūg) و (Mreizīdz) و (Merzüge) و (Mreizīdz) كلها اسماء نجدية. وراضي ومرضى من اسماء البدو في بادية الشأم وراضى و(Rwädī) رويضي نجديان وَرَضُه ي و مُر ْضَيَّة نجديتان وزييد (Zubēd) (ب ) وزيدون (ن )وزييده (Zbēde) وزیدیة نجدیتان وزید (Zèd) ( د ) ونجدی وزاید ( ب ) و ( ن ) وزامده ( ن ) وزومد ( ب ) و( ن ) وزومده ( ن ) وزومد ( ب ) و ( ن ) وزياد (ن) ومنهد (ن) ومنهد (د) و(ن) (Zēdān) (د) و (ب) و (ن) ومسئول (ب) معناه أن الولد تُسئِّل من الله . وسر ور ( ن ) و ( ب ) و فرح و فریح و فارح و مفرح کلهم نجدیون و فریحة (Frahe) نجدیة و فرسات (د) وفرحات·(د) و (ن). ، وسعد (ب) و (ن) وكذلك سعود ، . وسعود ( د ) و سعيد ( د ) و ( ب ) و ( ن ) وسعيد ( ب ) و ( ن ) وسعيدان (ن) وسعدون (ن) ومسعد (ب) و(ن) ومسعود (د) و (ب) و (ن) ومسيعيد (ن) ومسعوبة (ن) ، وشاكر (د)، وعاريتها (ن) ومعنى الاسم مثل معنى (Temennotre) ، وصالح ( د ) و ( ن ) وصويلح ومصلح نجديان (Şweilke) وصويلحة (ن)، وغالمي (ن) وغالبة (ن)، وفرج ( د ) و( ن ) وفریج ( ب ) و ( ن ) وفراج ومفرج ( ن ) وفرجه ( ن ) ، وفليط (Flēt) ( ب ) واشتق هذا الاسم من فعل ظط الذي بخنا عنه فيا سبق :

ونور اسم (د) وكذلك نور العبى ونوره (ن) ونواد (ن) ونوران ونوران (ن) ومنوران ) ومنوران ) ومنور (ب) ومنير ومناور (ن) ومنيرة (ن) ويوجد نورى والنورى عند البدو وعند أهل نجد ولا أعرف إن كان اشتقاقه من النور أم من السنور لأن كلمة نورى هي النسبة لأهل النور ويمكن أن صاحب اسم النورى ولد عندما أقام السنور قريباً من عشيرته . وضاوى ومضوى ومضاوى نجديون وضوية وضاوية وضاوية وضاوية وجزا وجزا وجزا وجزئي وجويزى (جزا وجزا وجزيرى (جوزا نجديتان وحميد وجزير وجزا أنجديتان . وماجد وجيد وجويزى (ن) . ونصر (د) وناصر (د) و (ب) و (ز)

نصبار ومنصور ونصير (Nsar) ومتصر (ن) ونصرا (ن). وهادی (د) و (ب) و هدانی (ب) و هویدی (Hwēdī) (ن) و هدید (ن) و هدیان أیضاً (ن). و هانی (د) و (ب) و (Mhanna) مهنا (د) و (ب) و (ن) و (ن) و (Udēd) (ن) و هو إبدال ودید. و وهب و و هبه و و هدی دوی .

#### باب أسمياء التمنى

إنه يشتمل هذا الباب على تمنيات متفرقة ، وأحياناً الفرق بين أسماه التمنى وأسماء الصفات ليس بواضح مثلا اسم لطيغة إما معناه أن أبا الصبية على عند ولادتها ( أما لطيفة ) وإما أن الوالدن كانا يشتهيان أن تصبح لطيفة وكذلك عند صفات أخرى . وأما الصفات الجسمية فهي عادة أسمـــا الصفة الصحيحة التي اختيرت عند الولادة . وقد قلنا فها سبق إن العرب كانوا بعبدون البدر والهلال والثريا في الجاهلية ، ولكن الآن تلك الأسماء معناها أن يشتهي الناس أن يصير الولد مثل البدر أو الهلال أو الثريا . ونذكر هنا الأسمياء التالية : باجد ( ن ) معناه الذي يدخل في وسط الأعداء . وبدر ( ب ) و(ن) وهلال (د) و (ب) و(ن) وهلاله (ن) وهليل وهلال (ن) . ونيم (د) و (ن) ونجم (ن) و (Behīte) وغيته (ن) وحيل (د) وحبيل (د) و (Hadid) وحديد (ن) و (gibel) جبل أي جبل (ن) وجشمة أي محترمة ( ن ) وحنيشل أي الذي يغزو في البادية هو ( ن ) وخلا ( د ) و ( ب ) و ( ن ) وخویلد وخلید ومخلد ( ن ) وخلدا ( ن ) · ورجا ( پ ) و (ن) ورجوی (ن) . وخاین ( ن )والمظنون أن معناه الذي يخون الأعداء . وسكران (ب) وقد فسرت لكم معنى هذا الاسم وسكيكير تصغيره وهو أيضاً اسم (ب)ونشوان (ب) فى المعنى نمسه . ودامغ (ن) معناه الذي يكسر دماغ الأعداء. والأسحاء التي اشتقت من فعل سلم هي عديدة وهى الآتية : سالم (ب) و ( ن ) سويلم ( ب ) سليم ( ن) وسلام ( د ) و( ن ) سلامه ( د ) و (ب ) و ( ن ) وسليم وسلامه ( د ) وسلوم ( د ) وسلم ( ن )

وسلمی (ن) ومِسلم ومسیلم (ب) ومسلم (ب) و (ب) ومسلمة (ن) وسلمان (د) و (ٰب) وٰ (ن) وكذلك سلمان. وشانى ومشنى (ب) ووشيبه (ب) والمظنون أن معناء الذي يعبش حتى يصير صاحب شيبة . وصعب (د) يعني صعب على الأعداء . و (Setre) و (Mesūtre ) (ن) ومعنى هذنن الاسمين أن تكون الصبية عفيفة . وظاهر (ب) و (ن). وعادى ( ن ) وعداى ( ب ) وعدوان ( ب ) و (Me'äddī ) معدى ( ن ) و (Me'addye) معدية (ن) . وعجب وعجاب ومعجب (ن) وعجيبة وعجایب (ن) - وبو العز یعنی أبو العز (د) ومعزی (ب) و (ن) ومعناه الذي يعزى العائلات لأنه يقتل الرجال . وعاصي وعصاي (ن) وعدوان (ب) و (ن) . وعمر اسم معروف ولكن لا يستعمل عادة عند أهل الشيعة وتوجد عند البدو وعند أهل نجد وعامر ( د ) و ( ب ) و (ن) وعمار (د) و (ن) وعمير (ن) و (ن) وعميره (ن) وعويمر وعمران و (Me'ammar) ومعمر (ن) . وعلى مشهور عند كل المسلمين وكذلك هو اسم ( د ) و ( ب ) و ( ن ) وعالى ( ن ) وعليان ( د ) و ( ن ) وعليو ى (Vlēwī) (ن) وعايش (ب) و (ن) وعويش (ب) وعايشة وعويشة (ن) وعياش ( ب ) . وغازي ( ب ) و ( ب ) ويوجد عند أهل نجد أيضاً (ˈGwezī) غوىزى وغزاى · وغزوة وغزية (ن) · وغالب (ب) و (ن) وغلاب (ن)وغالبة (ن). ومغضب (د) وغضبان (د) و (ن) وغانم درزی وغنام و (Ġenēm) غنیم و (Ġenīme) غنیمة ( ن ) ومن فعل فاز يفوز اشتقت الأسمىاء التالية : فانز وفواز كلاها درزي وبدوي و ( ن ) وفوزان ومفیز (ن) وفوزه (ن) . و.(Ciissāb) جساب أی کساب بدوى وكمال ( د ) وعلى الأرجح اختصر من كمان الدين .

وتسامل (Tsāmil) نجدی . ثم نذکر الأسماء التالیة التی وجدت عند أهل نجد فقط وهی : شجاع معناه یصبح شجاعاً کما قبل للا سناذ (Hess) وشجعا (ن) وصبور وصافیه إسمان للمؤنث وکذلك (Gat) و (Gwèt) أی قوت وقویت وقوت القلوب اسم معروف فی کتاب ألف ليلة وليلة و (Mdzīte) أى مقيته لطيفه ومالتسه (Mâltse). و شعاع سميت كذا لكى تصبير بيضاء مثل الشعاع كما قبل للا ستاذ (Hess) وتصغير هذا الاسم هو (Šå'šiye). ومطعم و (Mdzīt) أى مقيت ومالك وبيده (Bideh) (ن) ومعنى اسم (Bideh) بيده أى الذي يفعل كل شيء بيده.

#### باب أسماء الصفات

إن الصفات التي في أسماء هذا الباب لمنفرقة . جمت فيه صفات جسمية وصفات نفسية وحدفاً ورتباً وهلم جرا . وبعض هذه الأسماء أيضاً أسماء المتحق لأشك . اسم آمر (ب إلى أمين (د) وأنيس (د) وأنيس (ن) . وربور (د) ( يسنى الذي يتكلم كثيراً ) . وبصير (ب) ويمكن أن صاحب هذا الاسم كان بصيراً أي أعمى عندما ولد . وبطين (ب) و (ن) وأبو بطيب (ن) معناه مفهوم.

بياع (د) ومتعب (ب) و (ن) أى الذي أتمب أمه أو الذي يمتب الأعداء. ومن كلمة جدع اشتقت أسماء مثل جدوع (ب) و (ن) و كذلك جديع. ثم جدعان (د) و (ب) و (ن) وعبيديع (ن) وعميي هذين الأسماء من أذنه قصيرة . وجعلوس (ب) (أى دعية أو لعبه) . وجندي (ب) وعسكر (د) و (ن) . وصياد (ب) وصباغ (د) و هام (د) و فارس (د) و (ب) . وكذلك خليفة وسلطان و كلمة سلطان تكتب (د) و (ب) و (ن) . وكذلك خليفة وسلطان و كلمة سلطان تكتب ودبسان (ن) وقيل للأستاذ (Hess) إن الولد سمى كذا لأن رأسه ودبسان (ن) وقيل للأستاذ (Hess) إن الولد سمى كذا لأن رأسه كان كبيراً مثل الدوس . والصبي البدوى الذي اسمه زغير كان صغيراً . وحليان (ن) وحليمه (ن) . ويحتار اسم حسن عادة لأنه كان اسم ابن الخليفة على بلا التفكير في معناه ويختار حسنين لمكي كل البركة التي في حسن وحسين على بلا التفكير في معناه ويختار حسنين لمكي كل البركة التي في حسن وحسين الشريفين تكون على الولد . وأما الأسماء المشتقة من كلمة حسن طلح بلا الناس كانوا يفكرون في معناها أحياناً . وهي حسان (ن) طلطنون أن الناس كانوا يفكرون في معناها أحياناً . وهي حسان (ن) وحسون (د) و (ب) وعسن (د) و وحسون (د) و (ب) وعسن (د)

وَحَسَناً وَ مُحْسَنَةٌ نَجِدَيَانُو أَمَا (Ḥisēn) أَى حَسَنَ فَقَدَ قَلْنَا فَهَا سَبَقَ إِنَّهُ فَي الرَّمْن القدم كان اسماً مذكراً ومؤنثاً فوجدنا في تقوش يونانية (Osnos) و (Osnē) والآن (Ḥisēn) اسم نجدية . ومن الأسماء التي تحص اللون الأسمر وجدنا أسمى وسمرون عند البدو وأسيمر عند البدو وعند أهل نجد وسمير وسمره (Semre) وسهار و شمير وسمران ورسمرى والمؤنث سمرا عند أهل نجد ولكن مسهار نجدي ومسيمير (ن) لانخصان اللون بل الحديدة . وتشار الى اللون الأسود بالأسماء التالية : أسود ( ب ) و (ن) وسويد (ب) و ( ن ) وسودی (پ) وسویدان (پ) وسوید وسودان وأسیود (ن) ومُسوده (ن). ويعبر عن اللون الأخضر أيضاً ونجد أخيضر وهو (ن) وخضرا وخضيرًا وهما ( ن ) . وتدل على العيون السوداء دعييج ( ن ) ودعجه ( ن ) ودعيجة (ن) ونجلا (ن). وخشيم (ن) معناه الذي أنفه صغير. وشريم (ن) تصغير أشرم. وشامان (ن) كان صاحب شامة في ذراعه. وفي كتاب سيرة الني لابن هشام ذكرت جذامة بنت الحارث الشماء أي صاحبة الشاغة وعريميش (ن) تصغير عرموش أى ضعفان معظم . وفحيان (ن) معناه أسود مثل الفحم . و (Zigam) نجدى معناه ذو أنف طويل لأن (ez-zigme) الأنف في لهجة نجد . ومنه، ومنهينه نجديتان ومنه معناها السحامة وسميت الصبية كذا لأنها كانت بيضاء مثل السحابة . ورفيع ( ن ) ورفيعة تجدية واسمها يدل على رقة الجسم أو رفعه . والأطرش اسم ( د ) معروف لأنه من عائلة الطرشان . كانوا أمراءهم في جبل حوران وأشهرهم كان شبلي الأطرش قائدهم في الطوشة أي محاربة الأتراك قبل حسين سنة . والعربان اسم بدوى والطفل طبعاً عربان عند ولادته . وكذلك أقرع ( د ) وفرعونی ( د ) . وجوعان ( ب ) والجويع ( ن ) لأن الطفل جوعان . وحبوا نجدى ومعنى هذا الاسم الذى يحبوا على يديه ورجليه وسمى الطفل كذا لأنه كان أعرج منذ ولادته . وهيفا ( ن ) . ومعنى هذا الاسم مفهوم .

#### باب أسماء الأعلام التي اشتقت من أسماء الحوان

إننا قد ذكرنا أسماء الحيوان التي وجدت في أدب العرب وتابلنا بعض الأسماء السامية المترادفة . والآن نذكر تلك الأسماء كا وجدت في عصرنا ولا مد من أن يعض الأسماء العتيمة توجد هنا أيضاً .

التطة : بسبس وبسبسه نجديتان .

الأسد: سبع (د) وسباع (ب) وشبل (ب) و (ن وشبلي (د) وشبلي (د) وشبلان (ن) وخياس يعني نهاب هو لقب الأسد وهو اسم علم (د) والجرو هو ولد الأساء الآتية: جرو (ب) وجرو (ب) و (ن) وجروان) ن).

النمر : ِتمر وتمر ( د ) و ( ب ) و ( ن ) .

الفهد : فهد (ب) وفهد (د) وفهد (ن) وفهاد وفهيدان (ن) وفهده وفهيده(ن).

الضبع: ضبعان (ب).

الذعب : ذيب (ب) وذياب (د) و (ب) و (ن) وذيبان (ب) و (ن) والذويب وسرحان (ب) و (ن) وسريحان (ن).

ابن آوى : واوى (ب).

الكلب : (Talāb) ( ن ) و (Talābe) (ن) ، وقد ذكرنا جلب الله (Cālballāh) فها سبق ·

الثعلب : ثعلب ( د ) وحصيني ( ب ) ٠

اللب: كان الدب لقب (ب).

القنفذ : (Gnēfid) ( ن )

اليربوع : جربوع (د) و (ب) و (ن) · وجريبيم (ن) · قبل إن صاحب هذا الاسم عند ما ولد كان وليداً صغيراً أحيمر هل ولد اليربوع

الفرس: حصين ( ن ) .

الحار : هــار ( ب ) وحمير ( ن ) وجعش ( ب ) وجعيش ( ن) . البغل : بغل ( ب ) .

الحمل: (šimel) (ن)، اشتهوا أن يكون قوياً مثل الحمل، ولكن جملا النجدية تدل على جمال وغليل (ب) وعلى الأرجح هذا الاسم تصفير يخلول ويخلول هو الحمل الصفير الذي في أهمه خلال أي وتد وزمل وزامل و مِنْ مِل تجدون ومعنى زتمل الفحل أي الجمل المذكر

العنز: عَنَّاز و عَنْيْرَان تجديان وقيل إن عَنَّار كان جد عشيرة العنزة . وعنزة تجديد و وجدى بدوى . ولكن جدى التجدى سمى باسم الكوكب الذى هو الجدى أو الفرقد . وتويسان تجدى هو تصغير مضاعفه أو تصغير التصغير لكلمة تبس وقيل للاستاذ (Hess) إن أكار العشيرة يلقيون بالتيوس كما كانوا يلقبون في الزمن القدم بالتحول .

الخروف : خرفان اسم بدوی .

الجاهوس : جاموس اسم تجدى .

الغزالة: غزال وغزالة درزيان وغزلان نجدى وغزيل (Gzeiyil) بجدية ، والسفرى (el Offirīg el Offirīg) نجديثان والسفرى هي الغزالة في تجد والعفرى تصفير العفرى ، وظبى نجدية ومعناها أيضاً غزالة وقد ذكرنا الاسم العبرى (Ṣibhyā) و (Tabitla) الموجودة في الانجيل بحروف و ناتية .

6 : .

الطير : طير درزي و ِطوار (Ṭwār) نجدي و (eṭ-Ṭwāreg) نجدية .

العصفور : عصفور ( د ) وعصفور (Oşfür) ( ن ) ·

الغراب: غراب ( ب ) و (Gereiyib) و (Gercibāng) ( ن ) · الديك : ديك ( د ) و (Dawāē) ( ن ) وصويص ( ب ) ·

الحجل: الحجل اسم عائلة درزية .

العقاب : عقاب ( د ) ( ب ) و (Ogāb) و (Ogūb) ( ن ) .

الصقر : صقر ( د ) و ( ب ) و باز يعنى الصقر في اللغة الفارسية هو اسم درزى ، وقيل للا ُستاذ (Hess) إن الوحش هو الصقر في نجد و (Wâḥāʾw) و (Uḥâʾa) نجديتان .

النعامة : (l-Hīdz) نجدى والهيق هو مذكر النعامة .

الهدهد : هدهود (ب) و (Hedēhid) (ب).

الزرزور : زرزور اسم بدوی .

ونضيف هنا اسم (Sunëunwa) الذي سمعه الأسستاد (Wetzstien) في حوران وهو تصغير سنونو .

الضب: (Dbeib) اسم نجدي.

السمك : إننا قد تكلمنا عن هذا الاسم وعن حوث وحويث ونذكر هنا حوان وهو نجدى .

النملة : نملة مدوية ونميلة نجدية .

البرغش : أسم برغش (ب)و(ن).

البرغوث : برغوث وبريغيث ( ن ) .

الجراد : جراد وجرید ومجراد ( ن) .

باب أسماء الأعلام التى اشتقت من أسماء النبات إننا نجد من هذه الأسماء الأمثلة الآنيسة: بلوط (د) وزعتر (د) ولمون (د) وليمون (ب) وتمر وتامر (ن) ورمان (ن) ورمانة (ن) وريمانة (وشارى وشروخ وشميريخ (ن) وشرى وشريان (ن) وشرى معناه الحنظل . وشمروخ وشميريخ (ن) وشروخ قسم التمر، ونخيلان (ن) وهذا تصغير نخل، و (Gurumful) يعنى تصغير قطف (ب) و (Moze) (ن) وهذا هو اسم عبدة .

#### باب الأسماء الزمانية

إن هذا الباب يشمل الأسماء التي تخص الزمان الذي ولد الطفل فيمه والحوادث التي حدثت عند ولادته ، وترتبا بحسب حروف الأبحد العربي ،

ذكر الأستاذ(Wetzstien) الاسمين(بره) و(بربره) وهما (ب) وهمناهما وليمة و ولدئا عند وليمة والأطفال الذن ولدوا في التلج أسماؤهم عند البدو الآتية : تلج و ثالج وثلاج وثلوج وثليج وثليجان أما ثلجة فهي (ن )، وجمعه (ب) و ( ن ) ولد في اوم الجمعة ، وحجى (ب) وحجى (ن) وحجا (ن) ولدوا في وقت الحج، وحرب (ب) و (ن) وعارب (د) و (ب) و (ن) وحرية (ن) ولدُّوا في الحرب ، وخيس (د) و (ب) و (ن) وخيس (ن) ونخسر (ب ) بدلون على يوم الخيس ، وربيع (ب ) ومربيع (ب ) وربيع (ن ) وربعان ( ن ) ولدوا في الربيع ، ودهيران (Dhārān) ( ن ) ولد في الدهر یمنی فی سنة لیس فها مطر ، ورحیل ورخیل ( ب ) ورحیله ( ب ) وروبحار (ن) كلهم أطفال ولدوا في الرحلة ، وقبل للاستاذ (Hess) إن عيل (ن) وله في الاحالة أي الرحلة من بئر إلى بئر ، ورمضان ورميضين ( ن ) ومتني هذين الاسمين مفهوم ، وعن زعله ( ن ) قبل للا ستناذ (Hess) إنهـــا ولدت بعد ماطلق أ بوها أمها ، ولكن عن زعيله ( ب) قبل للا ستاذ (Wetzstein) ان أباها غضب لأنها لم تكن صبياً ، وأما زعل ( ن ) ومزعل ( د ) و ( ب ) فأظن أن هذن الاسمين يشيران الى أن يغضب الأعداء ، وسبتي ( ب ) ولد في يوم السبت ، وسدينا ( ن ) معنى اسمها مثل معنى استكفينا في السودان ، وتمام وزمقنا في فلسطين وسراب ( ب) ولد في وقت السراب ، وشوياش (ب) ولد عند ما كان الرجال يغنون الشوباش أي أغاني العرس ، و يخصر العرس الأسماء التالية أيضاً وهي : عرسان ( ب ) ( ن ) وعرسان ( ب ) ( ن ) وعرسان (د) وعرسة (ن) ، والاسماء التي تعبر عن عيد هي كما يأتي : عيد ( د ) و ( ب ) و ( ن ) عيده (ب ) و ( ن ) ، عييدة ( ن ) ، عايد ( ن ) عیاد ( ب ) و (ن ) عیادی ( ب) وعیادة ( ن ) وعواد و معتاد ( ن ) وعویدة ومعودة (ن) ولكن يمكن أن بعض هذه الأسماء لا تدل على العيد بل على العودة ، وشاتى وشتوان (ب) ولما في الشتاء ، والأطفال الذين ولدوا في المباح أسماءهم التالية : صبح (ب) صباح (د) صباح صبيح ( ب ) صبيحة ( ب ) ضبحاً ( ن ) وصبحان ( ن ) وصبحى ( د) و ( ن ) .

وصيور (د) وصويران (ب) ولدا في صيرة أي حظيرة . وطله بدوية ولدت عندما كان الطل أي الندى في الأرض . وغطيط (ب) ولد في وقت الفخر و فاجر (ن) وفجرية نجدية ولدا في وقت الفجر . وفلاح (ب) المخطيطة . وفاجر (ن) وفجرية نجدية ولدا في وقت الفجر . وفلاح (ب) ولد في الليلة . ومداد (ن) ولد في المديد أي السفر إلى السوق . وتدل الأسماء النجدية الآتية على المطر وهي مُطر وماطر و (Mtärān) المذكر و (Mtirān) وماطرة للمؤنث . وناجى ونجا ومناجا نجديون . وقبل للأسماء ومنزل بدويان ونزلا نجدية أسماؤهم تحص النرول في مكان الحجم . ونهار (ن) ونزيل ولد في النهار وأما (mthida) موهق (ن) أي محزن نقد قلنا فيا سبق ولد في النهار وأما (سالها المحلمة على أن أبوجها مانا قبل الولادة .

## باب أسماء الأعلام المكانية

إنى قد قلت فى ابتداء محاضراتى إن بعض الأسماء اشتى من أسماء الأمكنة التى ولد الأطفال فيها أوعندها وأضيف الى هذا الباب أسماء الهشائر أو الأم التى ولدوا عندها أو الى اشتى الناس أن يكونوا مثلها . بادى وبداى نجديان وبديوى و (د) و (ن) . وبريدة نجدية ولدت قرياً من مدينة بريدة . وبعيجان (ن) ولد عند بر اسمه بعاج . وباير (ب) ولد عند مكان اسمه البائر بين معان فى نجد . وحويطى (ب) و ر (ن) وتركية نجدية . وحلى (د) . وحوران اسم عبد فى نجد . وحويطى (ب) تعنى الذى من عشيرة الحويطات . وخنيفس ولد فى نجد للدروز أو عند ما زار الدروز الرب و دونون درزى ولد عند خان دون فى ناحية دهشق . ورحيب ورحيي بدويان ولدا فى الرحية والرحية واحد فى شرق جيل حوران . وزيوني ولد فى أم زيون وهى قرية فى جيل وران وصفدى ولد فى صفد فى بلاد فلسطين . وصلى (ب) و(ن) ولد

عندما جاه صلیب إلی العشیرة . و عدید وله عند عد أی بئر . وعنیری (ب) یعنی الذی من عشیرة عنرة ، وقویعان وله فی القاع . ومنیهل وله عند منهل أی مورد . ووادی (ب) و (ن) وله فی الوادی .

## باب أسماء الأعلام · التي تخص أشـــياء أو آلات

جليميد (ن) سمى كذا لأنه كان هل الحلمود و هعنى جلمود حصوة مدورة ، عواث (ب) . وسبب هذه التسمية ليس بواضح . بو حصاص (د) وحصاص جمع حصة . وحصة نجدية وكذلك لولى نجديه . و مجاس (ن) يعنى معلقة التحميس و بكرج و بكرج نجديان و دله نجديه و كامتا بكرج و دلة تعنيان إبريق . و ذهب و ذهبية نجديان و كذلك فضة و (Fediade) . و رميح (ب) و سكر درزى و سكرة نجديه و شمعة (د) و شموع (ب) . و شنيور (ب) و شنيير (ن) و ها تان الكلمتان تصفير شنير و شنير كلمة تركية تعني غطاء الرأس عند النساء . و مشخص نجدية و سمى العرب الليرا الذهب أو الجنيه مشخص عند النساء . و مصدف نجدية و محمى العرب الليرا الذهب أو الجنيه مشخص نجديان و معنى صلبوخ صوان . و عند (ن) و عنير نجدى . و قفطان (د) و تيل للاستاذ (Wetzstein ) إن طفلا سمى كذا لأن مصريين ملبسين بقفاطين مروا بالبيت . و قنطار (د) . و كبريت (ب) و مرجان (ب) و ماضى و مضيان مروا بالبيت . و قنطار (د) . و كبريت (ب) و مرجان (ب) و ماضى و مضيان نعدان و ماضى (السيف الماضى و سيف أيضاً اسم (ن) و و اسط درزى معناه العمود الواسط للخيمة . و وربور (ب) يعني (Revolver) .

#### ملاحظات

عن أسماء الأعلام الموجودة الآن في مصر وعن الفرق بين أسماء المسلمين وأسماء المبهود

إن مصريًا اسمه محود صدق وهو كان نساخاً ذكياً كتب لى كراسة فيها خس مائة اسم علم معمها في القاهرة وفي الجيزة . وكتب أسماء الرجال وأسماء السيدات وأسماء الفلاحات وأسماء رجال قبطية وأسماء سيدات قبطية وأسماء الرجال من اليهود وأسماء سيدات يهودية وأسماء العبيد من الرجال وأسماء السودانيات، واخترت بعض تلك الأسماء وأتكلم عن هذا الموضوع بالاختصار:

 ١ من أسماء المسلمين أذكر أسماء الشهور . إننا قد سمعنا رمضان ورميضين عند أهل نجد وفي مصر وجدت رجب وشعبان وشوال ومحرم وصفر إلى جانب رمضان واسم ربيع يعبر إما عن الشهر وإما عن فصل السنة . وأذكر أيضاً صيغاً غريبة مثل طَلِب ومجدين ومجدان. و(طلب) مختصر عبد المطلب وهنا بني في الاختصار المضاف إليه لا المضاف. ومحدن ومحدان فلاحان ويمكن أن الناس الذىن استعملوا هذىن الصيغتين فكروا في حسنين فشكلوا الثنى قياسا غافلين . ومعروف أن اسم حسنين يشمل حسناً وجسيناً . ثم نجد فعول وفعوله للتلطيف في أصماء النساء خاصة . ومن أسماء الرجال وجدنت عبود وفتوح ولكن من أسماء النساء وجدت عيوشه وخدوجه وزنوية ونفوسة وفطومة وملوحة وأمونة حتى هنومه . وهنومه تصفير هانم وهانم كلمة تركية تعنى سيدتى صارت اسم علم للمؤنث عند أهل مصر . وقد ذكرنا فيا سبق أن صيفة كَفتُول هي صيفة قديمة موجودة عند العبريين. ومن خصائص أسماء النساء استعال الجمع مثل أنعام ونعات ولطيفات ولواحظ وأمثال وكمالات وجديات وجواهر وحلويات وشربات وأكامر وعطيات وفواكه وكواكب وملوك. وهذا الاستعال أيضاً عادة قديمة عند العرب كما نستنتج من الأسماء التالية وهي أنمــار وكلاب وبدور وغيرها وتوجد أسماء أعلام بالجمع أيضاً عند أهل الحبشة وعند المصريين القدماء في النقو ش الهير و غليفيية .

ثم من أسماء الفلاحات اخترت الآتية : مبروكه ومباركه وعليه وعاليه وخميسه وفرخه وأرنبه وشلبايه وبلطيه وكحله وأم المحبر وعوضه و'بنَّـه وملوخيه أغلبها صيغ مؤنثة لإسماء رجال التي قد تكلمنا علها . وتوجد أيضاً عين أبوها وست أنوها وست البيت وست العيله وست الكل وست الأهل وستم وة. قلنا إن ضمير القائبين الذي يوجد فيستهم وأيضاً في سيدهم وهو اسم صيي وفيحياتهموحلاوتهمهوهما اسماعيتين إنهذا الضمير قدوجدفي الأسماء الأكدية.

ومن أسماء ربال قبطية سأذكر هنا جرجس وهو اسم يو ناني (Georgios) وبالانكلبري (Georgios) وحنا وهو اسم عبري كما قد قلنا ومرزوق وطنوس وهو تصفير (Autonios) ولوقا وهو اسم يو ناني (Lukas) ومي وهو اسم عبري تعمير (Mattān) أي عطيه . وبو لص وبطرص و تادرس ومرقس وقسطندي كلما أسماء يو نانية أو لاتينية أي (Paulos) و (Paulos) و (Marcua) و (Marcua) و (Marcua) و رفيد القدوس وغيريال موجود في الكتب القبطية القديمة وميلاد وميخائيل وعبد القدوس وغيريال ومناد عند المسلمين أيضاً . وأما أسماء ميدات قبطية فسمت مها الآتية : ومناد عند المسلمين أيضاً . وأما أسماء ميدات قبطية فسمت مها الآتية : مرم وصيفتها الأوربية ماريه وحنينه وطويه وملكم فيكتوريا أي (Victoria) و ويوناني أي وأي (Amalia) وهذا هو اسم يوناني وأقون أي (Paulos) وهذا هو اسم يوناني والادواء قبل أي الاسم لانيني

ومن أسماء الرجال اليهود اخترت التالية موسى محور يوسف يعقوب عزرا روفائيل ميخائيل منشه وهو في العبرية (Menaäða) كما رأينا وموصيرى وهو تصغير مصرى وندى وبنيامين وهو معروف في التوراة (كان أخاوسف) وحييم معناه حياة وليشع اسم عبرى معناه . أمان الاله . وإبراهيم وصاويل وسلامون . وقلت فيا سبق إن اليهود صاروا بستعملون صيغاً أوربية في جانب الصيغ الأصلية وكذلك يستعملون الآن جوزيف الى جانب يوسف وسيمون الى جانب نوسف وسيمون الى جانب داود فهنا دافيد الصيغة العبرية الأصلية وداود العميفة العبرية.

وأغلب الأسماء القبطية والهودية التى ذكرتها هنا توجد عند القبط واليهود فقط لا عند المسلمين ولكن توجد أيضاً أسهاء تستعمل عندهم هميعاً ونذكر بعضها . مثلا ابراهيم وموسى ويعقوب وداود وبوسف ودانيال وسليان والياس . وتوجد أسماء تستعمل عند المسلمين والمسيحيين قد ذكرت منها عزيز وكامل ومراد ومنها أيضاً أديب وأسد وأسد وأسد وأمين وأنيس وتوفيق وجل وحعيل ورجا ورفيق وسالم وسعيد وشوق وصادق وصالح وعادل وعفيف وعوض وعيد وعيمى وغالى وفريد وكرم وكريم وكال وليب ومسعود ومنصور وناصر ونبيه ونجيب ونعان . وبعض الأسماء يوجد عند المسيحيين وعند البهود مثلا رفول تصغير روفاييل وسمان وصمويل ( وهو عند العرب شمويل ) . واسم زكى وجدته عند المسلمين واليهود ، وأما اسم اسماعيل أو اسماعين فيستعمله المسلمون نقط .

وفى آخر الباب عن الأسماء العربية أذكر أسماء العبيد من الرجال وأسماء السودانيات كما سمعها . وأسماء الرجال كما يأتى : ريمان بعنى نبات ريمته طبية . وياتوت وزمرد وجوهر وهى (جواهر) ومرجان وبلبل وفوج وسرور وأمان وإمام وزايد ونجيت وعمير وزيد المسال وبلال . وأما عنبر فليس هنا الحوت الكبير بل المسادة التي فيه وبلال صار اسم العبيد لأجل أن المؤذن . الأول في الاسلام كان عبداً . وفي لفة ملايا كلمة بلال تعنى مؤذن . وأسماء السودانيات كما يأتى ريمانه وياقوته وزمرده وجوهره ومهجانه ونجيته ونرجسه وكريمه وصيره ونور الصباح ومسروره وحوا وصير جميل . ومن أسماء نساء من الواحات رويت لي شويخه وشايخه وشمرودة وعويشه . وبعض أسماء السيدهي أسهاء للأحرار أيضاً كما فهمتموه أنهسكم .

### باب أسماء الأعلام الحبشية

إن أغلب الأسماء التى رويت فى الأدب الحبشى هى أسماء دينية مسيحية . وقيل فيها إن الانسان ذو الاله أومن عائلة الاله والملائكة أو انه قسم من جسم الملائكة أو شىء بخصهم وبالنم الحبش فى هذه التسمية . ومثال تلك الأمماء كاياً فى(Bèāā Egzi'abḥār) يعني رجل الاله أو امرؤ الاله وتفايل الاسم العربي امرؤ الفيس ثم (Walda Krēstōs) أى ولد المسيح و (Walda Amlāk)

أي ولد الاله . و (Walda Sellāsē) أي ولد التالوث المقدس و Walda) (Māryām أي ولذ مريم العذراء و (Walda Gabri'l) أي ولد جبريل و (Walda Yohannes) أي ولد يحيي الرسول و (Walda Yohannes) أي ابنة المخلص و (Walatta Selläse) أي ابنة التالوث المقدس و Walatte) (Amlāk أي إبنة الاله و (Walatte Māryām) أي ابنة مريم العذراء و (Walatta Mikāe'l) أي ابنة العدراء و (Walatta Dengel) أي ابنة ميخائيل الملاك وهلم جراً . ثم (Sarṣa Krestōs) أى نجل المسيح و (Sarga Dēngel) أي نجل العذراء و (Ahwa Krestos) أي أخو السيح و (Ehta Krestos) أي أخت المسيح و(Aşqa Dengel) أي غصن العذراء و (Fěrē Māryām) أي ثمرة مربم العذراء ثم (Kěsāda Krěstos) أي رقبة المسيح و (Afa Krestos) أى فم المسيح و (Kanāfĕra Kr.) أى شفات المسيح و (Hafa Kr.) أي عرق المسيح و (Eda Kr.) أي بد المسيح و (Yamāna Ab) أي بمين السيح و (Yamāna Kr.) أي بمين الأب و (Kenfa Mikā'ēl') أي جناح ميخائيل الملاك و (Kenfa Mikā'ēl') أى جوهر الثالوث المقدس و (Enqua Māryām) أي جوهر مريم العذراء و (Bāzgenā Dengel) أي قلادة المذراء و (Aṣfa Krestos) أي ثوب المسيح و (Zafara Mīkā'ēl) أي ذيل ميخا ثيل الملاك و (Asā'ena Sellasē) أى نعل الثالوث تلقدس و (Asa'ena Giyorgis) أي نعل قديس جرجس و (Asrāba Dengel) أي مطرة العذراء و (Batra Gīyorgīs) أي عصاة قديس جرجس. ولكن الأساء البسيطة فها الجزء الأول هو حرف (Za) يعني ذو وقبل(Za Krestos) أي ذو السيح و (Za Gīyorgīs) أي ذو قديس جرجس و (Za Yohannes) أي ذو يحي الرسول . ثم قيل أيضاً (Emhaba Krestos) يعني من عند المسيح . ويذكرنا هذا الاسم إسها عربياً قد ذكرناه فيا سبق وهو ( من الله ) وجد في صقلية قبل تسع مائة سنة عبد اميمه أبو بكر بن من الله ونقل الاسم الى حروف يونانية وهَكذا bubker) (Ba'eda Māryām) ونذكر أيضاً الأساء الحبشية التالية (byios menalla)

يعنى بيد مريم العذراء و (Baḥaila Māyām) يعنى بقوة مريم العذراء و (Baḥaila Mikāʾēl) يعنى بقوة ديخائيل الملاك و (Baṣalōta Mikāʾēl) يعنى بقوة ديخائيل الملاك و (Westa Qeddūsan) يعنى بين القديسين.

وأما الأساء الدنيوية التى رويت فى الأدب الحبثى فهى قليلة ولكن وصلتا أساء دنيوية عديدة فى اللغة الأمهارية وفى لغة (Tigrina) وفى لغة (Tigrina) وفى لغة (Tigrē) . ومن الأساء الأمهارية أذكر هنا (Māmmō) . ومن الأساء الأمهارية أذكر هنا (Māmmā) و (māmmā) معناها صبى و (Mammit) على صبية وأصل هذه الأساء من كلمة (māmmā) أمهم ويصرخون (māmmā) . و (kāsā) و (Mātōk) معنى هذه الأساء (عوض) و (Metkū) (عوضه) وقد فسرنا أساء العوض فيا سبق . و (Worqiō) أيضاً اسم أمهارى معناه ذهى .

إلى همت أكثر من ألف اسم علم عند أهل (Tigrē) فى بلاد الحبشة الشهالية . وأتكلم عنها هنا بالاختصار .

الماء دينية هي الآنية (Hebtes) يعني هبة عيسي و (Temāryām) على هبة عيسي و (Hebte-Gārgīs) أي هبة قديس جرجس أي هبة مريم العندا، و (Hebte-Gārgīs) أي هبة قديس جرجس و (Hiyābūt) أي يعني هبته أي الأله و (Taksellāsō) أي زرع التالوث المقدس . و (Haile-Gārgīs) أي حايف المسيح . و (Setāt) أي قوة قديس جرجس و (Egbaktos) أي حليف المسيح . و (Setāt) أي شني و فسر لي هذا اللاسم كما يأتي قال الآب أو قالت الأم أحزنني الاله أي شنياني الآن ولادة هذا الطفل . و (Abrehā) يعني نور أي نور الاله البيت الذي ولد فيه الطفل . و (Wassaka) أي أضاف يعني أضاف الاله و (Gabrās) أي أضاف الاله وأسهاء قديمة أخذت من اللغة العربية واليونانية هي التالية (Tabaū) أي بالايمان . و (Yehōsīa) أي متقوب و (Tēdros) أي (Tedros) أي (Georgīos) أي (Georgīs) أي (Giārgīs) أي (Giārgīs)

۲ -- و من الأساه المشتقة من أساه الحيوان نذكر الآتية (Hayat 'addeḥa) من أسد الظهر و (Kerel) من أسد الظهر و (Kerel) أي أي ولد القيل و (Ḥarīd) أي كركدن وجمل أي فيل و (Ḥarīd) أي كركدن وجمل و (Adeg) أي حماد و (Maflas) (كاب) و (Maflas) أي خنر ري و (Nehēbāy) أي فأد و (Oer'ob) أي ضدعة و (Sarērāy) أي غمل .

س و الأسماء التي تحص النبات هي التالية (Lēmān) أي ليمون و (Kerdad)
 يعنى حشيش قالت الأمر إن الطفل حشيش بلا إفادة و لذلك لا يقتله الاله و Aqbētāi
 أي سيال أو طلح قالت الأم فليكن شوك قلولد فلا بدوسه أحد .
 و (Ferē) أي ثمرة وجيب (Gabīb) يعنى زيب أي حلو .

٤ — ثم نذكر هنا من أساء الأشياء والآلات الآتية (Śekkär) أى سكر يعنى حلو ونضيف الى السكر (ॲwāy) يعنى علج قال الوالدان فليكن الولد ملحنا وليجعل عبشتنا مليحة. و (Legām) أى لجام قالوا فليكن الولد لجاماً لأعدائه و (Mahagam) أى محجم وسمى الولد كذا لمكي يشرب دم الأعداء ومعنى هذا أن الاسم مثل هينى سكران وسكيكير ونشوان . و (Śotalài).

خيد أيضاً أعداداً في أسهاء الأعلام مثلا (Miya) أي مائة و (Alef)
 أي ألف ومعني هذين الاسمين التمني أن يصبير الولد جداً لقوم كثمرين .

 ٣ -- ونجد من الكواكب (Sehēl) أي سهيل و (Serūi) أي كوكب الشعرى ونفنيف هنا (Bareq) سمى الولدكذا لكي يصبح مثل البرق .

٧ — واستعملت أصماء الشهور أيضاً وجدت منها ستة أمثال وعند المشائر الاسلامية بوجد اسم رمضان ومن أيام الأسبوع وجدت (Sambatāi) سبتى وعند المسلمين (Geme) أى جمه والأولاد الذين ولدوا فى يوم الخبيس يسمون (Edrīa) لأن الخبيس يوم إدريس . ويسمون الأطفال أيضاً بأسهاء فعمول السنة وأساء الأعياد منها (Arafa) عند المسلمين وكل هذه الأسهاء في أسهاء زمانية .

٨ — ثم نذكر الأساه التي محيت مناسبة الحوادث التي حدثت عند الولادة مثل (Aggaba) أي ظلم بعني ظلم أمه لأنها ماتت بعد الولادة وقد ذكر نا اسم ظلمتنى فيا سبق و (Aitama) أي يتم لأن ولد بعد موت أبيه و (Adab) أي عداب أو تعب لأن الطفل أتعب الأم عندما ولد . (Atgawha) أي جاء في وقت الضحى و (Wad-gabai) أي ولد السكة لأنه ولد في وقت الرحلة . و (Gāyid) أي سارع أو مستحجل بعني الذي ولد قبل الوقت المين :

ه — واشتقت أسماء عدیدة من أسماء عشائر أو أقطار أو مدن و تقسیرها مختلف وأذكر هنا قلیلة فقط وهی التی سمیت بمناسبة عشائر أو مدن مشهورة و فیها التمنی أن یصبح الطفل مشهورا، مثلا (Amharāi) أی أمهاری و (Terkī) أی تركی وقد ذكر تا اسم تركی عند العرب. و (Gerdefān) یعنی ناحیة كردفان فی السودان و Gādām وهو اسم جبل قریب من مصبوع و (Gandār) أی مدینة (Gondār) وهی وصمة قدیمة فی بلاد الحبشة.

. ١ — ومن أسماء الصفات اخترت الآنية (Hemār) أى نحافة يعنى النمنى بحمل العدو ضعيفاً و (Hedād) أى فوعة أو تجميع الجيش يعنى النمنى أن يصبر الولد مثل جيش قوى. (Lebāb) أى حكمة و (Hankūl) أى اعوج (Henqūq) أى محكمة و (Henqūq) أى مدرح و (Rākeb) بعنى غنى و (Qayeḥ-qarnūy) أى الذى قرنه أحمر وهو الجاموس البرى و (Bāla' ddām) أى لامع و (Bala' addām) أى آكل الناس يعنى قاتل أو قتال و (Tāyib) أى شجاع و (Abāi-krestān) أى عدو المسيحين وهذا الاسم لقب لمسيحي حارب مسيحين و

وجمت عشرين ومائة اسم حبشية مشتقة من أسماء عربية ولكن لا يمكنى أن أذكر ها هنا وبنى أن أذكر يعض أسماء النساء . وهى(Amata-Māryām) أن أذكر ها هنا وبنى ألله أو القديس و (Elēnī) أى أمنة يعنى الاله أو القديس و (Elēnī) أى هيلانه وروى أن هيلانه وجدت صليب المسيح فى بيت للقدس و (Edget) . أي أنان وهو المؤنث ( (Kaleði ) محار و (Kalbāt) المؤنث لـ (Kalbāt) .

و (Gabīlat) أى زبيبة و (Hēkal) أى زخرفة و (Gabīlat) أى جوخة و (Zahara) أو (Gaharat) أى خيمة و (Gaharat) أو (Zahara) أو (Gaharat) أى خيمة و (Gaharat) أو (Gaharat) أى خيمة و (Gaharat) أو كرك الزهرة و (Kēmat) أى خيا و (Akkel) يعنى (يكنى المحمية الصبية بعد ما ولدت أربع بنات ولكن (Sannēt) أى هى طيبة سماها أو ها كذا لأنها ولدت بعد ما أنجب بنين فقط و (Settom) يعنى سيدتهم كما قد قلنا فيا سبق ، و (Bārhāt) أى لامعة . و (Bakita) أى نجيتة . و (Timnīt) أى متمناه . و (Ağayir) أى أمراه يعنى التمتى أن تلد أمراء . وكذلك أى متمناه . و (Gabāyil) أى قبائل ، ثم (Ağayi) و (Ağayis) وممناها مثل معنى ها تين اللخة المورية . و نتعمى من هذا الباب ذاكر ن (Fāydāt) و (Fāgrāt) عى المغيدة و (Fāgrāt) هي المغيدة و (Fāgrāt) هي المغيدة و

# الدخيل فى اللغة العربية للركنور فئواد صنبن على ~ ٢ ~

(ز)

(ز) الحرف الحادى عشر من حروف المبانى وهو فى حساب المُستَّل بقام سيعة مهر العدد .

يقال زآء بالمد، وزاى بالياء، وزى بالكسر والتشديد . والعامة تقول ( زن ) بالنون والفظ الأخير عن العبرية م: ﴿ ( زن ) .

(زئيق) معدن مائع تقيل فضي اللون .

فارسى: ژبوه: ◄ الآرامية:زيبق:

(زاج) ملح يصبغ به .

الفارسية : زاج :

(زار) بدعة منتشرة فى الشرق حيث تعتقد الدهاء فى شفاء المرضى عن طريق إتامة طقوس خاصة لبعض الأرواح، ويظن ان وطنها الأصلى بلاد الحبشة .

الحبشية: :زار: > العربية.

( زاف ) زافت عليه الدراهم تزيف صارت مردودة عليه لغش فها .

آرای : زانا : أو : زبن : > العربية .

( زاوية ) الزاوية من البيت ركنه .

آرامی: زویٹا : > العربیة .

(زايجة) صورة مربعة أو مدورة تعمل لمواضع الكواكب فى الغلك . والريج خيط البناء .

الفارسية : زَانجة :

(زبرجد) حجر كريم وهو ألوان كثيرة .

يونانى : سَحَرَبُوْدُسُ σμάραγδος : > الآرامية : زمهيجدا : أو : زمهجدوس : > العربية : زبرجد :

( زبون ) المشترى أو البائع .

من المانى التي تستعمل فيها مادة ﴿ زَنَ ﴾ في العربية هذا النوع من البيغ الذي تفهمه من التعبير : زَنِنَ البّر : باعه على شجره بشمر كيلا . ثم نجد في العربية المتأخرة : زَفِن : وجمها : زبان : للدلالة غالباً على المشترى وقليلا على البائم ، وفي هذه المعانى نجد هذا اللفظ ومشتقاته في الآرامية .

. وهذه المادة كما يتضح لنا من النصوص الواردة أكدية الأصل قديمة الاستعال، وقد جاء فيها لفظ: زبن : > الدستعال، وقد جاء فيها لفظ: زبانيت : أى ميزان > الآرامية : زبن : > العربية .

فكأن لفظ: زبون: معناه الرجل الذي يتجول ومعه ميزان للبيع والشراء. ( زبيل ) وءاء .

(ربین) و ۴۰۰۰. آرامی: زیلا: به العبدة.

( زجاج ) جسم شفاف صلب سهل الانكسار

آرای : زجوجا : > العوبية .

( زجر ) مممك عظم الجثة صفير القلوس.

آراي: زجرا: > العربية .

( زربول ) لما يلبس فى الرجل، وقد تبدل لأمه نونا فيقال : زربون : البونانية (σερβουλον) : سه مولون : ( زرجون ) شجر ألعنب ، وقبل قضبانه ، والحمو .

الفارسية : زرَّ لون حَمَّ الآرامية : زرجونا : أي لون الذهب > العربية .

(زرد) درع.

الفارسية : زره : > الآرامية : زردا : > العربية .

(زرنیخ) حجر له ألوان كثيرة اذا جمع مع الكلس حلق الشمر . وهو مادة سامة .

ُ اليونانية : (ἀροενιχον) : ارسنيكون: > الآرامية : زرنيكا : > العربية .

(زعتر ) أو (صعتر ) نبات .

اللاتينية (satureja) : ستوريا : > الأرامية زوترا : > العربية .

(زعرور) شجر .

آرامي : عزررا : > العربية مع تقديم حرف وتأخير آخر .

( زف*ت* ) قار .

آراي: زفتا: > العربية .

(زق) جلد بجز ولا ينتف للشراب.

أكادى: زق: > الآرامية: زقا: > العربية.

(زكريا) قال الن دريد فيه لغات: زكريا: بالمد والقصر.

عبرى : إلا ٢٦٦٦ : زخريا : > العربية .

(زلابية) نوع من النطائر يشبه لقمة القاضي .

قارسى: زليبيا: > العربية.

(زَجُ ) طائر دون العقاب تغلب على لوله الحرة يصاد به كالباذى . التارسية : زمه : > الآرامية : زوما : > العربية ·

```
(زمرة) خبر كرم.
زمرجدا ب البية ب :
                                ونائي: معرجدس μάραγδος
                                      زومروذ 🗻 العربية : زمرذ.
                                 (زمن) العصر أو اسم لقليل الج
                    ښوه .
                                   . الآرامية: زمن: > العربية.
                                    (زنار) مأيشد على الوسط.
آرامية: زونرا : ذنرا: بح
                                أ اليونانية , εωνάριον زوناربور
                                                        العربية .
                                  (زنبرى) الضخم من السفن .
                                           الفارسية : زنيري .
                أنها حريفة .
                                 (زنجبيل) بقلة يقال لها فلفل
الآرامية: زنج : بالعربية.
                                سنسكريتي : سرنجفيرا ngavera
                                    ( زنجير أو جنزى ) سلسلة .
                                           الفارسية : زنجير .
                    . نار
                               ( زنديق ) من يبطن الكفر ويظر
                                فارسى : زندانى : > الآرامية :
               ن: > العرسة
                                  (زهزهه) انشراح وسرور:
                                       · الفارسية : زهى زهي .
                                (زو) قبل کل زوج زو وکل
                               عبری ( تلمود ) زووا ( ۱۹۲۶ )
                     . بية :
                            (زوج) کل واحد معه آخر ه
                       . 4.
  أرامية : زوج > العربية .
                               و نانى : زوجوس ( ξεύγος ) :
```

( زور ) قوة أو مدون رغبة ( عملته بالزور ) .

فارسي . زور : الآرامية : زورا : أي سوط.

( زورق ) سفينة صغيرة .

الأكادية.: زورق : > الآرامية : زورةا : > العربية .

( زوفاء أو زوفى ) صنفان أحدهما نبات يقوم على ساق دقيق مربع له ودق كورق الصعتر الدقيق يتداوى به غالباً لتقطيع البلغ . والتانى يتعلق بأصواف النفخ من مرورها على أعشاب .

أكادى : ذوف : > الآرامية : ذوة > العربية .

(زو"ق) نظَّف.

راجع مادة : زئبق:

( زوم ) طعام لأهل اليمن من اللبن .

يونانى: ذوموس (κωμος) . أى عصير > الآراميـــــة : زوما : أو : زوموس : > العربية .

( زى ) مثل أو مظهر .

فارسى: زى:

(زيت ) دهن الزيتون وخلافه .

آرامي: زيتاً: > العربية .

(زيج) كتاب يحسب فيه سير الكواكب ويستخرج التقويم.

الفارسية : زيج :

(زير) إناه مستدير من الفخار لحفظ المـــاء.

الأكادية : زير : أى إطار أو حدود أو شمول > الآرامية : زيرا : مستدير أو مرشح > العربية . (سابری) نسبة الی سابور، والسابری نوع من القاش: وعیش کس السابری رقیق: ومنه المثل: تحرُّضٌ سابری: یقوله من یعرض علیه شیء عرضا لابیالغ فیه لأن السابری من أجود الثیاب برغب فیه بأدنی عرض.

الفارسية : شاپور > العربية : سابور : > سابري .

(سابوط) دابة بحرية .

العبرية تريرا و العربية . العربية .

( ساج ) شجر يعظم جداً وينبت في بلاد الهند وخشبه أسود رزين .

الآرامية : سوجا : > العربية .

(ساجور ) خشبة تعلق فى عنق الكلب .

الآرامية : سوجرا : سور أو تغصِ > العربية .

( ساطن ) خبيث .

العبرية لِهَالِهُمْ : ساطان : أي : شيطان > العربية .

( ساطور ) مايقطع به اللحم .

الآرامية: سطورا: > العربية.

(ساعور) مقدم النصاري في معرفة الطب.

آرامی : سعورا : به العربية .

( ساف ) الصف من الطين أو اللبن .

آرامی : سفا : بمعنی صف أو حدود أو بیت .

(سافلين ) كما جاءت في قوله تعالى : ﴿ رددناه أسفل سافلين ﴾ وقيل في نفسيرها الى الهرم،وقيل الى التلف،وقيل الى الضلال، وقيل الى أردل الممر .

اليونانية : σπηλαῖον : سپليون : ➤ الآرامية : سفلاون: أى : أخدود يمتد داخل الأرض . أو الهــاوية ( عالم الموثى فى الأساطير السامية القدعة ) .

( سياس ) أيام الشعانن .

عرى: شبشبت (الله الله الله ينة .

(سَبَتْ ) قفّة .

الفارسية . سبد: > الآرامية: سبطا: أو: سفطا: > العربية .

( سهت ) أحد أيام الأسيوع.

وهذا لفظ ديني مقدس وهو أكادي الأصل صيغته : شَبَّتُ : ودلالته اليوم الخامس عشر من الشهر القمري أو بمعني آخر اليوم الذي يصير فيه الملال بدرا

ويرجح أن أصل هذا اللفظ كلمة : شبات : ومعناها ( نظُّف ) وقد استعملت العربية كامة (سبت) في معنى يفرب من هذا فسبَّت الرجلُّ رأسه : حلقه : قال الحريرى : وبرزت من الحمام بعد سبت رأسي . ثم يظن أن الأكادية أطلقت هذا اللفظ على اليوم الذي كانت تنظف فيه المعابد خاصة وكان ذلك عادة في اليوم الحامس عشر من الشهر القمرى . ومن هنا أصبح لَفَظ: شات: في الأكادية بقابل كابة: بدر: في العربية، واكتسب صفته المقدسة وصار بدل لا في الأكادية فحسب بل في سائر اللغات السامية على يوم الراحة والفرح والسرور . ثم اتصل الاسرائيليون بالأكاديين فاستعاروا هذا اللفظ وكأوا الواسطة بينالشعب البابل الأشورى وسائر شعوب العالم ، وترجح كثيرون من رجال اللغات السامية أن لفظ ( سمطة ) الدال في المصرمة القديمة على اليوم الخامس عشر من الشهر يرجع الى الأصل الأكادى .

وقد حَرَّم سكان الرافدين قديماً أكل الخزر، والنكاح، والساحة والاستحام وأشياء أخرى كثيرة في ذلك اليوم كما اعتقدوا في شؤم العدد سبعة والأعداد القابلة للقسمة عليه، وهذا الاعتقاد هو الذي حدا بالهود في العصور المتأخرة الى القول بأن نجم هذا اليوم هو زُحل .

وعن الساميين انتقل هذا اللفظ كأسم من أساء أحد أيام الأسبوع الى الغرب فنجده عند اليونان والرومان وسائر الشعوب الهنديَّة الأوربيَّة مع ملاحظة أن الألمان والفرنسيين والايطاليين اشتموا ألفاظهم من الصيغة القديمة، ينيا أخذ الانجليز لفظ (Saturday): سترداى : من اسم النجم الملازم لهذا اليوم أعنى (Saturn) : ستورن : كما اعتقد اليهود فى العصور المتأخرة .

( سبح ) صلى وسبح الله نزهه .

آرامي : شومجا : > العبرية : شبح 영화: > العربية .

( ستاديون أو : ستاديوم ) : ملعب .

العبيغة الأولى هى اليوانية (στάδιον) : ستديون : والتانية اللاتيثية (stadium) : ستديوم: > العات الهندة الأوربية > العربية .

( ستوق ) : درهم زيف .

الفارسية : ستو : > العربية .

( سجه ) خضع وانحنی .

الآرامية : سجد : > العربية .

( يسيجلُّ ) كتاب العهد ونحوه ، وقيل كتاب الحكم ، وهو فى الأصل الصك أى كتاب الاقرار ونحوه ثم سمى به كتاب الحكم للتشبيه وعند الفقهاء كتاب يكتب به القاض صورة الدعاوى والحكم فيها .

اليونانية (σιγιλλον) : سيجيلون : > الآرامية : سيجيليون : أو : سجاين : > العربية .

( سجلاط ) ياسمين .

الأكادية: سجلات: > الآراهية: سجلنا: > العربية.

( سجلاطس ) أو ( سجلاط ) ج نمط من الثياب .

لاتينى: سجلاتس (sigillatus): > العربية.

( سراج ) إناه يستضاء بالنور المتألق في ذيالته .

فارسى: چواغ: ➤ الآراهية: شرجا: ➤ العربية.

( سراية ) قصر .

التركية: سراي.

( سرج ) رحل الدابة وغلب استعاله للخيل.

آراي : سرجا : به العربية .

( سرداب ) مكان تحت الأرض.

الفارسية : سرداب : > الآرامية : سرداب : > العربية .

( سردار ) القائد الأكبر للجيش.

الفارسية : > : التركية : > العربية .

( سرس أو سريس ) الذي لا يولد له .

الأكادية : شريش : > الآرامية : سريسا : > العربية .

(سروال) أو (سراويل أو سراوين) لباس يستر النصف الأسفل هن الجسر.

الفارسية : شاوار : > العربية .

( سطام ) المسعار لحديدة مفطوحة تحرك ما النار .

اليونانية (στόμωμα) : ستوموما : > الآرامية : سَطَها : > العربية .

( سطام ) حد السيف .

يونانى ستوموما : (στόμωμα) : > الآرامية : سطها : > العربية .

( سطر ) كتب .

أكادى : شطار : > الآرامية شطرا : > العربية .

( سطل ) طسيسة صغيرة .

يوناني سيطلا (σιτλα) : > الآرامية : سيطلا : > العربية .

( سعا نين ) عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع والمشهور الشعا نين .

آراي : أوشعنا : أى تخيل .

( سعر ) الذي يقوم عليه الثمن •

آرامی بهودی : شعرا (تاتاتا این به العربیة :

( سفار ) حديدة أو جلدة توضع على أنف البعير .

أكادى : أشهرو : > الآرامية : افسرا : > العربية مع تقديم حرف وتأخير آخر.

(سفتج) جمع سفتجة وهى المحطوط وأصلها أل يكون أواحد يبلد متاع عند رجل أمين فيأخذ من آخر عوض ماله ويكتب له خوفاً من تائلة الطريق .

الفارسية : سفته .

( سفر ) کتا*ب .* 

أكادى : شر : > الآرامية سفرا : > العربية ،

(سفسار) تقاد أو خبير .

فارسى سيسار: بم الآرامية سفسرا: بم العربية.

(سفسطة) قياس مركب من الوهميات والفرض منه الحام المحصم وإسكاته.

اليونانية (σοφιστής) : سوفيستس : > الآراميــــة : سوفيسطوثا : > العربية .

. ( سفسفير ) عالم يأمر الحديد .

يونان عبرا (σαμψήρα): > الآرامية:سفسيرا أي:سيف: > العربية.

( سفط ) نقفة .

راجع مادة: سَهَت:

( سغن ) كل ما يمنحت به الشيء كقوله : وأنت في كفك المبراة 'والسفن .

اليونانية (٥٩١٠) : سفن : > الآرامية : سفينا : > العربية .

( سفود ) حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم .

آرامي : شفودا : > العربية .

(سفيرة) شاع هذا اللفظ فى مصر حتى أيامنا هذه خاصة فى الصعيد والأرياف ومعناه : فتانة أو جميلة كما فى التعبير : السفيرة عززة : ثم أطلق هذا التعبير على هذا الضرب من التسلية المعروف فى الوجه البحرى بلسم : صندوق الدنيا .

اليونانية (σπετρα): سپيرا: > الآرامية: سفيرا: أي فرقة المثلين > الغربية.

(سفيرة ) لفظكان شائماً فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرىن ومعناه فتانة أو جميلة ( انظر المــادة السابقة ) .

ـ (سقيرة) قلادة لها عرى من ذهب وفضة .

يونانى: سفيرا (σφαιρα) : > الآرامية : سفيرا : أى فلك أوكرة > العربية .

( سفينة ) فلك .

آرامى: سفيه ( ١٤) ثا: > العربية .

﴿ ( سَعَالَةٌ ) سَلَّمُ لِلنَّرُولُ مِنَ السَّفِيُّ أَوِ الْصِمُودُ البَّهَا .

اليونانية : οχάλα : سكالة : > الآرامية : سقلا : > العربية .

( سقطری ) جهبذ .

يوناني: سكرتريوس σεχρητάριος : > العربية .

( سقمو تبا ) نبات.

اليونانية σχαμμωνια : مكمونيا : > الآرامية :سقمونيا : > العربية.

( سقنطار ) جهبذ .

راجع مادة ـ سقطرى ـ

( سك ) سمار -

أكادى : سكة م: > الآرامية : سكنا : وجمعها سكا > العربية .

( سكان ) ذنب السفينة الذي به تقوم .

أكادي : سكان : ﴿ الآرامية : سوكنا > العربية .

( سكة ) حديدة القدان التي يحرث بها ٠

( راجع مادة ـــ سك ــــ ) .

( سكة ) حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم .

( راجع مادة - سكة -- ) .

( سكر ) مادة حلوة تستخرج من ماء القصب والبنجر .

الفارسية : شكر : > العربية .

( سكرجة ) صعفة .

الآرامية : سكورجة : > العربية .

( سكنفون ) آلة موسيقية .

الألمـانية Saxophon : سكسوفون : وهى كلمة مركبة من اسم محترع الآلة وهو : سكس Sax : ومن كلمة : فون phon أى آلة موسيقية ، وقد عاش الحترع فيا بين على ١٨١٤ — ١٨٩٤ م : > سائر اللغات العالمية > العربية .

( سكسونيا) ضرب من الصيني .

الألانية Sachsen : سكسن : ولاية بألمانيا .

( سكينة ) الآلة الني يذبح بها .

آرای: سکینا بہ العربیة .

( مُسلاق ) عيد صعود المسيح .

آرامي : سولقا : > العربية .

(سلامي) نوع من اللحوم المجففة .

الاطالة Salame: سلاى: > العربية.

( سلة ) جونة .

أكادى: تسل : > الآرامية: سلا: > العربية -

(سلحفاة ) دابة برية ونهرية وبحرية لهــــا أربع قوائم .

الفارسية : سولاخ ( سوراخ) ياى : > العربية .

(سلطة) نوع من الطعام وهو خليط منخضروات وغيرها، وتستخدم الكلمة أحياناً للاشارة الى الأشاء المختلطة .

الإيطالية · (Salata): سلته : ومعناها الأصلى :ُمُمَـلَـُتُح : ومن ثُم أطلقت على هذا النوع من الطعام .

( سلق) نبت له ورق طویل .

أكادى: سلق : > الآرامية: سلقا > العربية .

( سلمكه ) دواء ملين .

الآرامية: سلكا: > العربية.

( سلمون ) نوع من السمك المحفوظ .

الايطالية (salamone) : سالامون : > العربية .

( ساور ) نوع من السمك .

اليونانية : (σιλουρυς ) سيلوروس: > الآرامية : سلورا : > العربية:

( سم ) مادة قاتلة .

أكادى: سم: > الآرامية: سما: > العربية .

(مُمَّاق ) شجر يقارب الرمان ثمره شديد الحموضة .

اللاتينية : (sumac) : > الآرامية : سومقا : > العربية .

( سمسار ) وسيط وبائع وشارى وساعى للواحد منهما .

فارسى: سيسار: > الآرامية: سفسرا: > العربية.

( سمن ) مادة دهنية تستخلص من اللبن .

عبرى: ثمن (كلانان): > العربية.

(معور) حيوان ري جريء .

ظرسى : سمور : > الآرامية : سمورا : > العربية .

( مميد أو مميذ ) حواري الشيء الحالص الدقيق الأبيض الحالص .

أكادى : سميد : > الآرامية سميد ( ¿ ) ا .

( سنبوك ) سفينة صغيرة .

الايطالية (sambuco) ممبوكو : > العربية .

( سندال أو سندان ) ما يضرب عليه بالمطرقة .

الفارسية : سندان .

( سندرة ) شجرة تعمل منها النبال والقسى .

آرامي: سندر: > العربية.

(سندروس) صمغ شجر شبيه بالكهرباء.

فارسى : سندروس : > الآرامية : سندروس : > العربية ·

( سندل أو صندل ) حدًا. يشيه الخف.

اليونانية σανδάλιον : سندليون : > الآرامية : سندلا : > العربية .

( سندويتش ) شطائر محشوة .

الانجلزية Sandwich : سندويش : نسبة إلى مخترعه اللورد Sandwich الذي عاش فيا بين عامي ١٧٧٨ -- ١٧٧١ > العربية .

( سنطير ) آلة من آلات الطوب الوترية .

اليونانية ψαλτήριον : بسلتريون .

( سنكرى ) العامل الذي بلحم الصفيح وما إليه .

الايطالية zingaro : زنجارو : أي : غجري : وكان تحجر إيطاليا يحترفون

هذه للهنة التي أطلق اللفظ على صاحبها: > العربية .

( سنه ) بالفتح وتخفيف وتشديد الهماء بمعنى : حسنة :

الحبشية : سنا : أي : سلام أو عبة أو صداقة > العربية .

( بِسُنُوْ ر ) حيوان أنيس ألوف يأكل الفار -

الأكادية : ثمرانُ : > الآرامية : شورنا : أو : شونرا : > العزبية .

(سنونو ) طائر من المطاطيف.

أكادي : سنونت : > الآرامية : سنوني :

( سٺيور ) سيد .

الإيطَالية Signore : سنيور : > العربية .

( سنيوره ) حميلة .

الإيطالية signora : سنبورا : أي سيدة > العربية .

(سوبيه) شراب موطب.

الفرنسية sous-pied :سوبيه:أيتحتالقدم > العربية في هذا المعنى المتداول

( سور ) حائط يطوف بالمدينة .

آراى : شورا : > العربية .

( سورة ) قطعة مستقلة من القرآن الكريم .

عبرى: شورا نظههم: أي صف > المرية.

( سوسن ) نبات من الرياحين طيب الرائحة .

مصرية قديمة : سشن : (القبطية : شوشن ) > الأكادية : ششانو : > ` العبرية شوشن : > الآرامية : سوسنة : > العربية : سوسن : ومن اللغات السامية انتقلت منذ القدم الى اللغات الهندية الأوربية .

( سوق ) موضع في المدينة وغيرها نباع فيه الحاجات.

عبرى : شوق : فطاهم : طريق أو درب :

(سياع) زفت.

آرائي: شيعاً : > العربية .

( سيخ ) : قضيب يشوى بواسطته اللحم .

الفارسية : سيخ : > العربية .

( سيدارة ) وتاية على رأس المرأة تحت المقنعة وقبل القلنسوة بلا أصداع.

اليونانية σουδάριον: سوداريون: > الآرامية: سودرا: > العربية -

(سير) قدة من الجلد مستطيلة

اليونانية σειρα : سير : أي خيط > الآرامية : سيرا : > العربية ٠

(سيراه) نوع من البرود فيه خطوط صقراه يخالطه حرير.

الآرامية : شيريا : > العربية •

(سيرج) دهن السمسم.

الفارسية : شيره : > الأرامية . شيرج : > العربية .

(سيطر) عليهم وسَوْطر و تسيطر : راقبهم وتعهد أحوالهم .

مادة دخيلة في العربية .

اليونانية στατήρα : ستتر : > الآرامية : سطاطيرا > العربية .

( سيطل ) ِطسيسة صغيرة .

راجع مادة — سطل —

( سيف ) نوع من السلاح ذو نصل حديد .

اليونانية :६١٩٥٥ سيفوس : > الآرامية : سيفا : > العربية .

( سيكورتاه ) التأمين على الحياة وغيرها .

الفرنسية sécarité سكيريتا : الأمن أو السلامة > العربية .

أما الفعل : سوكر ، أو سوجر ، فقد دخل العربية عن طريق التركية .

( سيا أو سيا توغراف أو سينما أو سينما نوغراف ) أى : سينما .

الفرنسية cinematograph : سينا نوجراف > العربية .

( شادر ) سوق الجملة للفاكهة .

الفارسية : شتر : > التركية : شادر : أى : بناء من الخشب أو منصة أو بلدشين : > العربية .

(شادروان) عرفه المفاجى فقال : بفتح الدال من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجًا يسمى تازيرًا لأنه كالازار للبيت .

وجاء فى النسخة التيمورية أن الشيخ مصطنى المدنى أورده فى كتابه المعرب والدخيل بلفظ: سادروان: هكذا بالسين المهملة وفسرم بقوله: معرب عن الفارسية وأصله ساه داوران ومعناه سوار الحائط: ١ هـ.

الفارسية : شدروان : > العربية .

( شاش ) أو (شيت) : ضرب من القاش يصنع أصلا فى الهند .

الهندية > الفارسية : شهيت : > العربية .

(شاصونة ) برنية من الأواني .

الحبشية : شاصون : أي صندوق أو حقيبة .

(شاكوش) مطرقة صغيرة .

التركية : چكوچ : > العربية .

( شال ) ضرب من السمك .

مصری قدیم .

( شامونه ) ثقل .

الآرامية : شمونا : أي ثُمن : > العربية .

( شاهسبرم أو شاهسفرم ) نوع من الريحان يقال له الريحان السلطاني .

الفارسية : شاه أسپرم : > الآرامية : شاهشفرم أو : شهسفرم : ويطلق عليه في علم النبات اسم (ocimun basilicnm) . ( شاويش ) رجل الأمن ورتبة من رتب رجال الأمن أو الجيش .

التركية : چاوش : > العربية -

( شاى ) شراب منبه يشرب عادة ساخنا .

الصينية > الروسية > التركية : جاى : العربية .

(شبت أو شبث) بقلة .

الأكادية : شبتم : > الآرامية : شبتا : > العربية .

( نُشيبُك ) جهاز للتدخين .

اُلتركية چوبوق > العربية .

( شبكة ) شركة الصياد في الماء واليو .

اليونانية : (σαβαχά) : سبكه : > الآرامية : سبكا : > العربية .

( شبوط ) ممك دقيق الذنب عريض الوسط لين الملس صغير الرأس . الآرامية : شيبوطا : > العربية .

( شحرور ) طائر أسود .

. الآرامية : شعرورا > العربية .

(شخيرة ) زجاج .

الهندية : (qekhara) : > الآرامية > العربية.

( شراب ) جورب :

صيغة : شراب : هي في الواقع تطور الفظ : جورب : واللفظان دخيلان .

التركية : چوراب : > العربية .

( شراقى ) جفاف الأرض لعدم وصول ماء النيل اليها . المصربة القديمة .

( شرائق ) سلخ الحية إذا ألقته .

الآرامية: شورنقا > العربية .

( مُشرُّ ية ) نوع من الطعام .

التركية : چوريا : > العربية .

(شرقراق) طائر .

الآرامية : شرقرة > العوبية .

( شرقوق ) طَائر الشفراق .

الآرامية: شم قرةا > العربية.

(شريان) واحد الشرايين وهي عروق رقاق نابضة في جسد الانسان وغره .

الآرامية : شرينا > العربية .

( ششم ) سلفات النحاس .

الفارسية : ششم > العربية .

· (ششنة) تجربة.

الفارسية : شاشني > العربية .

(شص) حديدة عقفاء يصادبها السمك.

الفارسية : شست : > العربية .

( شطرنج ) لعبة شهيرة يلعبها اثنان عادة .

الهندية فهى فى السنسكريتية: تشطورنجا: أعنى أربعة أقسام أىجيش: > الفارسية > العربية . فنى النص التهلوى: (مادهيجى شطرنج) تعرأ خبرا عن الملك الهندى (ديوسرم) الذى أرسل الى كسرى أنوشروان هذه اللعبة مكونة من ستة عشر شخصاً من الزمرذ ومثل هذا العدد من الياقوت، ولعل أقدم إشارة عربية الى هذه اللعبة قول ان للعتر:

## وحيطان كشطرنج صفوف فما تنفك تضرب شاه ماتا

ويذكر اليعقوبي في تاريخه (ج١ ص ١٠٣ طبع أوربا): فاجتمعوا على حكيم من حكائهم - يقصد حكاء الهند - يقال له (قفلان) وكان ذا حكمة وفعلنة ورأى فذكر وا ذلك له فقال: انظر وبي ثلاثاً: فقطوا ذلك، وخلا مفكراً ثم قال لتلميذ له: أحضر في نجارا وخشيا من لونين مختلفين أبيض وأسود: فصور صورة الشطرنج وأمر النجار فنجزها ثم قال له أحضر في جلداً مدنوعاً ، فأمره أن بخط فيه أربعة وستين بيتا فقعل ذلك فنصب ناحية ثم تجاولاً حتى فهماها فأحكاها ثم قال لتلميذه: هذه حرب بلا ذهاب أنفس ثم حضره أهل المملكة فأخرجها لهم فلما رأوها علموا أنها حكمة لا بهتدى لهما أحد . . . اغ (۱)

(شفره) لغة المخاطبة السرية بين الدولة وبمثليها فى الخارج،وهى تتركب هن أعداد تحل محل الحروف .

الفرنسية (chiffre): شيفر: > العربية: صفر: وبيان ذلك أن اللفظ العربي وجد في العصور الوسطى طريقه الي أوربا، ومنثم أخذت تلك اللفات الى استعارته بميز في القرن السادس عشر بين: صفر: أي خال، وبين: صفر: العدد فنجد لفظ: صفر: > (zero): ذيرو: و: (chiffre): شيفر: والأخير هو الذي تنظور في اللغات الهندية الأوربية الى المعني الحالي وعن الفرنسية أخذته العربية.

 <sup>(</sup>۱) أثر الشرق في الغرب: تأليف المستشرق الألماني جود ج بعقوب(Georg Yaool)

﴿ شفنين ﴾ نوع من الحمام . الآرامة: شو فندنا به العربة. ( شقل ) شقل الدينار وزنه . الآرامة: شقل ب العربية. ( شلبة ) نوع من السمك . اليونانية (σάλπη): سلة. ( شلتة ) وسادة للجلوس علمها . النزكية : شلته. ( شماس ) دون التسيس معناه خادم الكنيسة . الآرامية : شمشا . ﴿ شَلِّي ﴾ أُنيق أو ظريف . التركية : حلي . (شمر) نوع من التوابل. مصری قدیم . ( شمعدان ) فتار . التركية : شمعدان . ( شنبر ) رباط . الفارسية : شمير : > التركية : شمر : أي دائرة : > العربية . (شنطة )حقبية . التركية : شنطه . ( شنكل ) رتاج .

الفارسية : شنجلة .

(شهدانج) بزر القنب.

الفارسية: شاهداته -

( شوال ) حقية .

التركية .

(شوباش) لفظ يستخدم في الأفراح ومعناه لأجل المحبة أو: طول العمر:

الآرامية : شوبشا : > العربية .

( شونّة ) مخزن الحبوب ـ

المصرية القديمة .

( شياف ) نوع من الأدوية يستعمل للعين وغيرها .

الآرامية : شيفا :

( شيت ) نوع من النماش .

أنظر مادة : شاش .

(شيرج) بفتح الشين دهن السمسي.

الفارسية : شيره : > الآرامية : شيرج : > العربية بالشين والسين .

(شيشة ) جهاز للتدخين .

الفارسية : شيشة .

(شیطان) دوح شریز أو حیة .

الحبشية : شيطان : ٢ العربية .

(ص)

(صابورة) ما يوشع في بطن المركب من الثقل ليثقل ولا يميل على جانبيه . اللاتينية : (saburra) > العربية . ( صابون ) مطبوخ من الزيت والقلي والجير ومواد أخرى .

اليونانية : (σάπων): ساپون : الآرامية : صابون أو: صبون :

أو : صفونا : > العربية .

( صاع أو صوع ) مكيال .

الآرامية: صعا .

(صاغ) كامل. جيد.

النركية: صاغ.

( صاقور ) فأس عظيمة .

الآرامية: سيتورا.

( صحناة ) ادام من السمك الصغير الملح . .

الآرامية: تُصحُّنيثا بهر بن،

(صحيفة): كتاب.

الحبشية: صحفيت.

(صراط) أو (سراط) طريق.

الونانية (στρατα) : ستراتا : > اللاتينية (strata) الآرامية: سطرط: أو: اسطرط: > العربية.

( صراف ) رجل مهنته ببع الدراهم أو جبايتها .

الآرامية : صرَّفا .

( صرح ) قصر ،

الحبشية: صرح: > العربية.

( صرد ) برد .

الغارسية : سرد.

(صرم) چلا

المارسية : صرم .

( صرَّمَة أو صرَّمَاية ) النعل أو الحذاء .

انظر: صرم.

( صعتر ) نبات طيب الرائحة .

الآرامية: صنرا.

﴿ تُصِفَّةً ﴾ تُطلة .

الآرامة : صفثا :

( صفصاف ) شجر ينهت عند مجاري المياه

الآرامة : صفصفتا :

( صقر ) كل طائر يصيد من البزاة والشواهين .

اللاتينية (Bacer): سكر .

( صك ) وثيقة .

الفارسية : صك :

: ﴿ أَ صَالَبٍ ﴾ قتل على العمود العروف بأسم الصليب .

الآرامية : صلب .

( صلة ) جلد يابس .

الآراميه : صلا > اليهودية الآرامية لافي صلا .

( صليب ) عود يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح صلب عليه .

الآرامية : صليبا .

( صنار ) شجر الدلب .

الفارسية : جنار : > الآرامية : صغى

صنارة ) حديدة دقيقة معققة في رأس المغزل أو لعبيد السمبي.

الآرامية: صنراً.

( صنج ) صفيحة مدورة من الصفر يضرب بها على أخرى مثلها للطرب .

الفارسية : حِنك : > الآرامية : صنجا : > العربية.

( صندل ) شجر هندي محمل ثمراً في عناقيد أه حب أخضر .

الفارسية : چندل : > الآرامية : صندل .

( صندوق ) وعاء له طبق يصنع غالباً من الخشب .

الآرامية : صندوتا .

(صنط) ثمرع من الشجر ينمو في مصر يعزف في النبات إسم

· (acacia nilotica)

المصرية القديمة .

( صنفرة ) مادة للصقل .

التركية: ديماره (كاغدى).

(صنم)وثن.

الأكادية . تَصَائمُ : > الآرامية : صلما .

(صهريج ) حوض يجتمع فيه الماه ،

الآرامية : صهر يج .

(صواع) مكيال يكال به.

الحبشية : صواع : بم العربية . `

( صورة ) وجه .

"الأكديه صُنَّورة : > الآرامية : ضورتا : > العربية .

( صولجان ) العصا المنعطفة الرأس.

الفارسية حولكًان.

( صومعة ) منار الراهب.

الحبشية : صومعات : > العربية .

( صيدانة ) السيئة الحلق من النساء .

الحبشية : صيدينات : > العربية .

(صير) شَق الباب حيث يلتني الرتاج والعضادة .

الآرامية: ضيرنا.

( صيقل ) من يجلو السيوف ويشحذها .

الآرامية : ستل: > الآرامية الهودية (٥١٥ ١٨) . سيقلا .

( صيوان ) فسطاط .

المارسية : سايان : سقف يق من الشمس .

(ط)

(طابور) صف.

تركية : طابور .

(طابية ) حصن .

التركية : طابية .

( طاجن ) اناء يحضر فيه الطعام.

اليونانية ببرمون: > الآراهية : طجنا:أو:طاجنا : أو طيجنا (طارقة ) بمن

الايطالية Targa : ترجه: > العربية .

{ طاس ) أو ( طاسة ) اناء يشرب منه . الاكادة: تش: > الآرامة: طسا: > العربة. ( طاظجة ) حديثة . العارسية: تازه. (طاظه) حديثة. أنظ : طاظحة . ( طاعون) وباء. الآرامية : طعون . (طالونة) كعب الحذاء: الإيطالية: tallone: تأونه: > العربية. (طاولة) مائدة. الإيطالية tavola : تافولا : > العربية . ( طاؤوس ) طائر مشهور بجال ريشه . اليونانية عهه : تارس > الآرامية : طوسا. (طبانجة أو طبنجة ) مسدس . التركية: طانجه > العربية. (طبس) صينية يقدم عليها الطعام. التركية: تسي > العربية. (طبق) إناه يؤكل فيه. الفارية: تابه: > الآرامية: طبقا: > العربية. ( طبل ) آلة من آلات الوسيقي يضرب بهـا وتكون من ذات وجه أو وجهين.

اليونانية ταβάλα : ثبل : > الآرامية طبلا.

(طبلية ) مائدة .

اليونانية ταβλα : تبلا : به الآرامية : طبليثا : به العربية .

( طرا بیزه ) مائدة •

اليونانية τράπεα : ترابيزا : > العربية .

(طراز) زخرفة الملابس .

الفارسية: تراز: > العربية .

( طربوش ) غطاء رأس لبعض الرجال في الشرق.

التركية طربوش : > العربية .

( طرشى ) طعام من بقول وخضروات يحضر عادة فى الحل

الفارسية : ترش : أي حريف .

( طرة ) رسم خاص يعبر عن اسم الحاكم ومن اليه .

أنظر مادة ـــطغراء،

(طريخ) سمك.صغير يعالج بالملح.

اليونانية ταριχος : تريخوس : > الآرامية : طاريكا .

( طرش ) صبح .

الآرامية : طروشا : بم العربية .

(طسق)

اليونانية ταξις : تكسيس . > الآرامية : طسقا . ١

( طسوج ) ربع دانق .

الفارسة: تسو: أنح الآرامية: طسوجا .

( طغراء ) رسم خاص يعبر عن اسم الحاكم ومن اليه .

التركية: طغراً: > العزيبة.

( طقس ) جو ٠

اليونانية : ταξις .

( طقم ) كسوة .

اليونانية ταγμά : تجا: > العربية .

( طشت ) اناء من نحاس لفسل اليد .

الفارسية: تشت: > الآرامية: طشت.

( طلم ) تعويذة -

اليونا ثية : τὲλεσμα : تلسّما : > العربية .

( طلق ) دواء اذا طلى به منع حرق النار .

الآرامية ؛ طلق .

( طمى ) طين النيل .

المصربة القدعة .

( طنبور ) ضرب من القيثارة .

الفارسية: طنبورة: > العربية.

(طنجرة) إناء ريمد فيه الطمام .

الفارسية : تنكُـيره: > الآرامية : طنجيرا : > العربية .

(طنفسة) بساط.

الآرامية: طنفستا .

(طوالة) المزود .

الايطالية (tavola): تا فولا: > العربية.

(طرب) ابن يستخدم في البناء.

المصرية القديمة .

(طورية) فأس .

المصربة القدعة .

﴿ طُوفَ ﴾ قرب ينفخ فيها ويشد بعضها الى بعض كهيئة السطح .

الآرامية: طف.

﴿ طُومَارَ أُو طَامُورَ ﴾ صحيقة .

[الحبشية : طومار .

﴿ طَيْطٌ ﴾ كَلُّمة تستخدم للاستهزاء والسخرية .

رئيس) من مستم ورسهور والسطوية. الاكادة: طيط : > الآرامية: طيطا: > أي: غائط: > العربية.

﴿ طَيْلُمَانَ ﴾ معطف من الصنوف .

الفارسية: تاليسان: (تالبشان) > العربية.

﴿ طَينَ ﴾ تراب أو رمل وكلس نخلط بالـــا. ويطلى به .

الأكادية : طيط : 🗸 : طيناً : 🥕 العربية .

ويلاحظ أن سنى الكلمة أصلا : غائط .

( طيهوج ) ذكر السلكان .

الفارسية : تبهو : > الآرامية : طيهو ج .

## بلاًى وميلاد أشتُريس ، وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال اسانيا

حناو صلت جيوش الاسلام العاتحة الى لك (Lugo = Lucus Asturum) وأوغلت في الجبال الصخرية المفضية الى سواحل كنتيريه القاحلة ، وأشرقت عند جيخون على خليج بسكايه (١١)، اعتقد قادة المسلمين أنهم فرغوا من افتتاح هذه الناجية، وتحولوا بجهودهم الى الركل الشهالي الشرقي من شبه الجزرة فها بلى الخط المعد من برشاوية الى (أمايه) ماراً بلا ردة وسر أنسطة ومعطيلة وقَهُ لَهُ رَّهُ وَسَخْرةُ وما يل ذلك من منطقة البُّه و قات وما إلى شما لها من أراضي غالة (٢). ولم يكن مخطر على بال موسى وطارق - ومن جاء بعدهم - أن الركر الشالى الغربي القصى المسمى ﴿ جليقية ﴾ الذي خلفوه وراءهم دون فنح ـــ استصغاراً الشأنه \_ إيما كان في الواقع حصناً لجأت إليه أعداد قليلة من بقاما القوط، واطمأنت الى الحياة في هضاء وودياء، وأخذت تنتظر الفرصة المواتية لتخرج منه وتنساح فها يليه من الأرض روبداً روبداً ، لتكوَّن لنفسها دويلة لا تُزالُ تتسع مجهود أمرائها ومواناة الظروف إياها حتى تصبح كنلة صلبة لن يستطيع العرب القضاء علمها ، ولا نزال أحداث الزمان تجري بها الى سعود حيناً والى نحوس حيناً، حتى تضعف دولة الاسلام في شبه الجزيرة ، فيتنفس أهل جليقية الصعداء، ويتقلبون من الدفاع الى الهجوم، ويتيح لهم السلمون النر**ص** يما أسر فوا قيه من الحصومات فها بين أتفسهم ، حتى إذا هدموا دولهم (1) كان خليج بسكايه يعرف في المصر الروءاني بالبحر التالي الكنتيري الأكويتاني

Mare Gal.icum (antali icum Aquitanicum Aquitanicum Aquitanicum Aquitanicum Aquitanicum Aquitanicum Aquitanicum المرحلة وترم 4 من هذا الاطلس .

<sup>(</sup>۲) ابن عداری: البان ۶ ج ۲ ص ۱۸

بأيدهم وانفرد كل فريق مهم بقطعة مها ، أقبل هؤلاء المتحصنون في الثبال يستعيدون من المسلمين البلاد بلداً بعد بلد ، حتى استخلصوا شبه الجزيرة كله من أيديهم ، يعد قرابة القرون الثمانية من الجهد والكفاح .

وليس من الصواب في شيء أن يذهب الانسان الى أن العرب أخطأوا إذ تركوا هذا الركن القصى دون فتح ، فقد كان في الواقع على أيام موسى هضبة مقفرة ماحلة باردة لا أهمية لها من أية وجهة حربية أو عمر انية ، عميط ما غايات كنيفة ، وكان طبيعياً أن يخلفها العرب دون فتح . ولم تأت الحلق سد فيا بعد — من تركه ٤ بل من انقسام العرب أنسمهم وانصرافهم الى منازعات الجنس والعصبية : فقد قضت هذه المتارعات على أعداد كبيرة مهم ، وصرفت جهودهم عن مهاقبة الجزيرة والاستمرار في اليقظة على سلامة الي كاوا قد استقروا فيها في الثهال الغربي الأقصى، وانحدارهم الى الجنوب، بل له يعودة أعداد عظيمة منهم الى افريقية ، فتخلفت وراءهم مساحات فسيعقه بلى الى عودة أعداد عظيمة منهم الى افريقية ، فتخلفت وراءهم مساحات فسيعق من الأرض كان من الطبعى أن يتقدم الفوط والأبيريون الرومان للسكني فيها مون خوف ، فاستعادو مهذا الشكل نحو أحمس شبه الجزيرة دون أن يفطن وتنسموا شيئاً من الرخاء أعام على التبات للسلدين وعلى رده عن بلادهم أولا، وتنسموا شيئاً من الرخاء أعام على التبات للسلدين وعلى رده عن بلادهم أولا، ثم مسجم على التقدم نحوهم والاستيلاء على الأرض والبلاد من أيديهم فيا بعد .

وتسمى هذه الحركة في تاريخ اسبانيا بحركة والاسترداد La Reconquista بدأ والسترداد الديم النوى الذي ببدأ والأسبان يعجر ون تطوراتها الحلقات الرئيسية لسلسلة تاريخهم النوى الذي ببدأ بضعة قرون قبل المسيح ، حيها هبط الهيذيميون شبه الجزيرة الأبيرية، ويتصل أناه المصور الاغريقية والرومانية والقوطية النصرانية ، ويستمر خلال الفترة الاسلامية متمثلا في هذه الدويلات التي نشأت في الشهال ، وأخذت تنسع حتى قضت على دولة الاسلام في البلاد وأعادتها فصرانية كما كانت .

ولا شك فى أن إطلاق تسمية « الريكو نكيستا » على حركة المقاومة النصرانية منذ ميلادها فى أو ائل الذرن الهجرى النابى (النصف الأول من الفرن النامن المسيحى)وربطها بحركة الاسترداد الحقيق، التي بدأت بصورة جدة محسوسة بعد زوال خلافة قرطبة وانتار دولة الاسلام في شبعه الجزيرة في أوائل المبائرة المحامسة للهجرة ، لا يخلو من خطأ ، لأن اشتر بس إيما ولدت في ناحية لم ينتحجا العرب قط ، في الحرية الاسترداد ، وإيما يعد ميلادة المركة الما ومة للسيادة الاسلامية وقد بدأت حركة الاسترداد فعلا في أواخر أيام « بلاى » على ما سيجي " ، و نشطت على أيام أذور نش الأول ، ولكنها و فقت بعد ذلك زماناً طويلا ، ولم يتجدد نشاطها إلا بعد أيام المنصور بن أبي عاص ، ومن ها يجوز انا أن نعترض على ما يجمع عليه الواريخ الاسانية من أن حركة الاسترداد إيما كانت معر "كة دامت ثما في قرون La batalls ds or hu siylos وقد اعترض على هذه التسمية نقر من معتدلى المؤرخين الأسبان .

وقد كان مؤرخو الأسبان ومن شايعهم من الأوروبيين ينظرون إلى القتح الاسلامي على أنه حادث طارى ، طال زمنه ثم انتهى أمره ، دون أن نجلف في البلاد أثراً يذكر، ولهذا كان هؤلاء انؤرخون يمرون الفترة الاسلامية مروراً عابراً لا تنظفر معه إلا بيضع صنحات من وتفاتهم ولم يتبين الأسبان أهمية هذه من تاريخهم إلا من أو اخرالقرن الماضى، ولم يتبروها جزءا هاما عيدا من تاريخهم إلامن أو اثل القرن الحالى، نتيجة لجهود ط تقة من المستشر قين الأسبان، لم يدخروا جهدا في كشف النقاب عن جال هذه البصور الاسلامية وما قام خلالها من حضارات ، وما خانته للاسبان وللعضارة البشرية من تراشعيد .

فاذا كان هذا هو مكان حركة الاسترداد مذه من التاريخ الأسياني الهام، فلا بد لدارس الناريخ الأندلسي من الوقوف عندها بين الحين والحين ليرقب تطوراتها ، لأن الملاقات الحربية وغير الحربية بينالسلمين والنصاري في اسبانيا تكون جزءاً هاما من تاريخ العصور الاسلامية نفسها . بل ستكون هي الناحية الهامة الخطيرة من تاريخ هذه العصور ابتداء من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي).

وطبيعى ألا نجد من مراجعنا العربية أى اهمام كبير بمبادى هذه الحركة، لأبها كانت فى أول الأمر خافية أو كالحافية ، لا يكد يحتل لها مؤرخ يتتبع الحوادث الهامة ، وطبيعى كذلك أن تهم بها المراجع النصرانية اللاتيفية الاسبانية اهماما عظيما ، لأن مصنعها كانوا قساوسة ورهبانا عاشوا في مدائن الدول النصر انية الشالية أو في السواحم الاسلامية ، ولكن اهمام مها لم يفعثاً كثيراً ، لأن أسلومهم في كنابة الناريخ في هذه الأعصر كان يقتصر على تسجيل قوائم من التواريخ والأحداث موجزة إيجازاً شديداً ومضطربة اضطرابا بالغاً ، وطفا فاننا لا نستطيع الانتفاع مها إلا إلى حد محدود جداً .

طذا كله كادت الحقائق الخاصة بتطورات هذه الحركة تضيع من إهمال المراجع السوية واضطراب المراجع النصرائية ، وظلت مبادئها وتطوراتها في أدوارها الأولى نهباً مقسما بين الفدوض والأساطير ، وأصبح من المسير جداً أن نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطالها المسمى بلاى (١١ من فافيلا وعن أول جوادثها الجسام التي تسمها المراجع بواقعة «كوفا دونجاً » .

الأبيبيون الرمان التي كانت تسكن اشتريس وكنتبريه على أول أيام المتح الأبيبيون الرمان التي كانت تسكن اشتريس وكنتبريه على أول أيام المتح الأسلامي ، لأن أصحاب المدونات اللانينية الاسبانية في العصور الوسطى يسمونهم والقوط » في حين بجعلم العرب قوطاً أو جلالة، ، وهم بريدون بالجلالة أهل الركن الشهالي الفريق لشبه الجزيرة الاسبانية، والواقع أن هذه الناحية كانت تسكم اجماعات من الأيريبين ، وهم جلس قدم أقبل إلى شبه الجزيرة من إفريقية واستقر فيها من أقدم العصور ، يمتاز بالنشاط والذكاء ويعتبر أساس سكان شبه اخزيرة كلم ، وأما من أنوا بعد ذلك فهاجرون اختلطوا بهذا العنصر شبه اخزيرة اختلط بمجدل أوروبي قديم حجرماني في الفالب — هاجر إلى شبه الجزيرة من الثمال في أعداد قابلة المختطت بالمنصر الأفريقي وتكون منهما العنصر المسمى بالأبيرين ، أهما هجرة الكلت وقد اختلط وتوالت الهجرات بعد ذلك عليشه الجزيرة ، أهم الهجرة الكلت وقد اختلط معظمهم بالابيريين ، وبقيت بعض جاعاتهم صافية في نواحي جليقية ، ثم زلت

<sup>(1)</sup> Pelago عدّه همى الصورة الأسبانية لاسمه ع أما صبعته في اللاينية فهي Pelagius وقد آثرت استمال الصورة الاسبانية لانها أشيح ، ولأن هناك من المؤرنين من يقول بأنها الأصل كاسترى.

البلاد حماعات من التمينيقين واليوفان، ثم أعقبت ذلك موجة النتح الروماني الملاد كالم و نظمها للمرة الأولى تنظيا إداريا ، وإلى هــذا الأثر الممواني ترجح التهمة العظيمة لهذه الموجة الرومانية التي طبعت البلاد بالطابع الروماني، حتى أصبح أملها يرفون بالايبرين الرومان من ذلك الحين الموسطة المحتوان علما أقبل الفوط لم يخلطوا بأهل البلاد ، فبق سكان شبه الجزيرة أبيربين روماناً في حين كانت الطبقة الحاكمة من الفوط (١١).

تنقق المراجع العربية و تمير العربية على أن فلولا من القوط فرت معضرة بلاى أمام العانحين المسلمين ، ولازالت تتقهقر نحو الشال حتى اعتصمت منهم بركن قصى من «جليقية » الذى تسميه المراجع العربية و صحرة بلاى » والاسبانية (Picos de Europu) في ناحية كنتريه القاحلة (الله. وهناك الحمان بها المقام ، لأن العرب عجزوا عن الوصول إليها أو استصغروا شائها ، في جدوا على أنصهم بأسا في تركها حيث هى . وتبالغ المراجع العربية في استصفار شأن هذه الأعداد ، فيقول عبسى فأحد الرازى مثلا: «و مو مليق المسحرة ، فأنه لاذ بها ملك يقال له بلاى ، فدخلها في ثلاثائة رجل ، ولم يزل المسلمون يقاتلونه حتى مات أصحابه جوعا ، وبقى في ثلاثين رجلا فرغش نسوة ، والإطعام لم إلا العدل يشتارونه من خروق بالصحرة فيقوتونه، وغير أعى المسلمين أمرهم واحتقروهم وقاوا : ثلاثون علجا ، ما على

et Voyages, Paris 1923.

أن يحيء مهم إ ي <sup>(1)</sup>. ويتمول ان عدّارى : ﴿ قَمَا زَالَ السّلُمُونَ يَضَيَقُونَ عَالَمُهُمُ حتى صاروا ثلاثين رجلا، وحتى نتيت أزودتهم ولم يتقوتوا إلا بعسل بجدوثه في خروق الصخرة، وأعبى المسلمين أمرهم فتركوهم ي <sup>(1)</sup>. وانصرف المسلمون عن (بلاى) وأصحاء ، فاطمأن المقام بهم واختلطوا بأهل هذه السّاحية من الأبيرين الرومان ، فأخذت أعداده تترايد، وازداد أمرهم ثباناً .

ومن النابت أنه كان غلى رأس هؤلاء القرط الحساريين إلى «الصخرة» شمر من أهل جدالدريق و شعر من كارالقوط وعددآخر من التساوسة ورجال الدين الذين فضلوا الهجرة والعيش في هذه النواحي القاصية على العيش في البلاد التي تتحما المسلمون و مذهب بعض الأرخين إلى ان تمراً من هؤلاء الحساريين أخذ يهارق صخور كتبريد و يعود إلى مواطنه الأولى بعد أن اطمأن إلى عذل المسلمين ("انه بل إن بعضهم تبع غيره من أهل البلاد ودخل في الدين الجديدة في الدين الجديدة في الدين الجديدة في الدين الجديدة في الدين الحديدة في الدين الحديدة في الدين المحدد لنا الروايات الرخماً اذلك وإن كنا نظل أنه حدث خلال ولاية عقبة السلمان السلولي (أي بين سنتي ١٩١٩ و١٧١) .

وهنا يغفى أن نسأل: من هو يلاى هذا الذى تذكره النصوص وتنسب إليه أعمالا كثيرة جعلته فى الطليعة من شخصيات التاريخ وتنسب إليه أعمالا كثيرة جعلته فى الطليعة من شخصيات التاريخ الاسبائى نيداً روايات المراجع النصر انية عنه لأنها أو تق سلة بهذا الموضوع: مذكر أقدمها وهى رواية مُدوَّنة البلدة (Chronicon Abeldense): أن بلاى كان انامير قوطى بسمى مرمودو (Vermulo) وان أخ الأندريق، وأنه سأى بلاى ساختلف مع لذريق، فنفاه مذا عن طليطلة قبيل ذخو للعرب البلاد، فنهب إلى اشتريس وأما تسهم أميرا عليها، وأنا باللاطه في بليدة (Cangas = Canicas) بلاى مناما . ومات فيها سنة ٧٣٧ . ورواية سيستيان السامتي أكثر تمميلا ، فهي تذهب إلى أنه عند ما غزا العرب الأندلى هلك معظر القوط

<sup>(</sup>۱) عيسي ن أحد ا، ازى ، في تقع الطب المترى : ج ٢ ص ٩٧١ -- ٩٧٢

۲۱) اُن عداری : الدان ج ۲ س ۲۹

LET PROVENGAL: Histoire de l'Espagne Musulmane, I p. 47. (T)
HUICI: Crónicas Lútinas de la Reconguista, Chronicon Albel- (2)
dense; I p. 157.

السنف أو سبب الجوع، وأن من نجا من أفراد سيم المالك فر مضيم الى غالة ، ولجأ معظهم إلى اشتريس ، حيث أقاموا على أنفسهم بلايو من الدوق d فبلا أميرا ، وقد حكم بلاي تسعة عثم عاما وتوفي سنة ٧٣٧ م ، وألحد مِم زُوجِته ﴿ جَارُدُ مِوسًا ﴾ في كنيسة ساننا أو بالالياد فيلا بينو(١) . وتضيف حدونة سيلوس (Chronicon silense) أن بلاي كان حامل سنف للبردة. (Spritarius regis Roderici)، وأنه هرب إلى اشتريس حيفاغزا العرب البلاد وتشرد في نواح غير معروفة منها حينا (مجمع النساس لحرب المسامين) (Vagabatur incertis locis) فالما اكتملتاه العدة الزلم وانعصر علم منفأكيره القوط مذا وأقامو معليها ميراً (٢) وأما تاريخ اسبانيا العامه (Eronica general deptil) Espana) الذي صنعه ألقو نس العاشر المعروف بالعالم ، فيذهب إلى أن بلاي كان ابنا ولفا فيلا ٩ دوق كنتير يه الذي كان الملك إجيكا قد نفا من طليطلة ، فضي إلى توهي (Tion) واستقر فها حينا ، وهناك مأت بسبب ضربة عصا كانت قد أصابته مِن يد غيطيمة ، الذي كان يطمع في زوجته (أي زوج فافيلا) ، غَلَما صعد غيظته إلى العرش نني بلاي من طليطلة ، وأراد أن يفقأ عينيه ، ففر إلى كنتبريه، وهناك تزيم أهل هذه الناحية، ودعاهم إلى الوثيرب العرب، واستطاع الا تتصارعاتهم في بعركة عند منارة أوتجا (La Guiva de Onga) ستد منارة أوتجا (٣١٨) و يضيف لو قالتُو دى (Lucas Fudense) في الريخ العالم ( (Ohronicon mundi عَصية عَمَلَى ﴿ مُونُوسَةِ ﴾ -- الأمير المسلم على هذه النواحى، وكان مقبا في جيخون --باحدى بنات بلاي ، بما أدى إلى الخصومة بين الرجاين ،ووقعت الحرب بينه و بين المسلمين، فأقامه القوط ملكا عليهم قبل لقائه إياهم وانتصاره عليهم في « معزكة مفارة أونجا ﴾ ، وتوفى في كانجاس سنة ٧٣١م بعد أن حكم تمانية عشر عاما، ومذهب ألفونس كذلك الى أن فافلة أبا بلاى كان ابنا لشند مفستو ، ود تنها زعم لوقا هذا رغبة منه في أن يجعل بلاى سليلا للبيت الفوطي(١٤) .

Heyer: op. cit. I. p. 206.

Huioi, op. cit II. p. 44.

Primera Crónica General de Españi (Madrid 1906) pp. 303-499. (?) Lucha Tudensm. (hronican Mundi, apud: (!)

SCHOTT: Hisponiae ilustratae Scripiores varii: 17 p. 2-229, 695 n. 1.

وأما الروايات العربية عن أصل (بلاى) فأكر ها تفصيلارواية (ابن حيان) التي يقول فيها: وقال غير واحد من المؤرخين: أول من جمع فل النصارى بالأندلس بعد غلبة العرب لهم على على يقال له بلاى من أهل اشتريس من جليقية كان رهينة عن طاعة أهل بلده، فهرب من قرطبة أيام الحرب عبد الرحن النقلى، الثانى من أمراء العرب بالأندلس، وذلك في السنة السادسة من افتتاحها سنة ٨٨ من الهجرة، وثار النصارى معه على المبارك عبد الرحن، فطردوم ومنكو البلاد، وبني الملك فيم الى الآن اللهمية .

و بذهب صاحب و الأخار المجموعة » الى أنه كان جليقياً من أهل أشتر يس (٢) وبؤوده ان خلادون في رأيه هذا ، ويقول وإن أم التصر انية أجفلته أمام المسلمين إلى سيف البحر من جانب الجوف ، وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة ، واجمعوا بجليقية ، وملكوا عليهم بلايُه بن فاهلة ، فأقام ملكا فيهم تسع عشرة سنة ، وهلك سنة ١٩٧٣ ، وولى ابنه فائلة سنتين ، ثم هلك فولوا عليهم بعدها أذفونش بن يبطر و الذي انصل الملك في عقبه الى اليوم ، ونسهم في الجلالقة من الهجم كما تقدم، وزعم ابن حيان أنهم من أعقاب القوط، وعندى أن ذلك ليس بصحيح ، فإن أمة القوط قد درت وغيرت وهلكت ، وقال أن رجع أمر بعداندناره ، وإنماهو هلك مستجد في أمة أخرى واقد أعل الثمال ، أي الم يقرر مع المقرى وصاحب الأخيار المجموعة أدبلاي جنيق من أهل الثمال ، وليس قوطيا ، و نلاحظ أن ابن خادون لا يؤيد رأيه إلا بدليل استخرجه

<sup>(</sup>۱) ان حیان عند آشری 6 تنج الطیب : ج۲ س ۲۷۲

١٢١ الأخبار المجموعة ، ص ٦١

و أس عبارتها : « . . . ه نار أهل جائية على السلمين ، وغط أمر عاج يقال له « بلاى » 
تمه ذكر ناه في أول كنا بما عظرج من «الصحرة» وغلب على كورة ( هنا كلة أسفوها الماسح 
ولم يعطط ذلك الماشر ) واشترس . . . » وقد جعا تاريح هما الحادث سنة ١٩٣٣ م ١ م وقد لا و 
١٣٧ م ) ولما كان من الثابت أن بلايه توقي سنة ١٣٧ م ( حوالي ١٩٣٠ م) فن لا لا و ينقي 
أى السكاتان في قبلغاته على الترجة الإسباب الأخيار المجموعة مناه الى أن مؤفف « الأخيار ها 
يخطط في هذه القرة بين أعمال بلاي وأعمال اذفو نش من يطره . . . وهو رأي معتول . 
ا شمل الترجة الاسابية للاشحار الهبوعة من 17 ها شره . .

<sup>(</sup>۳) أورد (دوزی) نص ان خدون ف ملاحق ابحانه: (۵° ed. 1881) I, appendice III pp. X, XI.

من فلسفته، فلا يمكن ـــفي رأيه ـــ أن يكون الرجل قوطياً ، لأن شاك القوط قهد الدَّرُ، ولا يمكن أن يقوم أمر القوط بعد ذلك ، وسنري أن قانو نه لي صدق هذه المرقد

ولم يكن أحد مني للؤرخين لربنه الى «بلاى» هذا او لم يقترن اسمه إلى صراع قصير مع العرب أعانه الحلط على التوفيق فيه ، فانتصر عليهم وأبسدهم عن النواحي التي كان يبسط عليها سلطانه . وقد بالفت المراجع النصر انية في تصوير هذا النصر ، وجعلته شيئا أشبه بالتمت العظيم ، وزاده مؤرخو الاسبان تقديرا وإجلالا مع الزمن، فجعلوه بدأ لصراعهم لتحرير يلادم من المسلمين ، وإيذاناً بميلاداسانيا النصرانية من جديد ، ومن هنا أهميته التي تعدو اللي أن نقف عنده وقعة تتفق مع قدره في التاريخ الاسباني عامة .

تكاد المدونات اللانينية الاجبانية كلها تجمع على ذكر هذا الانتصار، وإن اختلفت فيا بينها في التفاصيل وتحديد التواريخ اختلانا بينا .

و مصدر هذه الروايات النصر انية كلها قصة طويلة أوردها «سيستيان السلمتي» في تاريخه يقول فيها: «إن بلاى حيما انهي به المطاف إلى ناحية «الصخرة» أعلن هسه أميراً كل ما يجاورها من النواحي واتخذقرية كابجاس المصارحهم بالعداء ، مركزاً الأعماله ، وهناك أعلن الثورة على العرب وصارحهم بالعداء ، فأرسل اليه المسلمون جيشاً كبيراً يقوده قائد من كبار قوادهم يسمى علقمة (١١) فغزا اشتريس وتوغل في أرضها ، فلما سمع بلاى مذلك تحمين في جبل أوسية فنزا اشتريس وتوغل في أرضها ، فلما سمع بلاى مذلك تحمين في جبل أوسية مارة القديسة مارة ( Cova Sanctae Muriae ) التي تسمى كذلك

<sup>(11)</sup> لم يرد ذكر عائمة اللضى هذا على صورة صريحة في مراجبنا الأسلامية ، ولكن وجود أبيه عبد الرحن رتمام يؤيد تواجده في الأندلس أوائل ألح النتج ، فقد كان أولها تأليدا لقوات السليدين في جنوبي غائة وكان من كبار المجينة ، وقد قام دور كبيل الحروب بين الشامب والمادين ، وهو الذي قتل بلج بن يشرق ممركة « أقوة وطورة» ، ويضاحاحب إلا أخيار الجبوعة » أنه كان : « يعد فرس أهل الأندلس» وأنه الأن فرس يجمعه مع حودة الأخيار ، وعلم سلح كرم لا يجبك يه سيف حصيت » ( أن الدين المقبل ) انظر: الأخيار المجموعة ، من على عد الرحن المنافي من المنافية ، في الأدلس وكان من الاعملة المنافية ، في عد الرحن المنافية ، والمع ضمن الصدر : من ه ٧ وما يدها .

ومفارة أو تجاه فحاصره المسلمون وضيقوا عليه، وكان معهماً أبد (Oppns) (1) أخو فقريق الذي انضم الى المسلمين لأشياه نقمها عليه . فضي أبه إلى بلاى ، وحاوره عاولا اقناعه بالتسليم للمسلمين ، وأورد لنا سباستيان نص هذه المحاورة مفصلا ، فلم يفلح في اقناعه ، فاذا فشلت هذه المحاولة فقد قام المسلمون بهجوم بمنيف على الجيل والمفار تبالما ول (Fundibala) والسهام ، وهنا حدثت معجزة إذ كانت السهام ترتد نحو المسلمين أنفسهم ! وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين أذ كانت السهام ترتد نحو المسلمين أنفسهم ! وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين المنافق المبلمين ألفا فروا هاربين ، فتسلقوا جبل أو سبة وانحدوا من الناحية الأخرى، وساروا في خانق في الجبل يسمى خانق أنكورا (El Tojo de Ancorn) المبلم وانحدروا الى إقايم ليانا و(Liebana) وهنا حدثت معجزة أخرى : إذ أن الجبل والعدر من الناحية المهروة المنافق المسلمين (1).

وتلى رواية ساستيان فى الأهمية والطول رواية و مدونة البلدة » التي تذهب إلى أن ثورة بلاى حدثت فى أيام بوسف الفهرى، وكان مو نوسة عامًا على أشريس فى ذلك الحين ومقيا فى ليون ، فسار نحو بلاى جيش السلامي يقوده رجل تسميه المدونة ألوامان (Alcaman = Aloaman) حالمان عقمة أو كان معه وأنه يخانه المسلمون وأسر وأبد »، ومات مو نوسة بعد ذلك رمن ، وأما الذين نجوا من القبل فقد هلكوا بناحية ليبانا (Liebana) إذ انهار عليهم الحبل بارادة الله 170.

وورد ذكر الواقعة كذلك في «مدونة سيلوس»، ولكن مافيها إن هو إلا تكر ار الحنا قاله سبستيان السامتني و « راهب البائدة » هم إضافات بسيرة . منها أن ثورة بلاي حدثت في بليدة (Cangae)، وهو يسمى علقمة (Alchaman) ويقدر

<sup>(</sup>١) هذه من السورة العربية لام Oppas كما أوردها صاحب الأخبار الجموعة ( انظر ص A ) وهو أحد ابني غيطتة Witiza ملك النوط الذي غصبه لذريق العرش .وعد مما. إلى الغرطية ( عياس ) .

AMBROSIO HUIOI: Las Cronistas látinas de la Reconquista, I, (Y)
(Valencia 1913), Sebustiani Chro iom., Pelogius p. 206.
A. Huioi: op. 616 Chronican Albeidesne. I. p. 159.

الرب بمائة وسبعة وثمانين ألفاء ويذكر أن معجزة البهار الجبل حدثت على مقربة من نهر الديفا بناحية لبياناء وأن موفوسة كان مقيا ببلدة جيخون . فهرب عندما سمع نجبر الهزيمة ، وقتله أهل هذه النواحى في قرية أولاليس (Olaties) (1).

و تكتنى مدو نة كمستيلة ( Compostela ) بالقول بأن بلاى طرد المسلمين من هذه التاحية واحطها (۲۰) فى حين لاتريد مدونة (شرطانية) على أن المسلمين سادوا شبه الجزيرة كلم إلا « مفارة مارية المقدسة (۲۰) » .

أما مراجعنا الاسلامية فقد أشارت إلى وثوب بلاى بالسلمين في فاحية والصخرة ، ومحاولتهم الفضاء عليه وهزيته إيام . وإشاراتها كلها موجزة غير دقيقة التحديد، ولكنها تدل على فهم أصحابها لأهميةالدور الذى لعبه بلاى في تاريخ دول إسانيا النصرانية والاسلامية أيضاً ، وما ترتب على مهوضه في وجه المسلمين وحربه معهم من التنائج اليعيدة في تاريخ شبه الجزيرة كله : فيسي من أحد الرازى يقول : وفي أيام عنيسة من سحم الكلي قام بأرض جيئية عليج خبيت يقال له و بلاى » من وقعة أخذ النصارى بالاندلس ، وجد الدري في مدافعة المسلمين عما بني بأيديهم ، وقد كابوا لا يطمعون في ذلك (١٤) وعبدد دولة النصر انية في الاندلس من جديد بعد تعرق أمم ها على اول أيام النتج ، ونظر أهلها الى مدافعة المسلمين عما استرائوا عليه ، بعد أن كارا لا يطمعون ونظر أهلها الى مدافعة المسلمين عما استرائوا عليه ، بعد أن كارا لا يطمعون وابنا أخرى أدل على شخصية بلاى وقدره يقول فيها : و أنه في أيامه وابة أخرى أدل على شخصية بلاى وقدره يقول فيها : و أنه في أيامه سرآى أيام عنيسة من سحيم الكلى — قام بميلية عليج خبيث يذعى «بلاى» ،

A. HUICI : op. cit. Monacli Silencis Chr. nicon, II, p. 50.

A. Huici: op, ett. Chronicon ex Hist riae (emposte.l.mae, Colice (V)

I, p. 80. A. HUKEI: op. eit. Chronic n Cerratense, I. p. 90. (V)

<sup>. 18)</sup> میسی بن آحد الرازی بی المتری ، نتح الطیب ، ج ۲ ص ۲۷۱.

فعاب على الفان جطول العرار، وأذكي قرائحهم حتى مما بهم الى طلب الثار، ودافع عن أرضه، ومن وقته أخذ نصارى الاندلس في مدافعة المسلمين عما بني بأيد بهم من أرضهم والحماية عن حريهم، وقد كانوا لا يطمعون في ذلك. وقيل: أنه لم يبق بأرض جليقية قرية قما فوقها لم تفتح إلا « الصنخرة » التي لاذمها هذا الطبع، ومات أصحاء جوعا، إلى أن بتي في مقدار ثلاثين رجلا ونحو عشر نسوة، وما لم عيش إلا من عسل النحل بجمعود في جباخ معهم، في خروق المعجزة، وما ذراؤا ممتنهين بوعرها الى أن أعيى المسلمين أمرهم واحتقروهم، وقالوا ، ثلاثون عليها ما عمى أن يجيء منهم " ا من عمل المنافقة أن المنافقة المنافقة المنافقة منافة تراجع قومه المستمر أمام وهي عبارة عظيمة العني والدلالة، بل إن أحداً من مؤرخي اسبانيا البصرانية النصرانية حق عبارة عظيمة العني والدلالة، بل إن أحداً من مؤرخي اسبانيا البصرانية حركة « الاسترداد » وصاحب الفضل الأول فيها .

وربما كان مؤرخانا الأندلسيان الكيران -- الرازى وابن حيان -- الصدق نظراً وأصح تقديراً لبلاى من عامة من تناول الحديث عندمن أصحاب المدرئات النصرائية ، الذين لاتخرج رواياتهم عن مبالغات وتفاصيل بعيدة التصديق عن انتصار بلاى على السلمين عند مفارة أونجا عند سفح جيل أوسبه ( المرادية ) ، وهو انتصار عقق لاتنكره الرواية الاسلامية ، ولكن مبالغات الروايات النصرائية تلتى عليه ظلا من الشك ربما قلل من قيمته .

يقول صاحب والأخبار المجموعة بمعد أن يشير الى ظهور بلاى فى ناحية المصخرة : ﴿ . . وغزاه أهل استووقة زماناً طويلا ، حتى كانت فتنة أنى المطار وثوابه ، فلما كان في سنة ثلاث وثلاثين وما تدخرهم وأخرج (برد = أخرجهم) عن جليقية كلها ، وتنصر كل مذبذب فى دينه وضعف عن الحراج (٢٠) ، وتُقتل عن جليقية كلها ، وتنصر كل مذبذب فى دينه وضعف عن الحراج (٢٠) ، وتُقتل عن أفتل ، وصاد ظهم إلى خلف الحيل الى أستورقة ، حتى استحكم الجوع

ا (١) رواه للنوى في تمع الطب ، ج ٢ ص ١ -- ١٠

 <sup>(</sup>٢) مكذا ن الأصل عاولا يستقيم ألمني الا إذا استنبينا عن بقرف الجرية عن ٣٠.

فَاخرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة وغيرها ، وانضم المسلمون إلى ما وراه الهدرب الآخر ، وإلى قورية وماردة فى سنة ست وثلاثين ، ويقول بعد قليل و كاد أزيفلب عايم --- أى على المسلمين -- العدو ، إلا أن الجوع شملهم ١٠٠٥ وستخلص من روايته هذه الحقائق الآنية :

(أولا) أن ﴿ بلاى ، خرج على السلمين فى ناحية اشـُتريس واستقل مِها فى ولاية عَـنْبَسَـة بن سُـُحم الكلي .

(ثانياً) إن جند المسلمين القائم في أستورقة حاولوا اخضاعه و زماناً طويلا » دون أن يوفقوا .

(ثالثاً) أن حركة الرجل أخدت في النمو، حتى إذا وقعت فنسة أبي الخطار، واشتغل السلمون بحربه مع يوسف النهرى والتُمستريْل بن ماتم النهز الرجل النرصة وضاعف جهده ، فهزم المسلمين هزيمسة أخرجتهم عن جليقية جملة .

(رابعاً) أن صدى هذه الهزيمة تردد فى نواحى جليقية كلها ، فعاديعض من كان أسلم من أهلها الى النصرانية ، وضعف الخراج تبعاً لذلك

(خامساً) أن أهل هذه الناحية انقلبوا على المسلمين فقنلوا مهم من استطاعوا قتله، وفر الباقى الى أستورقة، ليحتموا بالمسكر الاسلامى القيم هناك .

(سادساً) ولم يُضع بلاى الفرصة ، فتقدم وأخرج المسلمين من أستورقة واستولى عليها

(سابعاً) وانسحب مسلمو هذه النواحى عن طريقين : طريق الغرب إلى إقليم سر'فسطة وطريق الجنوب الى ماردة وقورية .

وسنرى بعد قليل أن صاحب ﴿ الْأَخْبَارِ الْجِمُوعَةِ ﴾ خلط بين أعمال ﴿ بلاي ﴾ وأعمال ﴿ أَذَفُونَشُ الأُولُ ﴾ ، وأن عمل بلاى لم يتعد الحقائق الأربعة الأولى .

الأخبار الجبوعة ص ٢٣

ويقول صاحب فتح الأندلس: ﴿ وقام علج خبيث من أعيانهم في أيام عنهسة مدًا بأرض جليقية اسمه يبلانه بن فافلة على من كان علك أطراف جهته من العرب، فسماهم عنها . فملك سنتين ، ثم ملك ابنه فافلة بعده الى سنة ثلاث وثلاثين وماية ، ثم هلك فاستولى على أهل جليقية بعده أذفنش بن يبطرُه جدُّ بني أذفنش هؤلاء الذي اتصل أمرهم الى اليوم » (١١ . وهى دواية مختصرة فيها خطأ كثير في نسب بلايه وفي تحديد التواريخ ، ولكنها تقور أن بلاى كان مستقلا بناحيته عن المسلمين ، ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب ، فهزمهم وطردهم عنها .

و المقرى رواية لا تفل عن هذه أهمية ، وإن لم يسندها إلى أحد ، وذلك حيث يقول : ﴿ قَالَ غَيْرِ وَاحِدُ مِن المؤرخِينَ : أول من جمع فِل النصاري بالأندلس بعد غلبة العرب لهم عليج يقال له ﴿ بلاى ﴾ من أهل اشتريس من جليقية ، كأن رهينة " عن طاعة أهل بلده ، فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن التنقي ، التاني من أمراه العرب بالأندلس ، وذلك في السنة السادسة من المتحرة ، وثار النصاري معه على نائب الحر بن عبد الرحمن فطردوه ، وملكوا البلاد ، وبني الملك فهم الى الآن ، (۱)

وهى إشارة هامة تعيننا على تكوين فكرة عن حياة بلاى قبل لجويه إلى الصخرة وقيامه بالتورة على المسلمين ، وهي تحدد هروب بلاى من أيدى المسلمين بمنة ٩٨ هـ/ ٧١٨م وهو تحديد سيميننا على ربط أحداث حياته بعض .

وقبل أن نستخلص من هذه الروايات كلها سلسلة واحدة مترابطة الحلقات عن حياة «بلاى» وحركاته، بجدر بنا أن نناقش التواريخ الى تقدمها ثما هذه الروايات.

<sup>(</sup>۱) فتم الأندلي، من ۲۹

<sup>(</sup>٢) المقرى: تنع الطيب عج ٢ ص ٦٧١

ليس من اليسير مناقشة التواريخ المتضارية التي يقدمها إلينا المؤرخون عن هذه الحوادث؛ لأن المؤرخين النصاري الذين يتحدثون عنها مختلفون فيا ينهم اختلاقا عظيا ، فيجعلها و سيستيان » في أوائل أيام النتج ، لأنه يذكر أن قائد البحث الاسلاي المنهزم كان « علقمة » وهو من قواد طارق بن زياد ، في حين يجعلها صاحب « مدونة السابرة » في ولاية يوسف الفهري ، أي بين سلتي ١٦٩ – ١٣٨ ه/ ٢٧٧ و ٢٥٧م ، أما مؤرخونا الاسلاميين فلا يكادون يفقون هم الآخرون فيا بينهم ، فان حياد والرازي بحلان ثورة وبلاي أنناه ولاية عنبسه بن سحيم ( ١٠٠ – ١٠٧ م / ٢٠١ م/ ٢٧٧ – ٢٧٥ م) ، في حين بجعلها صاحب «الأخار المجموعة» في بدء ولاية عقبة بن الميجاج السلولي (٢٧١ ه/ ٢٧٧ م ، ويكتني المقرى بالقول بأن بلاي هرب من قرطبة سنة ٩٩ ه/ ٢٧٧ م ، ويكن في المنتريس في العام التالي (١٠٥ ه/ ٢٠١٨ م) ، دون أن يزيدعي ذلك شيئاً . أما هزيمة بلاي للعرب فيجعلها صاحب الأخبار المجموعة وصاحب ضح الأبدلس في أثناء ثورة البربر على العرب أي في أوائل فتنة أبي الخطار والصميل ، اي بعد سنة ١٩٣ ه/ ١٠٧٠ م ١٠٠٠ م.

وقد حاول إدواردو ساڤدرا أن يستخلص من هذه التواريخ المتناقضة رأياً لا مأس من إبراده، لأنه يمثل الرأى للتبع بين عامة الشتخلين بتاريخ هذه الأحداث من الاسبان الحدثين .

يقول وساقدرا»: أن رواية المقرى صريحة فى أن بلاى هرب إلى صخرته فى ولاية المدري و الم كان هناك قعلا فى سنة ٧٩٨م ، وأنه كان هناك قعلا فى سنة ٧٩٨م ، وأنه كان هناك قعلا فى سنة ٧٩٨م فى ولاية الحر بن يوسف ، ويعود ابن حيان والرازى فيؤكدان أن بلاى تام بثورته فى ولاية عنيسة، أى بين سنى ٧٩٨ - ٧٠٠م، وهذا تاريخ معقول، لأن بلاى لابد أن يكون قد أنفق هذه السنوات فى جم الأنصار والقيام بشارات صغيرة ومناوشات مع المسلمين أقلقت بالحم ، ففكروا فى إرسال بعث لتأديمه والقيام بقرات بقد كن أن وقعة كو فادونجا، كانته فى أوائل أيام الفتح ، لأنه يذكر اس القائد علقمة - الذى تؤيد المراجع العربية وجوده فى هذه الأيام - فان أقرب الفروض الى الصحة أن علقمة العربية وجوده فى هذه الأيام - فان أقرب الفروض الى الصحة أن علقمة

حدا سار لحرب بلاى فى ولاية عنبسة ، وهناك خدثت الوقعة ، وانهزم هذا البعث للسلابى ، واستشرى أمر بلائه بعد ذلك ، ولكن ظروف المسلمين لم تسميع بارسال قوة لتأديبه إلا بعد ذلك بنحو اثنى عشرة سنة ، أى فى ولاية عقبة ، وهذا ما أشارت إليه المراجع الابعلامية من قيام عقبة بن الحجاج بحملة ناديبية تقيمت بلاى ورجاله بالحرب حتى كادت تفنهم ، ورجعت وهى تطن أن الرجل وأنصاره لن تقوم لم بعد ذلك قائمة ، ولهذا اختنى اسم بلاى حتى من المراجع النصرانية ، فلم تجدله ذكر إلا سنة ١٧٣٧م وهو عام وقاته الذى تحدده المراجع النصرانية ، فلم تعدده المراجع

#### ولتا على هذا الرأى ملاحظات:

أولها، أن سبستيان الساسقي لم يحدد تاريخاً لواقعة وكوفا دونجا ، وإيما ذكر أنها كانت في أوائل أيام الفتح. فليس هناك ما يدعو الى القول بأنها حدثت أثناء ولاية عقبة من الحجاج بالذات. وربما كانت أيام عقبة في أيعد الأيام احيالا لوقوع هزيمة إسلامية على يد النصارى في الأندلس ، لأن الرجل كان عارباً لا يمل القتال ، وقد استبقد أيامه في الحروب مع النصارى، وظل يعتب التارين في جليقية حتى تحييل إليه أنه قضى على كل أمل لهم في القيام على المسلمين من جديد ، ثم انصرف بعد ذلك إلى الناحية الشمالية الشرقية ودخل بكيلونه (٢) وما يليها من البلاد شمالا ، ولو قد أعزم له بعث على يد بلاى لما انصرف عنه ولواصل قتاله ، والتابت من الروايات النصرائية والاسلامية أن بلاى تتبع المسلمين بعد انتصاره عليم حتى أخرجهم والاسلامية أن بلاى تتبع المسلمين بعد انتصاره عليم حتى أخرجهم

<sup>(</sup>١٠) EDUARIS SAATEDRA: Pelayo, Conferencia histórica, Madrid 1996 (١٠) من أعلاري من أعمال عقبة الحرية: ﴿ وهو الذي تديم مدينة أو بولة ﴾ (١٣) يقول إن عذاري من أعمال عقبة الحرية: ﴿ وهو الذي تديم مدينة أو بولة ﴾ والتنج جليقة و بناوة وأسكرا السلمون بهنية تكايا غير والصغرة ﴾ وقب أن أله السلمون بهنية وتنام عني صاروا الاتين وبنا وحق فنيت أورمنم ﴾ ولم يتعرفوا الا بعدل مجدود في خروق الصغرة ، وأعمى السلمين أحمم وتركوم ، وأقام عقبة بالأندلي بأسمن سعية وأجلها وأجل طريقه وأعدال المارة المارة المناوة المناوة المناوة المناوة عن المناوة المناوة

حن بلاده ، ولا يمكن أن يكون ذلك قد وقع على أيام عقبة . والمراجع الاسلامية صريحة كدلك في أن بلاي طارد المسلمين وأخرجهم من بلابله أثناء فينة أبى الحطار والصميل أي بعد سنة ١٤٣٣هـ/ ٧٥٠–٧٥١ ميلادية .

يد أن هذا لا يضق وما تجمع عليه الروايات النصرانية من أن وبلاى، توقى سنة ١٩٠٧ ميلادية ، وهى في مجوعها لا تستند على دليل واحد يؤيدها في هذا الصحد د . بل إن الفونس العاشر بحمل وفاته قبل ذلك بست معنوات أى سنة ( ١٩٧٩هم ) أى أثناء ولاية عقبة بن الحجاج السلولى، مما يدلنا على أن تحديد تاريخ وفا في بلاى بهذه السنة لم يحل من أن يناقضه مؤرخ مطلع تحديد تاريخ وفا في كل التواريخ التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي التيات الله العالم عالمة والم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التيات قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التي كتبت قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التيات قبله ولم يقر ما أجعت عليه في التيات ا

ثم إن ان خلدون — وقد اعتمد على الرازى وان حيان فياكتب من الريئة ملوك الجلالقة — بمعل وقاة بلاى سنة ١٩٣٠ هـ / ٧٥٠ – ٢٥١ م أى في شس السنة التي يؤكد صاحب الأخبار المجموعة أن بلاى هزم المسلمين فيا وخرجهم من جليقية . ولما كان الرازى وان حيان وصاحب الأخبار المجموعة م أقدم من حفظ لنا أخبار هذه التمرية البعدة ، فأننا أميل إلى الأخد برأيهم ، ومتابعتهم في القول بأن واقعة كرفًا دونجا وقعت سنة ١٩٠٣م / ٧٥٠ – ٢٥١م أثناء فتنة أبى الخطار والصميل ، وأن « بلاى » لا يذ أن يكون قد توفي بعد ذلك يقليل ، في أواخر ٢٥١م على الأرجح (١٠٠٠م على الأرجى (١٠٠٠م على الأربح (١٠٠٠م على الأربع (١٠٠٠م على الأربح (١٠٠٠م على الأربع الله المرازي المرازية المرازية (١٠٠٥م على الأربع (١٠٠٠م على الأربع (١٠٠٠م على الأربع (١٠٠٠م على الأربع (١٠٠م على المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية المرازية (١٠٠م على المرازية المراز

وقد لاحظ دوزى أن الواريخ الى تحددها المدونات اللاتينية لأحداث عده الفترة لا يمكن تأييدها ، وفضل عليها دواچى الرازى وان حيان ، وغم كلامه عن موضو كذلك عن التواريخ التى قدمها ان خلدون ، وختم كلامه عن موضوع تاريخ حوادث هذه الفترة يقوله : «أنه لمن السير جداً — إن لم يكن

<sup>. (</sup>۱) خدمب « مدونة البلدة » الى أن كونا دونجا وقت سنة ٧٥١ م أى أثناء العراع يين عبد الرحن الداخل ويوسف النهرى 4 وقد أخذ روايها ماسديو 6 فذهب الى أن الوقة خدش فى تلك السنة. . . . Dt. J. F. MASDEU: Historia Critica. 1, pp. 55 sqq.

مع المال[...أن تمل إشكالا من هذا النوع ، إذ ينقصنا الحيط الذي يدلية على طريق الحروج من هذه التاهة ين (1).

وهو على حق ، فليس لدينا ما يقتمنا بقبول ما تجمع عليه غالبية المراجع التصرانية من جسل وقعة كوفا دونجا سنة ٢٧٨م وجعل رفاة بلاى سنة ٢٣٧م ولا يذكر لنا مؤرخونا الاسلاميون هذه الواقعة محددة باسم أو بتاريخ ولو يقريبين لها . ثم إن منطق الحوادث لايستقيم إذا نمن فرضنا أن بلاى هزم المسلمين على أيام عنهة : فلو قلنا أن الحزيمة وقعت في أيام عنهة : فلو قلنا أن الحزيمة وقعت لأن عقبة أبي بعد ذلك وغزاما حتى ألجأ بلاى إلى والصخرة » ، ولم أيين له إلى عدد قليل من الأنصار ، أى أن «كوفا دونجا » لم تكن الوقعة العاصلة إلى بدت السلمين عن تعقب النصارى ، بل مادوا الها وأوغلوا أكثر مما فهلوا التي منادرة الاندلس إلى أفريقية ، كما يقول باليستروس ٢٠٠ ، فلا يكون وألمالة هذه إلا تكون « كوفا دونجا » والحالة هذه إلا مناوشة خسرها المسلمين وعادوا بعدا إلى الظفر .

ولما كانت الروايات النصرانية وما بين أيدينا من الروايات الاسلامية أميمه على أن انتصار بلاى على المسلمين كان حاسما ، وأنه أعقبه اخراجهم من جليقية ، فلا مفر لنا من القول بأن هذا الانتصار حدث بعد أيام عقبة ، وفي أوائل فتنة أبي المحطار وثوابة بن سلامة العايلي أى في سنة ١٣٣٠ ه/ ٧٠٠ — ٧٥١م أو فيا بعدها ، ولا يحيص لنا في هذه الحالة من جعل وقة يلاى بعد ذلك بقليل في نفس السنة ، تمثياً مع تحديد ابن خلدون لسنة وقاته .

DOZY, R.:cherches., I. p. 96, BALLESTEOS, Historia... II, p. 181.

وهو غطأ : لأن عقبة أثام بالأندلس حتى اثهت ولايته نها ة غير واضعا، وقد تنبعت مرجمه المجتمع المبدود على المبدود واضعا، وقد تنبعت مرجمه الحجى أشار اليم و الأصل ولا في الترجمة الإنبارية ولاق الشرجمة الإنبارية ولاق التمليقات عليها: الأصل العربي : ص٨٥ كالمرجمة الإنبارية ولاق التمليقات عليها: الأصل العربي : ص٨٥ كالمرجمة الإنبارية ولاق التمليقات عليها: الأصل العربي : ص٨٥ كالمرجمة الإنبارية الربارية الربارية الربارية المربي الم

قافا انتهينا من تقريراً حداث حياة ﴿ بلاى ﴾ وتجديد تواريخها ، فلنعرض حياته وما قام به من الأعمال مستخلصة من مجموعة ما لدينا من المراجع الاسلامة والنصرائية .

نستطيع أن تقبل ما يذكره ألهونس العاشر — الملك العالم — من أن بلاى » كان ابنا لها فيلا (Fafilu) هذا كان قد استقر في توده (Tuy=Tude) — عاصمة كنتبرية في ذلك الحين — يعيد Tay عن البلاط القوطى في طليطلة ، لأن نزاعا عام بينه و بين الملك و أجيكا » يعيد المنا مات هذا الأخير وخلته غيطشه ، تجدد الذاع بينه و بين وكافلة » إما لأن غيطشة طمع في زوج فافله (أم بلاى) أو لسبب آخر ، والهم هو أن الزاع ثار بين الرجلين ، وفر فافلة من أخرى إلى كنتبرية خيث مات هناك غلفا ابنه و بلاى » .

فلما وثب لذريق بغيطشة وآله ، انضم إليه ﴿ بلاى ﴾ وأعانه على إدراك الدرش ، فكافأه على ذلك بأن جعله ﴿ عامل سيفه ﴾ (spatariva) واستمر ﴿ بلاى ﴾ على هذا حتى فتح العرب الاندلس ، فكان ممن وقعوا في أيديهم أسرى ، فاحتفظوا به لديهم في قرطية رهينة .

ولما كانت أيام الحرين عبد الرحن بن يوسف النقق ، عامل الاندلس بين سلتي ٩٧ و - ١٩٠ م ١٠٧٠ - ٢٠٧٩ م . أمكنت بلاى الفرصة ، فقو من قرطبة ، وتشرد في نواحي شمالي الاندلس فزة من الزمن ، وتنقل في اشتريس حتى استقر به المفام في لميدة « كانجا دى أونيس » ، وهناك التف حوله نفر من الفوط الهاربين من المسلمين وتقر من الابيريين الرومان المقيمين في هذه الناحية ، فأخذ مجرضهم على الوثوب بالعرب ، ويعيم على الوثوب بالسمين وجمعهم على الوثوب بالسمين .

وكان عامل المسلمين على نواحى اشتريس الفائد البرسي ﴿ مونوسة ﴾ ، فوقعت بينه وبين بلاي مناوشات ، وظل مونوسة يحاربه ويطارده حتى ألحاه

إلى التجمين ﴿ بالصخرة ﴾ في عدد قليل جداً من أنصاره ، ولو ظل مونوسه مكانه لقضي على بلاى في دلك الحين ، ولكن نزاعا وقع بينه ــــ أى بين مونوسه ـــ وعبد الرحمن الغافتي ، فحاربه وما زال به جتى قتله على يد قائدهٔ الدرى ﴿ إِنْ زَيْلَ ﴾ سنة ١١٣ ﴿ ٧٣١م - ٠

وخلا الجو أمام ( بلاى ) بذلك ، فتشجع وخرج من (الصخرة ) وأخذ في التوسع حتى استولى على جيخون التي كان ( مونوسة ) يقيم فيها أ وبسط سلطانه على إقليمي أشتريس وكنتيرية ، واتسع ملكه ، وأخذ ينازخ من جاور، من الأدواق ، حتى شحل سلطانه جزءاً من جليقية و ناحيق أشتريس وكتيرية .

فلماولى الأندلس عقبة من المجاج السلولى (١٩٦ - ٣٣٤ م/ ٣٣٤ - ٣٣٤ م) تجرد القضاء على هذه الدويلة التي قامت في وجه المسلمين في شمالي الأندلس وأخدت تنتقص من سلطانهم على شبه الجزيرة ، فما زال يحارب بلاي ويقطع منه أراضيه جزءاً جزءاً حتى رده إلى «المسخرة» كما كان ، وأدخل الكثيرين من أهالي اشتريس في الاسلام ، وكادت الدويلة الناشئة أن تنهار ويتعمى أمرها.

ثم ساعَقتها المقادير بمساوقه من الحالاف بين المنيين والقيسيين في الأندلس عقب وثوب عبد الملك بن قطن ومن معه من الممنية حقية وانتزاعهم الأمر من يده ، فتنفس بلاى ومن معه الصعداه ، وأخذوا يفادرون المسخرة وينتشرون فيا والاها من ثواحى اشتريس .

ووقعت فى أثناء ذلك الفتنة البرمية ، واشتد الصراع بين العرب والبربر فى واحى شبه الجزيرة كلها ، وكان عقبة قد خلف على اشتريس علقمة المخمى وهمه قوة من الجند تتم فى استورقة (Astorga = Asturicum) أو فى ليون (Leon = Legio) فهال علقمة ومن معه ما رأوا من تقدم بلايه وأصحابه فى أرض المسلمين ، فهضوا إليم فى قوة يسيرة ، وتوغلوا فى بلايم مى قوة يسيرة ، وتوغلوا فى بلايم مى قوة يسيرة ، وتوغلوا فى بلايم مى مى جبل أو سبسة

(Auseva) واحتمى تغر من انجاد جنده في مفارة كبيرة تسمى «مفارة أوبجه» (Auseva) واحتمى تغر من انجاد جنده في مفارة كبيرة تسمى «مفارة أوبجه» المرب اقتحام الجبل والصعود إلى المفارة هبط عليهم بلاى وأصحابه فهزموهم، المرب اقتحام الجبل والصعود إلى المفارة هبط عليهم بلاى وأصحابه فهزموهم، ومضت تضرب في نواحى اشتريس القاحلة حتى نزلت ناحية ليباً تا Liebana نعيث هلكوا، إما على يد الجلالقة أو لسبب آخر. و تشجم بلاى وأصحابه فقده وا واستعادوا ما كانوا فقدوه، وعاد أصرهم كما كان، وأتاح المسلمون لم هذه الفرصة بما انشفاوا فيه بعد ذلك من فتنة أبى المحاطر والصميل بم فالممأن بلاي وأصحابه، وقوى مركزهم وثبتت أقدام الدولة الجديدة.

هذه هي خلاصة ما بين أهدينا من النصوص عن « بلاي » أهية كوثادرنجا ومعركة « كوثادونجا » . وواضح جداً أن هذه المعركة لم تكن في واقع الأمر أكثر من مناوشة انهزم فيها المسلمون لأسباب أخرى غير ما نرعمه الروايات النصرانية من تفوق بلاى وأصحابه في الشجاعة والنجدة أو من تدخل قوى علوية خفت لتجدة النصاري في اللحظة الحاسمة ، ولم يعد المسلمون إلى مهاجة هذه النواحي الشالية والقاصية إلا في أيام المنصور بن أبي عامر، فظلت منذ وم «كوثادونجاه مهداً لدولة اشتريس الناشئة ، فئيتت قواعدها ورست أصولها على نحو لم يستطع المسلمون همه إزالتها بعد ذلك أبداً ، أي أن هذه الوقعة كانت إيذاناً بميلاد اشتريس وبدءاً حاسما لحركة المقاومة النصرانية في شبه الجريرة . وهي على هذا الاعتبار حادث ناصل من حوادث الناريخ الاسباني .

وربما بدا لنا أن التواريخ الاسبانية تبالغ في تعظيم هذه الموقعة ، وربما كان مرد هذه المبالغة إلى « بلاى » وأصحابه وهماصريهم من القُصاص . يد أنه لاحرج على بلاى وأصحابه ، ولا حرج كذلك على الروايات النصرانية في مثل هذه المبالغة ، لأن هذه المناوشات ، التى وقعت بين المسلمين والنصارى في نواحى اشتريس وانتهت بانتصار هذه الجاءات النصر أنبة التى اختارت الميش في هذه الناحية القاصية القاحلة ... مستفلة عن سلطان المسلمين ...

على العيش فى ظلالم ، قد وضعت أساس الدولة الاسبانية النصرائية اللى سبتاح لها أن تناوئ المسلمين قرناً بعد قرن حتى تتبيح الظروف لها فرصة إخراجهم من البلاد .

والتاريخ الصحيح يعتبره كوفادونجا ، ميلاداً لمذه الحركة التيستصل حلقات تاريخ إسبانيا النصرانية وتعيد البلاد إلى النصرانية وإلى ميدان الحضارة الغربية من جديد ، وليس إلى الشك سبيل في أن حركة بلاي تعد حادثاً رئيسياً في تاريخ إسبانيا كله ، لأن العبرة في أمثال هذا الحادث ليست بالتفاصيل الدقيقة ولا بالأرقام الصفيرة أو الكبيرة ، بل العبرة فها بالمنى الناريخي الذمي يستتر خلف الحادث تفسه. ﴿ ونحن -- كما يتول المؤرخ ما ليستروس-بعيدون جداً عن الحادث بدرجة لا تسمح لنا بن نزع أننا نستطيم أن تقدر أعداد المقاتلين أو أن نصف الحركات الحربية على وجه الدقة ع ثم إن هذا ليس هو الأساسي ولا الهم ، فسواء أوجيد في هذه المركة هذا المدد أو ذالة هن المتاتان ، وسواء أكات وقعت في هذا المكان بسينه أو في مواقع أخرى ، فإن الأمر المهم هو أن بَعْشاً إسلامياً ــ ربمــاكان صغيراً ــــ أراد أن يقضى على مركز حركة ثورية ، وحاول الوصول إلى الموضع الذي اعتقد رجاله أنه وكر رجال العصابات والثائرين ، فقشل في إدراك ما طُّلِب بسبب النخوة والشجاعة التي أبدتها حفنة من الرجال كانوا يقاتلون قتال اليائس منافحين محا بأبديهم ، وأنقذوا مهذا الكفاح ماهو أغلى ممـــا كانوا بملكون في ذلك الحين، وهو الاستقلال عن السيادة الأجنبية . وقد أقاموا بعد ذلك محافظين على كرامتهم وممتلكاتهم محتملين ماكلفتهم هذه المحافظة من باهظ التكاليف ٧٠ · ﴿ ثُمَّ إِنْ أَرْدَادِ الْاجْلَالُ لَكُوثَادُونِجًا مَعَ مُرُورُ الزَّمْنُ ، واتجاءً الأنظار خلال الأعصر الى هذه البقعة من الجبل آلتي أشرنا الها بالذات ، لـتيدلان على انه قد وقع فيا يحيط بها وية ربها حادث باقى الأثر من حوادث الصراح الذي أراد خلفاءُ من حضروه وشهدوه أن مخلدوا ذكره . فكيف وبين بديثًا وثائق تؤيد وقوع هذا الحادث بالفعل ? ولستا نريد بهذه التأكيدات كلها أن قول - بأى حال - إن الموقعة كانت من الكبر بمـا يتفق مع هذه

المجافئة التي يصفها بها الرواة الذين استرسلوا مع خيالهم وحاسهم أكثر مما بهاشدة التي يصفها بها الرواة الذين استرسلوا مع خيالهم وحاسهم أكثر مما يغيني ، وإحما معناه أن النقد السابر يقرر الصفة الرضية للواقعة ، فقد كانت بده المدن عبد ، وكانت أدل حجر في بناء ضخم . وكانت هذه المناوشة عوامل أفهمت النصاري أن أعداءهم لم يكونوا معصومين من المزيعة ، وذلك عبامل أفهمت النصاري أن أعداءهم لم يكونوا معصومين من المزيعة ، وذلك وحده يوضح لنا كيف ان الحادث الصغير أصبح منذ هذا التاريخ معيراً في نظرهم ومناً وهدفاً وعاية بعيدة عالية ، أي أنه إنما كان في الواقع الملوس بدء استقلالهم وبدء التحرر من السلطان الاسلاي ، وهذا أمر ذو الده لا تقدر » (١)

وأما هن وجهة النظر الاسلامية فهذه الحادثة في ذاتها لم تكن تعنى شبطًا لم يعقبها من الأحداث ما زاد في قيمتها وأهميتها: فلو لم يختلف المسلوق على أنفسهم وينقسمون شيعاً لما كان لكرفادونجا ولا لبلاى نفسه أهمية كرى ، فإن انهزام الحيوش الاسلامية لم يكن بالأمر النادر ولا الحاسم، وقد انهزوت هذه الحيوش في إفريقية مثلا عشرات المرات، وكانت الهزائم في بعض هذه الحالات قاسية بل قاصمة، ولكنها لم تكن عاصمة، لأن المسلمين استطاعوا أن مجمعوا صفوفهم بعد كل هزيمة ويعودوا للمتال حتى يقضوا على الحركة ويستعيدوا ما يكون قد ضاع منهم. فأما في هذه المرة نقد عجز عن الحارم بعد ذلك أبداً ، فأصبحت لهذا عاد أ حاسماً له خطره في تاريخ الماسانيا الاسلامية . والنابت على أي حال أن المسلمين لم يتركوا هذا الركن الشعبي من جليقية دون فتح لا نهم محزموا أمام بلائ أو غيره، أو لأنهم احتمروا المغنى والهمهية ، فاضعفوا أهمهم هن جهة، وأعطوا وجال الحركة فرصة المغنى والعمهية ، فاضعفوا أهمهم هن جهة، وأعطوا وبال الحركة فرصة كانوا في أشد الحاجة اليها ليثبتوا أقدامهم وليتحولوا من جاعة التأثرين كلوا في أشد الحاجة اليها ليثبتوا أقدامهم وليتحولوا من جاعة التأثرين كلوا في أشد الحاجة اليها ليثبتوا أقدامهم وليتحولوا من جاعة التأثرين

المطاردين إلى دولة مستقرة لها كان ولها سادة على ما تمكد من الأرضل من جهة أخرى ، ومن اواضح جداً أن هذه الحركة وانصراف العرب عن الفضاء عليا قد أنشأ في شبه الجزيرة وضماً جديداً سيكون عوراً من معاور الفارخ الأندلسي كله وهو: وأسانيا لن تكون من ذلك التاريخ قطراً إسلامياً نهائمها ، وإنما ستكون قسمة بين الدولة الاسلامية والدولة النصرانية ، وأن كلامن هائين المدولتين ستسير في طريقها ، وأن الذراع بينهما سيستمر، وأن هذا الذراع سينهى بعد قرون طويلة برجعان الكفة النصرانية وزوال. أمن السلمين والاسلام من البلاد .

ولم يُحذَّ هذا المنى على مؤرخينا الاسلامين ، فصدًا ابن حيان يقول عن جاءة بلاى : و ... وما زالوا ممتنعين بوعرها ... أى بوعر الضغرة ... أن أن أي يما المسلمين أمرهم واحتفروهم ، وقانوا ثلاثون علجاً ? ما عسى أن يجيء منهم ? فيلغ أمرهم بعد ذلك في القوة والكثرة والاستيلاء الى ما لا خفاء به . وملك بعده ... أى بعد بلاى ... أذفو تش جد عظاء الملوك المشهورين مهذه السمة ... به الله وهذا ابن سعيد يقول : و قال احتفاد على السعة ... ومن كان فيها المدن الفظيمة عنى أن حضرة قرطية في يدهم الآن ، جرها الله ، وهى كانت مر بر السلطنة السنسة به (۱).

وينبغى كذلك أن نقرر أن هذه الحادثة أخذت جانباً عظيا من قيمتها من طبيعة هذه الطوائف القوطية والأبيرية الرومانية الني اعتصمت مذا الركن، نقد كات طبيعة صلبة منابرة لاتكف عن القتال ولاتخشاء ، وهي لم تقنع بالسلامة من أيدى للسلمين ، وإبما عولت على الاستمرار في مناجزتهم ، ومضت في ذلك بصير وجلد بدعوان الى الاعجاب . وأحسن رجالها الاستفادة من هذا الوضع الذي كاوا فيه على بساطة شأنه ، وما زالوا بحاريون

اً القرى عاقب الطب عام الأس م م الم

و بيجاليون ، لا يتركون غرة فى العرب إلا انتهزوها ، حتى أصبخوا مع الزمن قوة غشى بأسها .

فاذا صح هذا استبانت لنا النيمة الحقيقية لشخصية بلاى في التاريخ الاسباني عامة، فهو واضع أساس الدول النصرانية الثمالية الغربية التي ستحمل لواء القاومة على الجمهة الشهالية الغربية ﴿ وَهُو أَمِّ بَنِّي أَدْفَنْشُ هُؤُلًّا ۗ ﴾ كما يقول مؤرخونا الأندلسيون ، وقد رأينا أن معظم أحداث حياته لازال. نهياً موزعا بين القُصاص وأصحاب الملاح الشعرية الأسطورية ، ولكن المهم أن التاريخ الصحيح يمترف له مجمع شمل النصاري المتفرقين وقيادتهم في حرب المسلمين قيادة موفقة ، وفي هذا كفاية ، فلا معنى إذن لانكار وجوده كما فعل بعض المسرفين في الشك من المؤرخين <sup>(١)</sup> ولا معني للاصرار على أنه يشحدر عن صلب البيت الحاكم القوطىالقديم ، لأن الواقع أن الرجل مما الى أوج الملوك بما قام به من دور عظيم : ﴿ وَرَبُّمَا كَانَ بِلابُو مَذًّا ، مَنشَى ۚ الْأَسْمَ ٱلْأُسْتُورِيةَ رجلاعاديا من العوام ، رجلا سبيط الأحل رقبق الحال ، ولكنه امتاز على أي حال تخصال ممتازة أهلته للرياسة . وسواء أكان قوطيا أم أيبيريا رومانيا ، فقد استطاع أريضم نسبه على رأس المفاوين في لحظات الحطر المحيق بـ وحاز لمفسه النيادة عن جدارة » كما يقول بالبستروس (٢) ، فذلك لايغير من الواقع شيئاً ، لأنه ببني لبلاي بعد ذلك فضل إنامة دولة للنصر انية في الشهال. و تعزيزها أمام الفتح الاسلامي الجارف، وفضل تكوين هذه النواة التي تكونت حولهـا فيا بعد دول استطاعت أن تسير بالتاريخ الاسباني الى الأمام حينًا عجز المسلموزعن الاستمرار في القيادة بعد انهيار دولة الحلافة الأموية وفشل كل المحاولات الحليلة التي قام المسلمون بها لجم الكلمة وإعادة سيادة الاسلام. على شبه الجزيرة.

<sup>- (</sup>١) مثل MAYANS وMASDRU ( يقرر وجوده و لكنه يشك في نسبة الكتير من أعماله اليه )

<sup>•</sup> Nogupea 3 Cariet 3 Pelliche 3 Sarbiento 3 Cf: Bailbeteros : od (il. d. 194.

هذا، وأليس بين مؤرخي الاسبان المحدثين إجماع على إقرار ما تذهب اليه الروايات النصر انية من انحدار بلاى عن صلب قوطى حدملكي أو غير ملكي خوال النام من يذهب الى أنه من أهل اشتريس الأصلاء ، أى كلنى أو أبيرى رومانى وأن اسمه الأصلى فيس بلاجيوس (Pelagius) كما ورده المدونات النصرانية بل بلايو (Pelagios) بدليل وجود أفناظ كثيرة في اللغة الأشتوريه تنهي بالياء والواو (Poyayo) منها أسماء أعلام مثل (Volcayo) و (Poyayo) و (Olayo) و (Orgayo) و (Orgayo) و (orgayo) و (argayo)

بل من علماء الاسبان من يقرر أن أصل بلاى من ناحية ليبانا بالذات "، ومن اجعنا البريسة تؤيد هذا الرأى ، وهى أقدم من المراجع النصر انية ، في أجميه يلاى وهى تسمية أقرب الى بلايونتها الى بلاجيوس ، ثم إن أوثق حؤرجينا الاسلاميين يؤكدون أن الرجل كان جليقياً على ماسبق ذكره.

وقد كانت عاصمته طول حياته لمبنة كانيكاس اللاتيلية (Canicas) الأسبانية وأغلبالظن أنه دفن بها مع زوجته جاودوسا (Cangas do Oniss) و خلفه ابنه فافلة (Finita) على ما تجمع عليه المراجع النصرانية لا يقيدها في ذلك ابن خلدون ) ، ولم يكن على شيء من خصال أبيه ، و إنماكان مواماً بالصيد ، و فتله دبأثناء الطرد بعد أن حكم سنتين لم يكد يفعل خلالها شيئا ذا بال كما يقول سبسهستيان الساسق (الاصحاف على المؤرخون و فاته في سنة ٢٠٧٩ أى قبل و وخلك لايتفق مع ما ذكر ناه ، و الأصحاف أن يكون قد توفى سنة ٢٠٧٩ أى قبل المهدولة الأموية بأربع سنوات ، ودفن مع زوجته فروليها (Froleba) في كنيسة سانتا كروث في كانجاس .

وقد انتهت ولا ية عقبة بن الحجاج الذي كان يرجى أن يتم القضاء على حركة بلاى على يديه نهاية غير واضحة ، فن قائل إنه مات حتف أنفه إثر مرض

RICARDO BURGUETE: Recleficaciones históricas, p. 284-BALLESTW (S: op. cil. p. 182.

Cf: Julio Samoza Garcia Sala: Gijón en la Historia general (\*) de Asturias. II. Dp. 415-499-

ألم به ، وأنه أوصى لعبد الملك بن قطن بالولاية من بعده (١٠) ومن قائل أن المجتبين انتهزوا فرضة ثورة بربر إفريقية على العرب أنساء ولاية عبيدة ابن عبد الرحمن ، فعزلوه وولوا شيخم عبد الملك بن قطن مكانه (٢٢) وهكذا اختفت هذه الشخصية العربية المجاهدة في ﴿ لِيلِ الزمان ﴾ كما يقولون ، ولو قد أتيحت له فرصة أطول لترك أثراً بعيداً في تاريخ الغرب الاسلامي.

وكان من سوه طالع الدولة الاسلامية الأندلسية الناشئة أن الأمورصارت الى عبد الملك بن قطن من بعده ، إذ أن عبد الملك كان يمنياً شديد العصبية قليل السياسة ، فلم تلبث الامور أن ساءت بين يديد ، واشتعلت نيران الثورة البرية في الاندلس ، وأعقبها قدوم طالعة بلج من الشآميين الى الأندلس من قدماء الفاتحين والمهاجرين من العرب والبربر الذي يطلق عليهم تفظ و الباديين » ، الفاتحين والمهاجرين من العرب والبربر الذي يطلق عليهم تفظ و الباديين » ، عما جعمل الأندلس الاسلامي شعلة نار ، فهلكت من العرب أعداد كبرة ، عما جعمل الأندلس الاسلامي شعلة نار ، فهلكت من العرب أعداد كبرة ، في أفريقية ، فلم يقف تراجع المسلمين عند حدود اشتريس كا رأيا ، بل خلت في أفريقية ، فلم يقف تراجع المسلمين عند حدود اشتريس كا رأيا ، بل خلت أرض فضاء حاجزة بين الدويلة النصر انية في أقمى الشال والدولة الاسلامية أرض فضاء حاجزة بين الدويلة النصر انية في أقمى الشال والدولة الاسلامية ويمتد ألى قورية فطليطلة ، ثم يصعد حتى لارده في ناحية الشرق . ولم يوقف همنة التملص إلا قدوم عبد الرحن الداخل وإقامته صرح الدولة الاموية في سنة ١٤٧٤ هـ ٢٥٠ م .

<sup>(</sup>۱) ابن النطان ، في البان المترب لابن عداري ، ج ٢ ص ٢٩

 <sup>(</sup>۲) اأراژی فی نتیج الطیب للمتری ، م ۲ ص ۱۱ ، وان عداری ، البیان المترب ،
 م ۲ می ۲۹

# 

يهتدى خط الحدود بين أراضى برقة وبين الأراضى المصرية كارسمته الاتفاقية التي عقدت بين مصر وإيطاليا في ديسمبر سنة ١٩٧٥ وصدق علمها علم النواب المصرى في جلسة ٣٣ بونيه سنة ١٩٣٣ ، من شطة على ساحل البحر المتوسط تقع شمائي السلوم على بعد عشرة كيلو مترات من عزلة القطارة (Beacon Point). و يمتد من هذه النقطة على شكل قوس الدارة عسرب النفرزن أقطارة و نصف قطرها عشرة كيلو مترات حتى يلتى عسرب النفرزن م يتبع هذا المسرب من جانبه الغربي ماراً بسبدى عمر وير شفرزن وبير الشقة ، وهنا يترك المسرب ، ويتبع طريق القوافل القديم الذي يجمه نحمو ملاذ سيدى ابراهيم . ثم يتبع مسرب العزون حتى ملتفاه عسرب العجروم ، ثم مسرب العجروم متى الحد الثيالي لواحة ملفا وسير بعد ذلك في اتجاه عام نحو الجنوب الشرقي ماراً بواحتى ملفا ويسير بعد ذلك في اتجاه عام نحو الجنوب الشرقي مارا بواحتى ملفا وعيد بعد ذلك في اتجاه عام نحو الجنوب الشرقي مارا بواحتى ملفا وعيد بعد ذلك في اتجاه عام نحو الجنوب الشرقي مارا بواحتى ملفا وعيد عن خط طول ٢٠٥ شرة ثم يتبع هذا الحط حتى ملتفاه مخط عرض ٢٠٧ شمالا .

. .

## الأراضي التي تجنازها الحدود

تخلف الأراضى التي مجتازها هذا الخط من جميسة الى أخرى . فهنى فى أقصى الشال عبارة عن هضبة مرتفعة مكونة من صخور جبرية . وتمتد هذه الهضبة من ساحل البحر الماوسط شمالاحتى المنتخفض الذى تشغله جغبوب وسيوة والقطارة جنوبا ، وتعد أقلها صحراوبا فى جملته لأننا اذا استثنينا الأمطار القلية التي تسقط على أجزائها الثالية في فصل الشناء بسبب الأعاصير التي تمر بحوض البحر المتوسط من الغرب الى الشرق لا يصل الى أية جهة من جهاتها ماه إطلاقا ، ولا تضلح هذه الهضبة للسكني إلا في أقصى الثهال في الجهات التي تشرف على السهل الساحلي حيث يعمد الناس إلى الانتفاع بمياه الأمطار بتخزيها في صهاريح عدية محفووها في صحور الهضية . ويتراوح ارتفاع الهضية في المنطقة التي تجنازها الحدود بين ١٥٠، ١٥٠ مترا في المتوسط، فوق نستوى سطح البحر. أما عرضها فيتراوح بين ١٠٠ كيلو مترا عند العلمين و ٢٥٠ كيلو مترا عند السلوم ، والى الشرق قليلا من المنطقة التي تجنازها المدود تمام هذه الهضية أعظم الساع لها من الثمال الى الجنوب وسيوه في المنافقة بين ساحل البحر وبين المنخفض الذي تشغله جغبوب وسيوه وسي

ويفطى سطح هذه المنطقة كبير من المعخور الخشنة . وعلى الرغم من أنه سطح مستو تستطيع السيارات اجتيازه فى أى اتجاه تريد فأن خشونته مجهدة للمجلات .

وفى هذه المنطقة كثير من الصهاريج التي حفرها الرومان قديما التتجمع فيها مياه الأمطار الفليلة التي تسقط هناك لاستخدامها فى فصل الجفاف . ولكن يجب أن ندرك أن واحداً من تلك الصهاريج لا يمكن الاعتهاد عليه الآن لأن بعضها قدتهدم ، وبعضها الآخر فى حاجة الى إصلاحات كثيرة ثم إنها تعتمد على مياه الأمطار ، والأمطار هنا قايلة غير مضمونة .

والى الجنوب من النطاق السابق بوجد نطاق آخر لا بجد فيه أثراً الحياة للنهاتية ، واكنه مع ذلك تبدو يه آثار تدل على سقوط الأمطار فيه ، فق المنخفضات الحوضية التى تنتشر فى جهانه توجد رواسه من البلجي قد كونها مياه الأمطار التى تسقط بين حين وحين ، ومن هذه الرواسي تتألف مساحات مستوية السطح جداً يسمها البدو بلاطة العرب ، والسير فيها مريح المناية لأنها لا تختلف فى استوائها عن الطرق للعبدة الحديثة مركم أن البغر في المنطقة كلها سهل لأن الأرض مستوية وصلية ، إلا أن الأنسان قد يصادف فى الطريق بعض مساحات منخفضة علائها الرمال اللينة الترتجعل السير فيها شاقا.

والى الجنوب من هذه النطقة ، منطقة أخرى تتدحى نهاية الهضية وهي شبهة بها في خلوها من النبات لأنها منطقة صحراوية قاطلة ولو أنها تخطف عنها منحيث أن بلاطة العرب غير موجودة فها ورجع ذلك الى أن الأمطار التي تسقط بها قليلة للغاية ، ويمزها أن صخورها الصلية لا تظهر عاربة إطلاقا وإيما تغطيها طبقة من المواد المتحكة وتقافده فده المواد من قطع صغيرة من الصخر والصوان قد تفككت علياً لتعاقب الحر والبرد مع النفاوت العظم سين درجات الحرارة في الليل والنهار وفي الشناء والسيف، والسير في الانظم سهل للغاية لأن الصخور التي تقلق الأبل وتعطل السيارات لا وجود لها وهذا مادعاللدو الى تسميها بالسرير .

و يمكن القول بصفة عامة أن السير في الهضبة ممكن وميسور في أي انجاه. من الاتجامات، وأفضل الطرق التي يمكن السير فها ما تبع المسارب أو طرق القوافل لأمها لكثرة ما طرقت منذ فجر التاريخ صارت أكثر صلابة وأعظم صلاحية لسير العجلات والسيارات. واذا استثنينا السير في تلك المسارب فأن الانتفال في جهات الهضبة شبيه بالملاحة البحرية لأن السطح مستو ولأنه لا توجد به علامات ظاهرة يمكن اتخاذها دليلا للسير، وقد لا يصادف. الإنسان علامة ما في مرحلة من مراحل السير لا يقل طولها عن ١٠٠٠ كيلومتر. ويتطلب السير في تلك الجهات استعمال البوصلة والخريطة واستخدامهمة مهارة فائقة. على أن المسارب كثيرة فى المنطقة كاثرة تجمل السير فيها منجهة الى أخرى خهلاماً موقا ، والمسارب طرق التجارة تربط مراكز العمران الهامة فى الجهان الصحراوية بعضها يعض ، وهى فى العادة تمتدة على طول موارد المياه .

وتتألف المسارب في العادة من خطوط متوازية من الطرق التي تسير فها الايل مختلف عددها من ه أو ٢ الى ٥٠ أو ٢٠ حسب أهمية المسرب. وقد بضل عددها في بعض الأحيان إلى ٢٠٠ علماً ، و يُعمل الحط عن الآخر مسافة فضيرة تتراوح بين مترين و نصف متر ، و بناه على ذلك يباغ عرض المسارب المؤدمة بالمعطوط عمو متر تقريباً .

والمساوب التي تنتشر في هذه الهضبة عرفة في القدم، وقد أدى استخدامها طوال العصور المختلفة الى زوال المواد المفككة التي كانت تعلوها وبهذا صارت أرضاً صخرية صلبة أو قريبة من الصلبة، ولهذه المساوب أهمية عظيمة الأمهار شد المسافر الى أقرب الطرق وأصلحها للسير، ويستطيع المسافر أن يتبينها يعمولة لأنها تعد من أوضح الظواهر في منطقة الهضية.

ولا يجتاز المضبة إلا مسرب واحد يمتد من الشرق إلى الغرب هو مسرب السبد . ويبدأ من نزان وطرابلس فى الغرب ، وينتهى فى المنطقة الرعوية . ولمبا في الشرق .

ويقال إن بهذا المسرب عدداً كبيراً من الآبار يقوم واحد مها في نهاية كل مرحلة من المراحل اليومية التي تقطعها الأبل أثناء السير . أما المسارب التي تقطع الهضية من الثبال الى الجنوب فهى كثيرة جداً منها مسرب الشفرزن، ومسرب الثقة ، ومسرب الأخوان ، ومسرب المجروم، ومسرب الفرن، ومسرب الأسطيل، وكلها مسارب رئيسية .

#### المنطقة الساحلية

ويمتد الى الثبال من تلك الهضبة شريط ساحلى ضيق يفصل بينها وبين مياه المبحر ، وفى الحهة الشرقية من المنطقة تهبط الهضبة ويقترب مستواها شيئاً فشيئاً من مستوى الشربط الساحلى، وهنا لا يمكن التميز بين الاثنين لأنهما ينديجان حماً ويظهران كما لو كانا اقليا واحداً . أما فى الجهة المجاورة لحمط الحدود أن مستوى الحضية بيلغ أقصى ارتفاع له ، وتبدو المنطقة الساحلية الى جانب
 الحضية الرقعة عظيمة الانخفاض .

وفى المنطقة الواقعة بين مهمى مطروح وسيدى براى يتسع للشريط الساحلي حتى يبلغ عرضه . ٤ كيلومترا تقريبا ، وفى هذه المنطقة يكون الصعود الى أعلى الهفينة أو المبوط هما مهمة سهلة لأن ارتفاع الأرض تدريجى للغاية . ولا تبدو حافة الهضية على شكل جوف قائم ، كا هو الحال فى منطقة السلوم، و إنما تتألف من ثلاث درجات متعاقبة يقترب مستوى الأرض فى كل واحدة منها من مستوى الدرجة التى تلها .

ويضيق الشريط الساحلى بدرجة عظيمة عند مدينة الساوم، وتقرب حافة الهضبة من ماه البحر ويعلو مستواها علواً ظاهرا وتبدو الهضبة على شكل جرف فأثم وتعبح مهمة الارتفاء الى أعلى الهضبة أو الهبوط منها مهمة شاقة للغاية . وعلى الرغم من وجود أودية كثيرة في هذه المنطقة تما ييسر على الابل مهمة الصمود الى الهضبة أوالهبوط منها ، فأن السيارات لا يمكنها أن تستخدم طريقاً واحداً منها إلا تقب الحلفاية ، ولسنا نبالغ في شيّ إذا قلنا إن هذا الطريق هو الوحيد الذي استخدمته السيارات الحربية في الحربين العالميين الأولى ( ١٩٣٩ — ١٩٦٨ ) ضد الليطالمين والألمان .

ويختنى الدمل الساحلي في المنطقة التي تمتد شمالي السلوم لأن حافة المفنية تشرف على مياه البحر مباشرة وتكوزجرة صخريا عظيم الارتفاع تمتد عنده حدود مصر من نقطة تقع على ساحل البحر على بعد عشرة كيلومترات شمالي السلوم.

#### منخفض الواحات الشالية

و يمند الى الجنوب من الهضبة منخفض عظم نشرف عليه الهضبة من احيته النهالية عافة عالية تبدو على شكل جرف ببلغ ارتفاعها ٣٠٠ متر في المنطقة التي تنحصر بين مفارة والقطارة و ١٠٠ عند واحة سيوة و ١٠٠ متر عند واحة جضب .

روته هذه الحافة أوضع ظاهرة طبيعية فى الاقليم . وهى فى جزئها الشرقى بالترب من وادى النطرون قلبلة الارتفاع ولكنها ترتفع شيئاً فشيئاً كالما امتلات غربا ، و يمكن تتبعها الى ما وراء حدود مصر من ناحية برقة . وأكثر جهاتها ارتفاعا المنطقة التي تتعصر بين مغارة والقطارة حيث يصل الارتفاع الى ٠٣٠ هذه أو ١٣٠ متر قرق مستوى الأرض المنتخفضة المجاورة . والى الغرب من هذه المنطقة بهيط مستوى الارض المنتخفضة المجاورة عن ١٠٠ متر فى غرب القطارة و ٢٠٠ متراً عند سيوة . والحافة رأسية عند مدخل سيوة فى المنطقة الممتدة بين مقارة وجهل حدون ، ومن الصحيد المحيوط منها أو الصحود الى أعلاها ، ومن جيل حدون الى الغرب تكثر بها المحيدات ، وهى فى هذا الجزء لا تظهر على شكل جرف رأسي والمحاتدة على حقيدة .

و تتألف هذه الحافة من طبقات متعاقبة من تكوينات حيرية تخبلف في صلابتها المواحدة عن الأخرى ، وقد أرت الرياح في تك التكوينات بدرجات متفاو تة فيدت الحافة ذات أشكال متعددة غربية ، ولهذه الحافة قيمة حربية عظيمة فهي وسيلة للاشراف على الواحات ومها يمكن التحكم فيها ، وهي ليست كا يتصور الكثير صعبة الاجتياز للراجلين ولكمها صعبة بالنسبة للابل والسيارات ، ولا يد لهذه جميعاً من اتخاذ طرق معينة هي في العادة طرق الأودية والدخلاف عن المختففة التي تقع الى الجنوب من حافة الهضية تختلف تمام الاختلاف عن الهضبة المرتفعة ، وأهم ما يمزها نوع من الأراضي يعرف لدى البحو بالسبخة ، والسبخة كما يدل عامها اسم عبارة عن أراني مها نسبة كبيرة من الاملاح وهي في العادة ذات سطح مهاوج لا يختلف كثيرا عن سطح البحو من الاملاح وهي في العادة ذات سطح مهاوج لا يختلف كثيرا عن سطح البحو في هذه المنطقة كثيرة جداً وهي تغطى مساحات واسعة من الأرض عند المطراف الجنوبية لذلك المنخفض . وتبدو الكنبان على شكل بحر واسع مقاوج السطح بمند في فيس الاتجاه الذي تغمرها الرياح المائة دا من من الشهال المناوب ، والسير في المنطقة التي تغمرها الرياح المناخة أي من الشهال المناوب ، والسير في المنطقة التي تغمرها الرياح الساع متد في فيس الاتجاء الذي تسير فيه الرياح المناؤة ، ولم تملق بعد

أية برسيلة للنقل تستطيع اجتياز هذه المنطقة سواء من الشرق الى الغرب، أم من الثال الى الحنوب .

وقل أن تمتد الرمال من المنطقة التي تكسوها في الجنوب حتى تبلغ عافة لهضية في الثبال، ولكنها تبلغها في نقطة واحدة، مى النقطة التي وجد فيها عمر وليامن وعمر المناسيب، وكلاها يقع الى الجنوب من واحة جنبوب.

ويقال إن الرمال التى تشاهد فى جنوب نلك الأراضى تزحف نحو النهال والدليل على ذلك أن بعض أشجار التخيل التى تشاهد فى جنرب المنجنمض قد طمرتها الرمال ، فهل ستملاً الرمال ياترى المنخفض كله أم أن المنخفض سغداد انخفاضاً . . . . هذا ما نتركه للباحثين كى مجبوا عليه .

والست المطقة المتخفضة كلها صعبة الاجتباز بوساطة السارات، إذ تستطيع السيارات الحربية أن تجنازها في جزَّها النَّهَ لَى الذَّى مجاور حافة الهضية الثالية بعكس الجزء الجنوبي الذي تغمره الرمال ، فهو صعب للغاية، والمنطقة التي تنحصر بن حافة الهضية شمالا والمساحة التي تغمرها الرمال جنوياً هي الأراض الني تشغلها الواحات، وهذه تتألف من أرض سبخة مبيط مستواها عن همتوى البحر، وعلى أطراف هذه الارض السبخة توجد أراضي حصومة في الشال، ورملية في الجنوب، وهذه تر فع ارتفاعاً تدربجياً حتى تمد مج في حافة الهضبة الشهالية من جهة و في منطقة الرمل الجنوبية من جهة أخرى . وعلى تلك الأطراف توجد حياة نباتية غنية قوامها الحشائش الخشنة والبوص والنباتات الشوكة والقتل وأشجار التخيل وفد تكثر حدائق النخيل في السبخة نفسها . وتشغل البحيرات مساحات واسعة من أرض الواحات؛ وماء هذ، البحيرات مالح نوعاً وأغلبها ضحل بتراوح عمقه بين متر وبضع سنتيمترات. وتختلف مساحة البحيرات في الفصول المختلفة ، وتختلف طبيعة المياه ودرجة ملوحتها تبعاً لذلك وبالواحات الهامة مثل واحتى جغبوب وسبوة عيون قدمة تتدفق منها المياه بغزارة ، وعلى هذه المياه تثوقف الحياة في تلك الأجزاء البعبدة الواقعة في قلب الصحراء والمنظر بهبج حقاً في الواحات ، وبصفة غاصة في واحة سيوة حيث

توجد الرمال في الجنوب والحافة الصخرية في الثيال ومياه البحيرات في الوسط. وحدائق التخيل بين هذه وثلك .

ولا تستطيع السيارات الميكانيكية الضخمة أن تجتاز أرض الواحات ويتوع خاص اذا كانت الأرض سيخة وكانت مبتلة ، ومن الصعب أن يميز الانسان إنكانت الأرض السبخة قد جفت أو أنها مازالت مبتلة ، وهنا تصبيح عملية السير في الواحات مخاطرة عظيمة .

# يحر الرمال

ويمتد الى جنوب المنخفض الذى تشغله الواحات بحر عظيم من الرمال وهذا البحر يشغل منطقة واسعة من صحراه مصر الغربية تبلغ مساحتها بحو ١٩٥٠ ألف كيلومتر مرم ، وهذه المساحة تكسوها طبقة سميكة من الرمال ويمكن أن نعد هذا البحر أكر منطقة في العالم تفطيها الرمال المسككة .

ويفقى الحد الشرقى لبحر الرمال مع خط طول ٢٧° شرقا. أما حده الغربي فيخقى مع الطريق التجارى الذي يربط واحتى جغبوب والكفرة ، والحد الشالى لمذا البحريوازى طريق الفوا فل بين سيوة وجغبوب وجالو، على حين أن حده الجنوبي هوا لحاقة الشالية لهضبة الجلف السكير . والبحر في جزئه الشالى الواقع جنوبي متخفض سيوة وجغبوب مباشرة يمتاز بعظم سمك الرمال الى تكونه . وهنا تظهر حافته الشرقية كانها حائط مرتفع يبلغ ارتفاعه ٨٠ متراً تقريباً ويملو سطحه المتاوج كثبان أخرى يقارب بعضها من بعض كاما اتجهنا جنوباً حتى تلتم وتكون خطوطاً طولية من الكئبان فيق سطح البحر المولى . وفي هذه المنطقة لا يختف المظهر العام كثيراً عنه في المنطقة الشالية من هضية الحجر الجيرى الأيوسيني حيث تنتشر خطوط الغرود المستطيلة المتوازية ولكن بدلا من أن ترتكز خطوط الفرود في الحالة المستطيلة المتوازية ولكن بدلا من أن ترتكز خطوط الفرود في الحالة ميكمة من الرمل .

وتبلغ التكوينات الرملية في هذا البحر اعظم ضخامة لهـــا في المنطقة الواقعة شمالي خط عرض ٣٩° شمالاً ، فخطوط الرمال العلوية عظيمة الارتفاع • • • ١٥ متر تفريباً فوق السطح العام ﴾ والوديان التي تفصلها عظيمة الانساع .

أما في النطقة الواقعة جنوب هذا الحط مباشرة فان التكوينات الرهلية تقل في ضخامتها سواء في ذلك خطوط الغرود الطولية أو الرمال التي ترتكن عليها، وفي كثير من الأحيان يقل ممك الرمال في مناطق الوديان التي تفصل الفرود الطولية فنظهر من تحتها الأرض الصلبة التي تتكون منها الهضبة، غير أن هذه التكوينات تستميد ضخامتها من جديد كلما سرنا جنوبا حتى اذا ما اقتربنا من هضبة الجلف الكبير ظهرت من خلال الرمال قم صخوبة لبعض التلال التي طغي عليها الرمل، وتأخذ هذه القم في الكثرة كلما اتجهنا جنوباحتى اذا ما بلغنا هضبة الجلف الكبير تجمعت بعضها مع بعض وكونت الحافة الشابلة التي بتهي عندها بحر الرمال، وأهم ما يعنينا من هذا البحر أنه منطقة الحكود أنه منطقة لا يمكن اجتيازها بأية وسيلة من وسائل النقل البرى، ولذا فهو أصلح المناطق لأن بجازه خط الحدود .

## منطقة الجحر الرملي النوبى

وائى الجنوب من بحر الرمال تجناز الحدود الغربية لمصر منطقة الحجر الرملى النوبى ، وتتألف هذه المنطقة من صخور رملية شديدة الصلاية تعرف بالجرسان النوبى . وأهم ما يمتاز به سطحها الاستواء التام الذي يساعد على سهيلة الحركة في أي اتجاه .

ويمكن عبور الحدود فى هذه النطقة فى أية تقطةمن نقطها، ولكن نظراً لعظم الجفاف الذى يسود الاقليم ، وانعدام الحياتين النباتية والحيوانية فيه يتدر أن يسير فيه إنسان .

وتقوم في وسط تكوينات الحرسان النوبى كتلة مرتفعة من الصحور النارية هي جبل العوينات، وهي الكتلة التي تنتهي عند حدود هصر الغربية في أقصى الجنوب

#### أهمية الحدود الغربية لمصر

تعتبر المنطقة التي تعتد فيها الحدود الفريبة لمصر - وبنوع خاص جزئوها الشهالي الذي يمتد من ساحل البحرشمالا حتى متخفض الواحات الشهالية جنوبا - مدخلاهاما من مداخل مصر دخلت البلاد عن طريقه أفو اج كنيرة هن الشهوبة التي نمرت مصر وجانها آهلة بالسكان .

ولا نستطيع هنا أن نقدر مكانة هذا المدخل بالنسبة لمداخل مصر الأخرى مثل المدخل الشرق الذي يمتد عبر شبه جزيرة طورسينا ويتلق الموجات الآنية من بلاد الشرق الأوسط ، والمداخل الجنوبية التي تعلق الموجات الآتية من القارة الافريقية ، إما بحوار البحر الأحر أو على طول النيل أو في الدروب والمساو، التي تعد بين مصر والسودان . ولكما نستطيع أن تجزم أنه كان مدخلا رئيسياً ، وأن موجات بشرية ضخمة قد استقرت في مصر عن طريقه و نستطيع أن تجزم أيضاً أنه ظل طوال العصور التاريخية طريقاً منتوحا تاتي منه الهجرات والدروات الى أرض مصر ، وشخر ج منه الجيوش والحارات الى بقية البلاد إلى تقع في شمال افريقية .

وعلى الرئم من أن المسارب والدروب كثيرة في هذا الاقليم، وأنها تبتشر في كل جزء من أجرائه، وتبتد في كل اتجاه من انجاهاته، فان الطرق التي كانت تتخذها الهجرات والغزوات للدخول الى مصر أو الحروج منها كانت وما زالت طرقاً محدودة حددتها طبيعة الاقليم الصحراوى، وجعلتها فاصرة على المنطقة الشائية منه، وهي المنطقة التي تمتد بين ساحل البحر في الشال ومنخفض الواحات الشائية في الجنوب،

وهذه المنطقة التي يسهل السير فيها نظراً لما يصادفه الناس فيها من ماه يرتبوون منه، ومن عشب وحشائش ترعاها قطعانهم من الابل والأغنام هى المنطقة الوحيدة المفتوحة في صخراه مصر الفربية التي يمكن اجتيازها بين برقة ومصر نظراً لحلوها من المقبات الطبيعية . والمانتقال في هذه المنطقة نفسها كان محدوداً أيضاً ، وكان على الفائلة اللهي تريد الانتقال فيها شرقاً أو غرباً والجيش الذي توجهه عصر أو يتبع تحوها أن يتلفذ طريقاً من التين :

إما الطربق الساحلي على طول البحر التوسط ما بين برقة وعصر . وإما طريق الواحات الذي مجتساز المنخفض المعتسسد الى الجنوب من الهضية الشالية مازاً عجالو وجفوب وسيوة وثارة ومغرة .

ولكن نظراً لأن الأراضي سهاة في النطقة الساحلية، ولأن الأحوال المناخية ملائمة وموارد المياه مضمونة فإن الطريق الساحلي كان أكثر استمالاً من طريق الواحات وقد اجتازته الفالمبية العظمى من الهجرات والجيوش التي عبرت الإقاليم بين الشرق والغرب

واذا نحن تتبعنا تاريخ مصر منذ عهوده الأولى تبين لنا أن المنطقة النمرية فيا وراء الحدود المصرية كانت وما زالت مصدراً لهجرات بشرية أوغزوات حرية إمامن جانب الجماعات الرعوية التي كانت تعيش وراء الحدود وهدفها الموصول الى الأرض الحصيبة في دلتا النيل، وإما من جانب المصريين أنفسهم وهدفهم بسط تفوذهم على الجماعات التي كانت تهدد بلادهم من وقت الى آخر.

وتبين لنا أيضاً أن منطقة الحدود الغربية لمصر قد شهدت صراعاً عنياً بين المصريين والليبين كان في أول الأمر لا نزيد على ثورات كانت المجاعات الليبية تقوم بها ضد الحكم المصرى فيكتني المصريون باخضاعها وحماية بلادهم منها ، ثم تحولت فيا بعد الى حروب عنيفة بين قوى حربية ضخمة كان يحشدها الطرفان .

وقد بدأ المصراع فى هذه المنطقة بين الفريقين فى الأسرة العاشرة ولكنه لم يباغ أشفه إلا فى الدولة الحديثة فى عهدالأسر الناسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين ، لأن ضفط الجماعات الليمية التى كانت تتجه الى مصر فى هذا الطريق كان شديد الوط، فى ذلك العصر ، وقد حشد له ملوك مصر كل قواعم لميدر وا عن أهسهم الأخطار التى كانت تهددهم . ونما يلاحظ على الفزوات التي كان اللييون يوجهونها الى مصر أنها كانت تنفق مع موجة بشرية اكتسحت القارة الأوربية ودفعت أمامها الشعوب التي كانت في جهاتها الجنوبية فاضطرت هذه الشعوب الى الالهج - الى الغارة الافريتية عن طريق إيطاليا وصقلية وتونس وطريق جبل طارق ومراكش

ولم تستطع تلك الشعوب أن تتوغل جنوباً فى اتفارة الافريقية بسبب العقبات الطبيعية التي صادقتها سواه أكانت جبالا مرتفعة أم صحارى مجدية فاندفت على طول الساحل الافريق لتمسح الطريق أمام الموجات التي تدفيها من الخلف. وقد كانت هذه الحركة عاملا رئيسياً جعل جماعات الربو (Rebu) ويحملونهم على المترق من جماعات التحدو (Tehena) ويحملونهم على الاتجاه معهم نحو الشرق .

وقد كانت عاملا رئيسياً أيضا جعل جماعات المشوش تظهر فى الميدان قادمة من الغرب وتضغط على جماعات الربو والتحدو، وتحملها على الاتجاء معها نحوأرض مصرا لمصينة فى الشرق. وقد مرت بهذه المنطقة، عدا الجماعات اللهيئة التى كانت تندنع نحوالشرق آتية من جهات برقة وطوابلس، الحيوش التى ساقها موك عصر لمقاومة تلك الجماعات ومقاومة غيرهم بمن غمروا المنطقة الشائية من أفريقية بعدهم.

فهناك في المهد الفرعوني تجد الجيوش التي ساقها منتناح ورمسيس التالث غيو الفرب، وهناك في المهد الروماتي تجد الجيش الذي وجهه نبكتاس من إقليم بمقد المؤيش الذي وجهه نبكتاس من إقليم بمقد المؤيش المنتائج وهناك في العهد الاسلامي تجد الجيش العربي الذي اتجه به عمر و بن العاص في القرد السام الميلادي تجه به عمر و بن العاصم في القرد السام الميلادي آتية من أرضى تونس عبر طوابلس وبرقة . ثم جوع الحملااية التي المجتازت دلتا النيل واجهت غرائحو أراضى برقة و تونس في القرن الحادي عشر وهناك في العصر الحدث بحد الحملة الأمريكية التي اجتازت المنطقة سنة ١٨٠٥ عمر والجيوش الضعمة التي ساقتها دول المحور من جانب ودول الحاداء من جانبه واخدا تصول وتجول في الاغلم برجالها وعتادها .

هده جميعها قد اجتازت منطقة الحدود الغربية لمصر من الشرق الى الغرب أو من الغرب إلى الشرق وكانت تقبع فى حركتها طريقاً واحداً دائماً هوالطويق الثمالى الذى يمتد على طول المنطقة الساحلية لأنه طريق سهل تتوفر فيه الميام وتساعد ظروفه المناخية والنبائية على السير فيه .

ولا يقل طريق الواحات صهولة عن هذا الطريق من حيث موارد المياه، والحياة النباتية، ولكنه طريق رخو في أغلب أجزائه لا يتحمل ضغط الحركة للبكانيكية عليه خصوصاً في المناطق السيخة .

ولا يذكر التاريخ إلا غزوة واحدة اتخذت هذا الطربق هي غُزوية السنوسيين الذين هاجموا الواحات المصرية خلال الحرب الأوربية الأولى سنة ١٩١٦ وقد كانت على كل حال غزوة فاشلة لأن موادد الاقلم لم تكن من الكثرة مجيث تكنى جموعم التي هيطت أرض الواحات

ولا يذكر التاريخ كذلك أن غزوة واحدة من الغزوات التي وجهت شرقاً أو مصراً و خرجت منها نحو الغرب قد استطاعت أن بحتاز منطقة الهضية المرتمعة التي تعد بين الطريقين السابقين ، والسبب في ذلك أن موارد المساء مدودة في المنطقة وأنها تكاد لا تكنى جموع الجيوش المتحركة وأن الانتقال صعب أن لا ننسى مع كل ذلك أن الحرب الميكانيكية الحديثة قد قلبت الأوضاع جميعا أن لا ننسى مع كل ذلك أن الحرب الميكانيكية الحديثة قد قلبت الأوضاع جميعا أن الجيوش التي تعمد على السيارات والدبان والطيارات تستطيع النتقل في أية جهة من جهات الهضبة وفي أي اتجاء من انجاهاتها ، وليس معني هذا أن الجيوش الحديثة تستطيع احتياز الحدود الغربية لمصر في أية تقطة من نقطها، لأننا اذا استثنينا المنطقة الساحلية التي تجاور اليحر الأبيض للتوسط، ومحمنطقة يسهل اجتيازها أوضاء ومنطقة المنحنية المنتجن المنابقتين وهي منطقة يمهل اجتيازها أوضاء ومنطقة المنحنية المنتجن المنابقتين وهي طريق بمهل اجتيازها أوضاء ومنطقة المضبة التي تشغله الواحات الثبالية، وهي منطقة بمجل اجتيازها أوضاء ومنطقة المضبة التي تشغله الواحات الثبالية، وهي منطقة بمجل اجتيازها أوضاء ومنطقة المضبة التي تشغله الواحات الثبالية، وهي منطقة بمجتوح للدبابات والسيارات ، فإنا المنصدة فقطة واحدة على طول الحدود معتوح الدبابات والسيارات ، فإنا المنصدة فلية واحدة على طول الحدود

المتى يبتلصر تستطيع الجيوش الحديثة أوغير الحديثة اجتيازها. و تعليل عذا أن عر المرمال الناعمة الذي يشغل المساحنة الواسعة التي تعد جنوبي متخفظ سيوة و جنبوب و يمند جنوبا متى عضبة الجلف الكلير هفية كأداء في سيل المواصلات. ولم يسطع العقل البشرى بعد أن يخلق أية وسيلة من وحائل النقل البرى تمتطع اجتيازها،

# التطور التاريخي للحدود

 تصل الى تقطة تبعد بنحو ٤٠ كيلومتراً الى الشرق عن جائو ثم تنحرف بعد ذلك ثمو الجنوب الشرق حتى إذا بلغت تقطة الى الجنوب من واحة سيوة أمحرفت تمو الجنوب وامتدت على مسافة قريبة من واحات الفرافية والداخلة وسليمة أى أنها تضم الواحات جيعاً الى الأراضي المصرية .

وقداً على الأثراك في عام ٤٠٠٤ أن حدود مصر الغربية تبدأ من رأس علم الروم وليس من السلوم ولكن الحكومة البريطانية اعترضت على ذلك وأعانت أن الحدود الغربية لمصر تبدأ من جبل السلوم في الثمال وتسيد في اتجاه جنوبي غَرِق عِيث تدخل واحتا سيوة وجنوب في أرض مصر .

وفى هام. ه ، و و هام اللود كروس هذكرة الى الحكومة اللاكية بشأن تخطيط الحدود بين مصر وطرابلس ، وقد نص فيها على أن خط الحدود بيدأ حق يكون فويفت (Beacon Point) وبهذا يكون خليج السلوم آبعاً لمصر. وفي مام ١٩٠٧ أراكت الحكومة التركية الدخول في مفاوضات مع مصر بشأن تخطيط الحدود الغربية لحلاء ولكن سفير بريطانيا في استانبول أبلغها أن اعجازا تحسك بالمذكرة التي قدمها اللورد كروس ، وذكرها بأن واحتى جغوب وسيوة نابعتان لمصر .

وفي تفس ذلك العام أى في سنة ١٩٠٧ تقدم سفير إيطاليا في لندن الله الحكومة البريطانية قائلا إن حدود مصر الغربية تبدأ من وأس علم الروم وسير في اتجاه جنوبى غربى حتى نقطة النقاء خط طول ٢٥ شرقا خط طول ٢٥ شرقا حتى نقطة التقائم بخط عرض ٣٠ شحالا ثم ولكن الحكومة البريطانية أجابته بأن مشاكل الحدود التي تقوم بين مصر وبين أية جهة من جهات الامبراطورية العانية هي من شأن الحكومة المصرية والدولة العانية هر يجب أن تحل عن طريقهما وحدها.

وفى سنة ١٩١١ اشتبكت إبطاليا فى حرب مع الدولة العيانية ، وأعلنت يحاصرتها لسواحل طرابلس وشمل حصارها إذ ذاك كل المنطقة الساحلية التى تعتد حتى خط طول ، 62 — ٧٧° شرقاً ولكنها هادت قصرت محاصرتها على المنطقة المعتدة غربي السلوم وذلك معد أن تدخلت بريطانيا في الأمر. وقدمت احتجاجا الى إيطاليا .

وفى نفس هذا العام وضع اللوردكتشتر مشروعين لتتخطيط الحدودالغربية لمصر عرف أحدهما بالمشروع (١) وعرف النانى بالمشروع (ب) .

و يمقتضي المشروع (1) تبدأ الحدود الغربية لمصرعد رأس الملح على ساحل البحر المتوسط ثم تمتد في اتجاه جنوبي غربي حتى تقطة النقاء خط طول ٤٧٥ شرقاً محط عوض ٣٠٠ شمالا ثم تمتد بعد ذلك في اتجاه جنوبي على طول خط طول ٢٤٠ حتى نقطة النقاء هذا المعط محط عرض ٧٧ شمالا . ويناء على ذلك تدخل السلوم وبديا في الشمال وجعبوب وبئر أبو سلامه في الجنوب ضمن الأراضي المصرية .

و يمتضى المشروع (ب) تبدأ الحدود من بيكن بوينت على ساحل البحر المتوسط عند السلوم و يمتد في ايجاه جنوبي غربي حتى النقطة التي يلتني عندها خط الحدود الأول (1) يتناطع خط طول ٢٤ شرقاً وخط عرض ٣٠ شمالا ثم تسير مع خط الحدود الأول حتى خط عرض ٢٧ شمالا . وبناء على ذلك تدخل جنبوب وبرا أبو سلامه في الجنوب ضمن الأملاك المصرية أما بردياً على الحدود .

وفى مام ١٩١٥ أى (خلال الحرب الأوربية الأولى) احتلت إيطاليبا ميناه بردياكما احتلت الأزاغى التى تقع الى الثبال الغربي من السلوم مباشرة ولكن المفهوم أن ذلك الاحتلال كان احتلالا مؤقتاً وأنه لم يكن لتترتب عليه أية حقوق لايطاليا بعد انتهاء الحرب الأوربية .

وفى مؤتمر الصلح الذي عقد فى باريس سنة ١٩١٩ طالبت الحكومة البريطانية فى إلحاح أن تتسع الأراضى المصرية فى منطقة السلوم احية الغرب كما طالبت . الحكومة الإبطالية بضم برقة وواحة جغبوب الى أملاكها، ولكن لم يتم الإنفاق على شيء من ذلك .

وقد تجدد الحديث بين هانين الدولتين بشأن الحدود بين مصر وبرقة تقدمت إطاليا على بدشائويا المشروع التالى في سنة ١٩٩٨ يداً الحدود عند السلوم من يكون بوينت (Beacon Point) وتتجه غير الغرب حتى تقطة تقاطع خط طول ٢٥٠ نخط عرض ٣٠ وهى تقع بين أم مساعد والسلوم ثم تقبم الحدود بعد ذلك خط طول ٢٥٠ حتى تياخ خط عرض ١٦ شمالاحيث تلتق نخط الحدود الذي عينه (اتفاقية مارس سنة ١٨٩٩ بين فرنسا وانجلترا) وهوالخط الذي يفصل بين منطقة النفوذ البريطاني في النبال ومنطقة النفوذ البريطاني في النبال

وبناء على هذا المشروع تحرج من أراضى مصر أم مساعد وبؤ الشقة فى الشال وملما وأجدابية وجنبوب وبئر أبو سلامه فى الجنوب

وفي عام ١٩٢٠ قدمت الحكومة البريطانية على مد ملنر مشروعاً ترد به على المشروع الايطالى وتبسدأ الحدود بمقتضاه من نقطة على ساحل البحر التوسط تقع في منتصف المسافة بين السلوم وبرديا ثم تسير في اتجاء جنوبي غربي حتى تصل الى مسرب الشفرزن بشرط ألا تقترب من السلوم بأقل من ١٥ كيلو مترا ، ثم تمر بعد ذلك بسيدي عمر وبئر شفرزن وبؤ الشقة ومجموعة النخيل التي توجد بالقرب منها . ثم تسير في اتجاه جنوبي غربي على طول مسرب الاخوان محيث يكون السرب الى الشرق مها . وعند ما تبلغ ملتني مسرب الاخوان بمسرب القرن تتبع مسرب القرن حتى نقطة التقائه بمسرب العجروم، ومن ثم تسير في محاذاة مسرب العجروم من ناحية الغرب حتى أطراف واحة ملفا . وتغير الحدود اتجاهها بعد ذلك فتسير في اتجاه جنو بي جنوب غربي مخترقة واحة ملفا وجنبوب ثم تعبر مسرب بالو وتمتد بحيث لايقل بعدها عن ممر وليامن وممسر منسب من ناحية الغرب عن. ١٠ كيلو مترات. وعند ما تبلغ الحدود خط طول ٢٥ شرقاً تسير على طوله حتى نقطة النقائد بخط عرض ٧٠ شمالا ثم تمتد في اتجاه مستقيم الى تقطة تقع المالشرق من الحدود التي تمتد بين المستعمر ات الربطانية والمستعمر أت القرنسية و هذه توجد إلى الثهال هن خط عرض ١٩ شمــالا . وبناء على هذا المشروع تخوج من أراضي مصر وآحة جغبوب وبئر أبو سلامه ولكن يضم اليها مساحة من الارض بجوار السلوم من أاحية الغرب.

وفي يونيه سنة ١٩٧٦ أرسل المستشار للمالي مذكرة الى الحكومة المصرية يرفع بها المشروعي السابقين: مشروع الحكومة الأيطالية ومشروع الحكومة الأيطالية ومشروع الحكومة الأيطالية ومشروع الحكومة الأيطالية ويطلب منها إبداء رأيها في مقرحات الحكومة الديطانية ، وقد ذكر المستشار الممالي في تلك المذكرة أن الحكومة الديطانية ترى أن الاقتراحات التي تقدمت بهاكل من تركيا وايطاليا في المماض عاصة بمدود ، صر الفرية تلحق بالمساط المصرية ضرراً يليفاً لأنها جيما كانت ترى الى حرمان مصر من أراض ترى بريطانيا أنها من صميم المبلدد المصرية . ثم أشار الى أنه بالنسبة لتعديل المقترحات الايطالية تعديل يعجلي فيه هبوط أطاع ايطاليا كما يظهر في المشروع التي تقدمت به أخيراً علمه من المساط الايطالية والمساط المعرية على المدود تراعى فيه المساط الإيطالية والمساط المعرية على المسواء .

وقد أناد المستثار المسالى الي مشروع كتشنر قائلا إن الخط المرموز له مجرف (١) هو أكثر الخطوط ملاءمة لصر لأنه يعطيها ميناء برديه ويعطيها مساحة و اسعة من الأرض في الشال الغربي من السلوم و لكنه عاد فقال: «وحيث أن هذا الخط يعطى لمصر أكثر بمبا تقدمت بطلبه في سنة ه ١٩ عن طريق البرقية التي أرسلها اللورد كروس الى استاميول فقد تم الاتفاق بين المحكومة للريطانية والحكومة المصرية على أن يكون الخط المرموز له مجرف (ب) هو الخط الذي يعين بصفة عامة حدود مصر الغربية و.

وقد سبق أن رأينا أن هذا الخط يضع جغبوب ضمن الاراضى المصرية ، ولكنه في نفس الوقت يضر بالمصالح المصرية لأنه لا يترك الى جانب السلوم أرضا كامية بمكن مصر من المدفاع عن ذلك الميناء . وهذا ما دعا المستشار المسالى الى تأميد المشروع الجديد الذي يعطى لمصر مساحة من الارض الى جانب المسلوم من الناحية الغربية يمكنها من الدفاع عن الميناه في نظير مساحة من الأرض. المجراوية تعطيها مصر لا يطاليا في المسطقة الداخلية و نعني بذلك متطقه جغبوب (وهذا هو مضمون اتفاق ملتروشالويا).

وقد طلب الستشار المسافى من المكومة المصرية أن تعلى برأيها فيها الذا كان مستعدة التنازل عن واحة جغهوب نظير الحصول على الارض المجاوعة للسلوم مذكراً إياها بأن الحكومة البريطانية تعترف بأن واحتة جغهوب عي ملك لمصر وأن مصر عند ما تنمسك ممكيتها يكون لها الحق كل الحق لأن جميع الخرائط القدعة التي أمكن الحصول عليها تبين أن الواحة داخلة في الاراضي المصرية ولأن الواحة ضرورية للدفاع عن سيوة ، ومذكراً إياها في نفس الوقت بأن جغيوب لم تخضع لمصر في يوم من الايام خضوها فعلياً ، وبأن ايطالها عمقة عندما تقرر أن السنوسين الذي يقيمون في برقة وطرابلس أكثر عدداً من الارض التي يقيمون في برقة وطرابلس أكثر عدداً جزءا من الارض التي يقيمون في برقة وطرابلس أكثر عدداً جزءا من الارض التي يقيمون في برقة وطرابلس أكثر عداً على حق عندما قطالهان بضم جفهوب ،

وقد ختم المستشار المسالى مذكرته بقوله: « وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية ترعى حق مصر في ملكية جغبوب فأنها ترى أن من مصلحة مصر الفتازل عن تلك الواحة الطرابلس نظير الحصول على مساحة من الأرض. حول السلوم ممكن مصر من الدفاع عن المنطقة الساحية التي تقوم فيها مدينة السلوم.

وقد نظر يجلس الوزراء المصرى في هذه المذكرة و لكنه لم يصل الى قراره المنطقة على المكومة المصرية بهان جاء فيها ، وعندما جاءت المفاوضات الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية في لندن وهي المفام بسات التي قام بها عدلي باشا على رأس وفد رسمى لمصر درست اللجنة المسكرية الملحقة بهذا الوفد مسألة الحدود المصرية يصفة عامة والحدود الفرية بصفة غاصة ، ورفعت هذه اللجنة مذكرة علمه استعرضيت فيها المشروعات المختلمة التي اقترحت لحل المسألة ثم ختمتها يقولها : « إن خط الحدود الذي عنه كتشنر ورمن له بحرف ( ا ) هو أنسب المجلوط وأكثرها ملائمة لمصر من الدفاع عن الحدود الغربية يصفة عامة وعن المنطقة الساحلية يصفة غاصة و لهذا تحتم عن الحدود الغربية يصفة عامة وعن المنطقة الساحلية يصفة غاصة و لهذا تحتم عن الحدود الغربية يصفة عامة وعن المنطقة الساحلية يصفة غاصة و لهذا تحتم عن المحتمدة أن يتحقر هذا المحتمد المدرية المتحقرة الأمر الى التخل

عن واحة جفوب والتنازل عنها لايطاليا التي تعلق أهمية كبيرة على امتلاكها بصفتها مركزاً هاماً من مراكز السنوسيين » . ولكن المفاوضات فشلت قبل أن يناقش هذا الموضوع .

وفى فبراير سنة ١٩٧٧ رفعت الحماية البريطانية عن مصر وصارت مصر نملكة مصرية ذات سيادة وأصبح لزاماً عليها أن ترعى شئونها بنفسها، وبناء على دلك أرسل المندوب السامى البريطانى في ٢٧ يونيه سنة ١٩٧٧ كناياً الى الحكومة المصرية يقول فيه: « إن بريطانيا بعد أن رفعت الحماية عن مصر لا ترى مبراً للاستمرار في المفاوضة مع العاليا بشأن الحدود الغربية لمصر دون تأييد من الحكومة المضرية وتعاون مع وزارة الحارجية المصرية » .

وقد أرسل المندوب الساعى الى الحكومة الصرية بناء على ذلك المذكر تين الاخيرتين اللين وردتا الى الحكومة البريطانية من سفير ايطاليا واللتين توضحان المدى الذى وصلت اليه المفاوضات بين بريطانيا وابطاليا بشأن حدود مضر. وقد ورد في هاتين المذكرتين إشارة الى المشروع الذى تقدمت به بريطانيا رداً على المشروع الايطاني. وقد أضاف المندوب السامى الى ذلك قوله: 
﴿ إِن الحكومة البريطانية على استعداد تام لمساعدة الحكومة المصرية اذا هى أرادت الموصول مع الحكومة الإيطالية على اتفاق بشأن الحدود الغربية ﴾ ثم قال: 
﴿ وليكن معلوماً أن خط الحدود الذي يمكن تعيينه في هذه الحالة لن يمتد الحية الجنوب إلا تفاية المحدود الذي يمكن تعيينه في هذه الحالة لن يمتد الحية الجنوب إلا تفاية المحدود الشالية للسودان » .

#### موقف الحكومة المصرية

سبق أن يينا أن بريطانيا كانت فى عهد الاحتلال تدافع عن مصالح مصر وأنها من أجل ذلك وقتت أمام الدول التى كانت تطمع فى أملاك مصر فوقفت أمام تركيا عندما أرادت الأخيرة تعديل الحدود الغربيه لمصر لمصلحتها ، ووقفت أمام ايطاليا عندما حاولت هذه بسط تعوذها على الساحل الشهالى لمصرتم ذكرنا أن بريطانيا كانت قد اتفقت بعد الحرب الأوربية الأولى (١٩١٤ —١٩١٨) هع ايطاليا عقتضى اتفاق ملنر ـــ شالويا على أن تتنازل مصر عن واحة جغيوب لايطاليا نظير مساحة من الأرض مجاورة للسلوم تتركها ايطاليا لمصر.

وذكرنا أن الحكومة البريطانية كتبت الى حكومة مصر تخبرها بمسام الإنفاق عليه بينها وبين ايطاليا وتترك لهما الحرية فى تسوية المسألة مع أيطاليا ما دامت هى قد رفت حمايتها عن مصر .

ومن هنا تدخل المسألة في دور جديدلأن الحكومة الصرية وقد تولت زمام الأمر في يدها وجدت أن معالجة هذه المسألة ستكون أول امتحان لها في حياتها السياسية الجديدة . لهذا أولت المسألة كل عناية فبحثها بجلس الوزراء في جلسة وه أغسطس سنة ١٩٣٧ ووافق الوزراء بناء على اقتراح قدمه وزير الحربية على تأليف لجنة مهمتها النظر في حل مشكلة الحدود الغريفة لمصرحلا يلائم المصالح المصرية والمصالح الايطالية على حد سواء ، على أن تنتقل تلك اللجنة الى منطقة الحدود ، وتعين على الطبيمة الحطوط التي تضمنتها المشروعات المختلفة التي قدمت في السيانات في السنوات الأخيرة ، وتتبين القيمة الحربية لكل منها ، وتجمع من البيانات ما يمكن على وزراء مصر من تحديد الأسس التي يمكن أن يقوم عليها حل مشكلة الحدود .

وقد ورد فى تقرير اللجنة أنها بعد أن اطلعت على كل المكاتبات التي تبودات بين بريطانيا وآركيا وإيطاليا في الفترة التي تمتد بين على ١٩٠٤ على ١٩٠٤ والله الفترة التي تمتد بين على ١٩٠٤ و المدأن اطلعت على المشر وعات المختلفة التي قدمتها الدول المذكورة بشأن الحدود الفرية لمصروبعد أن عاين الخطوط جمعاً على الطبيعة ، وأت أن السلوم ضرورية لمصر، وأنها على الرغم من تحصيبها الطبيعي لا بد من أخذ الاحتياطات التي تضمن سلامها ، ولا يكون ذلك إلا متلاك مساحة من الأرض حولها تكنى لصد أى هجوم بوجه البها ، ورأت أن جغيوب جزء من الأراض المصرية وأنها قرية جداً من واحة سيوة ومكلة لها ، وأن صلات قوية تربط بين سكان ها تي الواحتين وأنه لا يمكن التحفي عن جغيوب مهما كانت الظروف ، حتى لا تكون مركزاً تتجمع فيه التحفي عن جغيوب مهما كانت الظروف ، حتى لا تكون مركزاً تتجمع فيه

العوى المعادية التي تربع مهاجمة الحدود الغربية لمصر أو تربيدتهديد واحة سيوة. ورأت أيضا أن الطربق الذي يمتد بين سيوة وبئر أبو سلامه مارا بمبوب جالو ومخترة ممرى وليامن ومنسب بجب أن بيقى في يد الدولة التي تملك واحة سيوة لأنه طريق تستطيع القوافل اجتيازه.

وقد اقترحت اللجنة بناء على ذلك أن ببدأ خط الحدود الغربية لمعمر من نقطة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تقع شمالى السلوم وتبعد عبا بنحو عشرة كياد مقرات ثم يمتد فى اتجاه جنوبى غربى حتى يصل الى بار سيدى عمر ويسير الى العرب من هذا البار فى لحط مستقم حتى يصل الى الوشكة وهى تقطة التقاء مسرب الأخوان بمسرب الشقة ومن ثم يمتد فى خط مستقم فى اتجاه جنوبى غربى حتى قطة التقاء خط طول ٢٤ شما يخط عرض ١٩٥٥ شمالا ثم يتبع خط طول ٢٤ حق تقطة التقائم نخط عرض ٢٩٥٥

وُوقَةَت مسألة الحدود عندهذا الحد حق راجت إشاعة في يوليه سنة ١٩٧٤ في اها أن الايطاليين يستعدون استعداداً حريباً لاحتلال واحة جنبوب و تبين للجكومة القائمة فى ذلك الوقت — وكانت حكومة سعد باشا زغلول — أن نوايا الايطاليين بالنسبة لمصر لم تكن طيبة رغم تأكيد ممثل إبطاليا في مصر المرة بعد المرة بأن احتلال واحة جنبوب لم يكن فى برنامج السياسة الايطالية ، ففكرت أن تبادر هى باحتلال الواحة احتلالا عسكريا أو إدارياً كى تضيع على إيطالياً ذلك الأهمل الذي تحلم به .

وقد استشارت الحكومة المصرية رجالها الفنيين فى أمر ذلك الاحتلال فأفتوا حميماً بضرورة القيام به ، ولكنها لم تقدم على تنفيذ الفكرة لأبها خشيت أني تعد إيطاليا ذلك العمل عدائياً بالنسية لهما .

وعليت إبطاليا بنية الحكومة المصرية نحو احتلال الواحة فطلبت مها قاكيداً يأنها لن تعمد الى احتلال الواحة فتم لهما أرادت، ولكنها منذ ذلك الوقت أخذت تتحرش بمصر بشتى الوسائل فكانت تستفزها أحياناً بانتهاك حرمة الجدود، ومهددها أحياناً بزيادة القوات الجديبة في النقط العديدة التي أقايتها على طول الحدود وكانت غابها من كل ذلك أن تستحث الحكومة المصرية وتحملها على عقد اتفاق مها تتنازل بمقتضاه عن واحة جغبوب .

#### موقف إيطاليا

يستطيع المؤرخ أن يلمح اتجاه السياسة الايطالية نحو تملك طرابلس التي تتم مقابلة لبلادها في الجانب الآخر من البحر المتوسط منذ ابتداه الثمرن العشرين ، وقد رأينا في أول عرضنا للتطور التاريخي للحدود كيف أن إيطاليا أرادت في سنة ١٩٠٧ إيداء رأيها في النقطة التي تبدأ منها الحدود المتربية لمصرعلى ساحل البحر المتوسط وفي امتداد خط الحدود نحو الجنوب، وورأينا كيف أن الحكومة للبريطانية نهنها إلى أد أمراً كهذا لا يمني أحداً سوى مصر والحدولة العانية، عنهما وحدها صاحبتا الشأن في ذلك .

ورأينا أيضاً كيف أن إبطاليا اشتبكت فى حرب مع الدولة العنانية في سبيل الاستيلاء على طرابلس ولقد نزلت إبطاليا أول ما نزلت فى المنطقة السباحلية منها ، ولسكن الاهالى هناك قارموها مقاومة شديدة حالت بينها وبين التوغل فى داخل البلاد . وبذلت إيطاليا جهوداً جبارة فى استمالة الاهالى إليها واختضاعهم لنفوذها تارة بالارهاب وتارة بالسالمة والخديمة ، ولسكنها تم تعدق فى ذلك ، من ذلك أنها فى خلال الحرب الاوربية الاولى أرادت أن تستميل إليها السيد أحمد السنوسى رئيس الطريقة السنوسية التى يدين بها سكان طرابلس جميعاً مجمله أميراً على قدم كبير من البلاد وتركد يتمتع بسلطانه المدين كاملا فى طول البلاد وعرضها على شرط أن يخفع لنفوذ إيطاليا السياسى، ولسكن السنوسي لم يقبل ذلك وترك البلاد وسافر إلى تركيا .

ودخلت إيطاليا بعد ذلك في مفاوضات طويلة مع ابن أخيه السيد محد السنوسي وكان لايزال مقيا في البلاد، وقام لها بهذه المهمة الكولو نيل تالبوت وقد قبل السيد مجمد السنوسي العروض الايطالية فأعترف لايطاليا في سنة ١٩٩٧ مجمق سيادتها على برقة وعلى الأراضي الصحراوية التي تمند الى الجنوب مها ، ثم اعترف لها في سنة ١٩٧٠ مجمق السيادة على الكفرة ، وعلى هذا النحو

حقق ايطاليا ماكانت تصبو اليه من أطاع في برقة وفي الأراضي الصحراوية التي تمند وراءها حتى حدود السودان ، ولكن كان ينقصها أن تعترف الدول بهذه الحقوق التي اكتسبتها ، وقد سنحت الفرصة لذلك الاعتراف في الأيام الأولى من الحرب العظمى ١٩١٤ — ١٩١٨ عندما كانت فر نسا وانجلترا تحاولان إغراه ايطاليا بدخول الحرب ، فني معاهدة لندن التي عقدت تحاولان إغراه ايطاليا بدخول الحرب ، فني معاهدة لندن التي عقدت في أبريل سنة ١٩١٥ تعهدت الدولتان (قر نسا وانجلترا) أنهما اذا كسبتا الحرب وضمتا الى أملاكهما المستعمرات الأفريقية الناجة لها...

وقد دخلت إيطاليا الحرب مع الحلقاء وكان نصيبهم جميعاً أن انتصروا على الألمان فجردوا هؤلاء من مستعمراتهم في إفريقية وفي غير هامن بلاد العالم، وعند ما انتهت الحلقاء على أن يبروا بوعدهم وأن ينفذوا ما سبق الاتفاق عليه من تمديل الحدود في المستعمرات الايطالية ومن بينها حدود برقه وقد برالحلقاء بوعدهم فعلا لأن اللجنة التي القت من بين أعضاء مؤتمر السلام الذي عقد في باريس سنة ١٩٩٩ للنظر في الحدود التي تتد الى الشرق من مستعمرة ليبيا التابعة لها، وقد وافق تعديل في الحدود التي تتد الى الشرق من مستعمرة ليبيا التابعة لها، وقد وافق مندوب بريطانيا في تلك اللجنة — وكان اللورد ملنر — على أن تضم جغيوب لمستحمرة ليبيا وتكون جزءاً من أملاك إيطاليا على أن تعوض مصر بمساحة من الأدض الى الغرب من الساوم تتركها إيطاليا على أن تعوض مصر بمساحة من الأدض الى الغرب من الساوم تتركها إيطاليا على أو تعوض المسادة المصرية .

وقد أعقب ذلك مباشرة أن رفعت بريطانيا حمايتها عن مصر (فى فبراير سنة ١٩٣٧) فترك أمر تعديل الحدود بين مصر ولبيبا للحكومة المصرية والايطالية لبحثة وتقرير ما تريانه . وقد بدأت المفاوضات بين الحكومتين فى أغسطس سنة ١٩٣٧ ولكن يدو أن صعابا عديدة اعترضت المفاوضين من كلا الجانبين فتوقفت المفاوضات، ولكن أحداثا جديدة لاحت فوق الأفق جعلت تعيين الحدود بين مصر وليبيا أمراً يجب الانتهاء هنه يأية صورة من الصور، لأن السنوسيين أخذوا يناوئون الابطاليين من جديد ويهددونهم فى كل جزء هُن أجزاء ليبيا، وكان من الضرورى على الايطاليين اذا هم أرادوا الاستقرار فى ليبيا أن تكون لهم السيطرة الكاملة على السنوسيين .

ورأت إيطاليا أنها لن تقدر على كمر شوكالسنوسين إلا اذا تمكن بعنبوب تلك الكعبة التي يمحبون البها من أقصى البلاد لزيارة قبر السنومى الذى يقدسونه . ولكن إيطاليا كانت تعلم عمر اليقين أن بعنبوب علك لمصر ، وأنها لا تستطيع الاستيلاء عليها إلا اذا انفقت مع مصر ، وقد بدا لهما أن الاستيلاء على جنبوب بعد أن رفت بريطانيا حمايتها على مصر أصبح أحماً ميسوراً ، نظراً لما تتقده في ضعف مصر من الناحية الحربية ، فجردت على مصر حملة منظمة من الارهاب الحربي كان من مظاهره الحسامة الحشود الهمائلة التي كان عن مظاهره الحسامة الحشود الهمائلة التي كانت تجمعها في ميناه برديا بالقرب من السام و في النقط الحربية التي أقامتها على طول الحدود بين مصر وبرقة ، وجردت عليها أيضاً حملة من الارهاب السياسي كانت تتجيلي في المقابلات وبلذكرات الكثيرة التي تبادلها مندوب الحكومة الايطالية في القاهرة معم رئيس الحكومة المصرية ووزير خارجيتها ،

ولما تبين لا يطاليا أن الحلات التي وجهتها لمصر في ميدان الصحراء الغربية وفي ميدان القاهرة لم تجد شيئاً لجأت الى الحكومة البريطانية تستعديها على مصر وتقلب اليها أن تحقق الوعد الذي أعطته لا يطاليا يتمليكها واحة جنبوب، وأن تحمل مصر على تنفيذ انفاق ملتر - شالويا - وهنا لا نستطيع الادعاء بأن بريطانيا بعد أن رفت حابتها عن مصر قد نفضت يدها تماماً من أموو مصر الخارجية والداخلية ، وابعدت عن جو السياسة المصرية ، لأن بريطانيا استمت الى نداء إيطاليا ، وضغطت على مصر فعلا وجعلها تقبل الوضع كما هو وقد اتخذ ضغطها هذا صورة نصيحة وجهها المندوب الساى البريطاني في القاهرة الى رئيس الوزارة المصرية ووزير الخارجية فيها في خطاب وسيده .

#### موقف بريطانيا

إن من يعتبع مراحل النطور التاريخي لحدود مصر الفرية لا يسمه إلا أن يؤمن بأن ربطانيا كات دائماً أبداً تهم بمصالح مصر وتدافع عن تلك للمسالح ضدكل اعتداه خارجي. ولسا هنا بصدد الكشف عن الدوافع التي كات توجه بريطانيا نحو تلك السياسة ، لأنها لا تخفى على أحد وإنما يعنيا من هذه الدراسة أن نبن الانجاه الذي سارت فيه تلك السياسة ، ومدى ما أصاب ذلك الانجاء من انحراف .

لقد دافعت بريطانيا عن مضر صد أطاع الدولة المثانية في صنة عوجه عندما ادعى الأثراك أن حدود مصر تبدأ من رأس علم الروم وليس من السلوم طحجت وأعلت أن الجدود تبدأ من السلوم وليس من رأس علم الروم. وبذا حفظت لمصر مساحة واسعة من الأرض كانت متقدما .

ودافت عن مصرهمة تانية في سنة ١٩٠٥ عند ما قدم اللوردكر وهن مذكرة الى المدولة العنمانية بنص فيها على أن خط الحدود الفربية لمصر بيدأ هن ساحل البحو المتوسط عند السلوم من نقطة بيكون بوينت (Beacon Point) عيث بجعل خليج السلوم نابعاً لمصر .

ودافعت عن مصالح مصر مرة اللة في سنة ١٩٠٧ عند ما أوادث ثركيا الدخول في مفاوضات مع مصر بشأن تخطيط الحدود الغربية ، إذ قدم سقير بريطانيا في استامبول مذكرة تنص عيأن واحتى جغبوب وسيوة تاجنان لمصر.

ودافت عن مصر مرة رابعة في سنة ١٩٠٧ أيضاً عندما ندخل سفير إيطاليافي لندن في أمر مصرقائلا إن حدود مصرالفربية تبدأ من رأ سعلم الروم وليس من السلوم ؛ لأما نهت ذاك السفير إلى أن مثاكل الحدود المصرية هي هن شأن الحكومة المصرية والدولة العالية وحدها وأنها لاتحل إلاعن طريقهما فقط.

ودانعت عن مصالح مصر مرة خاصة فى سنة ١٩٠٧ أيضاً عند ما وضغ اللوود كتشر مشروعيه لتخطيط الحدود النربية لمصر وها المشروعان الله الا ومركم لما عرقى 1 ، ب والله ان يحتمظان لمصر بملكية بيضوب وبؤ أن سلامه ، وبيدوأن بريطانيا أدادت أن تحدم المعالح المصرية بالطريقة التى تراها هي عندما انفق اللورد ماتر مع السنيور شافوا غلى أن تعدل الحدود بين مصر وليبيا نحيث تترك لايطاليا واحة جغبوب فى نظير مساحة من الأرض التنازل عنها إيطاليا لمصر بحوار السلوم من ناحية الغرب، وأفول بطريقتها لأن بريطانيا وهى تعنى بمصالح مصر تنظر إليها بعين الدولة البحرية التى تسيطر على البحار وثرى مصلحتها فى تأمين المواتي البحرية وليس بعين الدولة البرية التي تعنى بكل جزء من أملاكها مهما كان بعيداً عن البحر . وهذه النظرة هى التي أهلت على بريطانيا أن تؤمّن ميناه السلوم وأن تعمل جهد طاقتها على الحصول على مساحة كافية من الأرض المرتفعة التي تشرف عليها على الحصول على مساحة كافية من الأرض المرتفعة التي تشرف عليها من ناحية الغرب لتضمن سلامتها من كل اعتداه . في يطانيا دولة بحرية وجهمها أن تكون لها عاعدة نحرية مأمونة فى الطرف الغربي لساحل مصر "لافاعدة السلوم .

أماجغيوب وهمالمركز الديني الذي يقدسه السنوسيون والكمبة الترجمهون الها من مختلف جهات البلاء ، وهي ألى متم بالأحفاظ بها بلد أسلامي للمصر فان بريطانيا لا تعني مها لأنهما بعيدة عن متناول الاسطول البحوي الذي تعتمد عليه بريطانيا كل الاعتماد .

بهذه النظرة وحدها فكن الانجلير فى خدمة المصالح المصرية فكان الإنفاق الذى تم بين مانر البريطانى وشالويا الإيطالى .

ويدو أن بيطانيا لم تكن هرتاحة لمنتك الحكومة المضرية (حكومة صد)
عندما عرضت هذه الحكومة لممألة الحدود الغزية وتمسكت ممذيخية
جغيوب ودله على ذلك أنها استسعت الى نداء إيطاليا وعمدت إلى تأييدما
عَى مطالبُها بواحة جغيوب، وضعفت على الحكومة المضرية في صورة نسيخة،
فكائث للبحة ذلك إبرام اتعالية الحدود التي تمت بين مصر وإيطالها في ديمسم

واحة جعبوب هي محور النزاع بين مصر وايطاليا

يتضح مما سبق أن إيطاليا ومصر كانتا تعلقان أهمية عظمى على اعتلاك واحة جفوب، وأن كلا مهما كانت له وجهة نظر خاصة ، فأيطاليا تربدها لأنها القلب النابض الذي يوجه الحركة السنوسية ضد انتشار النفوذ الإيطالي في أرض برقة وطرابلس ، أما مصر فتريدها لأنها جزء من أملاكها ولأنها مركز اسلاى تعتر به مصر كدولة اسلامية لأنها الكتبة التي تحج النها محوعة كبية من سكان مصر ثم بدو الصنحراء الغربية وسكان الواحات المصرية أم لأنها مركز دفاعي هام عن الواحات المصرية ، بل إنها خط الدفاع الأولق عن الأراضي المصرية من احية الغرب .

ولعل فى البدّة التاريخية التي نسوقها هنا عن نشأة السنوسية والمذهب السنوسير مايس على نعرفة أي ها نين الدولتين (مصر وابطاليا) أحق ملكية واحتجنبوب .

أنشأ المذهب السنوسي (مذهب الاخوان) السيد مجمد بن على السنوسي، وقد ولد في الجزائر في سنة ١٧٨٩، وابعد أن تلتى السيد السنوسي، علومه بالجامعة الأزهرية في القاهرة رجل الى مكة لأن جياة الزهد التي كان يحياها بالقاهرة وكراهيته للتجديد والدع لم تحيب الناس فيه .

وقد انصل السيد عمد بن على السنوسى وهو في مكة برجل مشهور من رجال، الهن هو السيد أحمد بن ادريس القاسى وتتلمذ عليه . وتوطدت الضداقة بين الاثنين خصوصاً بعد ما آلت الى السنوسى رئاسة جماعة من الزهاد عرفوا بماعة الطريقة المحمدية . ولكن معارضة الكثيرين من كبار المشايخ له ولمبادئه جعائه مهجر مكة ويعود الى إفريقية ويقيم في البيضة .

وقد أقام السنوسى فى هذه القرة هدرسة ( زاوية ) وأخذ يعلم الناس فيها وينشرهبادئه، ثم أرسلرسله الى الجهات المختلفة فى شمالى إفريقية ما بين مراكبن فى الغزب ومصرفى الشرق ليقيموا الزوايلو يعلموا الناس مبادى المذهب السنوسي: وقد أفاح هؤلاء الرسل فى إتامة عدد من الزوايا فى المناطق الصحر ابوية التى تلتى عندها طرق القوافل الآتية من الشرق والغرب والشال والجنوب و وكان المسافرون الذين يرتادون تلك الطرق بجدون في زوايا المسيد أحمد من ادريسي كل إكرام وترحيب ، وكانوا يلقون من اتباع مذهبه تذكيراً بأمور الدين وإخلاصاً لنشر مبادئ المذهب السنوسي ، وكان المسافرون إذاء ما يلقونه من إكرام وترحيب ينضمون الى جاعة الاخوان ويقومون مدورهم كرسل يشرون بمبادئ الحجاعة في الجهات التي بمرون مها وبين المشائر التي يزلون فيها ، وكان أهم ما يدعون اليه من مبادئ هو اتباع ما جاه في القرآن مدقة وإخلاص ولا بماد عن مظاهر الترف والأمهة جميعاً . ولم يكن لأتباع هذه الحماعة وكان أهم ما يدعون اليه من مبادئ مها الصلاة غير ماهو معروف لدى المسلمين المسلامية الاخرى أنهم كانوا محرمون استعلى الذهب والحلي وكل مقومات الترف بما في ذلك الدخان والخور ، وكانت جاعة الاخوان تكرة العامل مع اليهود والمسيحين وغيرهم من المشركين ، اذلك ابتعدوا عنهم وأسسوا مراكره في قلب الصحراه .

وفی سنة ۱۸۵۷ استقر السید محمد بن علی السنوسی فی واحة جنبوب وکان أتباعه قد بنوا فیها من قبل زاویة کبیرة . وبروی عنه أنه حول واحة جنبوب من مکان صغیر لا قیمة له الی مرکز سیاسی وتجاری خطیر .

وقد اتصل السيد السنوسي وهو في جغبوب بأهالي واحة الكفرة فرحوا بمبادئه وارتبطوا به وبواحة جغبوب ارتباطاً وثيقاً ، وقد توفي السيد بن على في جغبوب ودفن بها في سنة ١٨٥٩ وعند موته كان ابته محدالمهدى صغيراً فظل تحت الوصاية حتى سنة ١٨٨٧ ثم تولى أمر الاخوان بعد ذلك .

وكانت جغبوب فى عهد مجد المهدى المركز الادارى لجاعة الاخوان، وكان المهدى يشرف منها على إدارة سبع عشرة زاوية فى البلاد المصرية ويشرف على زوايا أخرى عديدة كانت تقوم فى مختلف جهات إفريقية النهالية وعلى نحو عشرين زاوية كانت تقوم فى بلاد الحيجاز والين ، ويقدر من كانوا يدينون بمذهب السنوسية من الأخوان بعدد يتراوح بين ٢٫٥٠٠,٠٠٠ الى ١٫٥٠٠,٠٠٠ تص .

ويبدو أن السيد المهدى بقى فى جغبوب حتى نهاية سنة ١٨٩٥ ثم انتقل بعد ذلك الى الكفرة . وقد والماء الأجل فى تشرو حيث كان يقاوم الفر نسيين الذين أنوا من منطقة تشاد ، ويحول دون توغلهم فى الأراضى الصحراوية بنحو الشال .

وعلى الرغم من أن مبادئ المذهب السنوسى مبادئ دينية عمتة ، ولا دخل لمسا بالسياسة أو الحرب فإن السيد المهدى اضطر لمقاومة الفرنسيين الزاحفين من ناحية الجنوب ، كي عمل أتباعه في منطقتي واداى ودارفور ، ويحول دون خضوع هؤلاء لسلطان الكفرة من الأجانب .

وعند وفاة للهدى كان أبناؤه صفاراً لا يقوون على النهوض بأعباء الجماعة فحله ابن أخيه السيد أحمد الشريف، وقد تبع سياسته في مقاومة الفرنسيين فحاهد جهاداً قويا لوقف تقدمهم نحو الشهال، ولكنه هزم أمامهم في عام ١٩٠٧ واضطر الى التقهقر والانزواء في واحة الكفرة.

وقد عاون السيد أحد الأتراك في عام ١٩٩١ عندما هاجم الايطاليون طرابلس وبرقة، ولكن الأتراك انهزموا في سنة ١٩٩٧ وانسجووا من برقة، وبذلك استطاع الايطاليون أن يبسطوا أيديهم على المنطقة الساحلية، أما الأجزاء الداخلية فقد بقيت تحت تفوذ السيد أحد .

وعندما شبت الحرب الأوربية الأولى (١٩١٤ — ١٩١٨) لم يكن السيد أحمد في عداء مع مصر أو عسداء مع انجلترا ، ولكنه مع ذلك قام بغزو مصر من احية الغرب، ومرجع ذلك أن الألمان والأتراك أثاروه وأ فلحوا في إقناعه بضرورة مهاجة الانجلير في مصر والاستيلاء على الولمات المصرية تم الدخول الى وادى النيل ، وقد اضطرت الحاميات المصرية والبريطانية أمام ضغطالسنوسيين للانستاب على عجل من السلوم ومن الولمات المصرية جيعاً، ولكنها عادت فكالت

لقوات السيد أحمد ضربات موجعة فى ديسمبر سنة ١٩١٥ ويتابر وفبرابر سنة ١٩١٦ واستطاعت أخيراً أن تسترد السلوم'.

وقد جرد دوق وستمنستر حملته المشهورة على السنوسيين في سنة ١٩٩٦ مبتدئاً من السلوم ثم جغوب ثم بقية الواحات المصرية واستطاع أن نخلص هذه الجهات جيماً من أيديهم . وأمام الهزائم التي منيت بها قوات السنوسيين لم يجد السيد أحد بدأ من الانسحاب من الواحات المصرية ثم من برقة وأن برحل نهائياً الى القسطنطينية وكان ذاك في سنة ١٩٩٨

ولم يقبل السيد أحمد ضد بريطانيا ومصر واتخذ أجدابية مقاماً له . التي قام بها السيد أحمد ضد بريطانيا ومصر واتخذ أجدابية مقاماً له . وقد النهز الحلقاء هذه الفرصة فعهدوا الى لجنة مؤلفة من المركز ( Talbot ) والجنرال (Talbot ) للاتفاق معه على معاونتهم ، فأبرما معه اتفاقا في سنة ١٩٩٧ تقهد بمقتضاه أن يحافظ على الأمن في المنطقة الداخلية من ليليا بشرط أن تروده إيطاليا بالاسلحة والنظر التي تمكنه من ذلك ، وأن تزوده هو وأفراد أسرته بمرتبات معينة، وتعهد أن يترك لا يطاليا حاية المنطقة الساحلية والاراضى التي تمتد بالقرب منها ، بشرط أن تطبق الحاكم في هذه المنطقة أحكام الشريعة الاسلامية ، وأن تنشى ايطاليا المدارس اللازمة لتعلم الاهالي .

وقد تعهد أن ينزع السلاح من القبائل التي توجد في المنطقة التي يسيطر هو عليها ، وأن يسمح لمندوبي الحكومة الايطالية بدخول تلك المنطقة لبحث مختلف الامور مع المندوبي الذين يعينهم من قبله ، وتعهد أن يسمح بوجود ممثل للحكومة الايطالية معه وأن يسمح عربة التجارة بين المنطقة الداخلية التي تخضع له و بين المنطقة الشالية الحاضمة للنموذ الايطالي .

وفى نوفمبر سنة ١٩٢٠ عقدت إيطاليا مع السيد ادريس اتفاتا آخو . أصبحت شروط الاتفاق السابق بمنتضاه لاغية وغير معمول بها . وتذكر روزيتا فوربس أن السيد ادريس قد منح بمنتضى الاتفاق الجديد لقب أمير، على أن ينتقل هذا اللقب الى أولاده من بعده، وعن حاكا من قبل إيطاليا على الكفرة وجغبوب وجالو وأوجيلا وأجدابية ، على أن محكمها حكما مستقلا . ولكن يبدو أن هذه السيدة قد أخطأت في ضم واحة جغبوب الى الواحات الى وضعت تحت حكم السيد إدريس بمقتضى الاتفاق السابق ، لأن إيطاليا قد سبق أن اعترفت لانجلترا بملكية مصر لتك الواحة ، وذلك عندما نشبت الحرب بين إيطاليا وتركيا في سنة ١٩١١ ، وحقيقة ما حدث أن السيد ادريس مح له بادارة الواحة من أهمية دينية مع له بادارة الواحة من أهمية دينية بالنسبة للسنوسين .

ومند أن اعترفت إيطاليا لانجلتوا علكية مصر لواحة جعبوب في سنة ١٩١١ تحاول ادعاء ملكيتها في يوم من الأيام ، ولكنها طالبت باعطائها هذه الواحة بناء على الوعد الذي حصلت عليه مقتضى المادة (١٣٠) من معاهدة لندن سنة ١٩١٥، وهي المادة التي نص فيها على إمكان تعديل الحدود بين ليبيا ومصر تعديلا يفيد إيطاليا إذا وافقت ايطاليا على دخول الحرب في جانب الحلفاء .

وبعد أن انتهت الحرب اجتمع مندوب ايطاليا (السنيور شالويا) ومندوب بريطانيا ( اللورد ملنر ) ووضعا معاً مشروع اتفاق أعطيت إيطاليا بمتضاه واحة جنبوب على أن تتنازل لمصر عن منطقة من الأرض الى الغرب من السلوم يبلغ اتساعها عشرة كيلو مترات .

وعندما رفت انجلترا حايتها عن مصر سنة ١٩٢٧ لم يكن هذا المشروع قد ووفق عليه بصفة نهائية. ويدو أن مصر وقدترك لها القيام بهذه التسوية لم تشأ التقيد بمشروع لم يشترك رجالها في إعداده أو يؤخذ رأبها فيه ، ويدو أن انجلترا نفسها قد تذبت إلى أنها رغم ماتعهدت به لايطاليا بمقتضى المادة (١٣) من معاهدة لندن ليس لها بمقتضى الفانون الدولى أن تهب جرءاً من أملاك الدولة الخاصعة لحايتها لدولة أخرى ما لم توافق على ذلك المدولة المحمية ، وهذا ما دعا انجلترا إلى ترك المسألة لمصر في نهاية الأمركي تصرفها هي حسب ما ترى .

وإذا كانت موافقة مصر صرورية كي يكون مشروع الاتفاق الذي وضعه ملنو وشائويا نافذاً بمقتضى القانون الدولى، فإن موافقتها على الاتفاق الذي تم بين إيطاليا والسيد إدريس السنوسي ضرورية أيضاً كي يكون هذا الاتفاق وفي الكفرة وجالو وبقية الواحات الليبية التي تقع جنوبي برقة كانت بمقتضي الاتفاق الذي أمضته مصر وانجلترا مع فرنسا في سنة ١٨٩٩ تعتبر من الناحية الدولية من أملاك مصر ، ومما يؤيد ذلك أن الحريطة التي نشرتها جريدة التيمز في ١٩ مارس سنة ١٩٩٤ لتوضع علها وحلة المكتشف الفرنسي (De Proi) من بحيرة تشاد الى الاسكندرية قد رسمت فيها الحدود الغربية لمصر ، وكانت الكفرة وجالو ضمن الأراضي المصرية .

والعامل الذي دعا إيطاليا الى التطلع الى واحة جغبوب أن الحكومة الفاشية بعد أن تنكرت في سنة ١٩٩٣ للاتفاق الذي عقد من قبل مع السيد إدريس السنوسي كانت تريد أن تمنع الاتصال بين السنوسين وبين مصر، وأن تحول دون وصول الامدادات من المؤن والرجال من مصر الى برقة، وذلك لتتمكن من إخضاع السنوسيين لها إخضاعاً تاماً .

ولكن مصر أجابت على ذلك بأن إيطاليا إذا تخلت عن أطاعها مكنت مصر من أن تحتل الواحة عسكرياً ومن أن تمنع ذلك الاتصال الذي تشكو منه إيطاليا ، وذكرت أنها أكثر من إيطاليا رغبة في إيقاف الاتصال بين برقة ومصر ، لأن سيلا من المهربات يدخل البلاد المصرية من تلك الناحية ويسرها كل السرور أن توقف ذلك التبار وأن تحمي بلادها منه .

أما العوامل التي تدعو مصر الى التمسك بجغبوب وتجعلها تأبى على إيطاليا أن تمتلكها فكثيرة وهي :

( أولا ) أن امتلاك إيطاليا لهذه الواحة يحول دون اتصال مصر بجالو والكفرة ويغيرها من الواحات اللبيية . (ثانياً) أن مصر تحرص كل الحرص على السيطرة على طرق القوافل التي تعبر حدودها الغربية؛ لأن تلك الطرق تربط مصر بواحة الكفرة، والمعروف عن تلك الواحة أنها ملتني طرق القوافل الرئيسية التي تأتى من قلب القارة الانويقية، وأن كثيراً من السلم التي كانت تحملها القوافل من قلب القارة كالتبر والعاج وربش النمام كانت ترد لمصرمن هذا الطريق فاذا امتلكت ايطاليا واحة جغوب احتم عن واحة سيوه ذلك السيل من غلات وسط إفريقية التي تأتى بها القوافل عن طريق الكفرة، وبدلا من أن تعود القوافل إلى وسطافريقية أن الطريق من الكفرة إلى جغوب، وهو الطريق، الذي تبعه المغفور له أحد حسنين باشا في رحلته إلى قلب الصحراء، لو زيدت العناية به فوضعت على جوانبه العلامات التي تعدده وأنشكت على طوله المحطات التي تنزود منها قوافل الابل والسيارات بالماء والوقود وأخذت الاحتياطات التي تنزود منها قوافل الذي يجتاذ تلك الأراضي الصحراوية ، لو حدث ذلك ، فأن الفائدة التي تجنيها الذي يجتاذ والتبادل التجارى بين مصر وبلاد وسط إفريقية تكون عظيمة.

(ثالثاً) أن مصر وقد تحررت من قبود الحماية وتسلمت مقاليد الأمور في يدها لانقبل بأية عال التنازل عن جزء من أملاكها لدولة أوروبية ، فق التسليم بأى جزء من أجزاء الدولة في أول امتحان تصادفه في حياتها الجديدة يقلل من هيهها بين البلاد الشرقية ويضعف من شأنها أمام جماعة السنوسيين الذين يسوؤهم ، من غير شك أن تترك مصر أقدس مكان لديهم لدولة مسيحية معادية .

(رابعاً) أن هذه الواحة لهـــا أهمية حربية كبيرة لأن مصر اذا هوجمت الحية الغرب غانها تهاجم من طريقين اثنين لااثالث لها :

طريق بمند على طول الساحل ماراً بالسلوم .

وطريق متد على طول المنخفض الذى تشغله جغبوبوسيوة والقطارة . وقدعرضُت ايطاليا أن تتنازل،لمرعن منطقة مجاورةالمسلومهن ناحيةالغرب انساعهاعشرة كيلو مترات مقابل هذه الواحة . وقد علق مراسل التيمز على هذا الموض قائلاإن له قيمة عظيمة جداً لأن الأراض التي تعرض إيطا ليا التنازل عنها في عجاورة السلوم ضرورية للدفاع عن هذه المدينة ، وبقاء هذه الأرض في يد إيطا ليا جدد السلوم دائما ، وهو لذلك يتصح مصر بقبول التنازل عن جنبوب في سبل الحصول على الأراض المجاورة السلوم . ولكن المراسل بنسي أن قوات إيطا ليا مهما كانت قوية لاتستطيع التوغل الى السلوم وأسطول مريطا نيا رابض في البحر، لأن الطريق الى السلوم طريق مكشوف وهو معرض دائما أبداً لنيران مدفعية الاسطول وهو بنصحه هذا يناقض نفسه لأنه عند ما تكلم عن الدفاع الحربي عن مصر ذكراً مم اكز الدفاع عن وادى النيل وعن تناة السويس تبدأ من واحة سيوة ، وهو في الوقت الذي يعلن فيه عن أهمية الواحات كراكز للدفاع عن مصر يرى التنازل لا يطاليا عن واحد من ناك المراكز الهامة ، وهى واحة جنبوب التي لا تبعد عن سيوة بأكثر من مائة مين .

وهناك أربع طرق رئيسية للقوافل تلتني عند جغبوب ، ثلاث منها تبدأ من الساحل عند بنغازى ودرنة وواحد من جالو وفي استطاعة إيطا ليا اذا همه اهتمت بتوفيرالمياه على طول هذه الطرق أن تستخدم الطرق الأربعة في أى وقت تشاء لنقل المعدات والجيوش بسرعة فائقة وتستطيع أن تهدد سيوة ومصر من هذه الناحية .

وقد كتبت التيمز في ٢٩ أبريل سنة ١٩ ١٩ ١ مفالا رئيسيا في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية تطلب فيه من الحكومة الايطالية تحديد وجهة نظرها بالنسبة لمشروع الاتفاق بين ملغر وشالويا . كتبت تقول إن الحكومة البريطانية قد تجد من الواجب عليها أن تبين لزيور باشا المزايا الكثيرة التي تعود على مصر اذا هي استطاعت أن تنهي من حل مشكلة الحدود النوبية لمصر في فوصة سريعة لأن أحداً لا ينكر المزايا العديدة التي تعود على مصر اذا هي استطاعت أن تمل مشككة الحدود مع إيطاليا بطريقة ودية ، فصر لا تقوى على مناوأة جار قوى كيطاليا تقوم العلاقة بينه وبينها حتى اليوم على أساس من الصداقة والوثام . كيطاليا لا تستطيع أن تعجاهل أن لها في مصر جالية كبيرة من رعاياها وإيطاليا لا تستطيع أن تعجاهل أن لها في مصر جالية كبيرة من رعاياها

وأن لهؤلاء مصالح اقتصادية وتجارية في مصر على جانب عظيم من الأهمية ، ولا بدلهما من معالجة الأمر بكافة الوسائل الودية . ومن هذا المقال يستطيع القارئ أن يتبين اتجاه بريطانيا ورغبتها في الانتهاء من حل مسألة الحدود بين مصر وبرقه .

## اتفاقية الحدود بين مصر وإيطالبا (ديسمبر ١٩٢٥)

لم يكن أمام المكومة المصرية في عهد زيور باشا ، وقد استعدت ايطاليا عليها المحكومة البريطانية في وقت كان التوتر بين مصر وبريطانيا قد بلغ أشده بد من أن نفكر في قيول اتفاق ملر -- شالويا الذي تم بين بريطانيا ومصر المساط لحل مشكلة الحدود بين مصر وبرقة . فاتفقت على الدخول في مفاوضية مراسط المحلية وعنونية على الدخول في مفاوضية برئاسة اسماعيل صدقى وزير الداخلية وعضوية عبد الحيد بدوى وحسن توفيق بدر واجتمع المفاوضون المصريون والايطاليون بمصر في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٥٥ وأبدى كل جانب وجهة نظره فعمسك الايطاليون باتفاق ملز شالويا واعتبروه المفاقد دولياً عقد مع المجالزا صاحبة الحق وقتقد في التعاقد لأنها كانت الدولة الحامية لم مطرية لايطاليا لأن جغبوب لم تكن في يوم من الأيام أرضاً مصرية وإنما كانت دائماً جزءاً من أرض بالمناه عنها بل بالعكس يتضمن تنازلا عن أرض عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيل متزادات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن ارش إطالية لمصر هي العشرة كيل متزادات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيل متزادات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيل متزادات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن ارش عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيلو متزات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيلو متزات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيلو متزات الق أعطيت لها في غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيلو متزات الق غرب السلوم عن أرض إطالية لمصر هي العشرة كيلو متزات القرائية عبد الميدون الميانية عبد الميانية الميدون الميانية عبد الميانية المين المين الميانية عبد الميانية الميانية الميانية المين المين الميانية المين المين الميانية عبد الميانية عبد الميانية الميانية الميانية المين المين المين الميانية المين الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية المين الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية المين الميانية الميانية المينانية الميانية الميانية

وكانت وجهة نظر المفاوضين المصريين عدم الاعتراف بذلك الانفاق وعدم التقيد به لأند من التاحية القانونية غير ملزم لمصر .

وقد نامت اللجنة المضرية بدور خطير في الفاوضات التي نامت بين مضر وإيطاليا لأنها دافعت عن وجهة النظر المضرية دفاعاً ينته على أسس علمية ودراسات عميقة نام مها المجبراء العديدون الذين استعانت مهم من رجال الحرب والسياسة والتاريخ والجغرافيا . وقد قدمت اللجنسة تقريراً مستفيضاً الى مجلس الوزراء بمصرضمته خلاصة وافية لأبحائها العديدة وخلاصة لنتيجة ما وصلت اليه مفاوضاتها مع اللجنة الايطالية وقد جاء في هذا التقرير ما يأتى:

« لما تبيئت اللجنة استحالة الوصول الى اتفاق على أساس التمسك
بعدم ارتباط مصر باتفاق ملنر — شالويا، وأن المفاوضة على أساس استبقاء
واحة جغيوب لمصر لم تؤد الى اتفاق ما.

رأت أن تتبين مدى ماتذهب اليه الحكومة الابطالية في تعويض مصرعن ترك تلك المنطقة، فطلبت أن يبتدئ خط الحدود من نقطة مرسى مريفا ليتجه غرباً ثم جنوباً بحيث مجعل حول السلوم حرماً مستديراً على مثال الحرم الذي نظمه اتفاق مانو سالويا، وطلبت أن تكون العبادة والتعلم في جغبوب والانتقال منها واليها حراً غير مقيد، ثم طالبت بتأمين سلامة الحدود المصرية من الناحية الفربية سواء كان ذلك من جانب إيطاليا أو من جانب اليدو الذين يقيمون في برقة، فوافق اللايطاليون على كل ماطلبته اللجنة المصرية إلا في المحدود.

وختمت اللجنة تقريرها بأنها لاتستطيع والجالة هذه أن توصى بابرام اتفاق على أساس ما قبله الايطاليون فقط، ورأت أنه لو سلم الايطاليون فى الطلب الخاص بتعديل الحدود وإعطاء مصر الستة أو السبعة كيلومترات المطلوبة لتدخل بئر الرملة فى الأراض المصرية لأوصت اللجنة بقبول الاتفاق.

وقد قرر مجلس الوزراء تكليف رئيس الوزارة باستمال نفودة وبذل كل ما يستطيع للحصول على الستة أو السبعة كيلومترات فكانت نتيجة مسعاه أن قبلت الحكومة الإيطالية التنازل لمصر عن قطعة الأرض التي يوجد فيها بر الرملة في دائرة نصف قطرها ٥٠٠ متراً وعلقت هذا التنازل على بعض شروط اشترطنها من هذه البر عرضه ٨٠٠ متراً وعلقت هذا التنازل على بعض شروط اشترطنها مثل ضان حرية المرور في طرق القوافل بين السلوم وجعوب والاحتفاظ بكية من المياه لشرب السكان المحليين التابعين لايطاليا كا اشترطت عقد الاتفاق.

وقد وافق مجلس الوزراء على عقد الاتفاق على هذه الأسس وتم توقيع الاتفاق فعلا في سنة ١٩٣٥ ، وقد أمضاه المركز نجروتو كاميازو عن الحكومة الايطالية ودولة أحدزيور باشا عن الحكومة الصرية ، وهذا الاتفاق يجمل خط الحدود يبتدئ من نقطة على شاطئ البحر التوسط شمالى السلوم وتبعد ١٠ كيلومترات عن يبكون بوينت ثم يتجد جنوياً ماراً بسيدى عمر وبير الشقة وواحة ملفا محيث لا يمر بعد تفاطعه بمسرب جالو بأية نقطة يقل بعدها عن عشرة كيلومترات غربى مضيئى المنتسب ووليامن .

# نص الاتفاقية

إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر .

وحضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا .

رغبة فى تعيين الحدود بين أواضى برقة الايطالية والأراضى المصرية قد عينا مندوبين عنهما مع تفويضها تعويضاً ناماً وهما :

من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك مصر : حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .

ومن قبل حضرة صاحب الجلالة ملك إيطاليا : النبيل لازارو مركز ثجروتو كامييازوسفير جلالته .

وبعد أن تبادل المفوضان أوراق تخويلهما السلطة التامة ، وبعد أن تبين لها صبحة هذه الأوراق انتقاعلى ما يأتى :

(مادة ۱) يبتدئ خط الحدود بين أراضى برقة الايطالية والأراضى المصرية من نقطة على الشاطئ ثمالى السلوم تبعد عشرة كيلو مترات عن بيكون بوينت (عزلة القطارة). ومنها يحجه بشكل قوس دائرة مركزها بيكون بوينت (عزلة القطارة) ونصف قطرها عشرة كيلو مترات من التقطة المذكورة حتى يلتنى بمسرب الشفرزن . ومنه رأساً يتبع الحط من الغرب مسرب الشفرزن وبير الشقة . وهنا يترك الحط مسرب الشفرزن ويسير رأساً غربى طريق القوافل القدم المذى يتجه نحو الجهة المعروفة بملاذ سيدى الراهم، ثم يتبع غرباً مسرب الاخوان حتى ملتنى

مسرب القرن فى الجهة المروفة بالقرن والقرنين ، ومنها رأساً غربى مسرب القرن حتى يلتنى هذا المسرب بمسرب العجروم ، ومن نقطة ملتنى مسرب القرن بمسرب العجروم سير الحط رأساً غربى مسرب العجروم حتى حد واحة ملقاً . ويسير الحط بعد ذلك ابتداء من نقطة اتمهال مسرب الاجرام شمالى واحة ملفاً فى اتجاء عام نحو الجنوب الشرقى ماراً بواحتى ملفا وعجاب لفاية الدرجة ٢٥ من خطوط الزوال شرقى جرينتش بحيث لا يمر بعد تقاطعه بمسرب جالو بأية تقطة تقل عن عشرة كيلومترات غربى مفينيني المنشب ووليامن . ثم يستمر الخط متبعاً الدرجة ٢٥ من خطوط الزوال شرقى جرينتش جتى يلتنى خط الزوال المذكور بالدرجة ٢٧ من خطوط العرض جرينتش جتى يلتنى خط الزوال المذكور بالدرجة ٢٧ من خطوط العرض الشالى خط الاستواء .

(مادة ٧) قد بين خط الحدود المعين فى المــادة الأولى باللون الأهر على الخريطة المرفقة مهذا وهمى تعتير جزءاً متمماً لهذا الاتماق .

(مادة ٣) تعين السلطات العليا لمكل من الحكومتين المتعاقدتين فى ظرف ثلاثة شهور من آديخ اعبّاد هذا الانفاق لجنة مختلطة لتحدد فى الأراضى تفسما خط الحدود المبين فى المسادة الأولى .

(مادة ؛) تصهد الحكومتان المصرية والايطالية بضان حرية مرور القوافل الايطالية والمصرية المتوجهة من السلوم الى جغبوب ضماناً تاماً على طرق القوافل .

ولا يدفع أى رسم أو أية ضريبة لمرور هذه القوافل التي يجوز لهما تمــاما أن تستمر فى استعال هياه الصهاريج لحاجاتها العادية وكذلك المآوى الموجودة بالقرب من الطرق المشار العها .

( مادة ه ) رغبة فى قوفير مياه الشرب لسكان السلوم تتنازل إيطاليا لمصر عن ملكية بئر الرملة التى تستغلها الآن الحكومة الايطالية وعن منطقة تميط بالبئر المذكورة وممر من الأرض يكون اتجاهه على محور وادى الرملة يكنى لايصال هذه البئر بالحدود المصرية . وتمين اللجنة انجناطة المنصوص عليها في الحادة الثالثة مساحة المناطق السابق الاشارة اللها ، على أنه من المنفق عليه منذ الآن أن المنطقة التي تحييط بيئر الرملة لا يجوز أن يزيد نصف قطرها على خسهائه منز ، وأن تدخل أرض المعر من بئر الرملة لغاية الحدود المصرية ضمين الحدود التي تكون ضرورية فقط على أن لا يجاوز عرضها بحال من الأحوال ثما تمائة متر . .

ومن المنفق عليه أيضاً أن المناطق المشار اليها يجب أن تكون فى أية نقطة بعيدة عن الشاطئ ممائتي متر على الأقل .

(مادة ٣) يكون مفهوماً أنه عنسد استمال مياه يئر الرملة بجب على الحكومة الصرية أن تخصص مقداراً كافياً من المياه لحاجة السكان المحلمين الإيطالي التبعة ويحدد هذا المقدار بصرفة اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المحادة الثالثة.

( مادة ٧ ) تتعهد إيطاليا ومصر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع غارات العويان كل فيا يتعلق بأراضيها .

(مادة ٨) تعين الحكومتان في خلال الثلاثة شهور التالية لاعباد هذا الاتفاق لجنة نخلطة لتسوية السائل الآتية :

- (۱) جنسية سكان المنطقة الداخلة فى العشرة كيلو مترات شمالى السلوم وسكان مجموعة واحات جغبوب لتقرير ما اذا كان يصمح منح حتى اختيار وإلى أى مدى وإلى أى السكان .
- (ب) وسوم المرعى والسقاية والبذار فيا يتعلق بالسكان الرحل الذين يتنقلون على خط الحدود على قاعدة مبدأ تبادل الاعفاء من كل رسم وضريبة
- (ج) النظام الجمركي للتجارة على الحدود على قاعدة التساهل من الجانبين فيا يتعلق بتعريفة الرسوم الجارئ العمل بها الآن مراءاة للحالة التي يكون عليها سكان الحدود على اثر تعيين خط الحدود بين مصر وبرقة تعيينا نهائياً .

(د) المسائل القضائية الخاصة بالأشخاص الرحل لتقوير محاكمة هؤلاء
 الأشخاص سواء أكانوا ايطالي النبعية أم مصريين أمام المحاكم وهيئات القضاء في مناطق الحدود التي توجدون في دائرتها.

ويكون من المفهوم أيضاً أنه اذا أقام هؤلاء الأشخاص مدة تزيد على سنة في إحدى مناطق الحدود ويكونون خاضمين لنظام الضرائب المقررة على الرحل المعمول به في المنطقة المذكورة .

( مادة ٩ ) كل خلاف يقع فى تطبيق هذا الاتفاق يعرض على لجنة تحكيم تؤلف من مندوبين تعيينهما كل من الحكومتين المتعاقدتين ومن رئيس يعين بالاتفاق بينهما . وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء .

(مادة ١٠) يعمتد هذا الانفاق بعدالتصديق عليه من برلمان كل من الدو لتين ويكون تبادل الاعتماد بروما في أقرب وقت .

بناء عَلى ذلك قد وقع المُعوضان الذكوران هذا الاتفاق المحرر من نسختين ورسماه مختصهما ما

صدر بالقاهرة في السادس من شهر ديسمبر سنة ١٩٧٥

أحمد زبور كامييازو

ملاحظة : اعتمدت في كتابة هذا البحث على الوئائق والرحائل التي تبودك بين الحكومة الهمرية ومكومات بريطا نبا وابطا لياوتركيا بشأن حدود مصرالغربية وهي مودعة بمعضوظات رئاسة مجلس وزراء الحكومة المصرية .





يبين الأراض التي يجتاؤها خط الحدود بين مصر وليبيا

شكل (٢) يبين الأراض الن تجنازها حدود مصر الغربية مابين الساوم وبحر الرمال السنام

## فرنتشسکا دا ریمینی<sup>(۱)</sup> عند دانتی ألیجیبری بقلم حدث عثلان

حسن عا

دانتي أليجيرى من أعظ رجال التاريخ . عاش في معترق الطرق ، ومثلت حياله و آثاره تراث الانسانية منذ العصور القديمة حتى مطلع العصر الحديث . أيدى دانتي ملكات بمتازة في الشعر والموسيتي والحرب والسياسة ، ونني و شرد ضعية للرأى ، و دفاعاً عن حقوق فلورنسا ضد مطامع الباوية الجاعة . فقد دانتي الأهل والوطن ، وجاع وطلب المساوى ، وأصبح روحاً غاضها داخل هيكل هش . ولم يكن دانتي من أو لئك الرجال الذين يتخذون الخداع والثاق والكذب وسائل يملا ون بها بطونهم التي لاتمتليء ، بل كان رجلا التي انصبت عليه كانت عنده بو تقة المبترية . فقد دانتي كل شيء و لكنه القلم والمطامع ، وبعد أن ثمن جرارة الهزيمة ، وبعد أن عشي وسط الظم والمطامع ، وحقارة النفوس وضعة الأصول ، أحس بحاجته إلى أن يجيب على ذلك كله بالحلق والإبداع . عمل دانتي ليل نهار ، وضرب وطرق ، وبكي ، ونت روحه فها كتب . وكان قامه أقطع من السيف . وبذلك خلق الكوميديا

الكوميديا الالهية قصيدة الانسانية الكبرى : هى مرآة العصور الوسطى من حيث هيكلها وتقسيمها وقواعدها الملقية ومضمونها العام ، ومن حيث تأثرها بفلسفة قوماس أكويناس ، وتمشيها مع جغرافية بطليموس . ومى بداية للعصر الحديث لأنها خرجت على الكثير من تقاليد العصور الوسطى ، فدعت إلى قيام الوطنيات القومية ، وأرادت أن تخلق إنسانية جديدة يسودها

التفاهم والسلام ، ووضعت البابا بونيفاتشو النامن في الجحيم لانه هذد مصالح فلورنسا (٢) ، وجعلت سيجر دى برابنت ، المنهم بالهرطقة ، في الفردوس لأنه مات في سبيل الدفاع عن الرأى (٢) . في الجحيم عطف ورحمة (٤) ، وفي الفردوس تهكروسخرية (٥) . حطم دانتي خلال الكوميديا الأرض قطما صغيرة ، وشيد منها عالمه الفحة ، ولكنه عالم قديم جديد ، كشف فيه أسرار النفس ، التي ظلت غافية وراه ستار العصور الوسطى ، واختلطت فيه السهابالأرض ، واقترب الانسان من الله ، وانسابت أصوات الدنيا الصاخبة ، في أعطاف الفردوس الهسادي العمافية ،

يمثّل الجحيم الثباب الحر الطليق المتكبر التاثر ، ويصوّر الفطرة والفرائر الانسانية التي تسخر الذكاء لاشباع ميولها ، وهو الحطيثة والمسأساة والحياة الدنيا ، أما المطهر فيمثل التجربة والنضج والفكر والتأمل والتكفير والتطهر . ويصورالثردوس الكهولة والطهارة والحب والصفاء والحرية والنور الألحى .

إن فيمل فرنتشكا دا ربمينى من أروع الشعبول التى ظهر خلالها الانسان الحديث. ولم تولد فرنتشسكا فحاة ، ولكنهاظهرت بعد تدرج طويل فى أشمار التروبادور أولا ، حيث كان الرجل علا مسرح الحوادث ، ولم تكن للمرأة فيه كيان مستقل ، وبقيت كانعكاس لعبورة الرجل . ثم أصبحت فى الشعر العنانى فى أواخر العمبور الوسطى ، وعند دانتى ذاته ، ومنا للقضائل والمعانى المجردة . فهى تهبط من الساء لكى تقوم بالعجائب ، وتعقل الأسنة ، ولا يجرؤ الأعن على النظر إلها ، وتثير الحب فى قلب الرجل ، وتعلم الفضائل ، وتقوده إلى الله .

وكذلك ظهرت فرتتسكا وليدة تجارب الحب العديدة التي مر بها دانتي في أثناء حياته . عرف دانتي حلو الحب وحرب، و دانتي حب الروح وحب الجسد . عاش مع الحب منذ حداثه (؟) وأحب بياتريتشي التي لم تبادله الحب، ومع ذلك فقد كانت عنده وحي الحياة . قال عنها مالم يقله رجلي في امرأة من قبل . وألحبته ينيوانها ، وطهرت نصدهن الآثام وجعلته قادراً على رقيلة المد

بكى دانق عندما مانت بياتريتشى . وتروج همّا دوناتى وأنجب أولاداً .
ولكنه كان فى حاجة ملحّة إلى الحب . فالتنى عن طريق دموعه بنساء
كثيرات . أحب دانتى فيوليتا التيجطته يتشتّوق ويتهّد عندمرأى الورود (١٠٠٠)
وأحب ابزيتا القويه الواثقة من نمها (١٠٠١) . وأحب بيترا التي ظلت باردة أمامه
كالصخر الذى يغرقه فى أعماق البحر بعد النوء الشديد (١٠٠١) . وأحب جنتوكا
الهذراه الصغيرة الجذابة (١٠٠٠) . وبذلك نحس رائحة النساء ورائحة الحب فى آثاره
الرائعة . كان دانتى يعشق الجمال أينا وجد ، ويستجيب لنداء القلب . وفاقلبه
إلا جزء من الطبيعة ، يطير مع الرياح ، ويهتز مع النسيم ، ويشارك التلجم
فى نصاعته فوق قم الحجال العالية ، وينساب مع منحدرات المياه ، ويستيقظ

وجد دانق نفسه في الكوميديا ، وقد ضل الطريق وسط غابة موحشة ، جمل نفسه فيها رمزاً البشر الذين ضلوا السبيل في هذا العالم الملم ، إلا نام والمحطايا . وحاول أن يرتتي تلا مرتهما أمامه ، ولكن واجهه في فيه وأسد و وذئبة ، وسمالما ادة والكبرياء والجشع . فامتلا قلبهرعاً وأوشك على التراجع (١١) من ظهر له فرجيليو الذي أخيره أنه قدم إليه تلبية لنداه بياتريتشي من السماء ، لكي يقوده بأمان خلال للصاعب التي ستلاقيه في الجحيم والمطهر، محيث تتسلمه بياتريتشي ، وترتفع به إلى الفردوس ، بعد أن تعظهر تفسه وتصفو من أدران الدنيا وعلائهما . دخل دانتي برفقة فرجيليو إلى الجحيم ، وتصفو من أدران الدنيا وعلائهما . دخل دانتي برفقة فرجيليو إلى الجحيم ، ووصلا مما إلى الفردوس ، بعد أن تعظهر تفسه ووصلا مما إلى الحلقة الأولى من المعتم ، حيث الأولاد الذين مانوا قبل تعميدهم ، والشعراء والفلاسفة القدماء الذين مانوا قبل ظهور المسيح ، وهؤلاء تعميدهم ، والشعراء والفلاسفة القدماء الذين مانوا قبل ظهور المسيح ، وهؤلاء تحدوهم الرغية في رؤية الله ، بهي أمل (١٢) .

هبط دانتي وفرجيليو إلى الحلقة الثانية من الجحيم ،حيث أو لئك الذين غلّبو اللماطفة على المقل في أثناء الحياة . وضعهم دانتي في مكان بعيد عن درك الجحيم الأسفل ، حيث يعذّب الشيطان رأس المحطايا . وفرض عليهم عذاباً أخف من غيرهم ، لأنه عرف كيف يصعب على الانسان مقاومة العاطفة ، وبذلك عطف على مرتكي الخطيئة بسبب الحب. صوّر دانتي ذلك المكان بغير ضوء، وبجعله أشبه بالبحر العاصف الثائر تسوده الربح العاتبة، التي تطوّح بنفوس الآثمين، وتفرقهم ، ثم تضربهم بعضهم بعض ، بغير انقطاع ، وهم بذلك يلقون الجزاء الذي يستحقون . وقسمهم دانتي قسمين : جاعة الذين تقلوا في الحب المتمة واللذة ، ومن هؤلاء هيلينا وسمير اميس وكليوباترا، وجاعة الذين ارتكوا الخطيئة ، ولكنهم أخلصوا في الحب لرجل واحد، ومن هؤلاء ديدوتي وفر تتشسكا . تألم دانتي لمسير هؤلاء المعذبين حتى أوشك أن يفقد الوعي (١١٣) .

وكما تميُّـد موسيق فاجنر لظهور أبطاله ، ميُّـد دانتي لظهور فرنتشسكا بأ لفاظه العذبة العميقة المؤلمة ، وبالريح تسكن قليلا، وبأجنحة تصفق في الهواء، وبدمعة تراود عينه ولا تسقط، ثم بنفسه وقد أوشك أن يفقد الوعي . لمح دانتي ، عبر الهواء ، ﴿ هذين الاثنين ﴾ ، وأقاق من غشيته على مرآها وقد اختلفا عن تلك الزمرة من الآثمين ، إذ لم تعرقهما الريح ولم تضربهما، كما فعلت بالآخرين ، بل ترفقت بهما وجعلتهما يذهبان معاً عَلَى الدوام . ثارت في نفس دانتي رغبة شديدة ، لمعرفة أمرها . وفي ذلك شعور عميق بالعطف والرحمة على هذنن الآثمين. أراد دانتي الكلام، ولكن لم يقو لسانه على النطق سريعاً. وبذل جهداً حتى أقاق بما أصابه. وعند ما تمالك نفسه بادي فرجيليو باسم الشاعر العزيز عليه ، وأفصح له عنرتجته الشديدة في أن يتحدث إلى ﴿ هَذَينَ أَلاثنين ﴾ اللذين مذهبان معاً . وعند ذلك أجابه فرجيليو بكلمات مطمئنة ، وحاول أن بهدي من نفسه ، وأراد أن محمله على الصبر والتريث ، لكي يعدُّه لأن يتحمل ما هو أقسى وأشد عما قليل . قال له فرجيليو إنه سيرى وسيعرف كل شيء عندما يقترب هذان اللذان ذهبا معاً . وأشارعليه بأن يطلب إليهما القدوم عليه باسم الحب الذي يقودها . الحب إذاً هو موضوع هذا المشهد الانساني الرائع . وهو الذي جمع بين « هذين الاثنين » في الحياة والموت. وستتوالي كلمة الحب ومشتقاتها مرات عديدة في سطور قلائل. استجابت الريم لموقف دانق الكريم ، وساعدتهما على الاقتراب من الشاعرين . ويمن النطق سهلا على دانق في ذلك الموقف المؤثر ، وأصبح صوته حبيساً ، فبذل جهداً حتى تكلم ، لم يدعهما دانق باسم الحب ، بل ناداها بالحال الذي كانا فبدل جهداً حتى نكلم ، لم يدعهما دانق باسم الحب ، بل ناداها بالحال الذي كانا عليه ، أي « بالنفسين المعذبين » ، كان ذلك النداء صرخة حبيبة إلى تفسيهما عاد على غير انتظار ، وكان صوت الرحة في عالم لا رحمة فيه (١٤٠٠ ، طلب حدائق أن يأنيا إليه إذا لم يتمهما الله ، وأراد بذلك ألا يكلفهما مالا طاقة لها به ، عنهما الله ، واراد بذلك ألا يكلفهما مالا طاقة لها به ، عنهما الله ، بل ساعدها وسهل لما سيل الاقتراب من الشاعرين . وعندما مع الربح ، عما النداء الحبيب وأحسا بالعطف الذي غمر قلب دانق ، أسرها إليه في شوق ولحفة ، كفر خي حام عاشقين ، وطارا بأجنعة ثابتة ممندة ، ودفعهما مع الربح ، الحبيب . وهكذا انقصلا عن زمرة الآثمين، وعبرا هواء الجميم الخييث الأسود الملمون و وصل هذان العاشقان متلاصقين، وتكما بصوت واحد ، هوصوت فر نقسكا ، كان قلب أحدها نحفق في الآخر، وذاب أحدها في الآخر ، وأصبحا نهساً واحدة أدان .

لم تعرف فر تنسسكا ماذا تعمل ، ولا بأى شىء تكافى دانى على إحساسه الكريم العطوف. وخامرها شعور بالشكر وعرفان الجيل ، لهذا الزائر المجهول المذى رأى في مرتكي المحطيقة إخوة جديرين بالعطف والرحمة ، قالت فر تنشسكا إنه لو كان الله راضياً عنهما لصليا من أجله . أماد هذا الشرط إليها ذكرى الصلاة التي جرت على لسانها وهى طفلة ، وذكرى الايمان القديم ، وجعلها الصلاة والرغبة فيها ، هذه رغبة عميقة تقية صالحة ، مجرى على لسان آئمة ، من أجل إنسان حتى رقيق عطوف . وهنا تموت الصلاة على شفاه الآئمين ، من أجل إنسان حتى رقيق عطوف . وهنا تموت الصلاة على شفاه الآئمين ماذا كانت تريد فر نتشسكا أن تطلب إلى الله ? كانت تريد أن منح الله دانتى بصلاتها ، ما حرمها إياه باثمها ، كانت تريد له السلام الذى فقدته إلى الأبد، بصلاتها ، ما حرمها إياه باثمها ، كانت تريد له السلام الذى فقدته إلى الأبد، والذى فقده دانتى تقسه في حياة المنني الطويل . قالت فر تشميكا إنهما سيسمعان

وسيتكلمان عما يلذ له سماعه وقوله ، عند ما يسكن الرج ، حتى بسمع الصوت . وأشارت إلى مكان ميلادها دون أن تذكر م، لأنه آلمها ذكرى الأهل والوطن (١١٦ وقارنت بين حالها ونهر اليو، الذي يلاقي هووتهبراته صعاب الأرض في مجراه الأعلى ، ويسير في مجراه الأدنى تعباً صامتاً هادئاً ، ساعياً إلى السلام ، عندما يعس في محر الأدرياتيك .

نطقت فرنتشسكا باسم الحب ثلاث مرات. فالحب أساس الحياة وقانونها. الحب أساس الخير وعوك الشمس ، وروح الله ذاته . والحب أساس الشر والخطيئة . وهو مصدر الفردوس ومنبع الجحيم على السواء . والحب عندها السعادة واللذة والاثم وللوت واللعنة والعذاب . قالت إن الحب الذي يسيطر على القلب الرقيق ، تمَّ شخص ياولو هذا الحيل ، الذي فقدتُه بالحداع ، وبطريقة لاتزال تشعرها بالاهانة ، عندما ظنت أنها ستتزوج ماولو ، على حين تزوجت أخاه حاقتشو تو.مضت فرنتشسكا قائلة إن الحب ، الذي لا يعفي المحبوب من أن عب ، كان عندها حاجة امرأة محبوبة ، إذ لايقاوم الحب سوى غلاظ القلب الجاحدون . والحب الكامل تجاوب وتناسق وانسجام وأشمة بين روحين متحدين . ومع أن هذا ليس دائم الحدوث فى الحياة الواقعة ، إذ أحياناً مايكون الحب من جانب واحد ، فإن ذلك لم ينطبق على فرنتشسكا وياولو . تكلمت عن الحقيقة التي عرفتُها . أحنها ناولو فلر تستطع إلا أن تبادله حبًا مجب. تكلمت فرنتشسكا بصدق وحرارة وإنجاز . وفي هذا الصدق وهذه الحرارة طهارة و إخلاص على الرغم من الخطيئة . وإن حرارة الفلوب تذيب كل الذنوب. وبذلك تتحول المطيئة إلى طيارة وفضيلة بنيران القلب المخلص . قالت إن الحب قادهما إلى موت واحد ، إلى موت الجميد ، وإلى اللعنة والعذاب، بينهما أختَّوة في الحب، وأختَّوة في الخطيئة والموت. وفي الموت خلود الحب (١٧) . قالت فر تتشسكا إن ذلك الحيان يفارقهما أبداً . هما آثمان ملعونان ، ولذلك لا يندمان ولا يكتَّفران ، و إثمهما باق لا يتغير ، وحبهما دائم لايتحسُّول (١١٨) . إلى هنا انتهىهذا الجزء من اعترافها ، ولكنه لم ينته بالنسبة

لقائلهما : قالت فرنتشسكا إن الدائرة القائينية تنتظر روح قاتلهما في أسفل الجميم ، كي يلتي جزاء ما ارتكب .

سُكيت فرنتشسكا تلك القطرات الحارة من دمها . وفي إثرها سادت فترة صمت وسكون عذب أليم . وكم من مواقف يهم فيها الانسان بالكلام فلا يقوى على الكلام . سُكتت فرنتشسكا ولم تتكلم . وهل كانت تقوى على اللهي في التعبير عمَّا بين جو انحما، دون توقف ا ورب صمت أبلغ من كلام. عَلْ دانتي الأسي فسكت ، وأطرق رأسه طويلا ، وظل يُعكَّر في كلام فرنتشسكا العذب الألم . وسكت فرجيليو ولم يتكلم - الكلام يعقبه سكون.، والسكون يعقبه كلام . قطع فرجيليو هذا السكون ، وسأل دانتي ، المستغرق في الفكر والأسى ، فيم يُفكَّر . ولم يعد دانتي إلى نفسه إلا بعد جهد ووقت. ولما أجاب تكلم وكأنه يحدث نفسه متسائلا عن أية خواطر عذبة وأية رغبة عميقة ، أدتُ بهذين العاشقين إلى هذا المصير المؤلم . ومذل دانتي جهداً حتى تكلم . لم تخرج فرنتشسكا عن صمتها ، ولم تعد إلى فيض اعترافها ، إلا بعد أن تمالك دانتي نفسه ، وهاد إلى سؤالهـا بكل عطف وإعزاز . قال دانتي إن آلامها تبكيه وتجعله حزيناً غاشماً تقياً أمامهما . سألهـــا كيف عرفا ذلك الحب الحيء الذي خفق بين جوانحهما . لم تسرع فرنتشسكا إلى الافضاء مكنونها ، وحاولت أن تؤخر اعترافها ، فاستشهدت بكلام بويزيو عن ألم النفس عند تذكر الأيام السعيدة المناضية ، في وقت البؤس، وأشهدت فرجيليو على صحة ذلك الاحساس. تأخرت فرنتشسكا في الاعتراف فترة ، كن يربد أن يحتفظ بسر عزيز عليه ، ثم فاض لسانها بمــا ضمته جوانحها، وكن يمنع عبراته لحظة، لاتلبث أن تفيض غزيرة على الرغم منه . قالت فرنتشسكا إنهما كانا يقرآن نوماً وبلذة قصة حب لانتشاوتو وجينفرا ، وكانا بعيدين عن أعين الرقباء ، ولم يخامرهما شك في المصير الذي ينتظرهما . استمرا يقرآن معاً ، وهما متحنيان فوق الكتاب ، كأنهما ينظران تفسمهما في مرآة سحرية . رأت فرنتشسكا في نفسها صورة جينفرا، ورأى باولو في نفسه صورةً لانتشاوتو . ونظر أحدهما إلى الآخر ،

وفى نفسهما تأجج نيران رغية جامعة . وقارما رغيتهما ، ثم هزمت مقاومتهما عددة و أن العاشقين تعانقا فى قبلة طويلة فى ضوء القمر الساطع . عددة غرسهما نشوة الحب . وسقط الكتاب من أيديهما . واقترب وجهاهما . واختلطت أنفاسهما . والتقت شفتاها المرتشتان ، فى قبلة حارة عميقة خالدة . لمبالكتاب ومؤلفه دور جاليوتى وسيط الحب بين العاشين القديمين . ولم يقرآ ذلك اليوم شيئا لم الأنهما لم يرتكا من الاثم سوى هذه القبلة ، ولكن مو تنشسكا لم تفو على الكلام أكثر بما فعلت ، اعترفت تخطيقها ، ولكن مع احترام نشخصها . أخيرته بكل شىء ، ولكنها تركت ظلا من الانجاز والابهام على ما اختلج بين جوانحها . وربحا أضفى الانجاز على الحقيقة ثوباً ناصعاً من العبدق . وكثيراً ما يعجز اللسان عن النطق ، وتعجز اللفة عن العبير عايدور فى حنايا القلوب .

فاضت كامات فرنتشسكا بالمطف على ياولو . تكلمت فرنتشسكا وسحت باولو . أحس الرجل القوى الشجاع بالمسئولية ، وقدر التضعية التي بذلها من أجله المرأة ، فلم يقو على الكلام . أما المرأة الخجول الوديسة نقد أصبحت جريئة شجاعة ، وتكلمت باسمها وياسم رجلها . وافضرت بما فعلت ، واعترت بأن تكون خالصة أله إلى الأبد . عندما تكلمت فرنتشسكا يكي ياولو . فكان يكاؤه هو الكلام . غمر دانتي الأسى ، فلم يتالك نفسه ، وفقد وعيه ، وسقط على الأرض كجسم ميت لاحراك به . غمر دانتي الأسي من أجل هذين العاشقين ، ومن أجل هاساة البشر جيماً .

وضع دانتي المسيحي المؤمن هذين العاشتين في الجصم ، ولكنه أخرجهما منه بسطته هذا عليهما . كم من ألوان العذاب وضع دانتي فيها مرتكي الخطايا، وكم من لعنات صبها على رؤوس الآئمين جزاء ما ارتكبوا ? أين ذلك من هذه الرحمة التي أولاها مدنين العاشقين الآئمين? تحسول الفضي واللمنة عنده إلى ألم وعطف وأسى، وفقدان الوعي وسقوط على الأرض . ألم يضع العاتل في أسفل درك من الجسم ، مع أنه لم يرتكب القتل إلا دفاعاً عن العرض ? وهل كان من المنتظر أن يقف بارداً أمام شرفه المنتهك ؟ وألم يكن جديراً بأن يلتي العطف والرحمة جزاء ما فقد ؟

إن فرنتسسكا على الرغم من الحطيفة شخصية نبيلة ، كريمة رقيقة ، وديمة صادقة ، معترفة بالجميل ، تكاد تكون تقية صالحة ، لا تحسد أحداً ولا تحقد على إنسان ، لا تحسد طلى إنسان ، لا تسخط على المداب الذي تلاقيه ، ولا تتلمس المعاذبر للخطيئة الى ارتكيتها . إنها تعلم قيمة الحمير والشر ، والزواج والمحطيئة . أحبت باولو ولم تستطع عن ذلك بديلا . يتغلب المشاق على فوارق الدين والجنس والمجتمع . وترول أمام حرارة إحساسهم كل العقبات ، ويبتي الحب ، والحسائق واللونين . كان جب فرنتشسكا و باولو أقوى من الشرف والخطيئة واللعنة والمهت .

إن فرنتسكا داريمني إمرأة حية كاملة حقيقية. إنهاسا يقة لتلك الشخصيات الانسانية الحديثة التي خلقها شكسير وجوته . هى مثل أعلى الذاتها ، وللانسان الحى الحديث الواقعى . حطردانتي خلالها أبا الهول ، وكسر القيود السابقة ، وحرج على الأفكار التقليدية ، وتغلغل في صميم الحياة الواقعة ، وصور الانسان الرقيق الضعيف ، الذي يخضع لقدر ، ويستسلم للخطيئة . عاشت فرنتشسكا في عالم لم يفهمهما . إنها كالزهرة الرقيقة ، تؤثر فيها نسات الهواء الرقيقة . إنها شعيدة أكثر منها آثمة . إنها شعيدة حب .

ا نسابت روح دانتي وامترجت بهذا كله . وظك عبقريته . وما هذا كله? 
إنه ألم والذة ، وحب وخطيئة ، وفردوس وجعم . إنه القلب الملى ، بالأسرار . 
إنه ألم الذة ، وحب وخطيئة ، وفردوس وجعم . إنه القلب الملى ، بالأسرار ، 
وألم الحافلة بالمتناقضات . إنه الانسان الحديث الذي خرج على عالم الرمز 
والتجريد ، وأصبح شخصاً حياً واقعياً ، يتنفس ويعبر ، ويجب ويأثم ويعبش 
ويموت . وهذا هو فن دانتي العظيم . كانداني بذلك ، وقد عاش حتى مطلم القرن 
ويموت . وهذا هو فن دانتي العظيم . كانداني بذلك ، وقد عاش حتى مطلم القرن 
وإبداع . ومنذا الذي يقول إن دانتي أحس الشيوخة أو متى جد القلم في بده ? 
ظلم بعض الناس التاريخ حينا فهموا أنه مجرد وقائم وإحصاءات وسنوات 
ومديح و تظاهر و تفاق ، و بذلك أخرسوه أو قتلوه ، وهو الناطق الزاخر 
ومديح و تظاهر و تفاق ، و بذلك أخرسوه أو قتلوه ، وهو الناطق الزاخر 
بالحياة ، التاريخ فوق هذا كله . إنه الصدق و الحقيقة . إنه قلب الانسان . 
بالحياة ، الورح والنفس وراء الأحداث والمظاهر . إنه الانسانية الكبرى .

# فرنتشكا دا ريميني

دانق اليجيرى : الكوميديا الإلهية : الجحيم ٥ : ٧٣ — ١٤٢

٧٧ بدأت (١٩) قائلا (٢٠) : ﴿ أَيِّهَا الشَّاعِر (٢١) ، كم أُود

أن أتحدث (٢٢) إلى هذين الاثنين (٢٣) اللذين يذهبان مماً ، ويبدوان هكذا خفيفين أمام الريح (٢٤) » .

٧ أجابني: ﴿ سترى عندما يصبحان

أقرب إلينا (٣٠) ؛ استحلفهما عندلد باسم الحب الذي يقودها (٣١) ، وسيأتيان (٢٢) » .

باسم الحب الدي يقودهما ٢٠٠٠ ، وسياتيان وإذ حلتهما الريح قريباً منا (٢٨)

رفت صوتى قائلا (٢٩) : «أبها تان النفسان المديتان (٣٠) ، تعاليا كاما أما ، إن أحداث لم منعكما (٢١)

٨٢ كفرخى حام ناداها الهيام (١٣٢) ،

حملتهما الرغبة الملحّـة عبر الهواه ، بأجنعة مرفوعة ثابتة (٣٣٠ ، إلى العش الحبيب (٣٤ ؛

٨٥ هكذا خرجا (٣٥) مَن زمرة دَيْدُو (٣٦) ،

وقدما إلينا وسط الهواء الخبيث (٢٧٠ : إذ كان قوياً ندائى الجياش بالعاطفة .

٨٨ ﴿ أَيَّهَا الْحَلُوقَ ٣٨ الرقيق الكريم ٣٩٠ ،

الذي تسير خلال الجو الممتم زائراً (ع) إيانا (١١) ، نحن اللذين خضّينا الأرض بالدم .

٩١ إن كان ملك العالم صديقنا (٢٤)

لضرعنا (٢٣) إليه من أجل سلامك (٢٤) ، لأنك قد أشفقت على مصيرنا الألم .

#### FRANCESCA DA RIMINI

#### Dante Alighieri: La Divina Commedia: Inferno, v. 73-142

- 1' cominciai: "Poeta, volentieri
  parlerei a quei due, che 'ngieme vanno,
  e paion si al vento esser leggieri".
- 76. Ed elli a me: "Vedrai, quando saranno più presso a noi; e tu allor li prega per quello amor che i mena; ed ei verranno".
- Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: "O anime affannate, venite a noi parlar, s' altri nol niega".
- 82. Quali colombe dal diato chiamate, con l' ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate:
- cotali uscir de la schiera ov' è Dido,
   a noi venendo per l'aere maligno,
   si forte fu l'affetuoso grido.
- 88. "O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l' aere perso noi che tiguemmo il mondo di sanguigno:
- Se fosse amico il re de l'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, poi c' hai pietà del nostro mal perverso.

إنتا سنسمع وسنتكلم إليك ، 4 £ عَمَا بِلَدُ لِكُ أَنْ تَسْمِعِهِ وَتَقُولُهِ (٤٥) ، عندما يسكن الريح ، كما هو الآن(٤٦) . الأرض التي ولدت فهما قائمة ، على ساحل البحر (٢٧) حيث يصب اليو، باحثاً عن السلام هو ونهيراته (٤٨). الحب (٤٩) ، الذي يسيطر على القلب سريعاً (٥٠) ، تُّم شخصه هذا الجيل (٥١) ، الُّذَى فقد أته (٥٢) بما لا يزال يشعرني بالاهانة . الحب (٥٢) ، الذي لا يعني المحبوب من أن يحب (٥٤) ، 1.4 سيطر على كاني للذته، وهو لا زال ، کا تری ، غیر مفارقی (۵۵) . الحب (٥٦) ، قادنا معاً إلى موت واحد (٥٧) : والدائرة القائينية تلتظر من أطفأ سراج جياتنا (٥٨) ﴾ . مُمكت منهما (٥٩) عده الكلمات إليناً. عند سماعي حديث هاتين النفسين المهيضتين أطرقت رأسي ، وأبقيته هكذا طويلا (٦٠) ، حتى قال لى الشاعر (١١٦) : ﴿ فَمَ تَفَكُّر ؟ ﴾ . وعندما أجبت ، بدأت قائلا (٦٢) : ﴿ وَاحْسُمْ نَاهُ ، 117 أمة خواطر عذبة وأية رغبة عميقة أدت بهذين إلى طريق العذاب 1 ، (٦٢) . بعدالة اتجهت إلهما، وتكلمت، 110 وبدأت (٦٤) : ﴿ يَا فَرِ نَتَشْسَكًا ، إِنْ ٱلْأَمْكِ تستقطر مني الدمع حزناً وخشوعاً (٦٥) . ۱۳۸

- Di quel che udire e che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a vui, mentre che 'l vento, come fa, ci tace.
- Siede la terra, dove nata fui, su la marina dove 'l Po discende per aver pace co' seguaci sui.
- 100. Amor, ch' al cor gentil ratto s'apprende, prese costui da la bella persona che mi fu tolta, e 'l modo ancor m'offende.
- 103. Amor, ch' a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer si forte; che, come vedi, ancor non m' abbandona.
- 106. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci apense".' Queste parole da lor ci fur porte.
- 109. Quand' io intesi quell' anime offense, chinai 'l viso, e tanto il tenni basso, fin che 'l poeta mi disse: "Che pense?"
- 112. Quando rispuosi, cominciai: "O lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo!"
  - 115. Poi mi rivolsi a loro, e parla' io, e cominciai: "Francesca, i tuoi mastiri a lagrimar mi fanno tristo e pio.

ولكن أخيريني : في وقت تنهدانكما العذبة (٢٦) ، 114 بأى دليل و بأنة طريقة أناح لكما الحمد (٧٧) أن تعروفا على رغبائكما الحبيئة ؟ ، (١٨). أحابتنى: ﴿ لِسِ أَقِسِ عِلَى النَّفِسِ 141 من مُذَكِ المهد السعيد في وقت البؤس <sup>(١٩)</sup> ، وهذا ما يعرفه أستاذك <sup>(٧٠)</sup> . لكن إذا كانت رغبتك ، في أن تعرف 148 أصل حينا ، هكذا قد بة (٧١) ، هٔ آن أفعل ، كن يبكى ويتكلم <sup>(٧٢)</sup> . . كنا. تقرأ ، بوماً ، وبلذة (٧٣) ، 117 كيف أن الحب تبم لانتشاوتو (٧٤): وكنا وجيدين (٧٠٠ ، لايخامرنا أي شك (٧٠٠ . جعات تلك القراءة عبو ننا تتلاقي عدة مرات ، وجعلت وجهينا شاحي اللون (٧٧) ، ولكن أمراً واحداً هزمنا (٧٨) ، وذلك عندما قرأنا أن تلك البسمة المرتقية (٧٩) 144 قد قبِّلها ذلك العاشق الولمان ، هذا (٨٠) ، الذي لن ينفصل عني أمداً (٨١) ، قبتل فمی، وهو ترتجف کله . 147 كان الكتاب ومؤلفه كجالبوتو (٨٢): لم نقرأ ذلك اليوم شيئاً ، (٨٣). بينا (٨٤) كان أحد الروحين (٨٥) هكذا يتكلم، 144 بكي الآخر (٨١١) بمرارة ، حتى أحدث قواي تخور من فرط الأمي ، كأتي أموت (١٨٧). وهويت كجسم ميت يهوى إلى الأرض (٨٨). 124

18.

- 118. Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri, a che e come concedette Amore, che conosceste i dubbiosi desiri?"
- 121. E quella a me: "Nessuu maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore,
- 124. Mas' a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, farò come colui che piange e dice.
- Noi leggevamo, un giorno, per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse: soli eravamo e sanza alcun sospetto.
- 130. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso: ma solo un punto fu quel che ci vinse.
- Quando leggemmo il disiato riso
   esser baciato da cotanto amante,
   questi, che mai da me non fia diviso,
- 136. La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante".
- 139. Mentre che l'uno spirto questo disse, l' altro piangea si, che di pietade io venni men così com' io morisse;
- 142. e caddi, come corpo morto cade.

### الحواشي

(١) أَخْذُ دَا نَتِي هَذَا النَّصَلَ عَنِ حَادَثُ تَارِيحُنِي وَتَمَ فَى رَبِّينِي فَي حَوَالَى ١٢٨٥ ؟ وخلاصته أن أسرة دانولتنا أمير راقنا وأسرة مالاتستا أمير رعيني جنحتا الى السلام بعد فترة منافسة ٤ عن طر في المصاهرة . اعتقات فر نقشسكا الجميلة ابنة دانولتنا أنها ستتزوج يلولو مالاتستا الشاب القوى الجيل ، الذي كان متزوجًا وأنجب طفلين . والحنها خدعت وزهت الى أخيه جائتموتو التبيح المشوء ، الذي عرف بالعزم والصلابة . وأنجب الروجال طلة . ومع ذلك فقد نشأت صلة حبيض بين فر نتشكا وياولو . اجتمع العاشقان في غياب الزوج الذِّي شنل وظفة السدة في عدة أماكن . وذات يوم أخذا يقرآن قصة فرنسية من قصص المائدة المستديرة في النصور الوسطى ، تناولت حب الملكة جينشرا ، زوجة الملك أرتو ، وتارسها لانتشاوتو ، وعندما وصلا في قرامتهما إلى القبلة بين الماشتين القدعين ، أخذما الموقف ، وقبل باولو فر تنشكا . وتمكرر ذلك الموقف بينهما . فكتب أحد أقرباء جاغشوتو ينبئه بالخبر . رجم جانتشوتو الى ريميني 6 وراقب العاشقين 6 وفاجأهما في عزائهما ، فأسر ع ياولو الى الفرار ، ولكن توبه علق بالباب ، فالدفع جا نتشو تو يضربه بالسيف ، واعترضته فر ننشكا لحاية باولو ، فاخترق السيف صدرها و نقد الى ظهر ياولو ، فَأَتَّا مِمَّا . عرف دانتي هذه القمة في شبابه ، فأثرت في نفسه ، وأعزم أن يكتب عنها بوماً ما . وعندما لجاً دَانتي في أواخر أليمه ألى جويدو دايو لنتا أمير راڤنا ، كان قد أكل الكوميديا ، و مال ماكتبدا نتي عن هر نقسكا اعجاب الأمير وتقديره ، الذي كتب شعراً تأثر له ما كتبه دائق .

كتب دائق هذا النصل عن فرنتسكا دا رعيني ، الذي أوردنا ترجته العربية ما لنس الابطالي في آخر هذا البحث فيها لا يربد عن ٧٠ بيتاً . وبذلك أوجر دلم ينسل المسلم الابيالي في أخرار وبلكرة ميناها الدتيق . ولا بد لقهمه وتدوته من الوقوف بامان وتربت أمام كل كلة وجلة . ويتسامل بيس النقاد عن سبب تخليد دائق هذي الآنين دون غيرما . أبدى البس الشك في أن دائق ربحا نمر في تجربة مشابة ، وأنه أراد بذلك أن يضع لنفسه عظة وعبرة . هذا الرأى مستبعد . وليس هناك المأت تاريخية تؤهده .

تناول بعش أدباء ايطاليا هذا الموضوع ذاته . كتب بيكو ، من الشعر اء الروما تلكييون ، مأماة فر تنشسكا دا رجمي ، قرأوا ثل الغرق كاذيج مأساة فر تنشسكا دا رجمي ، قرأوا ثل الغرق كاذيج المختلف و النصية ، وأحيث تشتسكا يافو بعبر خطية ، وارتسكب با تشوتو القتل لأنفطن خطأ أن هناك خطيئة قد ارتسكب ، ووضع دانو نزيو ، من السمراء المناصرين ، مأساة فر تشسكا دا رجمي ، التي يمودها السف والقوة والديم بالميام ين ، مأساة على من نشسكا على سياة دانو نذيو وأدبه ، وكتب تشيراريو ، من الأدباء المناصرين ، مأساة عن في نشسكا على سياة دانو نذيو وأدبه ، وكتب تشيراريو ، من الأدباء المناصرين ، مأساة عن في نشسكا

| ، وصور فيها الحب المتبادل بين الأخون ، وجعل فر تتشكا امرأة عنيفة جامحة ،        | دا رعبي    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ي باولو بالبكم والسخرية تارة ، وبالرفق والاين تارة أخرى ، حتى وتعت الحُمليَّة . | خلك<br>خلك |
| Inf. xxx. 55: xxyn. 81.                                                         | (Y) ~      |
| هو أستاذ الفلسفة في باريس في أواخر العصور الوسطى .                              | (17)       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                         | (3)        |
| ف حضرة الله ينهكم دا نني ويسخر من الأرض .      Par. xxxi. 37-39,                | (a)        |
| Rime, CXI; V. Nuova, XIII.                                                      | CO         |
| Rime, LXI.                                                                      | (V)        |
| Rime, cxvII, cxvIII.                                                            | (A)        |
| Rime, o-out.                                                                    | (4)        |
| Purg. xxiv. 43-45,                                                              | (1-)-      |
| Inf. 1. 28-60,                                                                  | (11)       |
| Inf. 1V. 64-151.                                                                | (37)       |
| Inf. v. 25-72.                                                                  | (17)       |

(١٥) يشبه هذا قول تريستانو لايؤوتا ، في قصمي المائدة للمتديرة ، انه قد أصبح إذراق وهي ترستاني ، وهذا مشهر الحب .

(11)

(۲۱) هذا على حين لا تترد بيا دا تولوى ق ذكر بلدها سيينا ومكان مونها فيمارعا بيساطة الأنها لم توتكب الحطيئة .

 (۱۷) بشبه هذا ما عبر عنه فاجنر في موسيقاء الحالدة (( موت ابزونا )) . عند ما وصلت الماطقة الى الأوج ) جنعت الى السكينة والموت :

(١٨) هذا على تمكس كو نياز الشت الطاغية انريلينو التي نزوجت ثم تغلبت في حب عدة رجال ، ونابت وندمت . ونابت وندمت . وضعها دا نتي في الدروس ، وكانت تستحق المطهر على الأكمر . وفر نقشسكا لم تندم نهي باقية بحبا في الجمعم الى الأبد . Par. Ix. 32.

(١٩) لا شك في أن الترجة تنقد النم الأصلي بعن قوته وروعت على الأقل ، وقد ساولت في ترجة هذا الفصل متا بعة النمي الاصلي ، سطراً بـ بطر ، بقدر المسطاع ، واضطررت أحياناً للي شيء من التصرف ، وقد قابلت هذه الترجة ببعض القرجات الاخرى .

(۲۰) قال انه بدأ ، أى أنه لم يشكلم مباشرة ، واحتاج الى بعض الجهد والوقت حى تملك نفسه ، بعد أن شارك المدين آلامهم ، قبل رؤيته « هذين آلانين » وكاد أن يقد الوعى .

(۲۱) تصد مارو بو بليوس فرجيليوس من أعظم شمراء اللاين ( ۲۰ - ۱۹ ق . م ) امتلأت سياة دانني وفرجيليو بالمواصف والاسي والتبران . واجتماعها بهزالنمس التارمخية.

Inf. xx. 28.

تأثر دانتي بأدب فرجيليو للوسيق الذي يطاوع خفقات القلوب . وهو صاحب الانهادة . انخف دانتي دليلا له في الكوميديا ، فساعده على اختراق الصعاب ، وشجعه وعلمه وقلدت حتى تسلمته بياتريشتي في المطهر . وهو عنده الاستاذ والحسكيم والقائد والأب الدرير ونور ايطاليا وغلى اللاتين ، والشاعر الاعظم ، ناداه هنا بالشاعر ، وهي الصفة الحالمة عندما ، ولأنها مقبلان على موقف انساني مؤثر ، وجمل دانتي من فرجيليو صورة من نقسه تتجاوب أفكارها في هذه الرحلة الحيالية .

- (٣٢) أي كم تحدوه الرغبة الملحة للتحدث الى هذين الاثنين .
- (٣٣) اختلف عقاب هذين الانتين عن بئية الآنمين ، فلم تفرقها الريم ولم تضربهما
   يبمن ، بل حملهما مما على الدوام . أثار ذلك الاختلاف انتباء دانتي .
  - (٢٤) وبمعنى آخر يبدوان كريشة في مهب الربح .
  - (٣٥) حاول فرجيليو بهذه السكايات أن يحمله على الصبر والانتظار ، وأن بهدى. من نفسه .
    - (٣٦) أي أن الحب يتودها مع الريح ، والحب محور هذا النصل ."
    - (٢٧) أى لن يتوانيا عن القدوم اذا ما استحلفهما دا نتى باسم الحب العزيز عليهما .
    - (٢٨) أي أن الريم استجابت لنداء دا نق وحملهما اليه ، ولم تذهب بهما بهيداً عنه .
- (٣٩) أى أنه من فرط تأثره لم يستطع النطق يسهولة ، فيذل جهداً ورفع موته كى شكلم .
   (٣٠) ناداها بالحالة الالعمة النيما علمها ، وفي هذا عطف ومشاركة لها تين النفسين المهذ بين .
- (۲۲) شبهها دانتی الحام لأنه طبر یستق باخلاص . یطیران کفرخی حام ناداها الهام
   آلی العش الحبیب .
  - (۳۳) طارا بأجنحة توبة بمتدة منتوحة حتى يصلا سريعاً الى العش الحلو الحبيب . يشبه مذا قول فرحيليو فى الانيادة :

"qualis spelunca subito commota, columba, cui domus et dulces latebroso in pumice nidi, fertur in arva volans plausumque exterrita pennis dat tecto ingentem, mox aere lapsa quieto radit iter liquidum, celeris neque commovet alas". Virg. Æneid, V. 213-217.

(37) أبدانا هذين البيتين ( ٤٤ ، ٩٤ ) الواحد بالآخر لطابقة الاسلوب العربي . ومن الجاثرة السابقة كما يلي : 3 حلتهما الرغبة الملحة عبر الهواء كالرعبة المنام عبر الهواء كالرعبة على المعام الرعبة الملحة مبراهوءة ثابتة ، المي السمى الحبيب » .

(٣٥) أى أنهما لم يستطيعاً التأخر أمام ندا. دا نتي الحار الفوي .

(۱۲) ديدنى ملكة قرطاحة ومن شخصيات الانهادة , عندما مات زوجها سيكيو أقست أن تعبش بعجر زواج . ولكن الظروف أوضيا في حب ابنيا ، فسلت تنسها اليه ، ثم هجرها ، فاكتمرت . ليست ديدنى وجاعها من المعنين في حياة الاثم . هند جاعة لرتكت الاثم في ظروف مؤثرة ، ولا ترال تسودم الاخلاق الديمة . ويشبه هذا تولد ثرجيليو في الانهادة :

"Inter quas phœnissa recens a vulnere Dido errabat silva in magna".
Virg. Æneid. VI. 450-451.

(٣٧) الهواء الحيث الاصود المظل المعول .

(٢٨) أي أن دانني روح وجسد حي لم عت بعد .

(۳۱) لا تعرف فر تنشكا كيف تجازبه على عطفه عليها ، فتنعته بالصفات الطبية
 اعة الأطار . •

(٤٠) أي الذي يتجشم هذه الصماب لزيارتنا .

(11) تأتى لزبارة من ? نمن الاثنين اللذين جمهما الحدوالاتم والدم والمرت :

(٤٢) ملك العالم أي الله ع ليس الله صديقهما الأسما ارتكبا الحطيئة .

(١٤) كانت فر نتسكا تود أن تكون صلاتها مثبولة عند الله ولكنها تسرف ألا مكان.
لها عنده .

كانت تود أن تصلى من أجل غفران ذنوب دانتي، وبذلك حاولت أن تتا بل العطف.
 بالعطف ، بمزج دانق هنا عالم الحطيئة بمالم الرحمة وبحاول أن يقرب بين الارض والسهاء .

(٤٥) أبدلنا البيتين (٩٤ ٥ ٥ ٩) الواحد بالآخر لمطابقة الاسلوب العربي .

(١٤) لا يسكن الرج في هذه المنطقة أبداً ، ولكنه يسكن تليلا من أجلهما حتى يقدرا على السكلام ، لأن خطيلتهما تدعو الى العطف والرحمة .

(٤٧) قصدت مدينة رافنا التي تقع على مقربة من ساحل الادريانيك .

(48) يلاق اليو ونهيراته صعوبات الارش في المجرى الاعلى ويبحث عن السلام في الحجرى الاعلى ويبعث عن السلام في الحجرى الادنى وفي البحر .

(41) لا تنطق الربتشكا في هذه الآوة بشركاة الحب. وقد ساد مذهب الحب في مدرسة الشعر الحديث في فلورنسا في القرن ١٣٦م.

"Al cor gentil ripara sempre amore". : قال جويتزيلي ما يتبه هذا: "Al cor gentil ripara sempre amore". كال جويتزيلي ما

"Amor e cor gentil sono una cosa". : أوقل دانق ما يشبه هذا Dante, V. Nuova, XX. 3.

(٥٠) يسيطر الحب على القلب مرساً علا يشمر به الانسان ،

(١٥) هناك خلاف بين النقاد في معنى هذا البيت . برى البيس أن السمى مكذا: و بم صاحبى هذا بجسمى الجلي ﴾ . وأن فرنشتكا أدادت بغك أن تقال من مسئولية باولو صاحبى هذا بجسمى الجلي ﴾ . وأن فرنشتكا أدادت بغك أن لبناً قد وقع في حرف الجر وبتعميجه بهمبح المقدود شعنى باولو الجليل الهذى ملك الحب ، وبذلك يستقم الهنى وبرول اللموت ، وتصبح الاهانة التي تحسيا فر نشسكا لبست نتيجة المنطبة و لا للموت ، التي تشتر به على اللم من اللمة والمضاب ، ولحكن تصبح الاهانة نتيجة للمخداع ، ولأنها وجدت أمامها بالمتوتر تو النبيح ، بدلا من بأولو الجبل . وعند ما نطقت بكامة الحب سرعان ما ذكرت.

(٩٢) قدت جسم ياولو الجيل بالحداع وقداك تهي تشعر بالاهانة.

(30) تنسى الالم لحظة ثم تعود الى ذكرى الحب > ومن ذا المنى يستطيع أل يتاومه ?
 (30) أى أن الحب لا يطلب سوى الحب . أى أل ياولو أشبها تأسيته . وهى بذلك تعبر عن نفسها يصراسة وانجاز .

(٥٥) أى أن الحب لا يزال مستولياً عليها ولا تستطيع منه خلاصاً .

 (٥١) وادت مرة ثالثة إلى الحب، ولكنها لا تعلَّيل الكلام ، إلانه أدى إلى وقوح مأساتها.

(٧٧) لم تنس هر تنسكا الناتل . ان جرحها بدى تنذكر المصير الذي ينتظر قاتلهما .
 هى آغة وشحية فى وقت واحد .

 (٥٥) الحارَّة الثانينية عن الطبقة الاولى في درك الجميم التاسع الذي تسذب فيه نفوس الحقوقة ومن تتاوا أقاربهم .
 (٥٥) Inf. xxxxx. 16-69.

(٥٩) كانت فر بنشسكا تتكلم باسمها وباسم باولو .

(۱۰) هنا سادث فترة صنت وسكون . أطوق دانتي برأسه ألما عليهما وأشد بفكر
 الها أصابهما ٠

(١١) أى أن تُرجيليو سَكَ أيضًا ، ثم بدأ السكلام .

(١٢) أى أن دانتي بغل جهدًا حنى استجمع قواء تتكليم .

(٦٣٠ أجاب دانني وكأنه يخاطب نصمه متسائلا عن الحواطر المدنية والرغبة السمينة الني
 أدت بهذين الناشتين الى طريق المداب .

(٦٤) بذل دانتي جهداً حتى تمالك قسه وعاد الى سؤال قر نتشكا ، التي ظلت صامتة أيضاً.

(٦٥) يشاركهما الالم حتى البكاء . وفي كمائه حزن وخشوع وعبادة .

(٢١). أى في الوقت السعيد الذي كان كل منهما يفكر في حبه وفي صاحبه .

 (٦٧) أى ليس ما اللذار عرفا ما بخالجها ، ولكن الحب ذاته هو الذي كشف لكل منهما عما فى قلب الآخر من عاطفة . (۸۸) المصرالذي الناء جل دانق يتكر في معرفة أصل حيماً ، وأراد بإلك أن يكشف ي خيايا الناس الانسانية ، وصي الرغبات بالحيثة أو النامضة أو المشكوك يها لأن الحب يحد الشك دأماً ، ويعتد كل من العاشقين أن حيد أقوى من حب صاحبه .

 (١٦) عبرت عن الألم بقارنة الحاضر بالماضى . يشبه هذا قول بويتزيو الشاعر بياسوف (٧٠٠ عـ ٥٣٠ م) .

"Nam in omni adversitate fortunae, infelicissimum est genus infortun fuisse felicem". Boethuis, Philos. Consol. II. Pross. IV. 4.

(٧٠) استشهدت بحكمة فرجادو ومفرقته .

"Sed si tantus amor casus cognoscere (۱۲) بثب هذا قول فرحلوق الاتادة: (۱۲) nostros et breirter Troiae luctuque refugit, incipiam ". Virg. Æneid п. 10-13.

(۷۷) عند ما يمذج البكاء بالسكلام يكون مشهى الألم ، وأوجولينو في المطهر على المكس يتكاه ويبكي . Purs. XXV, 125.

(٧٢) تمهلت فر تتشسكا ووقفت عند كل كلة 6 لأنها استعادت ذكر ياتها العدة الجملة ٠

(٧٤) عين الملك أرتو، ، في تصمى المائدة المستديرة ، لا نتشاوتو فارساً أرجية المستديرة ، لا نتشاوتو فارساً أرجية المستديرة ، لا نتشاوتو فارساً أم بح فارسا ألم المسادة وحبك فنياً والله المستد منها الحب ، عند ما ودعته في رفق وعلوية ، وبذلك عمرته بالسمادة وجبك فنياً وسعط الفقر . ولكن جينفرا على الرغم من حبها الجه كان يلد لها أن تعذبه وتؤلف عن وتقل حايوتو صديقها ودائم عن الانتشارتو وشرح كيف أنه يميها أكتر من نقسه وأنه كنر لا يكنن الشور على مشبله ، والمنافقة والمائم الله المنافقة والمنافقة والمناف

(٧٥) وحسيها دليل على الشمور والخطيئة ٠

(٢١) أى لم يخامرها أى شك فها سينتمى اليه الأمر ٠

 (W) جانها تلك القراه بتادلان النظرات ، وازداد نفها ، وكشف أحدما الحب في وجه الآخر ، فتجه لونها .

 (٧٧) قاوماً ما جاش في صدرها ي ولكن مقاومتهما انهت ، وغليهما الحب - حاولت فرنشكا أن تشرح أصل ذلك الحب ، ولكنها لم تكد تبدأ السكلام حتى أشرفت على النهاية .

(٧٩) البسمة هناكتابة عن الفرم . لايذكر دا نتى الفرم أوالشفتين و لسكته يذكر الا يقسامة. يعبر عن مادة الشفتين بالبسمة غبر المبادية • وهذا شمور رئيق . قصدت فر ننشسكا الذبلة بين حينشرا ولا تنشاوتو • (١٨٠) اكتفت بالاشارة الى باولو بلفظ هذا دون أن تذكر اصم. أن من يعرفها الابد
 أن يعرف. هاشي، وأحد. هو هي وهي هو ٤ وهذا منهي الحب.

(٨١) في هذا التلازم الدائم للنة وألَّم في وقت واحد .

· أي أن الكتاب ومؤلمه لعبا دور جالبوتو وسيط الحب بين العاشقين القديمين ·

(١٨) لم تدرح ماذا مدت بعد ذلك • ولم تذكر كيف تتلا • عبرت عن الناجمة بسطر واحد • كان المتظر أن تكون تلك بداية التصة > لانها يتها • اختلط فى ذلك الحب باللذة والانم والنار والحلود . ويتب متنايها ماصوره تكسيم في مأساة عطيل بيال عطيل ديدمونة قبل أن يتنايا هل قامت بالصلاة > ويطلب اليما ألا يفوتها أنم دون أن تستنظر السهاء من أجله > ولها أن تشير تسهافى مربر الموت أ استولت اللهشئة والرعب على ديدمونة البريقة > وحاولت أن تصرف مذا تصد عطيل بديده نقال الكلام الحيف • لم ترتكب ديدمونة أنما > ولكن عطيلا صدق وعاية بابر مها . فقدته النابرة وتعلها • ثم عرف الحميتية الالهية معالم من المحافظة عن من المأساتين الأن فر تقدسكا ارتكب الأم واعترت يجها ولم تنصل هنه كهكس ديدمونة الرحة & Shak. Othello. ٧٠ .

(٨٤) أي طول ذلك الوقت كله

(۸۵) أي فرتشسكا ــ

(۸۵) أى باولو . نر نقشسكا تتكلم وياولو يبكى . كلامها بكاء و بكاؤه كلام ، وها يعبران هن شيء واحد .

(۸۷) خارت توى دانني من فرط الاسي ٠ لم يستطع أن يتحمل هذا البكاء كالكلام ٤

 (۸۸) أي أنه تقد الوعي وسقط على الارض كجئة لاحراك بها • وهذا منهى المشاركة في آلام هذي الناختين •

ريشه هذا قول أويد الشاعر اللاتيني ( ٤٣ --- ١٦ ق ٠ م ) :

"qua rursus visa veluti praesaga futuri horruit Alcyone lacuimasque emisit abortas amplexusque dedit tristique miserrima tandem ore "vale" dixit, collapsaque corpore toto est". Ovid, Met. XI, 457-460.

ويشبه هذا المني ما ورد أيضاً في شمر بتراركا ( ١٣٠٤ -- ١٣٧٤ ) :

"Caddi non già come persona viva". Petrarca. Son, LLS.

ويشبه تول پولتدی ( ۱۹۳۲ — ۱۹۳۱ ) : "E cadde, come morto in terra cade".

Pulci, Morg. Maggiore, cxxu.

وانى أشكر زميل الاستاذ محد محود السلامونى مدرس اللشين.اللاتينية واليونانية يكيلة الآداب يجاممة قاروق الاول اتفضله بمراجمة وشرح النصوص اللاتينية السابقة - كما أشكر زميلي الدكتور جال الدين الشيال مدرس التاريخ الاسلامى بنفس السكلية انفضله بمراجة مخطوطة هذا البحد وإبدائه يعش الملاحظات القيمة ،

## مراجع البحث

### أولاً ــ مؤلفات دانتي :

Dante Alighieri : La Divina Commedia

- commentata da L. Pietrobono. Torino, 1932.
  - v. Rossi. Città di Castello, 1923.
- con il commento di T. Casini. Firenze, 1932.
- nel testo critico della Società Dantesca Italiana, esposta ecommentata da E. Mestica. Firenze, 1921.
- nella Figurazione Artistica e nel Secolare Commento, a cura di G. Biagi. Torino, 1924.
- Il Poema Sacro. Riassunti e Schemi per lo studio della D. C. fatti da A. Gustarelli. Milano, 1934,
- The Divine Comedy. Eng. Trans. by H. Cary. Florence?
- , by M. Anderson. Ut S. A. ?
- -- ,, ,, ,, by L. G. White.
- . New York, 1948.

   La Divine Comédie. Trad, Franç. par P. A. Fiorentino.
- Paris, 1872.

   La Divine Comédie. Trad. Franc. par A. de Montor. Paris:
- , , , par H. Longnon, Paris, 1938.

Dante Alighieria Opere Minori. Firenze, 1935-

### ثانياً ـــ محوث خاصة:

Balzo, C.: Francesca da Rimini nell'arte e nella Storia. Napoli, 1895.

Barlow, H.: Francesca da Rimini, her lamentation and vindication.

London, 1889.

Ricci, C.: Lectura Dantis. Il canto v. dell' Inferno. Firenze, 1899. Yriarto, ch.: Françoise de Rimini. Paris, 1883.

ثالثاً ـــ مراجع عامة :

Bradford, M.W.: Dante the Man and the Poet. Cambridge, 1924.

Croce, B.: La Poesia di Dante. Firenze, 1921.

De Sanctis, F.: Storia della Letteratura Italiana. 2 vol. Milano, 1934.

Gillet, L.: Dante. Rio de Janeiro, 1941.

Goss, E.: Saggi Letterari. Genova, 1939.

Leigh, G.: New Light on the Youth of Dante. London?

Momigliano, A,: Storia della Letteratura Italiana. Messina, 1936.

Polhories, F.: Dante et La Divine Comédie. Paris, 1931.

Papini, G.: Dante Vivo. Firenze, 1933.

" : Storia della Letteratura Italiana. Firenze, 1937.

Rossi, V.: Storia della Letteratura Italiana. 3 vol. Milano, 1935.

حسن عبال : دانق أليجيدي : حياته وشخميت . مجلة الكاتب المصرى بحلد ٨ عدد ٣١ القاهرة ١٩٤٨ و ١٩٤٨

# وراثية الشعر عند عبد الحق حامد بقلم حمزه طاهر

ظل عبد الحق حامدُ ، شاعر الترك الأعظم ، حامل لواه الشعر ستين عاماً

و أخرجاً كثرمن ثلاثين كتاباً يُفخُوجها الأدبالتركي، وقد بداً يقرض الشعرصفير آ ويلغ أوجه ولما يبلغ الثلاثي، ولم يفقد مكانته حتى توقى في الثامنة و الثمانين . وكتب عنه في الأدب التركي شيء كثير '، كما كتب عنه بعض كتاب العرب . وقبل إنه مصرى الأصل من سلالة الشيخ عبد الحق السنباطي .

عثرنا في عبلة و توركلك — القومية التركية » (عدد ٧ مايو سنة ١٩٣٩) على ترجمة ممتعة للشاعر بعنوان و وراثية الشعر عند عبد الحق حامد » . كتبها تاران دا نشمتد بمناسبة الذكرى التالثة لوقاته . وقد ذهب فها إلى أنه من أصل تركى هاجر جده الأعلى عبد الحالق من ولاية أزمير إلى مصر ، واستوطن بلدة سنباط فاشتهر بالسنباطى . وبقيت أربعة بطون من الأسرة بمصر . ثم ماد أحد أحفاد الشيخ عبد الحالق الى استانول واشتهر باسم محمد المصرى وخلف ولدا إسمه العاعل . وجعل هذا القسم من الأسرة مجهولة التاريخ .

هكذا قلب الكاتب نسب الشاعر رأساً على عقب محاولا أن يبت تركيته منذ الأزل، ولكنه لم يقدر على إثبات ماذهب إليه بر اهين مستندة الى مراجع الرغية ، فيا يخص أفراد الأسرة الذين عاشوا في القطر المصرى. وقد حاولنا نحن أيضاً أن بجد ترجمة للشيخ عدا لما السنباطي وأولاده فل نمثر على شيء مها، على حين أننا إذا أقررنا بعبد الحق السنباطي جداً أعلى الشاعر كما هو المشهور، فيكون لنا إننان بمن ذكرهم الكاتب من أجداد عامد معلومين علماً تاماً وهما الشيخ عبد الحق السنباطي وابنه شهاب الدين أحد. فقد ورد في والكواكب السائرة بأعيان المثلة العاشرة النجم الدين الفزى (ج1 ص ٢٢١) المطبعة الأمريكانية السائرة بأعيان المثلة العاشرة النجم الدين الفزى (ج1 ص ٢٢١) المطبعة الأمريكانية

بيروت سنة ١٩٤٥) وعبد الحق بن محمد الشيخ الامام شيخ الاسلام الحبر البحر ، العلامة القهامة السنباطى القاهرى الشافعى ، عائمة المسندين ولد ١٩٤٨ و وقى سنة ١٩٩٩ متجاوزاً التسمين . وخلف ثلاثة بنين رجالا متنا بعة ودونه عقلاء فضلاء ، غير أن أوسطهم الشيخ شهاب الدين أحمد أفضل بنيه ودونه الشيخ عبد الحدن » . واذا لاجتلنا حالة الدولة العيانية في تلك العصور بان لنا أن كون عبد الحق حامد من أصل مصرى مستقرك من سلالة الشيخ عبد الحق قد ورد السياطى أقرب الى الحقيقة والعقل . وخاصة أن اسم عبد الحق قد ورد في الأسرة أكثر من مرة . واذا تأملنا في كلام الشاعر نفسه الذى أورده الكاتب في مقاله ، وهو : « إن أفراد الأسرة التي أنت من رجال السلك الهلمي منذ ثلاثمائة عام ، وأنافى السلك نفسه ، وأخفر بأنى مسلم منذالأزل السلك العلمي منذ ثلاثمائة عام ، وأنافى السلك تسمه وأخفر بأنى مسلم منذالأزل

وإذأن الكاتب الفاضل قد اعبمد في مقاله على مراجع مخطوطة ومسموعة قل أن تتوفر لغيره ، فضلا عن المراجع الكثيرة الطبوعة ، وترجم للشاعر أوسع ترجمة من حيث أسرته وحياتهالشخصية ، رأينا نقله الميالمو بية بتصرف قليل ، ونشره في عبلة كلية الآداب مجامعة فؤاد الأول ، لعلم يكون مرجعاً على لمن أراد أن يدرس شاعر الترك الأعظم ، قال الكاتب :

(1.)

إذا نحت في تراجم العظاء الذين تتقفوا بثقافة عبد الاصلاحات (تنظيات)، اتضح أن جميعهم من أبناء الأناضول: « فعاكف باشا من يوزفاد، وأدهم رتو باشا من أرزن الروم (أرضروم)، وشناسي من يولى، وعبد الحيدضيا باشا من أرزن الروم (أرضروم)، وشناسي من يولى، وعبد الحيد ومنيبباشا من عياش، وأعظمهم جميعاً عبد الحق حامد من أزمير من عينتاب، وسعد الله باشا من عياش، وأعظمهم جميعاً عبد الحق حامد من أزمير وقد ولمد شناسي وضيا باشا وعبد الحق حامد باستا نبول. و نامتي كمال في تكفور طاغي، ومن ألتي نظرة على خريطة الدولة المنافية في عهد الاصلاحات أدولة أن هذا أمر طبيعي، فقد كانت هذه اللولة المنبسطة على ثلاث قارات، تدفع الناس من الشرق الى الحنوب، ومن أشباب عنافة من الشرق الى السباب عنافة من الشرق الى المستدراً بأسباب عنافة من الشرق الى المستدراً بأسباب عنافة

كالمناصب والجندية والتجارة وغيرها ، وتجديم الى عاصمها عاصة . وكما أن المولود في سفينة لا يعد بحريا عان المولودين في بلاد مختلفة لا ينتمون إليها لولادتهم فيها لظروف أسرهم ، فلذا أيتخذ الأساس في تحديد المنشأ مكان نشأة الأسرة وليس مكان الولادة . ومن الممكن أن يولد كل فرد من أفراد أسرة تابعة لدولة من الدول العظمي في مكان خاص ، ولكنهم محافظون جميعاً على الحواص والتقاليد الوراثية من المنشأ الأصلى ويستمرون عليها .

وهذه الحال واضحة جليه في أسرة عبد الحق حامد خاصة . فأن الدولة الشأنية ساقت الأسر التركية الغزية من الأناضيول الغربية إلى مصر ومنها الى استانبول . بيد أن أقاليم آسيا وافريقيا وأوربا لم تتمكن بعد من تغيير أساس النظر الوراثية للاسرة .

لقد أشار مؤلف كتاب (تجديدا الأدبي ) (أدبي يكيلكبز) الى أثر الوراثة في عبد الحق حامد ، ولكنه اكتنى بالبحث في بطنين فقط من الملا عبد الحق الحق جامد ، وما أريد يحثه الآن هو معالجة التحقيق بطريقة واسعة شاملة ما أمكن ، العوامل التي أنجبت واحداً من أكبر عباقرة الأدب التركي . ولا شك أن تحقيقاً كهذا في حاجة الى وثائق كثيرة ،

تحدث حامد عن أسرته بوسائل مختلفة ، وتلك الأحاديث أهم الونائق عندى ، أى أنه هو الوثيقة الأولى ، ثم سجل الأسرة الذى يضم خطوط اليد لأفراد هذه الأسرة منذ أى جده . ثم رحلة أبيه غير الطبوعة التي تتألف من مجلد ضخم ، وبعض رسائل حامد ، والأحاديث التيمة للشاعرة مهر النساء أخت حامد ، والبيانات المفصلة لاسماعيل صاحب بك ابن أخته ، والمحاضرة لتى ألقاها اسماعيل حاى دا نشمند بنادى الشعب بقلطه سراى فى ١٣ نيسان سنة ١٩٣٨ بعنوان : « من عبد الحق حامد ? » ، و « سجل عمانى بالحمد ثريا ، و « عمانلي مؤلفلرى » لطاهر البروسوى ، وتاريخ الدولة العمانية لاحمد ثريا ، وغيرها من الوثائق الشفوية والتحريرية ، المطبوعة وغير المطبوعة .

نظراً إلى هذه الوثائق يعرف التاريخ سبعة أجداد لحامد تشكون منهم ومن فروعهم أسرة كبيرة تنقسم إلى قسمين : قسم نجهل تراجمهم وقسم نعرفهم .

فأما الذين تجهل تراجمهم فهم عبد الحالق السنباطى وأحمد شهاب الدين ومحمد المصرى واسماعيل ، فلا توجد لدينا معلومات عن تراجمهم . لاسامد نفسه يعلم عهم شيئاً ولا أخته مهر النساه ، فلذا يبدأ التاريخ الحقيقي للاشرة من ابن اسماعيل ، ويمكن تسمية العهد السابق عليه بعصر ما قبل التاريخ .

ولم یکن عبد الحق حامد یذکر عن عهد أسرته هذا ولا مقدار ما یذکر للئؤرخون عمــا قبل التاریخ . فقد ذکر اسماعیل حامی دانشمند فی محاضرته النی ذکرتها آنها عن معلومات حامد عن ذلك العهد ، قال :

« ُ برى محمد المصرى وعبد الحالق السنباطى، من البطون الجهولة التاريخ ، كا هما مصريان ، فالأول مصرح بمصريته ، والثانى من بلدة سنباط وهي. من البلاد المصرية ، عنيت مهذه النقطة فسألت حامداً يوما :

### ... هل أنت مصرى ?

أودع رد حامد عليّ في ذلك اليوم ، "اريخ الأدب التركي اليوم أمامكم .

#### قال لي حامد :

- ارتحل جدى الأكبر عبد الحالق افندى لسبب مجهول ، من جهة أزمير إلى مصر ، واستوطن مدينة سنباط ، ولقب بالسنباطى . وظلت ثلاثة بطون فى مصر . ثم جاء عمد افندى إلى استانبول واستوطنها . ولقدومه من مصر سمى مصريا على حسب عادة علماء ذلك الزمان .

وكان عبد الحق حامد وهو يشرح لى ذلك ، كأنه يمثل أصله ﴿ الربيكِ ﴾ بوجه الجميل وقامته الممشوقة الظريفة .

وأما عبد الأسرة التاريخي فيبدأ بمحمد أمين شكوهي أفندى ابن اسماعيل. وإذا نظمنا السلسلة بضم النظون التي ذكرتها آنقاً ، كان تجد أمين شكوهي افندى الخامس في هذه السلسلة ، ومعلوماتنا عن ترجمته زهيدة . وقد ورد فى السجل العنّمانى لمحمد ثرياً أن شكوهى افندى كان من العلماء المشايخ. وعلى كل حال فقد كان ذا مكانة بين علماء ذلك العهد، حتى سجل فى التاريخ ضمنهم .

تروج شكوهى افندى من ابنة الحافظ خير الله محد افندى حكيمياشى السلطان مصطفى الثالث ( ١٩٧١ - ١٩٨٧ هـ ) فصار بذلك صهراً لطبيب ذى مكالة فى ذلك العهد ، فلذا أرى أن هذه المصاهرة تقطة مهمة فى تمول تاريخ الأسرة الفكرى . الأنه منذ هذا الساريخ ينتقل هذا المنصب مع رتبة والحكيمياشية » إلى أسرة شكوهى افندى بصفة تـكاد تـكون تقليدية . ومنذ ذلك التاريخ يمتزج العلم المدرسي الدين المبنى المائة المشترك للإيمان والشك وفي هذه الحاصة للاسرة ، ينبغى البحث عن المنشأ المشترك للإيمان والشك اللغن بجدها توأمين في عبقرية حامد .

وابتدا، من محمداً مين شكوهي افندى نكاد نجد في كل فرد من أفراد هذه الأسرة ثلاث بميزات فكرية : علم المدرسة ، فن الطب، وشعر الطبيعة ، فيكاد أن يكون كل فرد منهم علل وطبيباً وشاعراً ، وقد رد حامد على المتعصبين الذين وصموا روابعه و اشبر » بأنها و ضد الدين وعاسن الأخلاق » رسالة كتبها إلى أحمد مدحت افندى في ١٩ تشرين الثانى سنة ١٩٥٨ وقال: وإن أفراد الأسرة التي انتمى إليها ، من رجال السلك العلمي منذ ثلاثمائة مام ، وأنا اليوم في السلك قسمه » ثم قال و وأفحر بأنى مسلم منذ الأزل ، قبل ظهور الأديان في السلك قسمه » ثم قال و وأفحر بأنى مسلم منذ الأزل ، قبل ظهور الأديان منذ ثلاثمائة عام بجانب الايمان بأن يتحدث عن وجود المسلك العلمي منذ ثلاثمائة عام بجانب الايمان أن يتحدث عن وجود المسلك العلمي يستند إلى عصور قديمة في هذه الأسرة العلمية الدينية . وهذا ثابت بظهور الشعر في أفراد الأسرة ذكوراً وإنانا منذ الجد الأول الذي نعلم ترجته حتى عدالحق حامد.

فشكوهى افندى شاعر مجدد (أو انقلابى ) الى حد أنه عالج ادماج لفة الحباة فى لغة الكتاب فى الأدب التركى (أدب الديوان) . وله غزليات كثيرة نحط يده في مجوعة الأسرة — لم تنشر بالطبع — وكلها مسودات ، بعضها أم وبعضها أشطر لا تنفق ما وبعضها أشطر لا تنفق مع الوزن، فكا"نها كانت رياضة فكرية . فالعر أصل والشعر فرع في نظره . وكان مزاجه لم يكن على استعداد للا تشفال الكثير بالتفرعات ، حتى لم يتزل لتصحيحها ولكن شعره متين . وهاك طرفا من شعره :

«زاوية الوحدة قصر العاشق دائماً ، وركنه الحرب صدر الرفعة له ، اسمع البلل وقت السحر في روضة حب الله ، فقد غمرت العالم عردته . وأما وحشة يوم القيامة ، فيا أيها القلب إبك دائماً ، فان قطرة من دموح العين تخمد نار الجسم . الشعر يارسول الله شكوهي الضميف ، فقد صار فراشة شمعك قلباً وروحاً » .

لم يكن قدماء العلماء يستعملون خط الرقعة ويكتبون نحط التعليق ، فقد ظل شكوهي افندى كذلك صادقاً لهذا التقليد . وتعليقه جميل والممسوح قلبل، ويستعمل الشطة أحياناً وأحياناً سملها .

فى مجموعة الأسرة قطمتان لعبد الحق حامد نخط مده، إحداها موجهة إلى جده الملا عبد الحق، والأخرى إلى أبى جده أو إلى جد أبيه شكوهى افندى . فقد ترجم حامد لشكوهى افندى فى هذه القطعة تائلا:

«هذه مجوعة مهما قلنا اليوم في وصفها فهي زائدة على الوصف، وصاحبها
 الملقب بشكوهي هو جداً ، وقد انتقل هذا الكتاب إلينا مرّينا بخطه وبات
 علك حفدته ، ويطلب الرحمة لروحه من الله ، ابن ابن ابنه حامد »

### (۲)

اذا تليمنا سلسلة نسبه من أعلى إلى أسفل، وجدنا فى البطن السادس الذى ورقه الملا عبد الحق جامد . قد جمع فى نقسه مسلك التدريس الذى ورقه من أبيه، ومسلك الطب الذى انتقل إليه من أبى أمه، فهو مردوج المسلك ومندوج الشهادة :مدرس دينى وطبيب، ولكنه طبيب شرقى ا وقد بلغ أعلى الدرجات فى المسلكين مماً . كان أولا فى قضاء مكبّ برتبة مولوية سلانيك .

ثم ال رتبة قاضى عسكر الأناضول ثم رتبة قاضى عسكر الروميلى. حتى اذا بلغ هذه الرتب العالمية في السلك المدنى ، وهى تعادل رتبة الوزارة في السلك المدنى الادارى ، انتقل إلى مسلكه التانى . فقام برياسة الطب السلطان مجود التانى ، والسلطان عبد المجيد ، ثلاث مرات ، ولما أنشئت المدرسة الطبية الشاهانية صار الملاعبد الحتى ناظراً لها (مديراً) وتُمنيح رتبة « رئيس الأطباء » . وكان الملا عبد الحتى كأبيه عالما وشاعراً ، وزاد عليه علم التاريخ فصار كأبنه خير الله افتدى . وقد ألف كتاباً في اربخ عهد السلطان مجود التانى بعنوان خير الله افتدى . وقد ألف كتاباً في اربخ عهد السلطان مجود التانى بعنوان وشاعراً » . قال مؤلف السجل العان إنه : «كان أديبا وفصيحا وشاعراً » وأورد له شمس الدين سامى في قاموس الأعلام هذا البيت :

وانحمض عينك عن هذا العالم ثم افتحها فتمضى لحظة ، ويأتى هذا العالم
 وبمضى حين تغمض العين وتفتحها » .

وقد ورد في ورقة من الأوراق الخاصة بالاسرة ملكها ابن أخت الشاعر عبد الحق حامد ، بيت هذه ترجمته :

« إملاً مجوعة القلب بالمشق فأنه هو المقصود من القدوم الى الدنيا » مرح مو اير بالظب الأنه لم يكن طبيباً ، ومرح به الملاعبد الحق لأنه كان حكيا ، فله خاتم منظوم فيه الشك الطريف فيا يشعر تحو مسلك. :

﴿ إِنْ شَنَّى الْحَكَمِ المُطْلَقُ ، وجد لَكُلُ دَاء دُواء عبد الحق ﴾ .

لم يكن الملا عبد الحق يؤمن بالطب بل يؤمن بالله، أو بعبارة أصح يؤمن بلقه أولا ثم بالطب . وقد أعلن إيماله هذا ببيت كتبه على لوحة علقها على باب صيدليته بالقصر : « كل ما تطلبه تجده إلا دواه للهم ! » .

وله بيت آخر في مجموعة الأسرة مفيد معنى الشطر السابق، وذلك:

« يَحمل أَنْمُ الأَسْنَانَ مَن يَفكُو فَى العاقبة ، وإلا فدواؤه الحَاسُمِ هو الكلبتان» .

كان الملاعبد الحق عالماً ، وشاعراً ظريفاً ، وصادقاً فى كلامه . وقلما وجد من يجيد القول مثله . قمن ظرفه أنه دعا يوماً وزراء زمانه وأقام لهم وليمة الشرب على باب اصطبل بحديقة منزله ، وتصادف أن حضر السلطان الى المنزل ، واضطرب الوزراء وتحيروا . فسا كان منه إلا أن أخفام في الاصطبل .حتى إذا شاهد السلطان حال المسائدة فتح عبد الحتى باب الاصطبل وقال :

« مولای خدمتکم الوزراء هنا! » مشیراً إلى الباشاوات الذین کانوا
 فی الاصطبل!

والريخ ميلاد الملا عبد الحق ووقاته معروفان ، فني الصفحة الأولى من مجموعة الأسرة العبارة التالية : « هذه المجموعة لأن المففور له مجمد أمين افندى ، كتبا بيده ، وما تاريخ ولادة العبد الققيم » كتب هكذا ثم أهضى : « عبد الحق رئيس الأطباء السلطاني برتبة صدر الأناضول » . والتاريخ الذي يشير البه الملا عبد الحق هو ما ورد في صفحة ٥٠ من المجموعة في قصيدة لحدى بك ( وتقهم بما ورد في موضع آخر من المجموعة أنه مصطفى حدى بك ابن على باشا يكن) الذي بحث فها عن علم شكوهي اقتدى وشعره ، وذكر بك آخر بيت منها ولادة الملاعبد الحق تأكلا :

### و معمر ایده أبو الحتی طول عمرایله باری ی

و تنتيج من هذا التاريخ المنظوم على الحساب الأعجدى سنة ١٠٠١ه ١٨٥٨م، وورد في السجل العياتي أنه توفي سنة ١٧٧٠ هـ ١٨٥٣ م. ويفهم من هذا أنه مات عن ٢٧ ماماً . وقد نقص على هذا الحساب واحداً وعشرين ماماً عن حفيده المجيد الذي عمر ١٨٥٨ماماً ، أو مات أصغر منه باحدى وعشرين سنة . ولعل هذا هو السبب لما تحدث به حامد عنه في مجموعة الأسرة حيث قال : قدم الى العالم في سنة ١٠٠٠، جدى الطاهر حضرة عبد الحق، وفي دامت جانه وكنت به ملحقا. ومن فكو اليوم قال حفيد شيخ لجد صي .

كتب حامد هذه الأبيات فى سنة ١٩٧٨ وكان فى التاسعة والسيعين من عمره ٤ أي أكبر ١٧ سنة من جده المذى توفى عن ٧٧ طمأ فكا أن عبناً فى التاسعة والديمين ترى جداً فى السابعة والديمين صغيراً جداً ا كان للا عبد الحق ثلاثة إخوة أخرى يسمون مصطفى بهجت افندى ، وخير الله افندى ، وإلياس افندى . وكان خير الله افندى هذا يدعى خير الله افندى الصغير لتميزه عن أبي عبد الحق حامد الذى دعى وخير الله افندى الكبير » . ومصطفى محجت افندى عالم وفاضل مثل الملا عبد الحق ، وكان طبيب السلطان مثله . وقد ورد في ص ٢١ من المجلد ١٢ من تاريخ جودت باشا عن الأخوين الهقرة الآتية :

«كان مصطفى جحت افندى رئيس أطباء السلطان والمصدر الإناضولى ، قد عين رئيساً للاطباء بوساطة حالت افندى . ولما كان هو وأخوه الملا عبد الحق ممن محسنون المجالسة والحديث ، صدر منهما في أثناء الحديث مامس حالت افندى ، فَشُول كلاها الى «كشان » في أوائل ربيع الثانى » .

وكان جِهِت افندى كذلك شاعرًا مثل الملا عبد الحق، وقد عرفه جودت باشا في صفحة ١٥ من الحجلد ١١ بقوله :

«كان جهجت افندى من الظرفاء والشعراء ، حاو الحديث ، طلـاً باللغة العربية وبه كفاية لـكل عمل » .

وكفايته لكل عمل يتولاه ، ضمنت له التوفيق العظيم في المناصب المدينية برتبة قاضي مصر ، والمناصب المدنية برتبة رياسة الأطباء من المسلكين اللذين لا يمكن التأليف بينها ، وله أيضا أشعار تركية وفارسية مسجلة نحط يده في مجوعة الأسرة . ومن شعره :

 إصغ فى حريم الحان بأذن الروح، الهرباب العشق وهى تترنم بسرالعشق .فقد أتقق فر هادو قيس وتشهما سدى فى لذة وطرب ولم يفوزا بسرور العشق،
 وأنا ألقيت نظرة الى فهرس شاهنامة الدهر فلخصت انتخاب العشق.

أو لئكم جد حامد وأعمامهالعظاء ، أو لئك العلماء الشعراء أوالشعراءالعلماء. • وأبوه خير الله افندى أضوأ شعلة لموقد الفكر هذا .

وأخذ خير الله افندى بتقاليد الأسرة من حيث الاتجاه العلمى ، فهو تخوج أولا فى المدارس الدينية ، ثم نال إجازة الطب , ولذلك كان قاضى أزمير فى بادئ الأمر، ، ثم تدرج فى المناصب الادارية بالترتيب الآتى : كان عضواً قى عبلس المعارف ، فستشاراً للمعارف ، فناظراً للمعارف ، فرئيساً لجمع المسارف المسمى « انجمن معارف » ، ثم سفيراً للدولة الشمائية فى إيزان . وقد مات سنة ١٣٨٣ فى طهران موتاً فجائياً ، وحمله ابنه عبد الحق حامد على فرط محنه .

كان خير الله افندى من أبرز الرجال الذين عنوا بالاصلاحات التقافية . وقد خلف كتباً عديدة ، خلا تاريخه المؤلف من ٢٩ جزءاً . وقيل عنه في السجل الشمانى : ﴿ إِنهُ كَانَ طبيباً عاقلا ، فعلنا ، مبالـاً بالتاريخ ﴾ وورد في قاموس الأعلام لشمس الدين ساى أنه : ﴿ رَجِم ، عدا تاريخه المشهور ، كتباً في الزراعة والمغرافيا وسائر العلوم » وأن له : ﴿ يعض مؤلفات غير مطبوعة في التاريخ واللغات والطب » ثم قال : ﴿ وله يعض أشعار ﴾ وأفهم بذلك شاعريته أيضاً وخير كته غير المطبوعة عندى ورحلته التي ترشدنا الى نظرة أتراك عبد الاصلاح وغير كتبه غير المطبوعة عندى ورحلته التي ترشدنا الى نظرة أتراك عبد الاصلاح الذي أوربا ، وفي هذه الرحلة صور الرسائل التي كتبها ابنه عبد الحالق نصوحي الذي أوربا ، فني الرسالة الأولى المرسلة من روما بتاريخ ٤١ دبيع النسانى من عام ١٩٧٩ الواردة في ص ١٩٧ من الرحلة ، وصف لمشاهدة المبقرى الصغير ومو في الحادية عشرة من عره ، حملة تمثيلية لأول مرة في حياته :

 ذهبنا أنا وشتيتي الى مسرح «أرجنتينو» وكان أخى لم يشهد المسرح
 حتى قدومنا الى هنا ، فلذا كان سروره بنزول الستار وارتفاعه أكثر من مشاهدته رقص الفتيات. واذا قدمتم الى باريس فسوف أقص عليكم الباقى مفصلا
 وسوف نرى ماذا يفعل فى باريس » .

وأما شاعرية خير الله افتدى فكانت فى الفطع الصغيرة والأبيات أكثر منها فى قصائد طويلة . وكان حامد يمكى واجدة منها دائماً ضاحكا . وذلك أنه كان يتردد على السفارة التركية بطهران رجل من تجار السجاد تابع للدولة المئانية يدعى «استيفاتاكي افتدى»، وكان تاجر أغنياً ونحيلاحتي كان من يشاهده يظنه سائلا ! فأنشد خير الله افندى السفير لأجل ذلك الرجل القدر البيت. الآتى الذي أعجب به ابنه أي اعجاب :

أول مرتبة مردار قوقيور أوسى فناكه

معمدم بولانير كلدكجه استيفاناكي

ولم تكن كل أشعار خير الله افندى من هذا النوع ، فله أبيات جادة عن أوربا أوزدها في رحلته . ومهما يكن من أمر فان تراث هذا العظيم لم يكن مقصوراً على عبد الحق حامد وجده ، وقد نال سائر أولاده نصيبهم منه . فللشاعرة العظيمة بهر النساء قصيدة عنوانها : ﴿ أَنَا وَإِسْحَاقَ ﴾ وقصيدتها الحالدة التي نتهي بالبيت :

كنت وردة صفراء يازهرة آدم ولم أكن أو أد أن أ نطق بأنك مسلولة (صارى برگلدك أى آدم چيچكى ايسته مندم سكاورم ديمكى) وكان عبد الحالق نصوحى أخو حامد الكبير من رجال الدولة والشكر . فقد قام بعدة وزارات مغوضية ، وولاية بعدة ولايات ، وانتهى أخيراً إلى عضوية مجلس الأعيان . وكان الشعر عنده كنقل العلم . وقد أفاد فكاها ته الرقيقة التى امتاز بها ذكاؤه الفكاهى ، بأبيات مفردة كما كان يفعل أبوه . فقد من ح بالسلطان عبد الحيد بالبيت الآتى :

( حکمکی سوردکجه بویله حکم کیفه یشاء

عواولورالبت بودولت پادشاهم چوق بأشاء)

مادمت تجرى حكمك باستبداد كما تشاء فلا شك فى أن هذه الدولة تزول فعش أنت يامليكي !

وله بيت آخر في السلطان عبد الحميد يقول :

«إن لسانه المبارك أحلى من العسل ولكن قلبه المبارك أقسى من الحديد » ( مباركان ديلي بالدن ده طاتليدر الها دل مباركي تيموردن ده يكدريك). لما صار أبوه سفير الدولة الشانية بطهران دعاء إليها وعزمت أمد على ألا تدعه يذهب إليها ، فبات عبد الحالق نصوحى بين جامعين حيران إلى أجما نذهب، ووصف هذه الحال قائلا :

يدعو بي أبي من جهة ، وتمنعي أمي من جهة أخرى ، فقل يا ربي ماذا أفعل في هذه الحالة ف

و مرح نصوحى بك مع عبد الحق حامد أيضاً . فقد تلتى منه العبقرى حين نصب سفيراً للدولة العناينية بلا هاى النهنئة الآتية :

> الهي ا جعلت حامداً سفيراً للاهي « فزمر » و « وصل » ! ولنصوحي أشعار جادة أيضاً .

هذه طرف من القول فى رجال أسرة عبد الحق حامد ، ونرى من الحق أن نلم إلمــامة بسيرة محال النساء فى هذه الأسرة .

(4)

ذكرنا زوجة شكوهي أفندى وهى نفيسة هاتم ابنة الحافظ خير الله عجد افندى حكيمياشى السلطان مصطفى الثالث ( ١٧٧١ –- ١١٨٧ ه ) ، وهى الجدة الكبرى المعروفة للأسرة . وهى أيضاً أم الملا عبدالحق جد عامد . والملا عبد الحق لم يكتف نروجة واحدة كأبيه ، بل تزوج إحدى عشرة امرأة ، ولم يمرج بواحدة مهن : وكأنه أنشد البيت الآتى للتعبير عن مرادة تلك التجارب ، حيث قال :

لم أسكر في حانة الأمل كما أريد

لیتنی شربت نصف کأس و لکن من ید حبیبی

وبعد كل هذا بتى الملاعزبا ا وكان يقيم فى ذلك العهد بروميلى حصار. وكانت فى استانبول أسرة مهتدية هجرت من بلغاريا وهى أسرة يحي ناجى افتدى، فتروح الملاعبد الحق فى هذه المرة السيدة حسنة الله بنت يميى ناجى هذا، ومع هذه السيدة عاش فى ﴿ حانة الأمل ثملا كما ريد ﴾ كتمبيره فى البيتالسابق، فولد له خيرالله افتدى أبو حامد ومجمد أمين افندى تحمه.

ويحيي ناجى افندى المهتدى ، وإن كان دخيلا فى الاسلام ليس دخيلا فى الأمة التركية ، فهو تركى خالص من الأسر التركية المعروفة بالطرخانية . وقد صار يحيى تاجى أفندى أول مترجم مسلم فى ﴿ ديوان الترجمة الهابونى ﴾ ، وله ابن يدعى روح الدين وهو أبو أحد وفيق باشا عالم التركيات العظيم ، فيكون خير اقه افندى أبو حامد ابن عمة وفيق باشا وحامد حفيد عمته .

ومن أجل هذا اختار حامد لفظ ﴿ طرخان ﴾ لقباً له حين ظهر نانون انحاذ الألقاب.

وأم حامد معروفة لدى الحميع وهى ﴿ منتهى نصيب هانم ﴾ التي بحث عنها حامد ببلاغة حزينة فى كتا به المسمى أمى ( والده م ) .

ولد لحير الله افندى من السيدة منهى أربعة من الأطفال ، هم : عبد الحالق نصوحى بك ، وعبد الحق حامد ، وفحر النساه ، زوج شيخ الاسلام الملا صاحب ، ومهر النساه زوج حكمت بك كيه حي زاده .

خطب عبد الحق حامد ثم فسخ المحطبة ، وتروح أدبع مرات . أماخطبيته الأولى التي لم يتم الزواج مها فهى السيدة أمينة ناجية التي لاتزال على قيد الحياة ، وهى بنت نشأت بك ، أمين السلطان عبد المجيد . وأما زوجاته الأربع فهن على الترتيب : (١) السيدة فاطمة التركية (٧) السيدة نيلى الانجليزية . ولم تدم حياته الزوجية مع السيدة جيلة غير عشرين يوما . وأولاده جميعاً من السيدة خاطمة ، أكبرهم مع السيدة جيلة غير عشرين يوما . وأولاده جميعاً من السيدة فاطمة ، أكبرهم حدمه عائم زوجة أمين بك الذي كان سفير تركيا بطهران ، ثم مستشارة في الصدارة ، وأحب حامد زوجته لوسيان حتى أيامه الأخيرة . وتحدث عن طية نيللى ، ولكنه لم ينس قط ملهمة «المقبر » . وهو أحب مؤلفاته عن طية نيللى ، ولكنه لم ينس قط ملهمة «المقبر » . وهو أحب مؤلفاته الله و وقد وجدت بين أوراقه الأبيات الآتية :

أذكر متحسراً عليها الأيام التي كنبت فيها ﴿ المقبر ﴾ ؛ لأنى كنت فى تلك الأزمان رفيقاً لتجلى سانح ( اتجلى. بى تفكر ) ولملك خنى ، وملهما بدلاله . كانت هذه الأبيات من أبيات حامد الأخيرة قد كتبها فى كراسة . ولكن ظهر فى ورقة أخرى منظومة كالهلة . وتمسا يهم فى هذا الشعر كلامد عن « تزر » و « أشبر » مع بحثه عن المقبر فى أهم أبياتها :

وكل الناس يعرفون البيت الذي كتبه عن ظاهمة ، وهو : كان اسمها وعبدها و بيرى زاده » وأسرتها تمتد الى تحسيانة عام . بيد أن انهاه ظاهمة المي أسرة بيرى زاده » وأسرتها تمتد الى تحسيانة عام . بيد أن انهاه ظاهمة وهي من أكبر أسر استانبول القديمة وأشرفها ، فيتحدر من و بيرى آغا » من آخوات الجبش الانكشارى . وقد تقلد ابنه محمد صاحب افندى المشيخة الاسلامية ، وترجيم مقدمة ابن خادون الى التركية ، وكان ابن هذا الأخير صاحب من قاضى العسكر ابراهيم عصمت بك ابن صارى محمد باشا الوزير . وقتب عبي افندى الذي ولد من هذا الزواج بلقب و بيرى زاده » المتقل من طرف الأم على حسب تقاليد السلك العلمي في ذلك العهد . ثم ولد ليحي بك ابن دعى ابراهيم عصمت ، وكان قاضى العسكر كذلك . ولابراهيم عصمت ولد يدعى عمد صاحب عد بك ابن شخ الاسلام ، زوج أخت حامد .

وأما صلة فاطمة هاتم بهذه الأسرة فترتفع الى محسة بطون : فأبوها أحد يك ، وجدها عبدى يك من العلماء ومدير سكرتارية الصدارة . وأبو جدها حسين حسنى بك وزير الخارجية ، وجد جدها عبد الله بك رئيس الحجاب السلطانى ، وجدها الأعلى حسين حسنى باشا القبطان . وبناء على هذا ليست فاطمة متتمية الى يوى زاده بل الى حسين حسنى باشا ، يد أن أم أحمد بك أبى فاطمة هاتم ، ابنة يحيي بك جد يوى زاده يو صاحب ملا بك » . إذن فليست فاطمة هاتم ، أو أبوها وأمها من أسرة

پیری زاده ، و إیما كانت جدتها . فهی تنتمی الی هذه الأسرة من طرف أم أمها .

وخلاصة ماتقدم :

أن عبد الحق حامد تركى أناضولي أصلا ومنشأ .

و أن أسرته نزحت من الأناضول فاستوطنت أولا مصر من المالك العبانية القدعة ، ثم استوطنت استانبول .

وأن الميل الطبيعى الى قرض الشعر انتقل بالوراثة في هذه الاسرة الذكية من جيل الى جيل حتى بلغ أوجه في عبد الحق حامد . فهو أقوى استعداد وراثى للشعر في أجيال هذه الاسرة .

وهذه الخلاصة العظيمة التي تسمى عبد الحق حامد ، قد أحدثت أعظم انقلاب في الأدب التركي .

### شاعر غضوب

خلف عبد الحق حامد قصيدتين أنشدها فى أيامه الأخيرة ولم يتمكن من نشرهما، سماها: بد « شاعر غضوب » تشتمل القصيدة الأولى على فلسفته الأخيرة فى مساوى\* المدنيا وفناهما . والقصيدة الثانية تصور الشباب عالماً خاصاً كله نعم مقم وكله لذة، والشاعر طرد منه لأنه فان .

### (1)

مضت سنون ولم أكتب شيئاً ، وما تأتى به الأحداث بلا انقطاع بكنى لأن يكتب الانسان بدم الانسان . وكأنى أكلت جيفة كلب، فصرت أكثر ضراوة من الحيوان المفترس ? أثور دائماً وأكلب .

إن مابى من الحقد لحقد الحمال ، وابتسامتى أشد فتكا من سموم الحيّات . فأذا بكيت فأنا تمساح! إنى أعدالطوفان رفيتى ، والبحر المحضم دموع عينى ، وأنا أسبح في ذلك البحر 1 ظلام الليل أنيمى الوحيد ، وإن ارتفع صوى فسوف يكون فى أفق يوم الحشر صور إسرافيل! لقد صادمت الأفلاك حتى أصبحت عالماً بأن عزرائيل لو انذع عنى روحى ، لهوت الكائنات الى الأرض!

إن تختى فى الاجرام الساوية بيد أن بختى أسود من الليالى ، ظلماً تم تندب فوق رأسى ا من ضراوتى تفر الوحوش ، ومن حدثى تحترق الزبانية ، ومن لعتنى تحمد الجحم !

لا تحسيني خالياً من رعد الساء وبرقها ، فقد طال سكوتى ، ولكن حدث الانعجار ، وفعرت اليوم من الحقيقة ، واتفقت مع الموت الزؤام. على الانتقام من الحليقة !

تنمدم المخلوقات ، أليست تشهد بذلك المشهودات ? فالانس والجن يأكل بعضه بعضاً ، فلم تدور الدنيا هكذا ? لن نجد تأويلا لهذه الرؤيا ولو طال عمرنا حتى يوم الحشر .

هذا الأمر يظل مهماً دائماً ، ولعلى استلهمته فأنست بأمثال «هانبال»! فما الضير إن كان ونيرون» فى أصله تمرآ ? فأنا ضبع على رهسه! ولم لا يكون « داروس » نسئاساً ؟

يموت الناس جيوشاً ويفوز القاتلون بالجوائز ، تلك هى البطولة ، بل هى. الجناية ! ربحاكنت جائراً فى الشكاية ، فهل ينقلب الدنيوى فى النهاية عفريناً ولا يتحول إلى تراب ؟

إن الدعوة للحرب مذمومة ، وإذا كانت دفعاً للصائل فهى واجبة محتومة ، وليست تهمة ، وإنما هى ضرورة . ولكن لم هذه الفلسفات ? كالإبطال والرياضيون وأهل الفتوة يزيلون الهموم عنوة .

لبست فووة الأسد فصارت شؤون الحياة من الخير والشر كلها تحت براثئ. فبسمى وروحى قوة ، والقوة شهوة، والشهوة ملكة الحواس المستبدة. تلك القوة حاكمة دائماً في عاصمة النمن العظيمة لمعرض الطبيعة الأزلى 7 أى أن الشهوة ، وهى الحب الحالص ، توقّع على الانقلابات بيدها ، فالعشق شهوة ، والحسن أيضاً شهوة !

وإذا لم تكن الشهوة فالدنيا كلمها آلام ، والليالى القمرية جنابة ، ووجه الشفق القانى « نيام نيام » ! فلا الحق ولا الحقيقة ، ولا الرؤيا ولا الحيال ، جش من الليالى لا نهامة له ، وقافلة من الأيام غير متناهية !

وبدونها تصير الخليقةعبثاً ، ويزول إحساس الشفقة والرحمة ، فلامعبود. ولا عبادة ! وما الدين والايمــان إلا عشق ، فان جسها حياً لا نفس له لا حياة له .

نفورتى بفضل ذلك الهيام، وقريحتى فى رتبة هذه الأيام، قد لا تكون · عالية إلا أنها عميقة، أما العمق فن ظلمتها ، وأما الظلمة فلانهائها إلى المستقبل ، أى أنها لعهد غير هذا العهد .

لاتحسيني بنيت دوراً أرضياً ، بل أنى فتحت هوة فى السهاء وليس فيها سواى! فهل من مدرك ? أما أما فوائق بأن ما كتبته لن يفهم!!

إن ذات كل امرى مُعتمتى ، وعين البصيرة فيها عمياء ، فلا ترنى الوجّه الداخلي لأحد . كم مرة تغرب الشمس على هذه الحال ، ويشاهد الفلك ليله ونهاره مخجل خفي . ا

لأن تلك الكوارث ذوات ألوان متشابهة ، والثوانى أنفاس أخيرة ، سحوم وعقارب ، تخنق العقول والأعصاب! فبينا أنا أشرب ذلك السيل السمور إذا بى أحترق ، وذلك مذهى !

في هذا الوادى لقيت سلونى . وما أسعدنى في شيخوختى شاربَ الليل والمنهاد ! إنى وإن كنت اليوم خبيراً بالدنيا ، إلا أنى لم أبلغ الخريف بعد ، وإنحــا أنا ربيع تحت البرّد !

أَنَا كُلُّ زَهْرَة ثَابِعَة في فوهة بركان ، ويراعة تمطر اليرق ، فقد قلبت حظيرة إلى حديقة الحزامي . أرنى أين كهذه الشيخوخة ? وهل للشبيبة دوام? إنى قد اكتويت بنار ولكن بنار بركان (هنا جناس ولعب بالألفاظ، حيث استعمل الشاعر لفظ « داغلى » فى معنيين مختلفين ، أحدها مكتو بالنار والآخر جبلى).

من لم يرعينى ووجهى قال عنى حين يقرأ كلماتى هذه لا إنه لشاب » ، وأما الذين يفهمون حقيقتي يهمّمون الناسهويي قالين ، بالله عليكم أذنوا أذانه! لى فى ظل تاجى دهاة وأصنام ينشدون الأناشيد الدينية ، وحوريات يسجدن! ولكنى ضعيف عاجز أمام طفل العشق ، ولى رجعات قهقرية شائنة فى ولا ثمه وحروبه!

مخال أننا فى طريق الإضمحلال ، ونحن بالعكس نزيد ونكثر ، وقد تهيأنا لانساد الأرض ، والاخلال بالسنم والسكون فيها ، وإبطال الحق وتضليل الحلق ، ومحو العدل وإيجاد الظلم 1

الدين والإيمــان ، أعظم بهما سعادة ! الدين والإيمــان علمُ الدهاء وعرفائهم ! ها عطايا الفطرة المشكورَين ، وما التهجم عليهما إلا غارة ، غارة على الاحساس وهتك الوجدان !

كنى التفاخر وما قتُ فى تمنى من التظاهر ، فأن طريق الاستكانة أسلم. فقد قهرت النفس الأمارة واقتلعتها ، وخلفت تلك الملكة المزوَّرة ، وارتحل عالم فى لحظة 1

هذه الزاوية دار ملكي اليوم ، وعملي شكر الله ، فأنا منرو ورحالة . وقد غادرنى الغضب وعاد الئ ً السكون ، وما كنت إلا مازحاً . كنت ثملا ، والآن مهوت !

(٢)

نعم ، كنت رحالة غير مستقر ، ومبهوتاً .

كانت تلك الأيام أيام التهيؤ للرحيل ومضت . تلك حياة روحية ، سجابة صيف ، وبرق خاطف ، وموجة طوفان نوح . كانت لحظة حشر ومضت ! مضى عمرى فى تلك الأيام فى الأفراح دائماً ، والحور ، وعلى شغاههن القبلات ، مدعون النجوم بالاشارات . الدعوة من السياء إلىالأرض! فالأيام كلها مودّة ، والكل ورد وحديقة الورد ، والكل ربيع .

وأما الليل والنهار ، فاما نور القمر وإما شفق .

َ إِنْ هَذَا لِمُنظَرِ خَالِدَ الحَيَاةَ ، كَلَّهُ حَيَاةً ، وأَنَا وَاثَقَ بَأَنَ المُوتَ مَا كَانَ نخطر بالبال في هذا العالم.

کانت ریحه تنادی بالوصال ، وأنهاره من صوع الفرح والسرود . کله ریاض وکله براری ، فالشجر والحجر کله جمال أثیری . وأنا طردت منه الیوم .

نم طردت منه ، لأنى كنت فانياً وهو لايزال باقياً . ومن البقاء يحي عاشقه هذا أحداثا . فقلت هذا حسب هذا القاني .

مضى عمرى فى تلك الايام فى الافراح دائمًا ، بقبلات متقابلة من بعد ، مع تلك الزهور المنشّعة فى السموات المرصعة بالنجوم .

تجسَّلى الموسم أو ابتسم بجسَّلى الحق ، فصار الربيع عروساً حسناه،وكاً ن الليل والنهار خطيباها ، هذا يهدى البها قمراً وهذا شفقاً لعله يفوز بها .

قد مضى عمرى فى تلك الايام فى الأفراح دائمًا ، مع غادات ربيعية ذات الشفاء البرعومية .

بید أنی کنت غریباً عن آفاق ذلك العلال العباوی ، وتسللت الی أسرار ملاذ الآلهة فطردت . والیوم بشدمن الی كا ُساً عن بعد مترحمات . قلت هذا حسب الغرب ، طوعا أو كرها .

نعم كنت رحالة ، لأنى لم أكن <sup>س</sup>ماويا ولم يكن لى مقام فى تلك الجنات ، فقد كانت مى الأفلاك ، والملاككة ، ولست مجشّحاً ، فيا عجبا ، ذهبت أنا المساضى إلى تلك العوالم خيالاً!! وبأية أجنحة بلغتها ? إنى لست أدرى كيف تجرأت فاندجت عابراً جلك اللحظات المحالدة ! تأملت فى ذلك العالم فاذا هو عالم اللحظة ، لحظة الحدير ولحظة الففران . ققلت هذه حسب اصرى دنيوى . ورجت مها حسنة كانت أو سيئة .

إن الذهاب مها لأمر عظيم ، فهو رضا وغنى ، ودعاء وثناء ، ويعلم الله أن هذه الدار دار النناء! وسقاة تلك الوليمة ، وليمة الحب، كلهن بنات الكرم . وكان هذا شرب الحمر وعطشاً فى آن واحد . وهل فى الدنيا باق ؟

كانت تلك المهلة ، وتلك الوصلة ، وتلك الدولة متبيئة للرحيل فارتحلت . كان عهداً سريع المرور قصير العمر ، وسيراً ماضياً قد رجع ، ووجوها وردية في عهد الحزامي (١) ! قافلة سرور وججة قدّر سيرها في هذا الطربق، فرت .

نعم إنها مهت ولمتقف وعلى ظهرها غم وكثير من نغم ، وأحواش ومهوج ورياض الورد والحزامى ، وحانات ومساجد وقبور ، ولكن بلا جدوى . فقد ظن الحبراء الواصلون ، أن تلك القافلة التى شعارها الفرقة ، سوف تقف. لوعورة الطريق وثقل الحل ، ولكنها مضت !

هذه دولة لاتساس ، إذن فما الوسيلة ، إما شطرنج وإما ذلك البريح المعهود -إذن فأولا كل شىء ثم لاشىء ! وليت بجوعة هذه اللاشيئات مغنية ! تأملت فقلت هذا حسن .

<sup>(</sup>۱) عهد نى الادبيّ التركى قى أيام السلطان احمد الثالث ووزيره وصهره ابراهيم باشا التوشهرى ، تفنى فيه أهل استا نبول تمو تلائة عشر طما فى لذة ونسم ولهر ولعب ، وحب سدائق وزهور وخاسة زهر الحراب ( لاله ) حق ممى ذلك العهد باسمه .

# النورمنديون وبنو زيرى

من الفتح النورمندى لصقلبة حتى وفاة رودجيرو الثاني (رجار) ( ٥٣٠ - ٥٤٨ هـ / ١٠٦١ – ١٠١٤م)"

#### . للركتور أومرنو ريتييتانو

ما عيشة تسغو سوى ذّرى صقلية هنيًّ في دولة أدبت على: دول الملاف الليمرية وتصور متصورية حط السروريها المليه أعجبُ بمناها الذي تدأكل الرحن ريه

من أبيات عبد الرحن بن محد بن عمر من مدينة جوتيرا (Butera) ( المسكنية العربية الصنابة » ص ۸۲ - ۸۹۳ ] .

من نحو قرن مضى بدأ (ميكيلي أمارى) دراسة الفتوحات الاسلامية في جزيرة صقلية ، وبذل في دراسته هذه جهداً مشكوراً وغيرة نحودة متقطعة النظير. وإذا ما تذكر تا أن أغليبة المراجع العربية لم تكن قد نشرت في أيامه ، أمكننا اعتبار هذا العمل الذي تام به عملا بكاد يكون نوق طاقة البشر. ويعرف كل من درس التاريخ الاسلامي أن أبحاث (أمارى) هذه كان من نتيجها ظهور مؤلفات قيمة منها «تاريخ مسلمي صقلية» ، ذلك الكتاب الذي عن بنشره وتصحيحه وإكاله المستشرق المعروف المغفور له (كارلو ألفونسو نليوو) في الفترة التي بن سنتي عهمه (١٠) موكتاء الآخر المعروف باسم

 <sup>&</sup>quot; يلاحظ أننا قد اخترة عند ذكر أسماء الأماكن والأشيخاس أن نضمها حسب النمى
 الايطالى المستصل في الوقت الحاضر .

M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, seconda edizione (1) modificata e accresciuta dall'autore, pubblicata con note a cura di C. A. NALLINO, Catania 1933-1939.

المكتبة العربية الصقلية »، الذي اشتمل على النصوص العربية الحاصة بهذا التاريخ وترجمًا الإيطالية (١١).

و إند ليسر في بعد أن مضى نحو ما تمسنة من ذلك التاريخ، أن ألحص في هذا البحث المختصر تلك العوامل إلى ميزت العلاقات التي كانت تأتمة بين كل من رود حير و الأولى والتانى، و بين بني زيرى بعد الاحتلال النور مندى لصقلية، سواء في البر أو في البحر ، أى في صقلية و إفريقية ، أو بصغة خاصة في البحر الأبيض المتوسط الذي كان له منذ العصور الماضية الفضل الأكبر في توثيق الروابط بين ساحليه المتابلين (٢٠٠٠)، وقد اعتمدت في نشر هذا البحث على دراسات (ميكيلي آمارى)، ودفني إلى كتابته هذا الانجاء الجديد بين طلاب كلية الآداب، فهم معنون بتاريخ المسامن في ضقلية عنامة خاصة ،

وفضلا عن ذلك فاننا لا ننمى - كما لا حظ بحق صديقنا الأستاذ فراتتشسكوا جارييلي في بحث له عن ابن حديس -أن صقلية لم تكن من الغرن التاسع حتى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ، تتجه نحو روما أو نابولى، أوالقسطنطينية، بل كانت تتجه نحوا لحواضر العربية الاسلامية في تونس

M. Amart, Biblioteca arabo-sicula, ossia raccolta di testi (۱) arabici che toccano la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia; testo Lipsia 1857, appendice 1ª ibid. 1875, Appendice 2ª ibid. 1887; traduzione Torino e Roma 1880-81, Appudice ibid. 1889. Centenario della ما المرق مؤلفات مسكيل أماري كام الراح الله المحافظة الله Amart, Pelermo 1910, vol. I, pp. XLV-UII.

(۲) يلاحظ أن هناك أنجانا وافية عن نواريخ المدن والاتطار والتارات في عمر الرحم الاسلامي في الهربية الدياية وبلاد الأندلسي وصقية على حين لا نجد تواريخ مستوقة عن البحار ومن الشاط التقافي والاقتصادي والاجهامي والحربي الذي ساعدت هذه البحار على تموه. ومن المهم وضم الرجم على أساس المصادر العربية والاوربية سواء عن البحر الدير الدير الدي البحر الدي البحر الدي البحر الدي المناسب عمل سمياسة الوجر ان من الأعيال بقاف البحر الدير الدين بنت منهاسة الوجر الايطالية والفرنسية والاتدامية وكتابية عن مناسبة عرفة للدين مثل المساحل الافريق من يلاد المغرب الى بلاد الشام. ونجد يعنى مامات هامتين هذا الموضوع في كتابي :

M. AMARI, I diplomi Arabi del R. Archivio fioren tino, Firenze 1863, pp. I-LXXVII ( الرياقي المفتوظات الملكة عدية طور اس) Mas ( الرياقي السرية في دار المفتوظات الملكة عدية طور المالة المدالة, Post instance of des Chrétisns avec les Arabes de l'Afrique Septentrionale, Paris 1865, pp. 1-348

ومصر والأندلس، أى نحو مدن القيروان والمهدية وقرطبة وإشبيلية والقاهرة نقسها ١٠٠٠. وإذا كنا قد طرحنا جانبا تلك الأخبار التي لا يمكن الاعباد عليها، والتي أوردها سبط بن الجوزى الذى كتب فى القرن الثالث عشر الميلادى أنه فى سنة ٩٠٠٠ م مد ملك الفرنج جزيرة صقلية، وسبب ذلك أنه كان بها وال يقال لهابن البعيم، فيعشا إليه صاحب مصر يطلب منه المسال. و كان عاجز أعما طلب منه، فيعش إلى الفرنج، فقمته لهاب البلد، فدخلوا فقتلوه و ملكوا الجزيرة ١٠٧٠ إذا كنا قد ضربنا صفحا عن ذلك، فاننا نستطيع أن نؤكد على أساس المصادر التاريخية التي نستند إليها أن الثانية (١٣) و الذي فيمة أبواب صقلية للتورمندين.

ولكن قبل أن نأخذ في عث العلاقات التي قامت بين الجزيرة وبلاد المقترب، وعلى الأخص مع مدينة المهدية ، برى لزاما علينا أن نتطرق بعض الشيء إلى الحوادث التي سبقت هذا الغزو، والتي يمكننا أن نعيرها من ناحية القصل الأخير من غزو السلمين لصقلية، ومن احية أخرى مقدمة للاحتلال النورمندي نفسه الذي لعب فيه الدورالأول محمد إبراهيم من الثمنة والقائد على من نعمة المشهور مان الحواس.

وقداً وضح أمارى هذه النقطة مجلاء إذ قال مانصه: «إن جزيرة صقلية الى كانت مقسمة بين جاعة بالرمو و ابن الحواس و ابن الميكلاتي و ابن منكوت، استمرت فى خلافاتها حتى ثم الاحتلال النورمندى، لأن نظمها كانت قد ازدادت سوءا بسبب تعدد الأجناس فى الجزيرة، إذ كانت هناك فى الشرق شعوب مسيحية تخضع لأشراف العرب، كاكانت فى الوسط الطبقات الفقيرة من الصقلين التى كانت قد اعتنقت الاسلام، وفى الغرب كان هناك كبار الملاك، كا كان بين كل هؤلاء بعض بقايا البربرالذين وفدوا الها من جهات مختلفة، كا كان هناك بعض اللاجئين المعرب من إفريقية ومن بلاد الاندلس».

F. Gabribli, Ibn Hamdis, Mazara 1948, p. 5. (۱)

. ۲۲۵ أمرية السلية ص ۲۲۵ (۲)

<sup>(</sup>٢) جانا اثناء مضومة وليست منتوحة كاكتبهاأ مارى وجيع المستشرقين الذين ذكروا هذا الشخص على صوء ماذكره المستشرق نالينوف كتاب (ناريخ صلى صقلية) ج ٢٠٠٠ ما ٢٠٠٠هــة،

وكأن ان الثمنة لم يكن يكفيه هذا الموقف السيء الذي تردت فيه الجزرة، حتى استولى على مدينة سيراكورًا . ونحن لا نعرف كبف تأتى له ذلك ، ولا متى كان ذلك. ولسكنه لم يلبث أن قرر مهاجمة ان الميكلاتي، الذي كان يقود الجند في كاتانيا ، والذي كان قد زوج من ميمونة أخت على ن الحواس. ولم يكتف ابن الثمنة بالاستيلاء على مملكته، بل إنه قتله، وطلب من ان الحواس أن يزوجه من أخته ميمونة. ولكن هذه المصاهرة الجديدة سرعان ما انهارت، لأن ان الثمنة شرب يوما من الأيام حتى ثمل وقطع شريانا من ذراع زوجه . وقد قبلت الزوج في أول الأمر العذر الذي اعتذر له ذلك الزوج القاسى، ولكنها تأكدت من غدره، وذهبت تشكوه، إلى شقيقها ابن الحواس الذي أخذ الفضب منه كل مأخذ وأراد الانتقام من صهره. ولم يمض وقت طويل حتى كان الرجلان قد استعدا للقتال. ولما تقابلا في الميدان دارت الدائرة على ابن الثمنة، ومنى مهز عة منكرة. ولم تلبث تلك للأساة التي طالمـــاتكر رت في المر ات المــاضية أن عادت الى الظهور، وهي الالتجاء إلى طلب مساعدة العدو المسيحي للتغلب على المحصم المسلم (١)، وهي ظاهرة تجلت ،في كل لحظة وفي كل بلد من بلاد العرب ، والبلاد الآخرى بصفة عامة ، وامتلاً بها تاريخ المسلمين في بلاد الاندلس (٢١). ونمن ندع القول هنا لابن الأثير الذي وصف لنا مسلك خيانة ان الثمنة حيث قال :

« فلما رأى ابن النمنة أن عساكوه قد تمزقت سولت له تفسه الانتصار بالكفار لما يريده الله تعالى ، فسار الى مدينة مليطو وهى بلاد الفرنج قد ملكوها لما خرج بردويل الافرنجى الذى تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وارسائة، واستوطنها الفرنج إلى الآن: وكان ملكها حينئذ رجارالفرنجى

<sup>(\*)</sup> مجب ألا يفيد عن بالنا أنه قد حدث كثيراً أن هدد بعض أمراء الدور ورؤساؤه بالانتجاء الي الروم اذا لم ينالو اكل ما كانوا يطلبونه . راجع ما ذكره ابن الأثير فى ذلك : «قسار من أهل صقلية جاعة الى المعزين باديس وشكوا الله ما حل بهم وقاوا نحب أن تكوذ فى طاعتك والا سأمنا البلاد الى الروم، وذلك سنة سبح وعشرين واربعائة » ( المسكنية العربة الصقلية عس ٧٧ ). وفى الحق أن ابن المحنة قد تقذ تهديده بعد بضع سنين .

قي جمع من الفرنج ، فوصل إليه ابن الثمنة وقال: أنا أملكك الجزيرة ، فقالوا إن فيها جنداً كثيراً ولا طاقة لنا به ، فقال إنهم مختلفون وأكثرهم يسمعون قولى ولا يخالفون أمرى (١) ﴿ وقد مردد رودچيرو في تقديم مساعدته لابن الثمنة في بادى الأمر، ولكن ابن الثمنة هو أن عليه الأمر، لأنه كان على ثقة من ضعف العرب في صقلية ، و من الحلافات القائمة بينهم . وهنا يمكننا أن نعتقد أن ابن الثمنة كان قد فكر في ضرورة أن ابن الثمنة كان قد فكر في هذا الموضوع من قبل ، كما فكر في ضرورة والاستمانة برودچيرو ، لا نه كان واثقاً كل الثقة من نفوذه على مسلمي صقلية ويظهر ذلك جلياً من قوله : ﴿ أكثرهم يسمعون قولي ولا يخالفون أمرى » . ولا يعدأ نتكون الحيانة قد تمت في المحظة التي كان فيها الى مواجهة العدو: وصُولوا بيسيض في القديمة كانتها

بروق بكفراب الحسام عسسراءُ السَّجشم<sup>(۱)</sup>

ولا يبعد أن يكون هذا الشاعر قد تنبأ باستحالة المقاومة، ولذلك أخذ يندب حظه كما يتبين ذلك من هذا البيت :

تَعَوَّدُتَ ارضَى أَنْ تَعُود لِلْقَوْمِهَا · تَسَاءَتُ ظُنُنُونَى ثُمَّ أُصْبِيَحْتُ بِالسَّهُ (٣)

ذهب ان الثمنة لمقابلة رودجيرو فى هليطو (Mileto). ولم تشر المصادر العربية إلى تفاصيل هذه المقابلة التارنجية، على حين أجمت المصادر الايطالية عليها، وأسهبت فى الكلام عنها، وأضافت إلى ذلك أن ان الثمنة قدم ابنه رهينة بين يدى

(١) «المُكتبة العربية الصنفلية» ص ٣٧٦ ؛ وتوجد هذه الاخبار أو ما يشابهها في الراجع التاريخية الاخرى مثل «نهاية الارب» النوبرى (المكتبة العربية الصنفلية» ص ٤١٦ --- ٤١ و (كتاب الموسى أخبار الريشة و (كتاب العبر » لابن أبي دينار القيروالى الدى قال في تك المناسبة أن إن النمة المنصر بالفرنج من ما لطة وهون عليهم أمر الملين ( المصدر نسه ص٣٣٥ ) وفي ممادر مختلفة أخرى.
(٢) راجع ديران ابن حمديس طبعة E. Schiaparelli (روما ١٩٩٧) ص ٣٦٧ مقيدة وته ٣٠٧)

" " الله الديوان ص ٢٤٠ تصيدة رقم ١٥٧ (٢٠ الله ١٥٧ )

روبير تو أخى رودجيرو الذي كان محكم مدينة ريدجو (Reggio) في جنوب إطاليا ليطمئته ويشجعه على الاستمرار في هذا العمل ('').

وأما ما حدث بعد ذلك أهلوم . . إذ اجتمع روبيرتو و رود وجير و و ابن التمنة و مزموا ابن الحواس تحت أسوار كاسترو چو فاني (Castrogiovanni) . و كان من بين المهاجرين إلى إفريقية حيث أقام في بلاط المعزبن باديس ، و كان من بين المهاجرين إلى بلاد الأندلس و إفريقية الشاعر المهود ابن حديس، الذي وصف في بعض أبياته حزنه الشديد لمفادرة و طنه . و بعد أن تم الصلح بين المعز بن باذيس و بين حماد سنة ١٠٠٨ م و والمعند في إصلاح مدينتي القيروان وصبرة ، اللتين كانتا أغني وأعظم بلاد المغرب، واللمين أصبحتا على أثر هذا المصلح من نصيب بني ذري. ولكن الغني والنوف والرقاهية لم تعن شيئا ، بل جعلته يثور على سلطة الفاطمين ، فوض المذهب الشيعي الذي لم يكن يرتضيه الشعب . وفي سلطة المناطمين ، فوض المذهب الشيعي الذي لم يكن يرتضيه الشعب . وفي المستنصر (٢٠) الفاطمي الذي أراد الانتقام من بني زيري و تأديبهم لعصيامهم وتمرده . عند ذلك لجا المعز بن باديس إلى المهدية ، وهي المدينة التي كان قد أسمها وحصها عبيد الله المهالمين ، منه فون ونصف قرن ونصف قرن ونصف قرن

 <sup>(</sup>۱) والمج أمارى (تاريخ معلى صفايه) ج ٣ ص ١٥٠٠.
 (۲) واجم سياسة المستصر والبلادان شرجت من سلطان الناطبيين في : حسن إبر اهيم حسن

 <sup>(</sup>۲) راجع سیاسة المستصر والبادالتی خرجت من سلطان القاطعیان فی حسن ابراهیم خسن
 ( تاریخ الاسلام السیاسی والدین والتقافی و الاجهاعی ) انقاطی ۱۹۴۱ جزء ۲ می ۲۲۹ سیاس

<sup>(</sup>٣) راجع عن هذه الفترة من فلرنج بني زيرى: ابن خلدون ﴿ كتاب السر » ( طبعة Dozy جذه م ص ١٩٩٠ جزه م المراجع بني زيرى: ابن خلدون ﴿ البيان المغرب» ( طبعة TDR SLAKE جزه ١ ص ٣٧٣ والصفحات التالية، وابن الانبر ﴿ السكاهز في التاريخ» (طبعة والمحتفون التالية ، وصبح الاعدى الفقشندى (طبعة دار الكتب) جزه ٥ جزه ١ ٨٨ / ٨٨٨

C. DINHL, et G. MARÇAIS, Histoire du Moyen Age, t. III (Le Monde oriental de 395 à 1081), Paris 1936, pp. 589-592; G. MARÇAIS, Les Arabse en Berbérie, du XI au XIV siècle Costantine, Paris 1913 pp. ; S. GEBLL, G. MARÇAIS, G. YVER, Histoire d'Algérie, pp. 125 et suiv.

نهرياً . وإذن فان المعز بن باديس قد ترك فى هذه المرة مدينة القيروان متجهاً نحو المهدية ، كما فعل من قبل عبيد الله الفاطمى الذى ترك مقره فى رقادة التربية من التيروان وسارالى مدينته الجديدة .

عند ذلك سار بنو زيرى على سياسة جديدة وأصبح لم نشاط جديد . 

بمد أن مضى زمن طويل لم يبرحوا خلاله أرض إفريقية ، أخذوا 
يفكرون في البحر وما وراءه . وكان ذلك في عهد تميم بن المعز 
(ع) ١٠٥٤ — ١٠٠ ه/١٠٧ - ١٠٠١ م) . واستمر هذا النشاط البحرى 
حتى آخر ملوك بني زيرى، فإن الأسرة الزيرية، كايلاحظ أمارى (١٠)، فقدت البره 
ولم يبيق أمامها إلا البحر ، إذ كان أسطولها في المهدية لا يزال تحت حوزتهم ، 
والى جانبه عدد كبير من المبيد وأموال كثيرة تكنى لقيامهم بأية حملة حربية . 
ويشبه هذا الموقف في كثير من الوجوه موقف جمهورية يزا (وisa) التي غلبت 
وجريئة في البحر (١٠) . وكذلك كانت الحال في المهدية التي أصبحت أعظم 
مركز القرصنة التونسية بعد أن كانت حاضرة الدولة الفاطمية وملجأ للاثمراء 
مركز القرصنة التونسية بعد أن كانت حاضرة الدولة الفاطمية وملجأ للاثمراء 
الزيرين الذين لم يقبلوا المحضوع لسلطة هذه الدولة .

لم نضمف عزيمة المعر ولم يفقد آماله بعد أن احتل بلاده بنوهلال ، وبعد أن أعلنت بعض المدن التي كانت خاضعة لحكمه استقلالها ، فحاول أن يجد حظه في جزيرة صقلية حيث كان خصوم ابن الثمنة ينتظرونه على أحر من الجمر لانتقام من ذلك الخاش . وسرعان ما أعد المعر هملة بحوية في سنة ١٠٦١م . ولكن عند ما وصل أسطوله إلى جزيرة قوصرة (Pantelleria) ، اضطر إلى العودة من حيث أنى بسبب هبوب عاصفة شديدة ذهبت بآمال مسلمي صقلية أدراج الرياح ، ولكنهم مع ذلك قد المما أت نفوسهم عندما قتل ابن التمنة في سنة ١٠٩٧م . إذ وقع في كين وضع له . على أن المعز بن باديس مات في هذه السنة نفسها .

<sup>(</sup>١) ﴿ تَارِيخُ مُسلَى صَعْلَيةً ﴾ جزء ٣ ص ٨٣

<sup>(</sup>٢) راجم المدرنف جزء ٣ ص ٤

وبعد اختفاء هذين الشخصين من المسرح التاريخي ، كان مسلو صقلية يأملون فى التفاهم مع بنى زيرى ، مفضلين ذلك على الحضوع المسيحيين . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كان تميم بن المعز بن باديس يحاول أن يستميل بن هلال ويدعوهم العضوع لبى زيرى ، واستطاع أن ينجح فى بسطم ابوه فى إفريقية . وهكذا أناحت الفرصة لتميم القيام بالمشروع المذى المستطع أبوه إتحامه من قبل. وفى سنة ١٠٧٣ م نجيح ولداء أيوب وعلى فى توطيد أقدامهما فى أراضى صقلية . وهنا وجدا ابن الحواس فى انتظارها. وكان التفاهم تاما بينهما وبينه فى يادىء الأمم ، ولكن سرعان ما دب الحلاف بينهم، إذ لاحظ ابن الحواس أن أبوب بن تميم قد عظم أمره وأحبه الناس فى صقلية ، ولذلك طرده من مدينة جرجتى (Girgenti). وقد أدى ذلك الى قيام الحوب بن الحواس .

وبعد هذه الحوادث فامت الحروب الأهلية في جزيرة صقلية ، ذلك لأن مسلمي بالرهو (Palermo) لم يحتملوا الحياة مع العبيد الذين وصلوا إلى صقلية ما أيوب وعلى ابني تميم . وانتهي الأمر بأن ترك أبوب وعلى الجزيرة وهادا أدراجهما إلى إفريقيه ، وانتهي الأمر بأن ترك ألسلمين إنما كان منشؤها عدم اتحادهم ونضافوهم. وكان لهذا كله تتيجة واحدة ، هي تشجيع النورمنديين على فتح عدينة بالرمو ، وتحقيق ذلك الحم الحميل الذي كانوا يحلمونه منذ وضعوا أقدامهم في جزيرة صقلية . وأخيرا عادت المدينة في ١٠٧٧م الى المسيحية مرة أخرى بعد أن استمرت مدى قرنين ونصف قرن من الزمان تحت حمح المسلمين من مختلف الأجناس (١١).

وفی هذه اللحظة بدأت حرب العصابات بین النریقین أی بین جنود رودچیرو من ناحیة ویینالمسلمین من ناحیة أُخِری، و کانت لائزال تحت أیدی هؤلاءالاً خیرین-حصون کثیرة فی الجزیرة، من بینها حصن ناورمینا (Taormina)

أمن الأخبار الحاصة ببلاقات الفاطميين مع صقلية وذكر الحوادث التي سبق احتلاك رودجيرو النورمندى لجيم أرجاء الجزيرة الدكتور حسنها بر اهيم حسن في الجزءالة أن من كتاب تاريخ الاسلام السياسي ٥٠٠٠ فخر ( ص ٤١٤ عسم ٤١٤ ) .

الله ي ، وحصن تراباني ( Trapani ) ، وكانا مصدرين خطوين كبيرين على الأراضى التي كان بملكها رودچيرو . وكان يشجع المسلمين على مناوأة رودچيرو جود بني زيرى الذين كانو ايغيرون من وقت إلى آخر على سواحل إيطاليا الجنوبية . وقد حدث في يونيه سنة ١٠٧٤ م أن اقترب جنود تيم من جزيرة صقلية ، ولكم تعطوها وانقضوا على مدينة نيكوتيرا (Nicotera) في كالابريا في العام التالي نحو صقلية ، وبعبارة أدق ، إلى مدينة مزارا (Mazara) ، أنزلوا جنودهم وحاصروا قلعتهم . ولكن هذا الحصار لم يدم سوى أربع وعشرين ساعة ، لأن رودچيو لحق بهم في اليوم التالي وطردهم من أما كنهم ، واضطرهم إلى ركوب البحر والعودة من حيث أنوا (۱۰) .

لم يكن غرض رودجيرو الاقتصار على إعلان الحرب على بنى زيرى ، على المرغ من أن المصادر التاريخية لم توضح تفاصيل الماهدات التى عقدت بن النورمندين و بنى زيرى ، فاننا إذا دققنا فى عث كل ماورد عن ذلك من الأخبار — ومن المعلوم أن أصغر الاشارات قد تكون لها فى التاريخ أهمية عظمى — استطعنا أن تقرر أنه كانت بين الشريقين علاقات ودية أيضاً ، وعلى الأخص فى السنوات الأخيرة من حياة رودجيرو ، يل يمكننا أن تقول إنه كان ثمة اتفاقات حقيقية ، وهذا ما فهمه بوضوح بما حدث فى سنة ١٠٠٨ أن تقول الربع عشرة سفينة إفريقية تقترب من صقلية ، أرسل إلى قائد هذه السفير رسالة أربع عشرة سفينة إفريقية تقترب من صقلية ، أرسل إلى قائد هذه السفير رسالة أنه ليها عن الغرض الذي كان بري إليه من وراه هذه الغروة فكان الجواب أنه ليست لديه أية أغراض حربية . وفي الواقع أن هذا الأسطول المعفير غلبث أن عاد أدراجه 10 وفضلاعن ذلك فاننا نعار أن الملك رودجيرو المؤسنة ل

الم تشر المصادر السربية الى هائين النتروثين النتين ورد د كرها في الممادر الاوروبية ( راجم أمارى ( تاريخ مسلمي صفلة ) جره ٣ ص ١٥٣ ) .

٢) لم تذكر المصادر السنة التي وتست نها هذه الحادثة .

<sup>(</sup>٣) أماري ﴿ تاريخ مسلمي سقلية ﴾ جزء ٣ ص١٦٠

في سنة ١٠٨٧ في حركة إنزال الجنود في زويلة والمهدية ، قلك الحركة الني اشتركت فيها كل من بيزا (Pisa) وحينوا (Genova) وأما لق (Amalh) ، وإلى كانت تهدف الى إنزال ضربة قاضية بسفن المسلمين في البحر المتوسط (١٠) وكذلك لم يشترك هذا الأمير النورمندي في أي عمل آخرمن الأعمال الحربية التي قام بها ضد تميم ، فقد روى لنا ابن الأثير على سبيل التفكم :

وفلما كان سنة تسمين بعدا الأربعائة، خرجوا (أى الفرنج)، إلى بلاد الشام، وكان سبب خروجهم أن ملكهم بردويل جمجها كثيراً من البرنج، وكان سبب ربار الفرنجي المذى هلك صقاية، فأرسل إلى رجار يقول له: قد جمت جما كثيراً، وأنا واصل إليك وسابر من عندك إلى إفريقية أفتحها وأكون مجاوراً لك. فيمع رجار أصحابه واستشارهم في ذلك فقالوا: وحق الانجيل، هذا جيد لنا ولهم، وتصبح البلاد بلاد النصرائية. فرض رجله وحبق حقة عظيمة وقال: وحق دنى هذه أخير من كلامك، قالوا: وكيف ذلك ؟ قال: إذا وصلوا الى أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب تحملهم إلى إفريقية وعسكر من عندى أيضاً، فان فتحوا البلاد كانت لهم، وصارت المنونة لهم من صقلية، وينقطع عنى إليهم ما يصل من المال من ثمن الفلات كل سنة، وإن لم يفلحوا رجموا إلى بلادى وتأذيت مهم، ويقول تميم: غدرت بي، و تقضت عهدى، و تقطع الوصلة والأسفاد وبلاد إفريقية المنا مى وبحدنا قوة أخذناها. و أحضر رسوله وقالله: إذا عزم على جهاد المسلمين، فأفضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من أسيم يناً وبلاد إفريقية المسلمين، فأفضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من أسيم ويقول على جهاد المسلمين، فأفضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من أسيم

 <sup>(</sup>١) ولسكن Da Mas Liaters يلاحظ بحق عن النورمنديين في المؤلف الذي سبق ذكره ما نصه (ص ٤٢) :

<sup>&</sup>quot;Leurs traités avec les rois zirides les tinrent en debors de la grande guerre d'El Mehadia en 1087, mais ne purent contenir indéfiniment des projets qu'encourageaient d'ailleurs la faiblesse du gouvernement des émirs et le désordre qui se perpétnait dans tout le Magreb oriental".

وبكون لكم الثيغر ، وأما إفريقية فينى وبين أهلها إيمــان وعهود ، فتجهزوا وخــدا إلى الشام »'' .

وهذا يتبت لنا أن رودجيرو لم يكن بريد التعرض لأى خطر أو بجازفة ، كا لم يكن في مقدوره أن يقدم السفن اللازمة لأبها كانت ضرورية له لمواجهسة أى خطر محتمل . كذلك لم يكن يستطيع أن يشغل الجيش الصقلي ، لأن الحالة في الجزيرة لم تكن لتسمح له بأن يكون ملمئناً كل الاطمئنان (77 . ولكته كان قبل كل شيء رجلا عملياً يفكر في هذا المشروعهم، فإن صقلية قد تفقد الاحتكار الذي تمتم به في إفريقية ، إذ أنه في حالة الانتصار تنتقل التجارة بأكلها من أيديهم إلى أبدى المتصرين. وفضلا عن ذلك كله ، فإنه كان قبل كل شيء بريد الاحتفاظ بصداقة ميم واحترام الماهدة التي يحتمل أن يعقدها معه ، ولم يرد أن يظهر أمامه بمظهر الرجل المناذل لاعترام وعوده .

ولما مات رودچرو فی ۱۹۰۱م کانت العلاقات بین بنی زیری والنورمندین بسودها الغموض ، و کانت تشمیز بانها کثیراً ما تتقلب من حالة الصلح والمودة

 <sup>(</sup>١) المسكتبة البرية المعقلة س ٢٧٩ ؛ وقد أضاف Dæ Mas Latrie (س٣٩).
 ال ذلك :

<sup>&</sup>quot;Maîtres de la ville, les confédérés engagèrent Roger de Sicile à se joindre à eux afin de pouvoir conserver ou poursuivre leurs conquêtes. Roger s'y étant refusé pour rester fidèle au traité qu'il avait conclu avec Temim, les Chrétiens négocièrent et consentirent à se retirer moyennant une rançon de cent mille dinars d'or ...".

يتضع من كلامه أن دى ماس لارى ثيرو سبب انسحاب الاغرنج ومناوضا بمهالى وغش رودجيرو الانتراك في هذا السل .

<sup>(</sup>۱۲) يجب أن نلاحظ هنا أن المسكل المسمى Val di Noto — الذى كتب عنه إن حمديس أبياتاً بدية (راج ديوانه ص ۳۱۶ — ۱۵ قصيدة رقم ۲۳۸) — لم يكن غاضة لمسطحة ، وإنمائم خضوعه في سنة ۲۰۸۹ م بعد متاجب دامت ثلاث سنوات .

إلى حالة العداء والحرب (1) . وقد امتاز عهد رودچيرو الشانى – الذي لم يتسلم مقاليد الحكم إلا في سنة ١٩١٧م – يظهور شخصية چورج الأنطاكى و أحد الوزراء المفامرين سواء أكانوا يهوداً أم نصارى ، والذين كان ملوك العرب يعهدون إليهم في كثير من الأحيان بادارة الشئون المالية ، لعدم توافر القادرين من المسلمين على القيام بهذه المهام على الوجد الأكل ١٠٠٠.

والحقيقة أن هذا الرجل وأبوه ميكيلي من نصارى أنطاكية كانا قد التحقا يبلاط تهم ( 185 – 80 م / ١٠٦٧ – ١٩١٥ م ) أمير المهدية . ولما مات يبلاط تهم انتقل چورج إلى بلاطالملك رودجيرو الثانى، وربما كان ذلك لحو له من انتقام ابن تهم وخليقته يمي ( ٥٠١ – ٥٠ م / ١٠٨ – ١١١١ م ). ولقد استقبله الملك الدورمندى أحسن استقبال وأكرم وفادته ، ولم يكتف بذلك ، بل كان يسهد إليه بالقيام بكثير من المهام التجارية والحربية (") . وإذا كانت المحاهدة التي المهدت بالجلاء عن مدينة المهدية قد قررت العلاقات بين بني ذيرى من ناحية، وبن إيطاليا الشالية من ناحية أخرى ، فان هذا السلم لم يدم طويلا. وبينا تشير المعادر إلى أن يحي بن تهم كان طوال مدة حكم ( التي بلغت شماني سنوات ) في حروب متصالة مع جمهوريات البحر التعليم أنى ومع إقليم

<sup>(</sup>١) يلاحظ دي ماس لاتري بحق في مؤلفه الذكور ( ص ٣٣ ) أن :

<sup>&</sup>quot;A l'époque où nous sommes parvenus (1087-1147), l'histoire des relations des Arabes d'Afrique et des peuples d'Europe ne se compose encore que de notions éparses concernant des faits de guerre et de commerce, la plupart du temps isolés et entremêlés dans les chroniques, comme il l'étaient dans la realité, sans que l'on puisse connaître la cause de ces alternatives".

<sup>(</sup>٢) أماري ﴿ تاريخ مسلمي صفلية ﴾ جزء ٣ ص ٣٦٨

<sup>(</sup>٣) عملا بنصيمة عبد الرحن النصراني بعث رودجيرو الثاني جورج الانطاك الى مصر فيمهام ذات بال . وفيسنة ١٩٣٣ م صاحب عبد الرحن في مهاجة الديماس الذي لم تكن تليجياً. الا الحاق الهزيمة الشئيمة به ( ولجم « تاريخ مسلمي صفلية » جزء ٣ س ٣٠٠ ) .

رنسا الجنوبية ، وأن سفنه كانت جهاجم بين الفينة والفينة سواحل سردينية (Sardegna) وبلاد پروفانس (Provenza) وبلاد پروفانس (Provenza) في الم تم من هذا النوع على صقلية على الرغم من أن ذلك كان مبسوراً لها . وبدلنا ذلك بكل جلاه على وجود معاهدة صداقة ين يحيى بن تم م وبين صقلية (۱). والذي بهمنا معرفته عن هذه الفترة التاريخية التي قلت أخبار المصادر التاريخية عنها ، أن رودجيرو التاني اتبع سياسة أنه كان يؤثر بني حماد على بني زيرى إذا قضت الضرورة بذلك ، وكان بنو حماد هؤلاء قد اتخذوا في بادى، الأمم القلعة مقراً لهم ثم انتقلوا مها لي وجابه ، وكان مسلكم هذا يدو واضحاً في بعض الأحيان، وعلى الأخص عند ماحصل رافع بن مكن بن كامل الزعم العربي على موافقة يحيى بن تميم وساعدته على القيام محملة بحرية على الدفن الى كانت تحضر البحر الأبيض .

ومع ذلك فأن على بن يمي بن تميم ( ٥٠٩ – ٥٥١ / ١١١٢ – ١١١٦) – الذي كان أقل حزمامن أبيه – لما تولى الحكم عارضه في هذا المشروع <sup>١١</sup>٠ عن حق إن رافعا بن مكن بن كامل غضب غضباً شديداً من هذه المعارضة ولجأ إلى رودجو و وطلب مساعدته .

ولنا أن نلاحظ هنا أن مسلك على هذا كان غاية في الغرابة ، فأنه برغم اقتناعه بأن الأمير التورمندي كان قد أجاب رجاء رافع وقدم إليه في سنة ١١٥ هـ ( ١٩١٧ — ١٩١٨ م ) أسطولا صغيرا مكوناً من ٢٤ سفينة ، لم يزد غاصمة رودچرو . ولو أن المؤرخ التيجاني يؤكد أن الاصطدام قد وقع بن البحارة الزنريين ومحارة رودچرو ، فان أماري الذي كان دقيقاً كل الدقة

<sup>(</sup>۱) رابح (De Mas Latrie) في مؤلفه المذكور من ؟ ٣ (٢) حال على دون قيامه بهذا الشروع بهذا السكلام : « لايكون لأحد منأهل الربتية أن يناوتي في اجراء المراكب في البحر بالشجار » (راجم ابن الاثير والشجائي والثورى، وابن خامون في «المسكت» الصربية الصفاية» من ٢٨١ و ٣٩٢٥٢ و ٤٠٤ و ٤٨٦) .

فى أحكامه وفى تقد المصادر التاريخية، قد ذكر أن التيجانى لابد أن يكون الإُمر قد النبس عليه، وذكر خطأ أن معارك قد نشبت فى أوقات أخرى بين على ورافع (١٠) .

ولى مات الأمير على "الزيرى في سنة ٥٥٥ هـ ( ١٩٢١ م ) ولم يكن في مالة حرب ولا في حالة صلح مع صقلية » كما يقول أمارى (٢). ولكن الأحوال كانت تني بأنه لوعاش لقام بحملة كبيرة على صقلية ، وإن هذا الفرض الذي نفترضه تقد أوحت به إلينا المصادر التاريخية ، وعلى الأخص ابن الأثير الذي ذكر ما نصه : و كان رجار صاحب صقلية بينه وبين الأمير على صاحب إفريقية مودة وكيدة ، إلى أن أعان رافعاً كما تقدم قبل . فاستوحش كل مهما من صاحبه ، ثم بعد ذلك خاطبه رجار بما لم تجر عادتهم به ، و تأكد الوحشة ، فارسل رجار رسالة فيها خشونة ، فاحترز على منه . وأمر بتجديد الأسطول وعداد الأهبة للقاء العدو ، وكاتب المرابطين بمراكش في الاجتماع معه على الدخول إلى صقلة ، فكن رجار عما كان يعتده » (٢).

وتأكيداً لهذه الأخيار نرجع إلى ان عدارى وابن خلدون والتيجانى وغيرهم (1) ، فترى أنه فى سنة ١٥٥ (١٩٢٢) انقض المرابطون على مدينة يكوتيرا (Nicotera) فى كالابريا (Calabria) وسلبوا ماكان فيها منأموال ومتاع . وقد فكر رودچيرو نفسه أن هذه الحملة لا بد أنها كانت نتيجة اتفاق سابق بين على والمرابطين فى أواخر أيام حياة الأمير الزبرى .

وبعد وفاة الأمير على خلقه في الحسم ولده حسن (٥٠٥ - ٥٦٣ هـ/ ١٩٢١ - ١٩٦٧م). وقد تمت الاستعدادات من جانب رودجيرو لمهاجمة المهدية يأسطول ضخم بقيادة عبد الرحمن النصراني وجورج الأنطاكي . وقد قوبل هذا العمل من الحانب الآخر باستعدادات عظيمة وباعلان الجهاد العام . وكان نصيب حلة رودجيرو الثاني الاخفاق الذي صدوره لنا الشاعر

<sup>(</sup>۱) أماري ﴿ تَارِيخُ مُسلِّي صَلَّيْةٍ ﴾ جزء ٣ س ٣٧٧ و ٣٧٨ وحاشية (١).

<sup>(</sup>۲) ﴿ تَارِيحُ مُسلِّمَ صَلَّمِهِ ﴾ جزء ٣ ص ٣٧٩

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْمُكْتَبَةِ الْمُرْبِيةِ الْصَلْلَةِ ﴾ ص ٢٨١ -- ٢٨٧

<sup>(</sup>١٤) راحبم أماري ﴿ تَارِيخِ مُسلِّمِي صَطْلِةٍ ﴾ جزء ٣ ص ٣٨٧ حاشية (١) و (٦) .

ابن حديس في قصيدته التي أشاد فيهما بانتصارات جنود المسلمين وبالهزيمة التي مُني بهما أولئك الذين جرءوا على مهاجمة المهدنة إذ قال(١):

هناك شنى الاسلامُ مِنهم عَليلهُ بطينٍ لهُ تبرُّ وضرب له هبرُ وكانوا رأوا مهدِيتيك وفيهما لِعزَّ الهدى أمر فهالهم الأمرُ وقال أيضاً:

ف اللهوج امتد في الغيّ جهلتهم أماكان فيهم من لبيب له حجر فكم قسموا في الظن أميال أرضنا ولم يطنوا منها مكاناً هو الشير ولكن الحسن رأى أنه لا يستطيع أن يعيش في نزاع دائم مع رود چيرو الثانى ، لأنه كان يخشى أو لا شره وقوقه ، وثانياً لأنه كان يحتمد على مساعدات الدومندين لارهاب أمير لوجاية الذي كان ينتهز كل فرصة لحاولة انتراع بعض

الأراضي من الأمير الزبرى.
و إذا كان رودجيرو قد قام في بعض الأوقات بأعمال أغضبت بني زيرى،
فانه لم يتأخر عن تقسديم أسطوله لاخضاع التائرين عليهم. وقد حدث
في سنة ١٩٣٥م أنه أرسل إجابة لطلب الأمير حسن أسطولا ، حاصر جزيرة
جربة، وأعاد سلطة الأمير الزبرى عليها (٢٠). وقد أكد أنباء هذه الحاجة الملحة
إلى مساعدة رودجيرو المؤرخ امن أبي دينار ، الذي لحص في كلمات قليلة موقف
الحسن الحرج في تلك الفترة ، إذ قال في كتابه ﴿ المونس في أخبار إفريقية
وتونس»: ﴿ وَفَي أَيام الحسن قصد صاحب بوجاية أخذ المهدية، لأنه تعم بالأمير
الحسن أنه صالح رجار صاحب صقلية ، ووقعت بنهما مهادنة - وكان ذلك

أن الحسن أرسل إليه بهدية وصالحه مخافة من شره، فتم الصلح وشرط اللعين عليه

شه وطأً تقبلها ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) را جدوبوان ابن حديس (نشره SCHIAPARELIA) م ۱۲۲ تصيدة رقم ۱۹۳۳ (۲) را جدوبوان ابن حديس (نشره ۱۹۳۸ والتو بری وابن خلدون وابن أله د بنار (۲) را جم ابن المدتوبه و ابن علم در وابن خلدون وابن أله د بنار في المسلكية المدوبة المستقيم به س ۲۸ و ۲۵ ۳۷ ۳۵ ۳۸ و ۲۵ ۳۸ و ۲۵ ۳۸ و ۲۵ و ۲۸ ۳۸ و تا بعضه و تو المسلكية المدربة المستقله عمر ۲۵ ۳۵ و ۲۵ المستقدة العربية المستقله عمر ۳۵ ۳۵ شلک المستقد العربية المستقله عمر ۳۵ سند ۳۵ سند ۳۵ المستقد العربية المستقله عمر ۳۵ سند ۳۵ سن

ومن هذه العبارة التي ذكرها مؤرخ القرن السابع عشر مرى أن الحسن لم يكن حراً في مسلكه ، لحاجته الى هذه المساعدة التي كان عدها عند النورمنديين. و فضلاعن الضرورة التي كان يشعر بها الحسن لاعلاء مقام بن زيرى ، يحب ألا ننحى أن صقلية هى التي كانت تمد إفريقية بما تحتاجه من التوت ، وهذا من أهم الأسباب التي جعلت رود ييرو يشترك في كثير من الأوقات اشتراكا فعلياً في حياة بني زيرى بافريقية ، وجدخل تدخلا مباشراً في شئومهم ، و نستطيع أن نقراً هذا في كتاب مؤلف موثوق به كل التقة ، وهو تاريخ ان الأثير الذي قال عند ما تحدث عن حوادث سنة ٢٠٠٥ه ها نصه . وثم راسله الحسن وجدد الهدنة لأجل حمل الفلات من صقلية الى إفريقية ،

وهذا على ما يؤكده أمارى - كان ناشئاً من وجود: « دولة ضعيفة وأمير ضعيف يحيط بهما الأعداء من كل مكان ، وأنهما كانا لا بجدان بدا من الالعجاء إلى البلاد البعيدة ، التي كانت أقوى من غيرهم ، والتي كان يبدو لبي زرى أب أكثر استعداداً للبلية هذه المساعدة (٢).

وكل هذا كان يزيد فى جرأة رودچيرو الذى لم يدع فرصة تفلت من يده للحصول بأسطوله على ما كان يعجز عنه بالطرق السلمية .

<sup>(</sup>١) إن الانع ( المكتبة الدية السلك » ص ٢٨٦

<sup>(</sup>۲) ﴿ تاريخ مسلمي مطلق عزه ۳ ص ۱۱ دو فضلاعن ذلك قان أماري يقول أن رود جيدو كان يستم بمقام محترم في الجريقية وعمر كز مجتاز . وينئيت ذلك وجود كنائسي عدة وعدد كبع كان يستم بمقام الحديثين في المجتبرين في المراجعة و جدود على المجتبرين في المجتبرين في المراجعة المجتبرين في المراجعة المجتبرين المراجعة المجتبرين المراجعة المجتبرين في المراجعة المجتبرين المحتبرين في المراجعة المجتبرين المحتبرين في المراجعة المجتبرين المحتبرين في المراجعة المجتبرين المحتبرين ال

أما فيايختص بمدينة المهدية فانه كان فيها عدد كبع من الرجال الذين كان ينق بهم رود جهرو. وقد ذكر ابن عدارى عند كلامه على چورج الانجاكى الذى كان الساعد الابن للزعم الدرمندى ما فعه : ﴿ فكان هذا الدين عارة بهورات المسلين بالهدية وغيرها ﴾ ﴿ المسكنةِ الدربية الفستلية من ٣٧٣) . وقد أكد لنا ذلك المؤوخ التيجانى اذ سمى جورج الانطاك ﴿ المارف بالمهدية عاضرة وبادية ﴾ ( نعى المؤلف س ٣٩٩ ) .

و محن نقرأ في كتب التاريخ (١) أنه عندما وقعت أزمة اقتصادية شديدة في المهدية ، في سنة ٢٩٥ هـ (١١٤٢ م) ، ولم يستطع الحسن رد بعض الأموال إلى ردوجيرو، بعث جورج الأفطاكي هداعلي رأس أسطول مؤلف من ٣٥ سفينة إلى المهدية ولذلك اضطر الحسن أمام هذا على رأس أسطول مؤلف من ٣٥ سفينة المهدية ولذلك اضطر الحسن أمام هذه التوويقية ولذلك اضطر الحسن أمام هذه التوويقية ولا تفاق جديده عالنور مندين.

وقد امتازت الفترة التي تقع بين سنى ١١٤١ و ١١٤٦ م بنشاط عظيم من بانب أسطول صقلية ، ولكن هذا النشاط لم يكن موجهاً في هذه المرة إلى يني زبرى ، بن إلى مواليهم السابقين الذين ثاروا عليهم - ولا يعرف أحد إذا كان هذا راجعا الى طلب الحسن الذي لم يكن قادرا على إخضاع بن مطروح بطرا بلس الفرب وبني حماد في بوجابه وإبقائهم تحت سلطاله ، أو إلى تفكير رودچيرو ، ومهما يكن من شيء قان الجيش الصقلي قد تحرك بعد حملة المهدية ، وتزلرجاله في السفن وقصدوا طرابلس الفرب لاحتلالها . ولكن هذه الحلة باعد بالاخفاق لأن بني مطروح كانوا قد أعدوا إثر هذا العدوان العدة للدفاع عن أتصهم .

ولما عادت السفن النورمندية إلى صقلية لحمل بعض المؤن، أتجهت إلى جيجل التي كانت تحت سيطرة بني حماد الذي آل اليهم حكم بوجايه. وبعد ذلك احتلت برشك وقرقنة على مقربة من المهدية ، عند أذ غضب الحسن واحتج على هذا العدوان المعلى الجديد، ولكن رود حير و أجابه إجابة مطمئنة ، وقال له إن الأسطول الصقلى يريد فقط مهاجمة المدن المتعردة على حكم بنى زيرى ، ولذلك سكت الحسن واقتنع جذا العذر . وقد أشار إلى هذا الحادث ابن الأثير في هذه العبارة فقال : (... فأرسل الحسن صاحب إفريقية إلى رجار القرنجى ملك صقلية يذكره العبود ينهم ، فاعتذر بأنهم غير مطيعين له (٢٠) » .

<sup>(</sup>١) لايتفق كل المؤرخين الذين كتبواعن هذه الحلة غلجيج التفاصيل. و لكن مهما يكن الأسم فأنه بكفي في هذا الصدد التأكد من أسم والمد هو أن هذه الحلة تد حدثت دون أى شك، كما نترأ ذلك في جميع المصادر التاريخية في سنة ٣٦٥ ه .

 <sup>(</sup>۲) ﴿ الْسَكْتَةِ الْمِرْبَيَّةِ السَّلْقِةِ ﴾ ص ٨٩ ٢ و ٢٨٩ ؛ راجع أيضاً أن أبي دينار في ظس المؤلف من ٣٨هـ

ولكن رودجيرو كان رجلا دؤوبا حازما لايقبل التسامح مع الذمن غلبوه على أمره ، وأراد التار للهزيمة التي نزلت بجنوده في طرا بلس الغرب. ولذلك تام بعد سنتين من محاولته الأولى محملة ثانية على طرابلس الغرب بقوة محربة صغيرة في أول الأمر، ولكن بعد سنتين أخريين أرسل مائتي سفينة أخرى. وقد أشار المؤرخون المسلمون إلى أحداث هذه الحرب. وعلى الرغم من أنهم اختلفوا في بعض تفاصيلها ، أجموا كلهم على أن مدينة طرابلس كأنت في ذلك الوقث خاضعة لأمير من المرابطين كان البربر قد استقدموه ليحكم المدينة بعد أن طردوا منها بني مطروحسادة البلادحتي ذلك الحين ، بل إن الن الأثير (١) وأبا الفداء(٢) قد أكدا أن قيام هذا الصراع بين الفريقين قد ساعد جورج الأنطاكي قائد الحملة المسيحية التي تم تجهيزها في سنة ٤٩٥ ه ( ٩٩٤٦ م ) . ولكنا نستطيع أن نستخلص مما ذكره التيجاني (٢) في هذا الصدد أن الغلاء الشديد الذي عَم البلاد في تلك السنة قد أوحي إلى رودچيروبالقيام بمشروعه الحُطير ، لأنهٰ رأى في ذلك الموقف تيسيراً له في مهمته . والذي لا شك فيه أن رودچيرو لم يندم على قيامه بهذه المهمة ، كما أن الأهالي أنفسهم لم يغضبوا عنها لأنهم استطاعوا أن يلاحظوا أن الملك النورمندي قد تُرك في البلاد نظاماً إداريا رشيداً بتولية الشيخ أبي يحيي بن مطروح التميمي حكمها ، كما ولى قضاء المدينة أبا الحجاج بوسف بن زرى البربري(٤) . كذلك ﴿ استقامت أمور

<sup>(1)</sup> وهاك ماذكره ابن الاثير: ( . . فلما كان في اليوم النا لت سم الفرتج في البلد ضجة عظيمة وخلت الاسواق من المقاتلة ، وكان سبب ذلك أن أهل طرا بلس كاتوا قبل وصول الفرتج البهم بالم يسيرة قد اختلقوا ، فأخرج طائمة منهم بني مطروح، وقدموا عليهم رجلا من الملتين تديم بريد الحج وصه جاعة ، فولوه أسرم . فلما نازلهم الفرتج أقادت الطيفة الاخرى بني مطروح ، فوقم الحرب بين الطائنين وعند الاسواق ، فاتبورت الفرتج الفرصة ونصبوا السلام وصدوا على السور ، فاشتد التنالي، فلسكت المدينة عنوه بالمسيف، فلكنوا دماء أهلها وأخذوا نساءم وأمر الهم، وهرب من تدر على الهرب، والتجثوا إلى البربر والسرب ، تم نودى بالأمان في كافة الناس ... » راجح (المسكنة المرينة الممتلد» سه ٢٨٠ (٢) (المسكنة المرينة الممتلد» سه ٢٨٥ (٢)

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْمَكْتَبَةُ الْمَرِيَّةِ الصَّلْيَةِ صَ ٣٨٨)

<sup>(</sup>٤) هو ساحب المؤلف المروف بالسكاق في الوتائق (التيجاني في « المسكتبة العربية الصقاية» ص ٣٨٩ ).

لمدينة وألزم أهل صقلية والروم بالسفر إلها، فانعمرت سريعاً وحسبر . (1) e Lille

وكانت حالة الازدهار التي سادت مدينة طرابلس الغرب حالة استثنائية في ذلك الوقت ، إذ أن سائر بلاد إفريقية كانت تشكو من حالة غلاء شده ، وكان هذا الفلاء عنيفاً جداً حتى أكل الأهالي بعضهم بعضا كما يتضح ذلك نما ذكره ابن الأثير إذ يقول: ﴿ وَفِيهَا ﴿ أَي فِي سَنَةُ ٢٥٥ ﴾ اشتد الفلاء بافريقية وداهت أيامه ، فإن أوله كان سنة سبعوثلاثين وخممائة، وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم بعضاً ، وقصد أهل البوادي المدن من الجوع، فأغلقها أهلها دونهم ، وتبعه وباء وهوت كثير حتى خلت البلاد. وكان أهل البيت لا يبتى منهم أحد، وسار كثير منهم إلى صقلية في طلب القوت ولقوا أمراً عظماً ﴾ (٢) .

وكان من أثر ازدهاد الحياة في طرابلس الغرب أن لجأ إلمها عدد كبير منأهالىصقليةعلىحين كانت الشعوب الجائمة في بلاد إفريقية الأُخرى تهاجر إلى جزيرة صقلية طلبا للميش الذي حرموه في بلادهم.

وفي هذه الأثناء كان رودجيرو يدأب على تنفيذ مثم وماته في إفريقية. وقد سقطت في يده مدينة قابس ، التي ظلت بعد موت راشد (٣٠ في سنة ۵۶۷ هـ (۱۱۲۷—۱۱۶۸ م ) في يد مولاه يوسف ، المذيحكم البلاد باسم مجد من راشد الأصغر بعد أن طود منها معمر بن راشد الأكبر .

ولما أصبح بوسف مهدداً من ناحية بني قرة يسبب اغتصابه امرأة من نسائهم (٢)، ومن ناحية الحسن الذي لم يرد الوقوف ساكنا أمام جرأته في طرد

<sup>(</sup>١) المكتبة العربية السقلية ص ٢٩٠ ، عن ابن الأنبر .

<sup>(</sup>٢) المكتبة الربية المقلية ص ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) خلف رائد فى الحسيم رائع بن مكن بن كامل الذى أشرنا اليه تبل . (٤) خَا بِنُو قرة الى الحسن الذى كان يظن أنه يستطيع أن تكون له كلة وأن تكون له سلطة والذي أمر يوسف بأن يرد المرأة الى أهلها ، ولكن يوسف رفض طلبه . وكان من أثر هذا الرفضأن آخذ الحسن يستعد للحرب. وعندئذ أعد يوسف العدة لحيان بلاده .

معمر ، على ما ذكره ابن الأثير : ﴿ إِلَى رَجَادِ الْمُوَجِّى صَاحِبَ صَقَلْيَةً وَبَدْلَ لَهُ الطَّاعَةَ،وقَالَ لَهُ: أَرْبِدُ مَنْكَ خَلِمَةً وَعَهِداً بِولَايَةً قَابِسِلاً كُونَ نَائباً عَنْكَ كما فعلت هم بنى مطروح فى طرابلس ، فسير إليه رَجَادِ الخَلْمِ والعهد ، فلبسها ، وقرى العهد بمجمع من الناس » (١١ .

وهنا نجد مرة أخرى مسلماً بلتجى الى طلب المساعدة من المسيحين لبشبع رغبته فى التسلط والحكم، ولو كان ذلك على حساب أبناه جلاته من المسلمين. وقد استهجن ابن أبى دينار المؤرخ التو نمى الذى عاش فى القرن السابع عشر هذا المسلك الذى سلكه يوسف إذقال: «...أعوذ بالتمن الحذلان، وإلا كيف تعد هذه الطائفة من حزب المسلمين، وإنما هى حزب الشياطين، ولكن حب الدنيا والرياسة ألجأهم إلى هذه الرؤيلة وحب الدنيا يعمى ويصم و (٣).

ولما كان تاريخ كل شعب مليئاً بسير عظاه الرجال ، فانه لايخلو أيضاً من الضعفاء والمجاملين . وهذا ماجعل في تاريخ المسلمين الذي رى فيه إلى جانب شخصيتي ابن الثمنة ويوسف الحائنين أمثلة للتضحية والنيل ، كأبى الحسن الحديث الفراياني وابنه عمر اللذين سطرا صفحة من صفحات المجد في تحرير مدينة سفاقس في سنة ٥٠١ م ( ١٩٥٦ م ) (٢٠ .

وإذا كان المسلمون لم يتمكنوا من الانتقام من يوسف الجائن نفسه، فأنهم تمكنوا من صب لعنهم وإظهار سخطهم على رسوله المذى رجمه الناس بالحجارة ، لأنه قد صدرت عنه بعض كامات نابية في حتى الحسن (1).

وتدلنا هذه الحوادث على أن الشعب كان فى تلك البلاد لايزال محفظاً يتقاليد الشرف، التى لاشك أن رؤساءهم قد تناسوها فى بعض الأحيان أو قد"هوا

<sup>(</sup>١) المكتبة المرية الصقلية ص ٢٩٠ -- ٢٩١

<sup>(</sup>٢) المكتبة العربية السقلية ص ٣٨٠

 <sup>(</sup>٣) راجع ابن الاتبر ( المكتبة السرية الصقلية ٣٠١-٣٠٠) حيث قرأ ماذكر.
 عن الحادث الذي ظهرت يه شجاعة الان وروح التضجية من جاب الاب.

 <sup>(</sup>٤) وهذه النصة كانت هامة في نظر المؤرخ لدرجة أنه وصفها تحت هذا العنوان (ذكر حادثة يغبني أن يحتاط العاقل من مثلها ) ( المسكنية العربية الصقلية ص ٣٩١ — ٣٩٢)

أطاعهم الشخصية عليها . ولكن إذا كال الجناة فى بعض الأحيان يستطيعون الهرب من العقاب والتخلص من غضب الشعب ، فإن ذلك لا بحدث دائما ، بل لا يد من وقوع هؤلاء تحت طائلة العقاب : وهذا ماحدث ليوسف الذي مات ميتة شنيعة بأيدى بنى قرة الذين لم يكونوا قد نسوا مافعله باحدي نسائهم كما أشرة إلى ذلك من قبل (11) .

وبينها كان أسطول رودجيرو يتنقل من صقلية إلى إفريقية ، خطر باله أن الوقت قد حان للانقضاض على مدينة المهدية واحتلالها (٢٠). وقد حدث فعلا أنه في سنة ١٩٤٨ م هاجم جورج الأنطاكي حاضرة بني زيرى، ووصل الها دون أن يستطيع تحقيق الحملة التي كان قد رسمها الوصول إليها من غير أن يشعر به أحد - ولما بلغ المدينة أرسل إلى الحسن رسولا يقول له: وإنما جثت مهذا الاسطول طالبا يثار مجمد بن رشيد صاحب قابس ورده إليا، وأما أنت ، فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ، وتريد منك عسكراً

عند ذلك اضطربت أحوال الحسن ، وجع كبار العلماء والأعيان الستشارتهم في الأمر، فنصحه بعضهم بالدفاع عن المدينة . ولكن هذا الأمير كان يشعر بأن نجمه آخذ في الأفول وأنه من العبث أن يلجأ الى القوة ، لأن عساكر الحسن كانت فوق قلة عددها تكاد لا تكفيها المؤن لأكثر من شهر . لذلك لم يأخذ برأى هؤلاء الذين أشاروا عليه بالقيام مذبحة لا فائدة منها . وفي نمس الوقت لم يقبل اقتراح جورج الأنطاكي الذي كان يقضى بالانضام إلى المسيحيين لمحاربة إخوة المسلمين . وقد أمدى رأيه هذا لكبار التقاها ، والأعيان في كتاب ينطوى على التحذير عن موقف يشبه موقف

<sup>(</sup>۱) للنوسع في أهبار الميتة الشغية التي مائها يوسف والعذاب الذي عذبوه أياه ٤ راجع ماذكره كل من ابن الاثير والتيجائي (« المسكتبة السربية الصقلية س ٢٩١ (٢٩٠ ٣٠) . (٢) يلاحظ في المسلمين ميل خاص للإشارة الى أن رودجود قد قرر مهاجة المدينة عندما اشتدت وطأة النيلاء فيها (راجع ابن الاثير في « المسكتبة السربية المعتلية» ص ٢٩٣ ) ... (٢) إن الاثير في « المسكتبة المربية المعتلية» ص ٢٩٣ ) ...

ان اثمنة في صقلية وموقف بوسف في قابس اللذين كانا قد آصبحا آلة في يد النورمندين. وقد قال الحسن لأعيان المدينة حين كان أسطول حورج الأنطاكي رابغها في ميناثها: « . . . وأنا أدى سلامة المسلمين من القتل والأسر خيراً من الملك، وقد طلب من عسكرا إلى قابس. فان فعلت فحايحل لى معونة الكفار على المسلمين ، وإن امتنعت يقول انتقض ما بيننا من الصلح . وليس ريد إلا أن يتبطنا حتى محول بيننا وبين البر، وليس لنا بقتاله طاقة . والرأى أن تحرب بالأهل والولد ونترك البلد، فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا » (١١ لله على الذي من الحرب : وكانت الأسباب التي ذكر ناها تبرر لهذا المسلك الذي سلكم أمام رحاياه ، وفي طريقه تقابل مع ابنه على الذي به حين علم جهرب أبيه . وبعد مدة قصيرة سقطت مدينة سوسة التي كان يحكما على ق أيدى النورمنديون جهد آكيراً ، ودفعوا ثمن احتلالها غاليا .

عند ذلك توقعت فتوحات رودجيرو للمدن الساحلية الاسلامية ، التي كامت قد تمت في فترة وجيرة ، والتي امتدت من مدينة طرابلس الغرب إلى رأس بوله . وقد يبدو غريبا أن ما حدث من قيام المسلمين من إفريقية بفتح صقلية قد حدث مرة أخرى . ولكن ذلك كان يختلف عما حدث في المرة الاولى ، إذ عاد المسيحيون من صقلية وفتحوا المدن الاسلامية بنفس الطريقة التي تم . باالفتح الأول منذ ثلاثة قرون .

وهكذا نختم هذا البحث كما بدأناه بملاحظة جديرة بالنظر لاحظها صديقنا الاستاذ فرانتشسكو جابرييلي إذ يقول: « قد ارتبطت صقلية ببلاد المغرب ( بلاد الأندلس و إفريقية الثمالية و بعض النواحي من مصر أيضاً ) ، بسبب موقها الطبيعي و الجغراف، و سبب بعض التطورات التاريخية. فن هذا المغرب جاء النزو الاسلاى ، كما اتجهت إليه حركة الهجرة من الجزيرة إثر الغزو الدورمندى ، ولقد اشتركت كل من صقلية و بلاد المغرب في بعض الميزات

<sup>(</sup>١) أبن الاثير في المسكنية العربية العطلية ص ٢٩٤

الاجتاعية والتقافية . مثال ذلك وجود بعض العناصر العربية والبربرية المختلة ، سواه أكان ذلك من ناحية الفاتحين أم المستعمرين . أضف إلى ذلك وجود الملاهب المالكي كالم . الملاهب المالكي كالم . مذا نضلا عن الأساليب والأشكال الشنية التي يمكن فهمها من الفن العوبى الدورمندى أكثر بما يفهم من الأطلال القليلة التي بقيت من العهد الاسلامي في الجزيرة » (17 .

ومهما يكن من شىء فانالنظام الذي تركه النورمنديون في مدن إفريقية الشالية التي احتلوها، كان مرضياً عنه تمام الرضاء كما نقرأ ذلك في تاريخ ابن أبي دينار بصدد كلامه على مشرومات رود چيرو الأخيرة إثر احتلال المهدية وسوسة وسفاقس (٢).

وبهذا تنتهى فرة التتوحات السكبيرة التى قام بها رودچرو فى إفريقية ، التى كرس لها سنى حياته الأخيرة قبل وقاته ( ١١٥٤ م ) لتدعيم سلطة بنى حماد وبنى زبرى التى كانت قد بدأت تتحطم تحت قوة الموحد ن وقد عهد بهذا الأمر المائلة فيليب من المهدية . ومن الصعب أن نحكم على أعمال رودچيرو التائي وليس على من يريد تحقيق ذلك إلا أن يقرأ الصفحات الأولى من كتاب «نرهة المشناق فى اختراق الآفاق » للادريسى الذي يطلق عليه اسم و المعتربات » و و المقتدر به بدودچيرو من فضائل من تلك المبارات التى تختم ما مقالنا ، والتى ذكرها الادريسي إذ يقول : « هو خير ملك الروم بسطأ وقبضا ، وصرف الأمور على إرادته إراماً و تقضاً ، ودان في ملته الروم بسطأ وقبضاً ، ودان في ملته بدين العدل ، واستمل عليهم بكنف النطول والفضل ، وقام بأسباب مملكته أحسن قيام ، وأجرى سنن دولته على أفضل نظام وأجل قيام منه و ١٠٠٠ قراداً

(1)

F. Gabriell, Ibn Hamdis, Mazara 1948, pp. 8-9.

<sup>(</sup>٢) ﴿ المُكتبة العربية السقلية ﴾ ٣٩ - ٥٤٠ -

F. Gabrieli Ibn Handis, pp. 8-9. (7)

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْحَتِبةِ الربيةِ المقليةِ ﴾ ص ١٥

تم طبع هذه الحبلة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك <sup>15</sup> فاروق الأول <sup>17</sup> بمطبعة جامعة دؤاد الأول أن 1 من شعبال سنة ١٣٦٨ محمد ذكي خليل

مدير مطبعة جامعة فيؤاد الأول

Found I University Press, 18-1949-560 ex. was originally placed over them as a protection against the heat of the sun.

A conduit or drinking trough comes out at an angle from the smaller cistern towards the road. 5 or 6 yards of it are covered by the modern excavation, but the last 4 or 5 yards that abut on to the road can be clearly seen. It consists of a low stone base-wall about a yard wide, with the remains of a runnel 1 foot wide (inside measurement) built along the top of it.

The possible well-area, between the larger cistern and the road, is only 10-15 yards in diameter, scattered with excavated material (both ancient and new) highest around its edges. Lying on top of the first-excavated shaly stuff are larger pieces of Nubian Sandstone rock which may have been dug out of the well shaft at a level below the overlying shales.

In the little side wadi that finally emerges into W. Greiya and the Roman station there one would expect to find waggon tracks in plenty, but here unfortunally they have been confused by the very large number of camel tracks, themselves of great age. One undoubted pair of wheel tracks was however seen, about 7 feet 6 inches in span, and followed clearly for 200 or 300 yards.

The long and steep descent into the W. Merkh drainage, though easy no doubt for waggons going down it in the Qena direction, would surely be avoided by those returning to the mountains. In a small tributary of W. Merkh (see map  $\times$  4) another, much smaller well was found. The shaft is rectangular, roughly  $7 \times 9$  feet, and from the wadi level to a depth of about 3 feet it is built of Nubian Sandstone and igneous rocks which seem to be cemented with mud. Under this stonework, the sides of the shaft seem to be bare, down to the blown sand that fills its lower depths. There are no clear signs of buildings round the well, the tippings suggest it was not very deep, and until the pottery specimens that were collected are properly examined, one cannot be sure that the well was Roman.

At point X 5 on the map, adjoining the rough modern car tracks, there is another very small Roman station, only a few kilometres above Greiya itself. It consists of two cisterns, a small conduit, and a confused area of tippings and loose stones that may conceal the ancient well. The cisterns are sunk into the side of a low hill of Cretaceous shales. The larger one is almost completely obscured on the surface, but Arab treasure-hunters have dug down through the hill immediately behind it (they must have thought it was a grave) and pierced its inner wall at its base. This excavation shows the cistern to have been about 10 feet deep and about 6 feet wide and long. The pierced wall is I foot 6 ins. thick, well built with small stones and plenty of lime, with an outer row of burnt bricks to its full height on the side against the hill, and faced both inside and out with a well-preserved plaster of lime. The smaller cistern, 6 feet away on the S.W. (Greiva) side, is 4 × 5 feet at its top, which like that of the larger one is level with the ground outside. It has no cover, the interior being quite open to view to a depth of about 6 feet down to the sand that fills its bottom, and the lime facing its sides is also in excellent preservation. Reaching up above each of the cisterns a thin half-circle of lime is still embedded in the soft shale of the backward-sloping hill, suggesting that some sort of lean-to roof

the lines and drinking at the troughs, while the occupant of that little room in the centre sat on the doorstep and read his newly-arrived letters from home. I left them there, in their own silence, in that place of drifted sand that sparkled bare beneath the flashing, liquid blue of heaven, and walking down the wadi once again and admiring the delicate blue-green of the wormwood bushes that had colonised the winding seyl, I suddenly saw two pairs of waggon tracks, 7 feet 6 inches and 9 feet in their span! What route did the waggons follow? Did they go right down W. Abu Zawal into Wadi Fațirî as far as the plain and then skirt the latter, keeping on its harder pre-Cambrian edges, to reach this new station? From now onwards at any rate there is proof that they crossed this Eastern end of the Negateir plain and dropped down into Wadi Merkh to reach Bir Greiva.

Crossing the Negateir plain southwestwards from here (see Map), one comes to the watershed and the steep descent into the W. Merkh drainage system. About a kilometre short of it, still in the Negateir plain, is a large, hitherto forgotten well (× 3 on Map). Originally a large depression 50-100 yards in diameter, it is now almost full of sand, being only 5-10 feet deep, but the original excavated material still forms a wide circle round it. There are scanty signs of walling and a little lime on the south side, almost completely covered by blown sand. The well-depression proper, inside the larger circle, seems to have been about 20-25 yards in diameter. Some pottery is lying about, but no doubt much more of it, with the plan of the site as a whole, is covered by the drifted sand.

During the walk across the plain what appeared to be wheel tracks of the necessary width were seen on little stretches of raised gravel, but they were so short and faint that one could not be sure they were Roman waggon tracks. But here, just short of the well two pairs were clearly seen, one 7 feet 6 inches wide and the other over 8 feet, and they seemed to be coming from a more northerely direction than I had followed, roughly from the point where W. Fattri enters the plain.

The aqueduct (11) runs for about 60 yards from the well area to the drinking troughs. It is obscured in places (at its southern end) by drifted sand and gravel tipped up from the well. It consists of a low base-wall of stone (about 2 feet wide), with the remains of burnt bricks and lime resting on it along most of its course. The water-channel cannot have been more than a foot wide (inside measurement), perhaps not more than 6 inches.

The troughs (E), about 60 yards long, and built of yellow and red burnt bricks and lime, are in a fairly good state of preservation. Differently coloured igneous pebbles are stuck into the white line on top, forming a line right along the inside rim. Blown sand now fills parts of these troughs but divisions can be seen at intervals of 24, 12, 12, 6, and 4 yards from East to West. The west end is broken and abuts on to the seyl. The average height of the troughs is perhaps 2 feet, there being 5 or 6 rows of bricks visible on the outside, which in many places still has its original coating of line clinging to it.

The animal lines (F) were low loosely-built walls a yard wide, now almost level with the ground. No great care was taken in their alignment as some begin to wind slightly from the straight towards the ends away from the troughs. There seem to be other animal lines (G-J) on the south side of the troughs, of which H and J show only very scanty remains.

In the angle formed by the aqueduct and the troughs is the ground-plan of a rectangular structure which from the number of its fallen stones seems to have been high enough for a room—the only one apparently in the whole station.

The absence of any signs of ancient wheel-tracks between Abu Zawal and this attractive little hydreums seemed to suggest it had never been a station for the waggons. Here, I said to myself, just inside the igneous hills, was the quiet resting-place of pack-animals currying up provisions to the Claudianus quarries in Mitgál. I could see the camels or mules (or both) eating in

the shaft, but on the East side the stone walling is still seen where the water-raising apparatus no doubt was. The top of the well-depression still has a line of stones showing round its circumference. The surrounding wall of the well area is mostly hidden on the East side by piled-up gravel, the result probably

## INTERMEDIATE STATION BETWEEN ABU ZAWAL



- A. The well-depression.
- B. Material later excavated from the well.
- C. Walls enclosing well area.
- D. Aqueduct.
- E. Troughs.
- F. & G.-J. Animal lines.
- K. Remains of a room?

of a much later attempt to re-excavate the shaft. Two or, three rows of stones are still standing all along the west side (C) and they show that the wall was about a yard wide. A stretch coming round from the East side to meet the equeduct is a curve about 15 yards long.

No washing tables or circular, rotatory mills, generally used in earlier times in the last stages of gold mining, were seen; but only a very short time was spent in the wadi and the area would no doubt repay careful investigation.

Having crossed this part of W. Hadrabia, still moving roughly southwards, one follows the old camel tracks for about a mile up a branch wadi where they converge towards a watershed that seems impossibly steep for heavy waggons, whose tracks are nowhere visible. Crossing the divide, one descends with the . camel tracks into a southward-running wadi that about halfa-dozen miles farther down leaves the last pre-Cambrian hills and flows out into the Eastern end of the Negateir plain and eventually joins W. Negateir itself. It is called, Mr. Murray tells me, Tal'et El-Zerga. At a place just before it leaves the granite is an intermediate hydreuma or watering-station, and as norecognisable reference has ever been made to it by former writers a plan of it is given here. Barron and Hume do indeed give the following brief description of a station located vaguely in this area: "At the southwest extremity (of what area, is not very clear), near the El Nagateir plain, are ruins of stables (?) with a long cement-lined trough that appears to have been supplied with water from a now filled-up well, through earthenware pipes laid on a low stone wall. The pipes are of coarse-ribbed pottery and coned at each end..." (Geography and Geology of the Eastern Desert of Egypt, Central Portion, page 41). The only detail here described (a conduit of earthenware pipes) isabsent in the station that I came to. Perhaps Barron and Hume are indicating a place more to the N.W. in the region where W. Fațiri emerges into the plain, where one would expect to find a station, especially if a road to Greiya southwards branched off there from the road going westward to Saqiya.

In this new station (see Plan), the well-depression (A) is about 15 yards in diameter and is still about 15 feet deep. The blown sand coming in from the North side has filled and covered absent, or obscured, or only just beginning. The crushing side bulges slightly and is smooth but in places uneven the kind of surface that a pounding action might produce. In the centre of the bulge there is a shallow, roughly circular, but pitted and quite uneven depression that even more strongly suggests some kind of percussive action at the main point of impact. Could this type have been used as a sort of double-handed flail or hammer for crushing larger pieces of rock placed on a stone table, and so producing material to be more finely comminuted later? If so, such a primitive tool would suggest that these workings are much older than the Roman period. (Before incorporating these stones into the walls of the Abu Zawal camp the later Roman builders usually knocked off their handles to make them more tractable as building material; unless inded they were mutilated by the early workers themselves when they abandoned the site, to prevent their subsequent use by others).

The examples seen in W. Hadrabia were mostly nether grindstones. The reverse side is less carefully shaped, the stones as a whole seemed larger, and the way some of them are embedded in the sand almost suggests they are still 'in situ', with the flattened upper surface very little above the level of the ground. The depression in this smoothed surface is seen in all stages of development and one wonders what kind of upper stone was used to produce it. It seems to start as a small, shallow, circular pit, which tends to elongate and deepen itself smoothly with use, the steeply than its shelving upper sides. The different stages seem to be roughly as follows:—



The way in which the hollow grows suggests that greater force was used in one direction than in the other. This pass is an impossible one for vehicles as deep passage ways have been worn down into the decomposing rock by the feet of camels throughout the centuries, but there are other low divides in the vicinity that the Roman waggons could no doubt have used if they came this way.

Crossing W. Hadrabia at an angle southwards one passes through the very ruined remains of ancient buildings which, if carefully examined, might furnish valuable evidence of the people who lived and worked there before Abu Zawal became a Roman road-station from the Claudianus quarries. The ground both inside and outside the buildings is strewn with the grindstones of the old rock-crushing activities. These stones seem to differ in some ways from the types used in ancient gold-mining described by former writers. Those seen in and around the Abu Zawal station are mostly of the 'upper' type and most of them are shaped thus:



The crushing side is convex with a not very pronounced curve and the perpendicular lines or striations show that when gripped by the carefully prepared handles the stone was moved forwards and backwards in a straight line and not round in a circle. The reverse side is only roughly chipped into shape, and the average thickness of this type of stone through its centre is about 4-6 inches.

There seems to be a sub-variety of this type of stone, however, of similar size and outline and with the same kind of handles, in which the lines of a regular reciprocatory movement are either

## NOTES ON A RECENT JOURNEY FROM ABU ZAWAL TO THE GREIVA STATION

п

πv

## L. A. TREGENZA

From the Abu Zawal station southwards, up the little side wadi immediately opposite, a 10 minutes walk brings one to a small watershed on the right that leads down into Wadi Hadrabia.

## DISTRICT BETWEEN STATIONS OF ABU ZAWAL AND GREIVA



- X 1. Abu Zawal Station.
- X 2. Intermediate Station.
- X 3. Large Roman well.
- X 4. Small well Roman?
- X 5. Roman cisterns, etc.
- X 6. Greiya Station.

. . . Route followed.



PLATE IX
Small station in W. Fatiri el-Beida near the pass into
W. Abu Zawal.



PLATE X
Small station in W. Fatiri el-Beida near the pass into
W. Abu Zawal.



PLATE VII Troughs at Abu Zawal Station.



PLATE VIII

The small branch wadi running down into W. Abu Zawal from the W. Fatiri el Beida divide.



PLATE V
'Shadouf wall' at Abu Zawal Station.

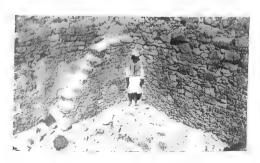

PLATE VI Cistern at Abu Zawal Station.



PLATE III Waggon tracks in Nagateir Plain.



PLATE IV
Waggon tracks in Nagateir Plain.



PLATE I
The second smaller depression with conduit on its far side, leading towards the animal lines on the right. El Sâqiya station.



PLATE II
Alm Zawal: view of central station.

it appears likely that some rough blocks were carried away to be more carefully shaped later. The present spot, before the first of several uphill hauls, would be a likely one for this work to be done.

No support is given, either above or below the station in W. Abu Zawal, to the probability that the blocks were hauled that way. There is however, in this part little of the gravel surface in which, as we have already seen, ancient tracks are best preserved. It is possible that a careful search along a route roughly south from Abu Zawal to Qreiya, (across two furthe watersheds marked D and E on the sketch map given above) will provide evidence of an ancient waggon road. As the distance is too great to be without a hydreuma or one or more intermediate watering stations, some evidence of this kind may also be found. This part of the present study will be completed in another section.

The blocks lying about are rough hown and they present a slightly weathered surface, enough to indicate their antiquity. The vague remains on this curious little station seem to indicate a post where, faced with the first of a series of climbs over local water sheds, a final dressing of roughly carved blocks took place to



- A. Ruins of a wall? (Length 12 yards; no height).
- B. Ruins of a wall? (Diameter 6 yards).
- C. Wall? (6 yards).
- D. Confused group of stones.
- E. Scanty alignment of stones.
  - F. Ruins of a room? (3×5 yards).
  - G. Area in which blocks of Claudianus rock are lying half buried in sand (length about 20 yards).
- xxx Ground covered with small chippings of Claudianus rock.

reduce weight to the minimum. The little building marked B was apparently the spot where this work was done. The blocks scattered about the area G (see Plates IX and X) appear to follow no particular pattern. As they are relatively small and show typical wedge marks, it appears that what is here seen is the material cut off larger blocks, which would later be worked at the spot marked B, as the heaps of chippings indicate. Although ample evidence at Mons Claudianus shows that the stone was worked into practically finished works at the quarries themselves,

quarrying. This might apply also in the case of Abu Zawal, as many grind-stones are seen built into the enclosure walls, and the enclosure itself, at least in part, seems to be built on the fine-ground, pinkish-brown silt tippings (shown in Plan 1 on the downstream side of the enclosure). The precise dating of the activities referred to in this paragraph cannot be determined without further evidence and study on the spot.

The question that arises at once, on first coming upon the station is, "Why is it in W. Abu Zawal rather than in W. Fatīra el-Beida which was the road down from Mons Claudianus?" The answer seems to be supplied by the presence of the silt mounds, grindstones and scoria described in the preceding paragraph. The well would thus seem to belong to a period of activity ealier than the opening of the quarries at Mons Claudianus and G. Dokhân. A road from the quarries would make for the well, either by following the great W. Fatīra el-Beida to its junction with W. Abu Zawal and following the latter up-stream to the well, or by crossing a low divide from one to the other at a point some three miles upstream from the station (Plate VIII). The sketch map given below shows roughly the relative distances and directions.

The site at A, where the track leaves W. Fatira el-Beida will be described presently. Short stretches immediately before the two watersheds at B and C present, especially for waggons, rather steep rises, particularly at C. Most of the rest of this undulating road has, except when crossing the two wadi beds, a fairly hard surface. We have already seen earlier, at one spot in the narrows of Bab el-Mukheiniq, that a rise across a hard road surface was used in preference to a level road on the soft sand of a wadi bed. The small site at A offers the first convincing proof of the use of this road for the haulage of Mons Claudianus rock. The following is a rough sketch of the spot.

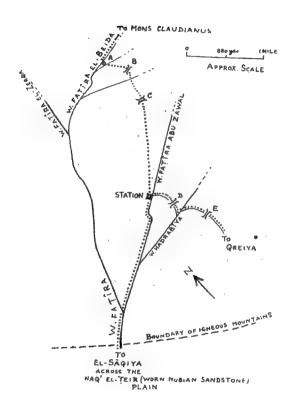

The areas left empty on the Plan between the rooms of the main enclosure are strewn here and there with stones, and on the east and north sides, where the space around the depression is narrow, the shelving is steeper. The sloping passage down to the floor of the depression is shown on the Plan. The ruined building marked C on the Plan (the highest in the fort) appears at first to be circular (diameter 7-8 vards). Further examination reveals that the original structure, largely covered by the stones that have fallen from its top, was a rectangle of smaller dimensions, and therefore still higher than it is now. Was it merely a look-out tower? This possibility is made stronger by the fact that the Abu Zawal enclosure, unlike other stations shows no clear signs of having a normal gateway, flanked on each side by a tall tower, with a staircase inside leading to an upper room. All the desert stations (except Myos Hormos) had one gateway only. It is hoped to obtain a clearer picture of this aspect of the Zawal station after a further examination on the site, particularly at the south-west gap (see Plan 2), which seems a likely place for the gateway.

A number of walls at the foot of the hills bounding the south side of the wadi (see Plan 1, at C) suggest the possibility of animal lines. There are, however, no indications of the interior dividing walls that are a normal feature of these structures elsewhere.

Across the wadi, on the north side, there is a circular wall built round the summit of a little hill, with ruined rooms inside (B on Plan 1). Further up-stream, still on the north side, there is about an acre of very low, worn hill, covered with gravel, which is everywhere pitted and strewn with slag and minute pieces of charcoal. This evidence of smelting is not clear. The analogy with similar remains in W. Ma'amil at G. Dokhân (near the lower well in the side wadi, north of the main fort) suggests Roman work. Certain indications at the Dokhân settlement suggest that the smelting of ore for metal was earlier than the

TOTAL LENGTH DISCERNIBLE 150 YDS.

WHO WAS SINGLE STONES ONLY, GETTING TEWER AND FEWER PRINCES CISTERN AGABLES STATES OF THE STATES S STATION ABU ZAWAL LINE OF TROUGHS ż WIGTH OF TROUGH END

. Теан з

APPROX. SCALE

YARDS

high rushing torrents. A similar wall is seen, facing up-stream, at the ruine, now called Deir Un Sidri (Wilkinson's "Dehr Umyessur") in the rising valley of that name that leads up to W. Ma'amil and the porphyry quarries at Dokhân.

The long line of troughs follow the wadi flow on the north side of the main enclosure (Plan 3). They measure about 150 yards long and about 4 feet wide. They resemble those at Deir el-Atrash and elsewhere in being divided into compartments. but the partitions are not so well preserved as at El-Atrash. where the communication between compartments can be seen to consist of a hole (about the size of a clenched hand) at the bottom or an overflow channel across the top. The inside plaster is still visible at Abu Zawal, in the best preserved part (the down-stream end) of the line of troughs, to a height of a foot or more (Plate VII). In one respect these troughs resemble less the relatively short drinking troughs seen at El-Atrash, at El-Hêta and at the lower well of the G. Dokhân porobyry settlement, than the long, low 'aqueducts' seen at the small water-station in W. Um Diual (near Mons Claudianus) and at Qreiya, all on the Mons Claudianus road as given by Mr. Murray. Whether there is any essential difference between the two kinds is a matter that must be left until these structures are more closely examined. A careful measurement of gradient at the long 'aqueducts' may throw a light on their function. In the case of Abu Zawal it seems fairly clear that despite their great length, we are dealing with drinking troughs. Their down-stream extremity ends abruptly and there are no indications of buildings at this point or further down-stream. Their up-stream end, which approaches the north wall of the main enclosure, is still separated from it by an intervening space. This end of the troughs has been nearly washed away and it is possible that there was once a runnel (as, according to Prof. Scaife, at El-Hêta) from the fort, thus making clearer the function of the tower (B on Plan) near the cistern, as suggested earlier in this essay.

which he considered to be "intended to serve as a foundation to the houses above and support to the earth at the brink of the well". In other words, a containing wall. Although the wall is indicated on Wilkinson's map as ending some yards from the well-shaft, it is clear from the words just quoted that he considered that the wall continued as far as and behind the well. Prof. Scaife confirms this on p. 74 by saving that the containing wall continues behind and beyond the well. As Wilkinson's plan shows traces of a "channel" (or conduit) leading from the well round towards the cistern, there seems to be some basis for Wilkinson's belief that the conduit carried the water to the cistern (although Prof. Scaife does not think this possible and gives his objections in a paragraph on p. 74). Traces of Wilkinson's plastered conduit are still visible above the well. The resemblance to similar plaster remains on the wall at Abu Zawal appears strong. It seems likely that the wall in both cases was used as a 'shadoof wall'.

The similarity is given further point when it is seen that the plastered conduit in each case appears to lead round towards a large cistern, near which is a high tower. It is certain that had Wilkinson been giving the legenda for a plan of Abu Zawal, the tower (B in the plan) would be described as a "Tower, probably for raising the water by poles or buckets as at the present day in Egypt", these being the words he used to describe the similar tower at Deir el-Atrash. The tower in the station at El-Hêta, may, as suggested earlier in this article, have had a similar function in relation to the existing eistern and the well may yet be found inside the enclosure. The cistern at Abu Zawal, which is about 10 feet deep, has an interior staircase along one wall and shows some of the original plaster. Most of the plaster, which is brownish in colour, has peeled off the walls (Plate VI).

The east wall of the enclosure, facing up-stream, shows evidence of having been much thicker than the others. This is not an unusual feature in stations built in mid-stream. A substantial wall on this side would be able to resist the occasionally In support of this last supposition, it may be useful to recall the arrangement at Deir el-Atrash. Wilkinson's plan of the well depression inside this station shows part of a circular wall

### ABU ZAWAL MAIN ENCLOSURE



YARDS : APPROX. SCALE

PLAN 2

- A. Cistern, 6×6 yds. (inside) 10 ft. deep.
- B. Solid tower, 5-6 yds. square. Depression in middle on top. Height about 7-8 ft.
- C. Circular ruin, diameter 7-8 yds. Highest part of all the inside ruins.
- D. High 'shadouf wall', with plaster showing half-way down.
- E. High, thick wall, its worn end abutting on to the depression
- F. (....) Signs of plaster leading round from shadouf wall to eistern.
  - Depression, steep-sided, almost sheer on N. side, is about 20 ft. below the room level above.
  - Room walls are mostly ruined, breast high or more tumbled.
- G. Confused area of ruined walls.

which there are signs of plaster leading round towards the cistern (plate IV). Was there some kind of shadoof or water-raising apparatus here? If so, there was probably a conduit leading to its foot from the well, and another leading from its top to the cistern.



- A. Smalting area on low, pitted, reck-gravel mounds.
- B. Circular ruins on low granite headland.
- C. Animal lines?
- (1) Confused stones area.
- (2) Confused stones area near remains of a higher wall.
- (3) Remains of thick, substantial wall.

Ch. 5) all suggest clearly that they travelled along W. Faṭira el-Beida from (in Lepsius's case, to) Mons Claudianus. Wilkinson (p. 32) describes briefly a "town to the left, consisting of about 25 houses" near a little worked quarry, but his timing from Mons Claudianus, in view of his alow progress to Qreiya, and his failure to report either a rectangular enclosure or a large depression make it virtually certain that he was describing, not Abu Zawal, but the small post at a "small, ancient quarry of fine, small-grained, grey granite" (Weigall, p.131), which can be seen in W. Faṭira el-Beiḍa, about half-way between Abu Zawal and Mons Claudianus.

The only reference in the above works that can be reasonably assumed to be to Abu Zawal is that of Weigall (pp. 131 and 133) to a "Roman station differing very slightly from those already described". He considered it to be "the first night's halting place for express caravans on the road from that town Claudianus to Keneh".

If Mr. Murray's suggestion is correct and if the waggon tracks at El-Saqiya give a true indication, it seems that the station at Abu Zawal may be the junction of two roads.

The main station at Abu Zawal (Plans 1 and 2) is a rectangle, 80-85 yards long and about 55 yards wide, built in the middle of the wadi on a raised gravel island. Quite a half of the interior is occupied by the great well depression and the dug-out path or lane leading down to it. Most of the rooms are built along the inside of the four bounding walls. The shaft of the well is a stone-built circle, about 4 yards in diameter, in excellent condition, with a good supply of water (slightly bitter) at a depth of 12-15 yards. The floor of the great depression in which the well-shaft is sunk must be about 20 feet below the floor level of the rooms above, and about 15 feet below the level of the seyl outside. At the bottom end of the lane leading down to the well, just before it enters the oval depression, there is a hollow on the left backed by a still fairly high wall (D in plan), half-way up

visible on the gravel surface. Within the first mile above the station it is impossible to say whether the tracks are from Dokhan or from Mons Claudianus. There are tracks about 9 feet wide. A clear view of the tracks rising over a raised gravel flat is seen in Plate II. The photograph is facing N.E. with Saqiya a mile behind us. A little higher up the wadi and more to the East, there are plenty of tracks which lead straight to the east, up W. Naq'el-Teir. In Plate III the parallel tracks are seen immediately in front of the guide, with others just visible on the left of the picture. The tracks here are rather over 7 feet wide. Other tracks are seen about 200 yards further up the wadi to the N.E. and still more are seen a few kms. higher up, leading to Bab el-Mukheiniq.

### . ABII ZAWAL .

As the ancient waggon tracks give clear indications of heavy traffic coming into the porphyry road from the east, it is as well\* to pass at this point across the Nag' el-Teir plain to the station in W. Abu Zawal. It is a curious fact that whereas the stations in the W. Qena and its tributary W. el-Atrash have received a good deal of attention, their plans being published in some cases more than once, the station at Abu Zawal has been almost totally neglected and no plan or photograph has ever been published. Indeed, only one observer has ever mentioned it by name-this is Mr. Murray who named it "Abu Zawal, or Fatiri" (1925 article, p. 148). He expressed the opinion that the road to Mons Claudianus followed the Albus Portus road as far as Qreiya, then · branched northwards to Abu Zawal, this being the only station till Mons Claudianus was reached. He marked this road on his map of Roman roads, but did not indicate a road from Abu Zawal to El-Sâgiya.

Burton (Sept. 1823, MSS 25625 and 25628), Wilkinson (Jan. 1825, MS XXXVIII), Lepsius (1845, Letter XXXI), Floyer (1887 proceedings of the R.G.S.) and Weigall (1907, Travels,

than the other, has one great advantage in that it crosses no local watershed, but continues along a gentle gradient the whole way, whereas the more direct route (as a glance at Sheet 9 of the Egyptian Survey 1: 500,000 maps will show) has a very steep drop from the W. Naq' el-Teir into W. Merkh. This drop, especially for waggons making the return journey from Qena to Mons Claudianus, would present a very serious difficulty. It seems reasonable to suppose that the route followed on the downward journey was not necessarily the one used on the return to the mountains. Each route, however, has its special difficulties, which will be touched upon in the following pages.



The sketch shows the position of the Saqiya station in relation to the Abu Had outlier and the Naq' el-Teir plain, which a road to Mons Claudianus would cross before turning into W. Fațira el-Beida. The small arrows close to El-Saqiya on the N.E. indicate the area where many ancient waggon tracks are

never do so for any distance and many of them together are always drawing closer to each other or further apart in a pleasantly irregular manner. A pair of wheel tracks shows no very sharp bends and of necessity keeps strictly parallel.

There are plenty of modern car tracks across this plain, for the road to Hurghada used to go up through the Bab el-Mukheinio pass, but the widest (and the oldest) of them are about a 6 ft. span, whereas the Roman waggon tracks range from 7 ft. 6 ins. to 9 feet, and pairs of even 11 feet or more can be seen. These waggons must have been specially made to transport the huge columns of stone that are known to have been brought down from these mountains. Ma'aza Arabs refer to these waggon tracks as "Roman". As little or no attention has been paid to them by past investigators, a study of them at this point may throw some new light on the Roman roads and so add to our understrading of Roman activity in this part of the desert. One is fairly safe in assuming that these ancient tracks are Roman, as they represent a degree and kind of activity in these mountains that has not been known since Roman times. An expert on wheels and axles and their development through the ages may be able to pronounce with certainty on them.

Just above the station of El-Saqiya their importance is obvious. Although the majority of them come down from the N.E., from the Bâb el-Mukheiniq pass, showing their starting point in the mountains to be the Imperial Porphyry quarries of G. Dokhân, another lot, equally clear, come in straight from the east, skirting the little limestone outlier of G. Abu Had immediately on its north side. These latter come from the direction of Mons Claudianus and seem to prove that although a more direct road from that spot to Qena was south across the eastern end of the Naq' el-Teir plain into W. Markh and so down W. Qreiya into W. Qena to join the porphyry road at Bir 'Aras (as mentioned above), a second route came down from east to west along W. Naq' el-Teir to join the porphyry road higher up, at El-Saqiya. This second road, though longer

the stations had these depressions. At the Qaṭṭār station, where the water is deep, there is none. It may be that the large excavations took place later, when the water-supply began to dry up. This would agree with Wilkinson's idea that the depressions were reservoirs to catch and store rain water. The question is obscure and will perhaps be better answered when other interior depressions have been cleared and examined, e.g. at Samūt, Menth, Didynie, and several other stations on the Quṣeir and Berenice roads.

Where El-Sáqiya differs from all the other stations is in having much larger depressions outside the fort enclosure. In other cases, including Deir el-Atrash and Abu Zawal, which come within the present study, the depressions are small and are inside the euclosure.

#### ANCIENT WAGGON TRACKS

The great upland plain of Nag'el-Teir is bounded from the North right round to the East by the low, outer edges of the Pre-Cambrian mountains showing up beyond, and slopes down with the gentlest of gradients to the long Abu Had Eocene limestone ridge at its base. It is an almost completely worm Nubian Sandstone area, covered by varying depths of recent gravel. The two main drainage systems crossing it are, as stated above, W. el-Atrash, that comes down from the Dokhan and Qattar mountains through the granite pass of Bab el Mukheiniq from the N.E., and W. Naq' el-Teir from the Fatira mountains to the east. Throughout the great expanse of this area are many gravel flats just above the level of the modern seyl and smaller rain courses, which have remain undisturbed for many centuries, and on many of them the old Roman waggon tracks can still be seen. Waggon and car tracks differ from camel tracks in several ways. (a) Wheel tracks tend to throw up a little line of pebbles on either side, whereas camels just press in the stones beneath their feet, leaving the adjacent gravel undisturbed. (h) Though camel tracks may by chance keep parallel for a few yards, they

What is not at all clear is the way the two cisterns were supplied. The conduit or trough from the inner (broken) cistern leads not down but up to the outer cistern; or rather, at the point where it reaches the outer cistern there is a short triangular slope, the base touching the cistern and the apex leading into the conduit. The slope is very gentle but enough to indicate which way the water ran. It is difficult to explain this curious arrangement, especially as both conduits or troughs are on the edge of the depression furthest away from the town. As there are two or three other stone structures marked by Wilkinson and reproduced by Prof. Scaife, that seem to stand on the edge of the depression, further examination may lead to an explanation of them all.

Directly north of the animal lines there is another smaller depression shown by Prof. Scaife in his Wilkinson plan. There seems to be no trace of a well, but as the whole depression is heavily sanded up, one cannot be sure of this. There is, however, a conduit, noted by Wilkinson as a trough (Plate I). Prof. Scaife divides it into two compartments. It is clear that both depressions were excavated, the earth removed being built up into the mounds that surround both areas.

It seems that where the wadi gravel is fine, a large depression was first scooped out in the shape of a huge saucer. Then a well-shaft was dug. Presumably, the deeper the water level, the deeper both depression and well had to be. Thus at El-Saqiya, where the water must have been very deep (Mr. Murray on page 147 reports that a modern boring failed to reach water at 69 metres), the depressions are large and the well-shaft deep. At 'Aras, as we have seen, there is merely a small depression, the water there being near the surface. The suggestion made earlier, in discussing el-Hêţa, that there may have been a well and possibly a depression even within the restricted space available in the small fort, becomes more tenable, as the water is at a depth of only 10-20 metres. On the other hand, not all

already hinted at in the case of the two preceding stations. It is the question of large interior well-depressions. Prof. Scaife makes an interesting suggestion with regard to the inclined tracks that run down into the Saqiya depression. These inclined inlets or entrances are found more or less clearly marked wherever large depressions exist and are seen again in a small depression just north of El-Saqiya, in the station of Deir el-Atrash and at the station of Abu Zawal.

The entrances are most clearly seen in El-Sagiva. Prof. Scaife who uses Wilkinson's plan in this case, does not use his Legenda, where the N.W. and S.E. inclined entrances are described as, "Channels built of stone, apparently for the Water to run into the Well after the Rains". Prof. Scaife notes the "sides encased in masonry" and suggests that the entrances were "not collecting channels by which water ran down into the excavation, but inclined passages up which water was carried in containers from the well". "Well" in the sentence by Wilkinson quoted above means the large depression. Wilkinson does not in any of his three versions of his plan of Sagiva give a wellshaft inside the large depression. This well (as Prof. Scaife shows in his plan) is at a point inside the depression, close under the inner of the two cisterns. This cistern is supplied by a runnel from another about 25 ft. back. In Wilkinson's plan, the inner cistern is given with its four sides intact. In the plan as given by Prof. Scaife, this is still the case, although in fact the side facing the depression is missing, having presumably fallen down the slope. Weigall's photograph (p. 104) shows the broken cistern clearly. To the right on the plan, less clear in Weigall's photograph, is a second conduit or trough. Prof. Scaife notes this on the plan with only two compartments. remarking (p. 70) that a third compartment, and possibly a tank at the end of it, may have fallen into the depression with the crumbling of the sides. As Wilkinson in 1823 drew three compartments, reaching to the extreme edge of the depression, Prof. Scaife's suggestion may be correct.

closely similar structures in other stations, notably at the station of El-Atrash. It is difficult, until further information is obtained about the missing well, whether inside or outside the fort, to be certain about this.

On page 77 of MS XXXVI (1823) Wilkinson writes, describing his journey down W. Qena, "one hour before we reached old Genneh (his name for El-Heta), passed some ruins of 4 or 5 houses close to 2 of the Piers or road marks (which are all along this road), the ruins perhaps of a diversorium," an interesting though unlikely possibility at a point so near to El-Hêta. This must be the spot to which Prof. Scaife refers on p. 67 of his article. He places it at four miles from El-Hêta (roughly Wilkinson's trotting hour) and describes it as "the remains of a small post which seems to have consisted of three or four rooms only, but it is hopelessly ruinous." Prof. Scaife notes cairns from this point to El-Saqiya station.

To reach this station, one continues to round the Abu Had barrier until, at the station, one is able to look behind the barrier eastwards. The long line of the great igneous mountain range is visible, running N.W.—S.E., in the far distance beyond the plain of Naq el-Teir, into the lower S.W. end of which we have now come. Mons Claudianus is about 70 kms. away in a direction N. of E. from here, and the dark outline of G. Dokhân is actually visible on the skyline to the N.E., about 80 kms. away. The station of El-Sâqiya is situated at a point in W. Atrash where the long west-flowing W. Naq el-Teir runs down into it from the east, W. Atrash itself flowing into the main seyl of W. Qena about 10 kms. lower down.

### EL-SÂQIYA

The general lay-out of the station at El-Saqiya and much of its detail have been well discussed by Prof. Scaife who gives Wilkinson's plan, with some additions of his own, to illustrate his remarks. This station poses in very clear form a problem

surrounding wall. In his Legenda, he says, "? a furnace. Burnt-brick work comented; with ash and cinders lying about".

Of Wilkinson's square "Tower". Prof. Scaife shows only one corner and refers to it as "Ruins of ? a tower ... " There is rather a similar structure in the interior of the fort at Deir el-Atrash". This is true and Wilkinson shows it in his plan of the Atrash station and refers to it as "a Tower of crude brick perhaps used for raising water from the large well E", the well referred to being the large depression found in several of the stations on this road. Although he does not say so in his text, it is probable that Wilkinson thought of the square tower at El-Hêta in the same way. As the area within the fort near the tower, to the N. or N.W., is a blank in both Wilkinson's and Scaife's plans and shows no ruined buildings to-day, it may well be that it also had an interior depression, with perhaps a well within it, as in the case of the interior depressions of both the Sagiva and Atrash stations. This would agree to some extent with the guide's opinion, given above, that the well was within the enclosure, roughly N. of the cistern, to which a conduit carried the water.

Returning to the conduit outside the south wall of the enclosure, it is clear that Wilkinson underestimated its length. Its width is just under 3 ft. and its depth 1 ft. 6. ins. It now stands about breast high above the narrow modern road. on which its west end abuts and which fills the few yards between this end and the wadi seyl. As shown on Wilkinson's sketch, it is divided into two parts, but the west portion is far longer than usual in these outside conduits or troughs, being 20 yards from the road end. From the point where the runnel must have come out from the South corner of the cistern (as already stated above, Prof. Scaife actually records this connecting runnel on his plan), the trough continues for about 6 yards beyond and there seems to end. This outside 'conduit' seems almost certainly to represent divided drinking troughs, as it resembles

drew equally rough sketches actually during his trip (Envelope 48); (b) in the Journal (in this case MS XXXVI), where he wrote up his notes and drew careful plans; (c) final, carefully drawn plans (often no better than those in (b), which he evidently intended for publication—in the present case, "Plate 110" in MS XLV D. The corner in question appears thus in both (b) and (c).

At C in the sketch Prof. Scaife shows only one end of Wilkinson's complete "Cistern" and one corner only of the



Legenda:

- A. May have been a Well.
- B. Troughs.
- C. Cistern inclosed in a room but very small and rather resembling a Bath than a Reservoir for the supply of the Troughs. The Walls of this chamber are of baked bricks.

the alignment of the trough that the old Roman well was in the wadi flow itself, and as the supply of water in the modern well is a mere trickle amounting only to a few gallons a day, they dug a series of pits in the seyl, hoping to strike the position of the ancient well. Still further efforts to locate the old well have been made in the last few years, but so far all attempts have been complete failures. When on one occasion some years ago, a Ma'aza guide, the better to scoop up water, actually descended the well shaft itself, he found that although the well is perhaps 20 metres deep, the water trickled into it from the side at a depth of only about 10 metres. This fact seemed to prove to bim that the Roman well was, as they still suspect, in the wadi seyl outside. Weigall was probably repeating this common belief when he wrote (page 96) than the well was "in the plain".

An Ababda guide, however, in the course of a more recent trip said that he actually helped in the digging of the modern well and confirmed the fact that the water trickles in at a depth of about 10 metres—not, however, into the side of the shaft towards the modern seyl, outside, but on the inner side from the interior of the fort. He also asserted that at that time (about 15 years ago) there were still to be seen faint relics of trough ends at a point about 20 paces N.E. of the cistern inside the enclosure, and it is at that point, therefore, that he suspected the Roman well to have been. Excavation at that point should be able to prove or disprove his theory.

Prof. Scaife in Plan I which he gave to accompany his description of the station at El-Hêja did not, as usual, give Wilkinson's plan (MS XLV D and again in MS XXXVI) with additions of his own, but an entirely new one. As he does not discuss the well problem and does not refer in his text to the inside "tank" marked on his plan, it may be interesting to show this corner of the enclosure as given by Wilkinson. The plan occurs as usual, three times (all, of course, substantially the same):

(4) in pencil on single sheets in which he wrote rough notes and

for another 3-4 feet, follwed by the modern cement work above the seyl level.

The water supply is permanent. Downstream from this well is another which is a mere pit in the sand. The distance between the two wells is 100-150 yards.

Prof. Scaife (Bulletin Dec. 1935, p. 64) notes the existence of a few ancient road cairns from 'Aras northwards along W. Qena. These Roman road cairns, each pair distant about a mile from the next, are a feature of this road all the way to the site of Myos Hormos and were everywhere carefully reported by Wilkinson. No trace of ancient tracks is visible at or near Bir 'Aras, although further examination may reveal some on undisturbed gravel flats.

# EL-HRTA

Some 30 kms, up W. Qena from 'Aras, one comes to the Roman station at El-Hêta, Its substantial remains have, under various names, been well described, sketched and photographed by several observers, notably Wilkinson in 1823, Mr. Murray in 1925 and Prof. Scaife (Bulletin, Dec. 1935), who refers to the evidence of earlier travellers. The only reference to a well, however, is by Mr. Murray (p. 147 of his article) who says it is dry, but does not say where it is found. He notes also a large reservoir. The latter is presumably the same as the "Tank" marked by Scaife in his plan near the S.W. corner of the main lower fort. He connects it by a line which must have been a runnel, with the long trough outside the S. wall. He did not find and apparently did not search for a well-source of the water. The outside drinking trough or aqueduct abuts on to the seul or wadi bed. A modern well was sunk at this fort some years ago, but the place chosen for it was, strangely enough, down through the floor of the tank or cistern inside the enclosure. This can be seen in a photograph given opposite p. 96 by Weigall in his "Travels in Upper Egyptian Deserts". The Ma'aza Arabs assumed from

interior depressions found in other stations on this road, this arrangement is normal and it is possible that if the sand were removed another interior well might be found.

A line of whiter, more frayed material roughly divides this area into two and may be the foundations of an interior wall. The large amount of broken pottery lying about shows that this well-area was a much frequented one. That it was clearly not so solidly built as other stations along this road may be explained by the fact that it was considered of less importance, due to its being the nearest hydreuma to Qena, or by the lack of suitable building stone at this spot and the abundance both of water and suitable silt for brick making. This hardly explains the unusual nature of the structure, however, and its position, at the junction of the road along W. Qena and that from W. Qreiya, would seem to merit a more solid construction. The whole site needs careful

All the stations along the Coptos-Myos Hormos road are provided with 'animal lines' differing in this respect from those along the more ancient road to the south from Coptos to Leucos Limen (as Mr. Murray pointed out on page 140 of the article referred to above). Just E. of the main enclosure at 'Aras, on another gravel flat divided from it by a branch of the W. Qena seyl, is a thinly scattered, confused mass of larger stones that might have been the animal lines, as if all the stones available in the area just around had been used for that looser type of structure, rather than for the walls of the camp proper. This area, roughly an acre in extent (like the camp enclosure) is 50 yards N.E. of the camp, across a seyl course. The stones seem to be the remains of walls, of which only an aerial photograph could show any plan.

The upper well, despite its modern cement superstructure, is undoubtedly Roman. It is constructed of fairly large limestone boulders which form its circular base, reaching up to 3-5 feet from the water-level. Then come Roman burnt bricks

A careful examination of the ground adjoining the well at 'Aras reveals an old, raised gravel flat, about an acre in extent and thickly strewn with broken sherds, that has remained comparatively undisturbed by the rare floods that come down W. Qena along the modern seyl. Here, if former investigators had searched, they would have found the remains of a station.

After scraping away the loose sand that slopes down from the edges of the gravel flat to the seyl level just below, there come into view unburnt bricks in situ in several places. Usually only the bottom layer of bricks is left, e.g. at A. But at what looks like an entrance, on the side opposite the well (at B) they are several feet in depth, laid in alternate courses of headers and stretchers. Their thickness suggests that the surrounding wall of the station was about 2 ft. 6 ins. thick

Near the N.E. corner of the camp area (at C) there is a line of 6-10 unburnt bricks, much frayed, and above it, inside the enclosure, there appears to be a small area or floor of similar bricks. Inside this camp, scattered generally over it, there were a few burnt bricks, although none were seen in situ.

The plan in this structure seems to have been to build sun-dried brick walls on the fairly level gravel platform, just digging down a little for the foundations of the first layer of bricks. It is possible that if one went carefully round the circumference of this enclosure, scraping away the loose sand and silt slopes, one would find still other bricks in situ. Stone is singularly absent from this structure, except some rather small loose stones which suggest fallen rubble walls. The use of unburnt brick in surrounding walls is common in the stations on this Roman road, but not, as in this case, down to ground level. In all other cases, such brickwork stands on a stone wall base.

Inside the camp area, in the South (and lower) half, there is a circular depression (at D) measuring a few yards across, nearly filled with sand. Except that it is far smaller than

The possibility to which Prof. Scaife refers in this sentence is based on an idea that has caused some bold, perhaps false reasoning. It is that Strabo said that the journey from Coptos to Myos Hormos was divided into seven stages and that there must therefore have been six intermediate stations between the two terminal points. Mr. Murray on page 147 of his article, writes, "Strabo says that there were seven stages to Myos Hormos, so that an additional station must be assumed besides the five already found. I place this sixth station at 'Aras'. Prof. Scaife had already, on page 115 of the May 1934 issue of the Bulletin, referred to this opinion of Mr. Murray.



But what Strabo says is, "It is a journey of 6 or 7 days" ( $\eta$  5'050¢ éctiv é $\xi$   $\eta$  έπτα  $\eta$ μερων). It seems probable that the number of stations does not necessarily correspond to the number of days or stages, and although they are not likely to be fewer, they may well be greater in number. This possibility is made more probable by the great distance from Qena to the station at El-Hé $\dot{\eta}$ a and the equally great distance (within which we are still without trace of a station) between one a little to the east of El-Hadii and Myos Hormes.

to N.N.W. to avoid the Abu Had ridge. The water is very near the surface, at about 6 feet (a fact noted by Mr. Murray in 1925) and in plentiful supply. Rather strangely, although the well has been seen by many observers from Wilkinson (1823) to Mr. Murray, who reported seeing burnt bricks there in 1920, no one appears to have noticed traces of station buildings there. Wilkinson, although he notes the well on one of the fragments of his MS map of the area, was then suffering from the two misfortunes which beset most desert travellers, excessive haste to move forward and a fear of insufficient water, one being often the result of the other. He evidently did not examine the site and saw nothing.

Burton never came down W. Qena, Schweinfurth (on page 104 of Schneider's article on Imperial Porphyry, 1883) notes, what he calls "Ain el-Arradh" at a point 274 km, south of El-Hêta station and adds, without any detail to support his supposition, that here there was "wahrscheinlich... noch eine Zwischenstation". Reporting his journey up W. Qena in the Proceedings of the Royal Geographical Society (p. 668, Nov. 1887), Floyer found "very little water... 12 feet below the surface". He explains that the water-course here swept round a "low bluff of puddingstone" and notes the well on his map as "drinkable". He noticed no ancient remains, but thought it "probable that there was a station between Koft and Kasr el-Jin [= El-Hêta]". Bisson de la Roque, going up W. Qena in 1922, notes the well on the map of his itinerary, but gives no details of any kind. Prof. Scaife, writing in the Bulletin in December 1935, begins his excellent account of the W. Qena and W. Atrash stations with that of El-Hêta, having missed Bîr 'Aras (p. 64). On page 72, however, he writes, "Until the likelihood of a station at Bir 'Aras has been turned into a certainty, this little establishment [he is referring to a small station within the narrows of the Bâb el-Mukheiniq] must rank in the list of stations between Kainopolis and Myos Hormos".

river there would seem to be nothing to recommend it. Although from evidence in Wilkinson, route (b) appears to have been undoubtedly a Roman road, probably for light loads to the porphyry settlement at Dokhan, there seems to be no evidence of its use as a way to join the Myos Hormos main road in W. el-Atrash.

As to routes (c) and (d), apart from the existence of the Abu Zawal Roman station and a small, apparently Roman quarrying site in W. Faţira el-Beiḍa, about half-way between Abu Zawal and Mons Claudianus, there has been no evidence to prove that heavy loads of grey granite (or more properly, quartz-diorite) were hauled down in this direction to join the main road to the river. Beyond the Abu Zawal station, either S.W. to Qreiya and 'Aras or W. to Sâqiya, there has been no recorded evidence of a Roman road. Mr. Murray, however, in his 1925 map in the J. E. A. article, gave as a Roman road the direction S.W. of Abu Zawal to Qreiya and 'Aras but did not give any evidence in support of his choice of this direction.

As either or both of the directions to S.W. or W. of Abu Zawal must have been the route from Mons Claudianus to the river, a careful search wherever possible was made for indications of an ancient track for heavy waggons. If both directions from Abu Zawal were used, it is likely that the deviation would take place at or very near the station. In this case, the evidence would be seen both at Abu Zawal and at each of the two junctions with the main Roman road down to W. Qena—that is, at 'Aras and Saqiya—and perhaps at places in between.

## ARAS

Bir 'Arus is the first Roman well on the outward journey from Qena to Gebel Dokhan. It is at a point 21 kms, into the desert northwards. It is at the beginning of a narrow 10 mile long belt of rather stunted tamarisk vegetation where, going upstream, one swerves round slowly with the wadi from N.N.E. Dukhkhan". Writting in vol. 4 (1910) of the Cairo Scientific Journal, in his article on Gebel Dokhan, M. Villiers Stuart said (p. 64/5), "A track will be found leading [from W. Bali'] into W. I'm Sidr. This track appears to have been used by wheeled vehicles, perhaps employed for the transport of large blocks of porphyry. Stones have been removed and placed at the side of the track and where it crosses a low ridge, at the mouth of W. Um Sidr, careful inspection shows that the pass has been made easy by an artificial causeway which now looks like a natural road".

Neither of these references gives any hint of similar evidence of roads to Mons Claudianus. How did the Romans transport their heavy loads from these quarries? A glance at the map suggests several possible roads. (a) N.E. via Bîr Um 'Anab and Bîr Um Dalfa. (b) N. along the rising plain of the upper reaches of W. Faţira el-Zerqa, across the low watershed into the twisting W. el-Ghazâ. (c) S.W. along W. Faţira el-Beida to to the station in W. Abu Zawal, thence across the Naq' el-Ţeir plain to the station at El-Sâqiya in W. el-Aṭrash. (d) Along the same route as (c) as far as the station Abu Zawal, thence S. and S.W across the higher levels of the Naq' el-Ṭeir plain to the station at El-Qreiya, thence W. to the vague remains of a station at Bîr 'Aras in W. Qena.

That (a) was an ancient road is beyond doubt. Mr. Murray in 1925 (p. 149) reported two Nabataean inscriptions at Bir Um Dalfa and Burton (MSS 25625 and 25626) found, in 1830, several Nabataean inscriptions at a site identifiable as Bir Um 'Anab. Mr. Murray has also found red porphyry chips near Bir Um Dalfa. This road is unlikely, on account of its frequent undulations, to have been used for heavily loaded waggons. It may well have been used for light loads, probably on camels, to the porphyry quarries at Dokhan, and possibly to the station or ancient well at Myos Hormos. As a possible route for carrying heavy loads from Mons Claudianus to the main road to the

complete picture of the way the Romans lived and worked along the northern road between the river and Abu Sha'r on the Red Sea (the ancient Coptos-Myos Hormos road).

On the other hand, one of the points on which our knowledge is far less complete is the question of the road or roads which connected the Mons Claudianus quarry settlement with the Nile. The facts given in the following pages, gathered in the course of tours of the area, may help to fill in what is at present a comparative blank in the Roman picture of the Eastern Desert.

The Mons Claudianus settlement discovered by Wilkinson and Burton in 1828, is situated in a tributary valley flowing into the W. Faţira el Beida. It is a large one and it offers ample evidence, in its many quarries, of extensive working, including columns weighing up to 200 tons or more. It is necessary to bear these huge weights in mind when we come to consider possible waggon routes, particularly in connection with road surface and gradients.

During the journeys which gave rise to the following notes, a special search was made for ancient waggon tracks. It is a very curious fact that although several travellers have paid attention to signs of Roman roads in the area-notably Wilkinson and Burton in their MS notes and especially Mr. Murray, who gave an excellent map of them in his article in the 1925 volume of the Journal of Egyptian Archaeology-hardly anyone has thought of searching for and studying ancient waggon tracks. They are found, as the present article will show, in many parts of the desert and are known to the Ma'aza Arabs. Mr. Murray, on page 140 of the article just referred to, wrote, "In the plain of Nag'et-Teir, the surface is so good that where the old Myos Hormos road diverges from the present camel-track to take advantage of the short-cut over the Bab el-Mukheinig pass, one sees a series of exactly parallel ruts (27 metres gauge) of the carts or sledges which brought the porphyry from Gebel

## NOTES ON ROMAN ROADS AND STATIONS IN THE EASTERN DESERT

I

- (a) FROM QENA TO BAB BL-MUKHEINIQ
- (b) THE ROMAN STATION IN W. ABU ZAWAL

BY

## D. MEREDITH and L. A. TREGENZA

The following notes deal with portions of the great triangle formed by the Imperial Porphyry quarries of Gebel Dokhan, the diorite quarries of Mons Claudianus, and the town of Qena which was the point in the Nile valley to which the Roman waggons brought down the stone and where the long and difficult land journey gave place to the easier one by the Nile. The quarry areas themselves were the chief centres of occupation; in and around them the Roman remains lie thickest, but at various stages between each of them and Qena there were hydreumata, or watering places, the chief of which have been known for a very long time and have been mentioned by writers as old as Pliny and Strabo. Later travellers, notably Wilkinson and Burton in the early part of thenineteenth century, followed half a century later by Schweinfurth and Flover, and in recent years Mr. G. W. Murray and Prof. C. H. O. Scaife, have added greatly to our knowledge of these remains.

Much of the Eastern Desert area is still, so far as its Roman remains are concerned, relatively or totally unexplored. The general picture is patchy and incomplete. From the work of the investigators named above (both published and, in the case of Wilkinson and Burton, unpublished ('), we have a tolerably

<sup>(1)</sup> References to and quotations from the Wilkinson MSS are made by the kind permission of the Griffith Institute, Ashmolean Museum, on behalf of the owner, Mrs. Godfrey Mosley.

months, stinking outrageously and this stink made the air of the firmament poisonous from the vapour of the smell of so much carrion, which struck every hour of the day in the nostrils of the people and filled the vessels of their bodies with a poisonous unnatural air which threw them into hot choleric fevers which began first of all in their heads and took away the memory and senses and strength from the man within less than twenty four hours, so that he could not stand on his feet, and some died in three or four days in that way, some earlier, some later and this disease persisted among those who lived during the winter and the following spring.

Note: The sufferings of the army in front of Montreuil and especially the lack of beer, are amply confirmed in Norfolk's letters to the Privy Council. In general Gruffydd's account corresponds pretty accurately with the impression of the campaign derived from the relevant letters as catalogued in the State Papers Foreign and Domestic for 1544.

## ERRATUM

Page 37. Boulogne which was retaken by the French in 1552' should read Boulogne which was handed back to the French in 1550.

To return to the two dukes of Suffolk and Norfolk and the Lord Privy Seal and the greater part of the captains who were staying in the town of Calais to see what would come from this expedition. After they saw how the Dauphin had to ouit the field and go to France they realised that he was not able to muster the soldiers together again, with victuals and animals enough to pull the train while the winter season lasted. So after receiving permission from the king they appointed certain soldiers to keep Calais Guines Hams and the low land, of whom altogether there were of every sort horse and foot besides the 'ordinarei', more than twelve thousand fighting men with as many more in Boulogne. Afterwards the Duke of Norfolk and the Lord Privy Seal and the rest of the host went to England but the Duke of Suffolk stayed on in Calais from then till near Christmas when he went across the sea to England. There the soldiers coming from Calais and Boulogne were dying along the road from Dover to London, and along the roads from London to every quarter of the kingdom, while trying to go to their homes. After they had come home those who were well fell sick and those who were sick got got worse, and from this sickness and feebleness and pest they died in every part of England. mostly the people who had been in the camps by Montreuil among whom both before and after there was the greatest pest that ever was among people. The cause which nursed it in the people's bodies, whether the impurity of the victuals as this work explains before or the dirt and stink of the carrion in and around the camp is uncertain, but the camp was kept very filthy, both because of the guts of every kind of animals which the butchers killed in the confines of the camps and the animals which died daily within the camp and in the fields around and were left unburied. The horses and stallions that died were dragged to the field nearest to the place where they happened to die and left there in their skins to rot. This went on for two

the King to fight, but I saw that they would not allow anyone to go across the bridge except a number of light horsemen who went to look at their enemies and then came back again. Yet. in spite of this there were in Calais during this time more than thirty thousand healthy unwounded men, with whom such a buffet could have been given to the French that they would not have been able to come so near to Calais that year. But it is likely that God did not wish the men of England to do more than that at that time, or else they believed in the saying of the Emperor Caesar that the battle would be unlucky where the enemy that was in want and scarcity and who would leave the field willingly if left alone, was forced to fight against his will. Thus the Dauphin was forced to turn his back unvictorious leaving a number of his lords lifeless on the field at Boulogne, and many of his gentlemen and common soldiers on the field by Marquise and in the three places mentioned before. On this march along the road from Marquise to Tavarn there were many dead bodies on the field, and if one can believe the people from Flanders who were following the French host with victuals, their bodies were lying on the face of the earth on the roads and at the edge of the roads throughout the country everywhere from the land of Picardy from Calais to Montreuil and from there to Abbeville without anybody taking the trouble to bury a single one, though they took the trouble to strip the bodies of their apparel leaving them naked on the face of the earth for the dogs and the birds to devour. At this time the Dauphin left a large number of people at Tavarn from which place he rode to France to his father leaving Boulogne to the English. But there was no more shelter to keep them and their heads dry than there was in the land from there to Hesdin and Abbeville. Nevertheless they worked enough at building house and booths and tents to keep them sheltered through the winter, when they suffered not only from cold but also from lack of food for men and beasts.

midnight like people rising out of the water for there had not been a dry hour ever since they started on their march but a continual downpour of rain. So the French greatly cursed their expedition. Well, this was a wonderful day because I did not hear either the French or the men of England make any boast of their victory and indeed each of the two parties lost many people, the Dauphin many of his cockerels and the King of England many of his sheep. Indeed had not the ways of God been greater than the works of men, the French would not have left one man of them alive, but the wetness of the night and the darkness saved the life of many an Englishman though I did not hear many giving thanks to God. Within two days after the Dauphin had returned to his camp, the Duke took most of his horse and rode from the field to the Emperor at Cambrai. And the Dauphin kept the field where there was a pitiful look on people, some lying destitute languishing from sickness and pestilence, and others weak from lack of food for want of which they were dying fast night and day. There is no doubt that these matters were not unknown to the two dukes and to the King and his council, for the trumpets and heralds and spies brought word to Calais every bour of the day; sometimes through the French who were taken prisoners daily and through the farmers and men who were born in the upper land, among whom there were soldiers equal to those under any king in the whole world if their knowledge had been acted on, who everyday urged the dukes to make an attack on their enemies, showing that the Dauphin and all his people were not able to take the field against fifteen thousand and guaranteeing that if the dukes were to send ten thousand fresh men to offer battle to him on his own field the Dauphin would leave his artillery behind from lack of strength in men and animals to drag them away. I could not find out what was the cause whether cowardice and fear of their enemies, or lack of authority from

Therefore as soon as the French soldiers saw that they were not strong enough to break down the doors and the wall they made use of their tricks by calling on one of the Picards who knew how to speak English, and told him to talk with them in English and tell them that the French had overcome the whole town except for that house alone, and if they gave up the house to him and his captain he would guarantee them their lives to go to Calais unbarmed for the French thought that there was great wealth inside. The English like ignorant fools were so credulous as to open the doors on this promise and the French then entered like lions among the sheep in a fold and slew them mercilessly to the last man. This therefore made the English the more pitiless. As the proverb says "Let sleeping dogs lie". It is certain that the Almayns had no desire to come to the town to rescue the French and though they heard clearly that the French were getting the worst of it, they did not move a foot towards the fighting. Nevertheless none of them found his station very comfortable for all the footmen were standing over their ankles in the water and mud and the rain was falling from the firmament as if it was being thrown on their heads from the sea. The weather was so bad throughout the night that no one fired a gun either large or small, or struck a blow on the drums which could be heard across a ditch. Nevertheless great effort was made in the upper town to keep the powder dry to load the big guns and shoot at the camp of the Dauphin, by which many of his people were killed. After all those who had entered the lower town and escaped alive had come to the east side of the town and shown the prince how they had had enough, there was no desire nor spirit left to either go towards the town or urge anyone to start a new assault for he (the Dauphin) saw that the English had made capons of his gentlemen cocks, and that it would be futile to send the chickens in their place. Therefore they turned to their camps by Marquise where they arrived about two o'clock after

after dressing took their arms in their hands and leapt into the streets where they found the French out of order, some having gone in to the houses to look for plunder. Then the Englishmen smote their enemies valiantly and killed them in the cruellest way, at which time the gate of Upper Boulogne was opened and a large number of soldiers dribbled out shouting loudly their warcry "Kill, kill". These words the Dauphin heard and they abashed the pride of his heart which had been lifted up with the greatest joy while he heard the voice of the French shouting Tuwe tuwe tuwe. Then the French escaped from the town to the field and told the Dauphin that the French in the town were likely to perish one and all for the English were taking no prisoners of any sort whether they surrendered or not. So the Dauphin sent his herald to the captain of the upper town to ask him to send word to the lower town to order his soldiers to show mercy and take prisoners from which be and his people would get much more profit than from killing them, because there were there many noblemen of great honour in France. But in the meantime the English soldiers were furious against the French for an atrocious deed they had done on four hundred men who had just come from England to reinforce the town (1). These happened to be lodged in a house of religion in the lower town without harness on their bodies or arms in their hands except for swords and daggers and, more's the pity, without one man of war among them for if there had been one man of experience there he could have given courage to them to keep the doors closed. But as is said before lest the English should he angry at this work, they were ignorant of the cunning and craft of men of war.

<sup>(&#</sup>x27;) This appears to be the incident related by Monluc who says "Je manusay un pea à combatre trois on quatre maisons, où il y avoit force Anglois dedans, et les prins par force et la plapart saus armes... A la fin je cogneuz que tous ces vestuz de livrée estoyent pionniers, pour ce qu'ils n'avoyent point d'armes, comme ceux quise deffendoiont. Si y cont-il plus de deux cents hommes de morts en ces maisons".

of wind and rain so that it was hard for many men in England to stir from shelter on such a night. Still the truth is that the French never won anything but in the absence of the enemy, and when it was better by far for the welfare of men and beasts to keen the town than the field. Still all the French were urging and encouraging each other to put all their energy and spirit into achieving this venture. Especially the gentlemen, who were all in complete harness and took on themselves to enter the lower town from the side of the sea, while the Almains were in the hollow under the great town ready to enter with the rest of the French and everyone determined to destroy the Englishmen in the cruellest way to the last man. In this frenzy the gentlemen entered the town from the side aforesaid, and came within a stone's throw of the wall so great was the storm and the darkness that night. As soon as the watchmen saw them the drums beat the alarm in the greatest consternation and roused the English soldiers from their sleep, and those men who were valiant soldiers and were lying down came into the streets and to the wall like brave men. But those milk bellies who could not do without beds were too comfortable and took time to dress during which the French had time to fill the streets. Therefore the English had to fly back to their houses and defend the houses and lofts. When the English entered some of the houses there were many people in their beds from which they jumped to their feet some in their shirts and other stark naked who tried to fly to save their lives by hiding: some climbed up the chimneys and some onto the roofs. others to the garrrets, others to the gutters and some under the beds. Among these was a man called Master Brown whom the king had made captain of a hundred and chief officer of the Tower, who in this storm leapt out of bed in his shirt and climbed to the garret where he hid himself while the trouble lasted. But the rain dripped through the tiles on his body where he caught such a cold that together with shame at his cowardice he fell into a depression from which he died three weeks later. But others of the captains and soldiers were of better courage, and

people as were in this host at this time, and so they had no succour except a little that came from St. Omer and the west of Flanders which the English host had devastated during the previous harvest. Besides this there were many other causes which hindered provisions coming to the field even had there been plenty within the distance of eighty miles, because the weather was very wet, the roads muddy, the days short and the carts very slow and few because of the exhaustion of the previous summer. So the people were dying fast some from want, and others from plague in the same way as in the host of the King of England, God distributing his censure on both impartially so that neither side could say truly that the vengeance of God was falling more righteously on one than the other so there was no reason for either king to taunt the other. But still the word came to Calais that Henry, the eldest son of the French King and the prince or Dauphin of France had sworn a great oath to his father that he would never turn back to France until he had made Boulogne and Picardy French again which he was not able to fulfil till nearly six years later.

On his departure the King of England left the Lord Admiral of England Sir John Dudley as chief captain of Boulogne, and ten thousand fighting men, captains and soldiers under his command. The Dauphin and the greater number of the leaders of his bost with more than thirty thousand men on horse and on foot of whom there were as many as ten thousand Almayns came to try to take Boulogne by assault and kill all inside for he supposed that the Englishmen had not repaired the breachemade by the King of England only a short time before and would not be able to stand four days against him, but the proverb is true "Haws yw dywedud mynnydd noi gerdd" (It is easier to say mountain than to cross it).

Nevertheless the Dauphin came with his people in the most secret and silent way possible and surrounded the town at dead of night when it was prodigiously dark with a violent storm also the two churches, one of which, that of St. Nicholas was full of wool. But as soon as the sick men came to have a little warmth and ease they fell sicker than ever. Those who were sound also fell sick, some from the filthiness of the smell of the skins and wool, some from heart disease, some from ague and some from the pestilence, which I can show to be true by my cousin Ieuan Llwyd, son of Shion Kyffin who was born in Llanarmon, Dyffryn Ceiriog and whom I took into my house sick from heart disease where he died of the black pox and the pestilence. And the men of his country and his friends and companions were so inhuman that not one of them would stay an hour at his side by day or night. Others had fallen ill of hot fevers which were so fierce that they took away people's memory and senses. I myself suffered from this disease and I lay ill for more than three months and would have died or lost my senses if I had not had the advice of my physician and the help of the doctor to let blood.

The French followed very close on the tail of the English host from Montreuil to Boulogne and from Boulogne to Calais. The Sunday after the arrival of the English host in Calais the Dauphin and the Duke of Orleans, both sons of the French King came with a host of sixty thousand soldiers horse and foot, and pitched their tents in three places and in three large armies; one near Guines, the second by Beaulieu and Fiennes and the third by Marquise. From these places the French came in flocks on horse and on foot to the English country between Ardres and Guines and from there to the neighbourhood of Calais. These the inhabitants of the country killed like wolves killing sheep, for the greater part of them were soldiers from the common people of France, who wandered about the country in this way from want of food of which there was very great scarcity among the French. Indeed, on thinking it over it is no great wonder because the English had laid waste the whole of the territory from Calais to Abbeville. This was more than sixty miles which was a considerable march to cart food and drink for so many

night. After passing Marquise everyone marched or rode faster than before for they saw clearly that the two dukes intended to sleep that night in Calais. This was true for as soon as the two dukes got the King's ordnance to the place called the causeway by the bridge, they rode fast to the town the gate of which they reached towards midnight where Lord Cobhain the deputy was waiting ready to let them in. But immediately the two dukes and three or four of their council had come in, the door was shut in the face of the rest. At this time of night the moon was shining brightly, and the wind sharp and slow and blowing from the north east and freezing fast. Indeed, those of the soldiers who were allowed to come inside the turnpike in Calais received plenty of succour, both food and drink and fire for there were plenty of boards from the King's stores on the edge of the water. which everyone plundered, and which saved the life of many men. but from want of fire and care more than half a hundred sick people died around the causeway and on the open field between the bridge and St. Peter and between there and Calais. The next morning on opening the Boulogne gate the corpses of as many as twelve men who had died of weakness and cold were found and buried in two pits where the bodies lay with no more respect than most of the common soldiers who died on this expedition, whom their companions flung into the nearest ditch they could find and with a little earth thrown on the backside when the dogs of Picardy would pull out the body before an hour had elapsed and eat the flesh in fulfilment of the prophecy which says 'They shall be dumped in ditches (1) 1. Next day, Saturday, there was great crushing and jostling about coming into and going out of town, for the people inside wanted to go out and those outside wanted to come in. This lasted from the morning till midday by which time the two dukes and the council made an order to send the horsemen into the country with many of the footmen while the rest were allowed into the town. The dwelling houses, which were not enough to lodge half the people who were inside the town, were full, so the warehouses for skins and wool were thrown open and

<sup>(&#</sup>x27;) 'Ynna i kleddir o vewn kloddiau'.

was drawn to Boulogne. That afternoou the host and all the train came over the river and pitched their tents and booths on the hill to the north of Boulogne around the tower called the Old Man where they spent that night, Wednesday and all day Thursday enduring great affliction, hunger and cold, men as well as beasts, because of the freezing wind. The land was barren with no shelter and there was nothing to give the animals except a little pulse or beans from the King's store which had gone mouldy, so that the animals would not eat any of it, and no one dared go into the country 'to fetch hay or straw even if there had been any for fear of the French, so many of the animals died. So on Friday morning about six o'clock the order came for everyone to load his cart and move the camp to a place four and beasts.

But as soon as the host was on its feet and everyone had turned his face towards Calais, every man sick and sound put his best foot forward without anyone keeping order or imagining that the French would dare to look at us, which we found the contrary before coming half the way between Boulogue and Marquise. At that time, from not knowing where the host was going to spend the night some of the light artillery and powder went on to the south of Wimille where the road went through a valley. On these there fell a flock of French horsemen who killed one or two of the gunners and took the animals from their traces and broke open the barrels of powder before the English horsemen could arrive to help them. Indeed if the animals had been able to pull the guns and munitions against the slove the French would certainly have gone off with the artillery and munitions to France in spite of anything the English host could have done to hinder them. At last the people with the train came to the ford of Marquise where the footmen had to wait more than three hours all of which could have been avoided if the men who were directing the march could have known where and when the two dukes and their council intended to settle that

French horsemen were attacking the wings of the host wherever anything fell out of order. Indeed in one place the French came near to doing great injury to the English. For they attacked the wing of the host which had come from Boulogne who, as soon as they saw the French coming on them so fiercely, turned to flee. It was said that a man from Ystrad Alun who was called Shion vab Davudd vab Gruffyth vab Llywelyn who was carrying the standard or banner of the Bishop of Winchester got stuck in a hedge, when Sir John Gage came with many captains of better conrage and made them turn their faces to their enemies and keep their place on the field. Indeed this flight would have cost the English dear had the French, who thought that the English had retreated on purpose in order to lure them on between the footmen and horsemen, pressed on with the attack.

After this the English host marched forward between the train and the enemy across hill and dale followed by the enemy on the right hand until they came to the great field that lies to the south of the town of Boulogne where the Lord Privy Seal pitched his tents in a small hamlet about the church while the Duke's camp was pitched nearer to the sea shore in le Portel. The train and the artillery were conveyed to both spots through many difficult places more by the efforts of men than of animals. These two camps lie three long miles apart and they staved there Saturday night and Sunday and the day and night of Monday. On Tuesday about nine o'clock in the morning a large number of French began to appear on a high hill on the south side of the two camps at a time when the two chiefs and many of the soldiers were in Boulogne. From there after the trumpets had sounded everyone hurriedly prepared himself for the field and advanced in two battles to the hill as if to welcome them. But as soon as they saw the Englishmen advancing so quickly the French turned back to take cover from the castle of Hardelow which the English had left empty when they heard that the French had come to the north of Montreuil. So both the hosts turned back to the two camps by which time all the baggage was on its train which

of time and opportunity to recover it, for the day was wearing on and the enemy drawing near both in front and behind, and some lost their lives from too much haste in going through the river at the wrong time, so that near Etaples both men and beasts were drowned. Nevertheless by the efforts of men and beasts, the artillery and the train were dragged across the river and through the mud of the marsh and were all pulled into the town of Etaples in and around which the men of England settled to spend that night.

The French King, as soon as he had concluded the peace, and the Emperor and his host had left the dominions of France, sent the Dauphin with the host on horse and on foot in the greatest haste to raise the siege around Montreuil, from which, as has been explained before, the Englishmen had to rise and cross the river and so, as God would have it, overcume the greatest danger except that of battle, before the coming of the Dauphin. Early next day the Englishmen struck camp and burnt their booths and set fire to the township and a house of religion whose brethren were inside the town. This was full of sick people who had come in from the field and who had been there since the winning of the town, with many poor cripples who had once been useful men, but during this time they were not able to raise their heads from the straw although the fire was burning the roofs of the houses above their heads or make any effort except to cry, to shout and too wail, some promising ten pounds to be saved from such an untimely death, some twenty pounds, others twenty florins, more or less as they were able. But the haste and fear and confusion Were such that no one set price by gold or silver and men were too pitiless to bother about their fellows, all being bent on escaping alive to Boulogne, for by this time the word had gone round among the English that they were surrounded by more than forty thousand Frenchmen of which a large number on horse and on foot had already shown themselves nearby. For this reason they left the town to burn and marched forward in three battles with their train on the left hand between them and the sea, while the

safely in Calais, and shame the French, unless death hinder me" (1). This the gentlemen took politely, but the Duke continued to fume. So he sent his herald hurriedly to the Duke of Suffolk at Boulogne to ask for succour some time the next day against the enemy. That night the baggage train was prepared and early next day everyone was ordered to set fire to the tents when many a gallant tent and pavilion was burnt, some of which had cost a hundred pounds. The mill stones were broken into small pieces and the wood and the troughs and the bakehouses burnt so as to reduce the baggage train and to have beasts available to draw the artillery. The pipes of wine designed by the King were also shattered, which were brought there in an evil hour for many a man died in trying to get some of them by force. As a matter of fact many men lost their lives from drinking too much of it and getting as drunk as pigs so that they were not able to leave their beds until the host had left and the French had come from the town. These killed all, both sick and sound, whom they could find there, among whom there were many feeble men pining from lack of warm food to heat their howels which were full of the cold phlegm which bred in the vessels of their bodies from the diseased food which they had during the Summer. Nevertheless this morning a cry was raised to tell everybody who could carry wine to take as much as he saw fit without let or hindrance. So the pipes were broken to let it run into the ditch and there a man could stand over his knees in sack and the best malmsey ever a man drank. In this way greed and desire created two irreparable evils to destroy the people. One from not having had the wine in time and the other when overmuch of it led them to lose their lives as is said before. By morning, which was dark at eight o'clock because it was misty and the smoke helped the mist to darken the country around them, the English host on horse and on foot had left the camp on the west side of the town with the artillery in front and behind them. At this time the axle of one of the gun carriages broke and the gun was buried deep in that place for lack of engines to raise it on its carriage, as well as from lack

<sup>(1)</sup> See S.P.D. 1544 II. 307.

The news of this peace between the Emperor and the French King reached the camp of the Duke of Norfolk by Montreuil. The Duke sent it on immediately to the King and his council to whom it was not unknown, and also how the French King was gathering all his forces to try and destroy the host of the Duke of Norfolk by Montreuil, before the host at Boulogne had knowledge of their coming from the north side of the river Somme. But God was now looking more kindly on the King of England and his hosts, and the King discreetly ordered Lord Arundel and some men at arms on horse and on foot to convey and help to guard the artillery and the host at Montreuil to Boulogne. On the 3rd of October the news reached the Duke of Norfolk that the Emperor had left France and that the French host was advancing very rapidly against him and his company at Montreuil. The Duke accordingly sent for the captains among them the Earl de Buren or the Earl of Yssylstein whose territory was under the dominion of the Emperor in Brabant, to whom the Duke in rage and unreasoning anger, revealed how the Emperor his master had betrayed and sold the men of England, or at the very least those who were around Montreuil, to destroy whom the Dauphin was within a day's march with all the forces available in that part of France. To this stormy and tempestuous speech the earl answered like a wise and prudent duke, "I beg you to restrain yourself and listen to me with patience and forbearance. You must understand that I cannot hinder the Emperor from making treaties and covenants with whomever and whenever he thinks fit and proper any more than you can hinder the King of England from doing the same. But as for myself and the people here present under my command, I take my oath to God, that if the tales that you have related about the Emperor are true, I shall never bear arms again from this day onward as long as I live in any quarrel of his. And since we cannot stay here much longer, whenever you strike your tents to go away I shall be ready to ride with you, and maintain your quarrel in the name of the King of England until I see you of the servants of the king of England who gave him instructions to leave on the 13th of September after the French captains had surrendered Boulogne. He rode from Hardilow to the camp of the Duke of Norfolk by Montreuil and from there as fast as he could go to the camp of the French king to whom he revealed all that he had heard and seen in the camp of the king of England before Boulogue. These reports decided the Emperor and the French king to ratify the peace they had agreed on some time before. The reason why the Emperor agreed on this peace is unknown to me at present, but everyone had his own tale. Some said it was from anger and envy because the King of England had broken his pledge to meet him in Paris at this work explains, and that the Emperor saw clearly that he would have to turn back unvictorious, while the King of England would go victorious to England. Therefore he was the more ready to agree with the desire of the French king in whose dominions he could not afford to pass the depth of winter which was beginning to appear. Others said that the chief lords of Burgundy and Artois whose patrimonies were in the Boulonnois and Picardy were always wheedling the council of the emperor to make peace with the French king so that he might turn the main body of his host to force the king of England and his people to leave Boulogne. Others said that the lords of Spain who were the majority of the council of the Emperor had received a large sum of gold from the French king, to turn back. But for whatever reason this treaty or truce was made it is certain that the Emperor repented of this parley, because I heard many people say that he heaved many heavy sighs and cursed the hour when he gave permission to make it. Nevertheless as soon as the terms were put down in writing the Emperor took his way towards Hainault till he came, with the youngest son of the French king, the Duke of Orleans, to Cambrai. There he stayed some time to arrange for his people to go home and to welcome the Duke of Orleans all of which was kept as secret as possible from the king of England and his people.

an initial reverse won the victory, and killed thirty thousand of the French. Actually the battle which was fought on April II 1544 was a victory for the French and the carnage on which Elis Gruffidd expatiates was among the Imperialists. His statement that "the news which flew over the mountains plains and valleys from Italy to the Emperor and the King of England who were delighted but the French king was depressed as well he might be" probably shows that he had only heard about the initial defeat of the French left wing which was remedied by the destruction of the Imperialist centre.

There follows an account of the raid by Kharr el Din Barbarossa the Bey of Algiers on Nice in 1543 in which he was supported by the French. The citadel of Nice held out successfully and the upshot of the expedition was that Barbarossa probably did as much damage to the territories of France as to those of the Emperor].

The Emperor and his host were in the field in harness both horse and foot and had entered the kingdom of France at the begin ning of June. They made so much haste that in four days march they came to the town of Bray, from which many potbellied fat bottomed merchants fled towards Orleans as much for fear of the King of England as of the Emperor. The French king had also gathered a large number of men in harness on horse and foot with their arms in their hands as if ready to fight, who lay night and day in their tents on the field within four miles or less of the enemy with nothing to prevent them from meeting to attack and fight each other except the fear of the wpshot and a small river. Indeed the French king was bound to fear the fall if he joined battle with the Emperor, for he might lose both the field and his kingdom. He therefore felt the risk was too great above all because the king of England and his bost were taking life lightly in Picardy and in the way of soldiers were destroying the country and plundering the inhabitants. During this time the French king's ambassador was staving in Hardilow castle in the custody

captured at that time which would have been much better for the realm in the long run.

To return to the three camps which had been pitched around the town of Montreuil, where nothing happened worth mentioning except the greed and rapacity of the captains. At the end of the harvest these made the soldiers collect and carry the corn and make piles and stacks of it in various places on the borders of the camp, while others seized farms in various places between Montreuil and Boulogne and filled them with corn which they threshed and kept the grain very thriftily. Others built houses and watertight chimneys of bricks and boards as if they intended to stay for the rest of the year or at any rate till the town was taken. For after the capture of Boulogne all the Cornishmen and pioneers had come there, and they daily expected a host of fifteen thousand horse and foot which the Ling had appointed to strengthen the blockade around Montreuil. A large number of Flemings were coming daily with victuals from Flanders and the south of Hainault to the camp of the Duke of Norfolk who, when they saw the building said among themselves. "What are the English intending to do, stay here always? You ought to know that they will have to retreat as soon as the Emperor turns back, since he cannot safely stay a moment longer where he is now, and then it is very sure that the French King will gather all his people to dislodge the English from here with the help of the weather and the cold and hunger which will follow".

You have not forgotten how the Emperor and the King of England were making war in France and how the Emperor had invaded the territory of the King of France, where he was waiting through the summer for the arrival of the King of England and his hosts across the river Somme in accordance with the agreements to meet with their hosts in Paris.

[There follows a very distorted account of the campaign in Italy and battle of Ceresole. Elis Gruffydd seems to have mixed up the French with the Imperialists and says that the latter after

weeks, which would have been a long time to wait because of the different events which had happened during this time. The Sunday after the 28th of this month an intolerable tempest blew from the north-west and made a great deal of damage and havoc among the ships and skiffs in the haven of Boulogne. Enough bread and cheese and drink to have served the host before Montreuil for three or four days and more was lost. I do not know why it was, whether because of this losss or because winter was coming or for other reasons, but the King gave authority to the Duke of Suffolk and the other chiefs of his council who were present, to put everything in order for the defence of the town, as they had been discussing before. Afterwards he took his way from his tents to the sea shore on St. Michael's day. He then made several knights with the sword and was rowed on board the ship which carried him across the ses to Dover the same afternoon.

A few days before this the King had sent the miners of Cornwall and Devonshire to Montreuil to try and destroy some places. Also a little after the King's departure there arose a great scarcity among the host of the King by Boulogne. The Duke, therefore, gave permission to many men of the army to go to England at every tide when the wind served, when the Duke sent strict orders to stop the sailings and to turn all the soldiers back except those to whom he had given permission to go to England. Many of them were very unwilling to turn back, and in the same way the people in the camp and most of the soldiers of the King's camp during this summer, though, none suffered the hardship or the dangers of men of war on this expedition because most of them slept every night on beds between sheets just as if they had been in their houses in England, except for the nights when they were on guard. And as for complaints of any shortage of provisions the truth is that, praise be to God and the King, there was plenty of everything. The sight of his own presence there was the cause of the capture of the town, for in God's truth if he had not been there in person, no part of the town would have been

them to Etaples and on to Abbeville, who handled the men who came there with their carts very shabbily. On the following Wednesday the common people went from Etaples to Pont d'Authic, when there was a pitiful look on many sober men and women who were in great sadness, anger and affliction. conveying what goods they had with them and especially their children of whom there was a large number, some so young that their parents had to carry them in their arms and on their backs, others fainted while walking because it was so wet that there had not been one dry hour for ten days. I was looking at them going on their way along the road leading from Etaples to Abbeville which lies four miles to the west of the camp at Montreuil. We came here from the camp and watched them going each as best he could and they lay down for the night in the ruins of a church and village which we had burnt a short time before. Many both old and young died there of cold, and from there they went on to Abbeville where they had very little welcome, more especially the captains and soldiers.

After the French had left Boulogne and the council had established order, the King came in. A great deal of food, wheat, salt meat, butter and wine and so on was obtained, enough to . feed fifteen thousand people in moderation from then till next Christmas. Among this the men of England made great ravages but the amount left showed clearly that the town had not been surrendered for lack of food, but for lack of powder and strong hearts to keep up their spirits. It is true that the English succeeded in breaching the wall as is explained before, but nevertheless the damage was not so great that it was not easy for a hundred men inside to stand against any force that was trying to take it by assault, however brave they might be. Indeed if they had defended the town three days longer, they would very likely have kept it always because of the amount of rain that fell during this time. This was so heavy that no one could drag his feet from the mud to drive his body to the assault for three

out to be true, he brought her before the Duke of Suffolk to whom she explained that the French intended to make an alarm in his quarter so as to cover the entry of some people into the town that night or the next at the latest. This was reported to the King and strict orders were given to the scouts and those who were on guard every night around the town to keep a good watch, on pain of death. Nevertheless, the French carried out their plan in the most cunning way they could, and made such a daring march that they passed through the scouts and the horsemen on watch and two of the posts of the footmen and came to the town gate before any of the watchmen had seen them. Then the horse and foot attacked them swiftly and some were killed, others escaped into the town, while the third part, all of whom lost their horses, were taken prisoners. After this the King set his engines at the town every hour of the day more fiercely than ever until Friday St. Matthew the Apostle's Day, in September. On that day the leaders in Boulogne began to parley with King's Council who ordered the work to stand over for that day. On Saturday morning Monsieur de Vervins and Monsieur Fougessoles (1) came down from the upper to the lower town of Boulogne, where Lord St. John and some others of the council were ready to receive them courteously, because they were men of noble birth and of great esteem and wealth in the territories of Picardy and the Boulennois. After everything was ready these were escorted to the King's tents where they agreed to surrender the town to the King, and to leave it the next morning old and young, taking with them all they could carry of their clothes, furniture, and valuables.

This the Lords did the next morning, Sunday the day of St. Matthew the Apostle, the 21st of September 1544 in the thirty-fifth year of the reign of Henry VIII. The King sent wagons to transport some of the valuables of the chiefs from Boulogne to Abbeville with a number of horsemen to escort

<sup>(1)</sup> The original has 'ffockhol'.

had worked to press the siege hard so as to prevent any of the French going out or coming into the town they would not have heard one word at that time for in God's truth they had plenty of warning.

During this time there were some people of Picardy living like thieves and bandits in the woods and caves and valleys of the country round Boulogne who came daily disguised as Flemings or Burgundians to the camp of the Duke of Suffolk and the captain of the horse Sir Anthony Brown. These sent word every day to the Dauphin who was in the vicinity of Abbeville and Amiens to inform him how the King of England was working assiduously day and night around the town. The Dauphin told them to boast that the Dauphin was coming with a host on horse and foot to give the alarm to the King and his armies, to cover some people who were going to the town. The Picards passed the word on, which was kept secret. But it happened that some soldiers from the Duke of Suffolk's host went into the country in the wood near the town of Samer, where they found six or seven women, one of whom had been nurse to a man from Calais from which she had been expelled with many other men and women. She spoke English well and she told the Englishmen to beware of going any further into the wood or the country, because every bush and brake in that district was full of soldiers who had come there suddenly from the Dauphin. This news caused the Englishmen to turn back the camp when they happened to meet a young man from Calais called William Porter to whom they recounted all that had passed between them and the woman. He made some of them come with him to the place where they had met her. But as soon as she saw William Porter her old master, two of whose children she had nursed a short time before, she fell on her knees and lifted her hands to Heaven and implored him for the love of God to help her to get bread to keep her and her mothers and children from dying of hunger. When he heared her relating news which might turn make a sudden assault here as well as in other parts of the town. For this, certain captains and their people were chosen and Sir John Dudley, Earl of Warwick, and Admiral of England laid a number of light guns to begin the assult, all of which were brought close to the castle where everything was ready except for firing the powder under the wall. This was done about six o'clock in the afternoon when the powder blew the wall of the castle on the side nearest the camp skyhigh. The stones as much as half a hundredweight fell among the people a bowshot away and in falling to the ground killed and maimed many strong healthy men so that in that place there was a sad and painful look on them.

This work caused a great deal of discomfort to the people of the town for they realised that the King of England had weakened the two strongest towers around the town, namely the Castle and the tower of St. Francis by making a large breach which was open on the side where the King was lying, apart from the trouble caused by the potguns which fell on the houses and split them from the roof to the threshold, and the shower of powder and shot. Therefore, the townsmen began to talk among themselves about giving up the town to the King of England before he and his people took it by assault. But the Picards who were the majority of the soldiers defending the town would not agree to this and said outright that they would prefer to spend their lives in fighting to keep the town under the King of France rather than give it up to the King of England and have to leave it and the country to beg and die of hunger.

Nevertheless, after the leaders had given the matter their full consideration and realised the danger they were in, not only because of the shower of powder and shot but because the King, from whom they had not had one word of comfort for three weeks and that only through one of the boldest ventures possible, had his hands full in guarding the roads so as to prevent the Emperor from coming further into French territory, they decided it was useless to expect help that way. And if the Englishmen

castle we saw a young and old people at two or three points along the road, who cried piteously in God's name for the help of a piece of bread to keep alive some of little ones who were dying for want of food. One of the men who was with me went towards one of the women who was able to stand on her feet and offered her money telling her to go with it to buy bread until God sent more, to which she replied "God in heaven what should I do with money or anything else but bread and only a little of that so that we can eat it now, because we do not dare to store it for fear of the wild men, who if any of them get any bread or money from any of us beat us and batter us so that it would be better for us to be buried alive than to bear this banishment and live in this wretchedness. Therefore, I pray God to take us from this world in time or for the earth to open and swallow us alive". After this we rode on to the township of Neufchatel passing two or three in the same state on the way who gave us the same answers. Their words and appearance whould have made the hardest heart melt into tears from pity at seeing as many as a hundred people, old and young, with not one healthy man among them, but all shivering with ague, and death in their faces from the scarcity and lack of bread to strengthen them.

From here we rode by Hardilow castle which at that time was in the hands of the King of England, where some of his gentlemen were in attendance on the ambassador of the French King who had come there three weeks before and had been two or three times with the King in Boulogne. He offered him in the name of his master Ardes and all its dependencies with a large sum of crowns to raise the siege of Boulogne, but the King would not listen. So we rode to the camp by Boulogne, against which there was heavy firing throughout the day, from the morning till three o'clock, the time when we arrived. The sappers had been digging under the foundations of the castle, wall, the strongest part of the town, for four days, in order to put powder under it to open a breach so that the men could

and brave. After this the trench was extended to pass the gate of Montreuil, at which time there was much more trouble to get soldiers to watch the workmen than the workmen themselves. Indeed, I never saw Welshmen and Englishmen so badhearted or so unventuresome as I saw at this time. Not a single one of them would dare to go near where the handguns were shooting at us. Indeed, it would take too long to recite all the discomfort I saw among the Welshmen. After we had extended the trench nast the Abbeville gate, the Italians who had just come to the town began to come out on horse and foot to skirmish with the English once or twice every day when some of each side were left on the ground but most often the English, because the French would come to the field to offer battle, and then suddenly would turn back either to shelter of the town or of the hedges and ditches, of which were many to the west of the town from which they killed many Englishmen before they could come near. Because the captains before Montreuil realised how the French were every day going into the town, a great ditch was dug across the road which came from the north of the river and entered the town that way, to be guarded so that the French might have no chance to go in or out.

Some of the people of Earl Buren who were put to guard the trench were caught asleep by the French when they should have been awake and killed one morning early in September between Holy Cross Day and St. Matthew's Day. At this time Sir Francis Bryan and master Wyatt put a contingent of their people to lie in the place appointed for Earl Buren and his people as quickly as possible to the west of the town in which place there was a great deal of skirmishing between the English and the French, who came out of the town to the hedges and ditches between the it and the camp of Sir Francis Bryan two or three times while the siege lasted.

On the fifteenth day I asked my captain for leave to go to look at the King's host by Boulogne, where I came with my companions, but during the journey between Etaples and Hardilow

ordnance and his lieutenant were standing side by side looking at the people working, without any precautions, because they were standing under a buttress three yards thick through which came a bullet from a handgun shot from the town baily which flew through the cap of Master Skefftington, the lieutenant of artillery, from the nape of the neck to the crown without touching the skin, but he fell down, saying these words in English "God be merciful to me, for I am a dead man".

The master of the ordnance lifted him on his feet telling him not to be alarmed because his skin was not touched, which was true, and from there he was carried to his tent about a mile away, where he died the third day after, for no reason a man could give for the skin and bone were whole. But many men died there of no greater a hurt. After the soldiers of Montrevil realised that the English captains were not going to make assaults but were only knitting carth, a kind of cloth aroun them. they began to come out daily into the field on foot and on horse to bicker with the English. Sometimes they came into the trench where the English were keeping their watch and ward, and they were so valiant on Lord Poyning's men that they carried off his banner or ensign to Montreuil after killing some of the guard within the trench. But, indeed, if everyone there had done as much of his share as a man from Calais called George Rosham who was one of the cannoneers, they would not have gone off with the banner to the town. But in reward for his enterprise he was sent to prison for leaving the artillery where he was kept in irons for a night and a day. On another day they tried to catch the guard asleen, and came very quietly out of the town between twelve and one o'clock to the ton of the trench. where the whole guard was sitting and lying in and on the edge of the ditch. One of the gunners who was dozing got to his feet and he shot among the Italians who were trying to enter the trench and hit one of them in the head and he fell into the trench among the guard and two or three of his companions with him which made the others turn back to the town though so hold

in truth I shall not open my mouth to order one of the ships to weigh anchor to go to guard you from here to Etaples, because I know that in the camp before Montreuil there is more victual than they can use while it is good", which was perfectly true because most of it was stinking before it came to the field. This answer had to satisfy the victuallers, one of whom called Thomas Lane was living in Calais and told me the story.

And from then onwards none of them came with victuals to Etaples unless they sailed along the side of the coast by night. For this reason the scarcity grew greater in the camps round Montreuil. The King, indeed, could have placed the host against the town of Ardres or some such place where they would have done better service, for indeed they could not have done any less service there than they did and could have done within forty days of their arrival, namely to plunder the country and take the town by assault which, had it been done the first week or the first fortinight could have been achieved with less loss than those who died or were killed around it from all causes. But the King did not intend to capture Montreuil but only set them to lie there so that he and his host might take their ease and sleep more easily in their beds in the camp round Boulogue.

Nevertheless, to put a good face on the matter and to make people believe that black was white, the soldiers were daily set to work to cut faggots in the wood and to carry them in the wagons to the trench near the Abbeville gate to make a high mound opposite the baily near the gate, as if to attack the town over the strongest part of the wall. From this place a great deal of damage was done in the town unknown to us. A number of the chief men in the town were sitting at dinner at the same table when one or two messengers were sent from the mound to the town, to tell them to make merry, which swept off the heads of all the people who happened to be sitting on that side of the table except one, which was unknown to most outside. And I saw a similar accident on the mound or the baily we were making outside the town. On that day the master of the

chance to capture two of the Flemish ships full of victuals outside the harbour, which stopped the Hollanders and Flemish coming to Etaples or Montreuil. When the captains of the host perceived the profit the common soldiers of the host were making on food and drink, each of them sent his own carts and wagons with as many as they could get from the King's baggage train, so that no one was able to get a penny apart from his wages except those who had a train to themselves to go between Boulogne and Montrepil to fetch food and drink which every captain put up for sale near his tents. Not one of them took any shame to see their servants selling the pint yes, and less than a pint for an English penny. But, indeed, this was no place for the poor soldiers who could not complain, and yet in spite of this it is certain that there was a great amount of victuals being unloaded for the hosts in Boulogne day after day, where there was a better price for bread and cheese and drink than in many parts of England. But many lost on bread and cheese and drink because they were not given it to consume while it was still fit to eat and drink. At this time some of the traffickers in food made a great suit to Mr. Polette the King's Chamberlain and to Steve Gardner Bishop of Winchester who controlled all the victuallers in the host and who were so learned in arithmetic and geometry and making accounts that they could show by signs and figures how many pieces of bread would suffice for all the people who were under the King on that side of the sea, to ask these two worshipful lords to get the King's command for one or two of the ships to raise anchor and put to sea from Beauvais in safety from the French until they entered the river of Etaples, so that they could supply the shortage and want among the soldiers before Montreuil, where there was great need. To these the ungodly, I mean godly bishop replied "If you wish to venture your bodies and your wealth to get more for your victuals to your own profit and advantage, it is better for you to arrange for one or two ships to guard you while going and coming from Etaples which is not far from here, but if you intend to go by vourselves, sail under God's protection because

afternoon. At this time a barrel of beer from St. Omer. although it was two or three gallons short, only a little better than beer at three farthings the gallon in London, fetched eleven shillings in English money and that at the first offer. But though it was sold at that price the tipplers or the tapster got almost as much again and in this way almost everyone who was trafficking in 100d and drink gained, except the King who lost on this expedition alone more than a thousand pounds, besides the lives of the people in the skirmish, in which more than four hundred were killed and wounded which happened because of the lack of prudent captains experienced in the ways of war. The blame was laid very much on Captain Hussey as it well might be. This was hardly right because the Duke of Norfolk would not hear anything to the blame of Hussey, the chief captain, or the captain Hussey. But to finish with this matter the Duke summoned the servant of the King before him and sent him to prison in the Marshalsea as a punishment for the words he had used against the captain's honour, as this work explains before. He was thirteen days in prison for telling the truth and God's truth had the Duke allowed the King's servant to bring proof that the words he had said to the captain were true, he could have had a hundred to swear to them, but nevertheless as the proverb says 'Many a true ord is whad to utter', and, indeed, it is not fitting to say the truth in a place where it is not listened to nor believed, especially if it is about the leaders.

There was no more going out to fetch food and drink from St. Omer from this time, but on the order of the King the Duke sent some captains to hold a township on the river that flows from Montreuil to the sea, called Etaples. At this place there landed sailors from Flanders and Holland with victuals and occasionally some Englishmen. But because the King and his council neglected to order the soldiers to go and come from the haven of Etaples, and of their own will did nothing but keep the sea between Boulogne and Dover, and because of the laziness of the seamen in doing their work properly, the French had the

Tuesday morning to the noise and clamour of the trumpets, the host was warned to strike camp and take its way to Montreuil. during which time Monsieur Durus and a large company of horsemen rode to the field to the south of Lumbres where he placed the footmen in order of battle and the wagons in two lines three deep on either side, as strong as a city wall, the artillery in front and behind them, with the two wings directly opposite the two arms of the battle, everyone in his proper place. all of which was done on the line of march, before coming to the place where the work was on Saturday. If they had been in the same order then there is no doubt the French would not have been able to obtain this advantage over the English. They went forward in that order till they came across the brow, where the French had killed some of the victuallers who had gone on ahead. At this time a large company of horsemen appeared riding as if to meet us from a thicket of trees to the left of our host. This made the hearts of many cowardly men sink into their shoes thinking they were French horsemen from the company of Lord Burs which enabled the whole to take breath and rest for an hour-Afterwards the Burgundians took some of the baggage train with them, because it had to pass through a fairly narrow road which was canted to one side along the side of a hill. Here a great deal of the food and drink was lost because of the haste and hurry everybody running and trotting over everybody else in the hurry to go forward so that they upset their carts and held back the people who were marching in order. The haste to go forward made many of the more sensible people stay behind and the whole host had to wait until the wheels and axles were ready. After this the host and the baggage train went on until they came to a large field of wheat and corn which lies between Wingingam and Bourtles, where everybody took the opportunity to rest for three hours to let the animals graze and the moon rise. After the moon had risen to lighten the way, everybody took the road to the sound of trumpets and went on diligently until they reached their camp at two o'clock in the

you are so eager to go on with your journey you must turn your train round to face the village over there on the right side of the field (called Huwcklir), where I will accompany you and stay with you to-night and to-morrow until you get more help." So the cantain finally agreed to turn back to Lumbres. After deciding to turn back, everyone who was there with his wagon went on and left the footmen on the field to load the dead and the wonnded on the empty carts, and wait for those people, who had fled away with their horses and left loaded wagons, of which there were many on the field. Since none of the owners was there or anyone to look after them, the soldiers seized them as their own prey and dragged them off from there to Lumbres in the dusk after having been perishing their eyes and faces in the hot sun all day from eight in the morning till four in the afternoon. There was a better price on the bread and drink the soldiers brought and carried from the field than there was at St. Omer for they sold every sort of thing for less than half price. There I saw Dutch doctors taking a great deal of trouble over attending the wounded, most of whom had their wounds in their heads, where those men who died got their death wounds (1).

I do not know what ideas or notions came into the head of our captain, but he gave orders by trumpet that the whole host should arise from there early on Sunday. People struck camp unwillingly when they realised what place he had chosen for the camp. It was on the side of a high hill on a piece of waste land by the side of the road leading to St. Omer where there was no water or wood except what was brought from afar. Still we staved in that place burning our faces in the sun from then till Tuesday morning, by which time more victuals had been got ready to make up for those which had been destroyed. So on

<sup>(&#</sup>x27;) There is an account of this episode in a dispatch from Norfolk and others to the Council in S.P.D. 1544 ii. p. 10 which puts the blame on the Burgundians who charged the French with only 400 men against 1400. There is no mention of the egregious Capt. Hussey probably for the reason given later.

buil to call the people to order, who indeed were out of all order as they had been from the morning up to that time. In truth, there was no old soldier there except a knight called Sir John St. John who was unable by himself to bring order out of disorder. At the time of this confusion Lord Durrus came to the field with a callant company of horsemen and when he saw the bad shape there was on the baggage train as well as the bodies of the dead and wounded lying on the field he realised it was because the wing had been sent so far from the main body. He shook his head and said to the captain Hussey "Aha sir captain, to-day you have made a bad business of it. unfitting a captain of sense and learned in ways of war, and one of the chief things is your lack of patience to stay in Lumbres according to my advice and that of men who were more acquainted with the strength of the French than you and your council. To this master Hussey replied as best he could in French: "Indeed we have lost the day to-day". To which Lord Durrus replied: "In God's truth many brave men have been lost on the field to-day who would have been able to fill a great gap against the King's enemies if they had been under the command of a man of war, all of which is due to you and your impatience". giving Captian Hussey many hard words, if he had only understood them. After this the lord asked the captain what he intended to do, who said like a prudent captain that he would go forward on his journey without taking beed of the loss of victuals, when he could see before his eyes how the soldiers were devouring the bread and drink and making bavoc of everything there, besides which he did not understand as Lord Durrus did at first glancethat more than a third of the wagonners and their animals had fled and left the road, and that half the victuals had been destroyed. Because of these rash words the Lord gave the rough edge of his tongue to Captain Hussey and told him to look round and decide in time whether he should turn back again to Lumbres or go forward which he could not do at that time because the French had closed the road so that he could not open it then.

likely to smite them in a quarter of an hour, than to be here at this time, as though you were intending to turn your back on your foes". To these words the captain answered without reason. threatening and making as if to do bodily harm to the man, who told him to turn back in time, or he would bring the weight of his stick so hard on his head that he would shit the seams of his hose and fall out of his saddle, upon which he turned back. At this moment the French burst on the English horsemen who turned their backs and as fast as their horses could carry them rode straight on the front of the battle, as if they intended to ride through the footmen. Indeed, there were few of the men of the host who thought otherwise, because the leaders of the cavalry were strangers who could understand better the advantage there would be in retreating from the danger of the fighting, and where the weaker party would have to fall back on the main body it was more skilled to lure their enemies on to fall into their hands. So as soon as the English horsemen turned they rode straight on to the front of the battle. But when they came within a stick's throw of the bowmen they turned their horses heads to the side of the line around the corner that was not covered against cavalry by the baggage train so as to lead the French within range of the bows and hand-guns which the English host let fly as soon as they saw the French, who, as soon as they heard the sound of arrows flying like a shower of snow, crippling some horses and killing others, turned their horses heads towards the side of a hill and a large stream to the west of the place where the host and the baggage train were standing, all except four or five French horsemen who followed the tail of the English horsemen around the host. At that time I saw one of the Frenchmen wound a wagonner from Calais with a swordthrust through his body above his breast and out at the back through the right shoulder while he was sitting on his pack saddle on the back of his mare. On this occasion six of the French horsemen were killed and made prisoners. After the storm was over Captain Hussey came to the field roaring like a

victuallers as came over the brow. From there some fled back to warn the rest to turn back to seek the safety of the main body. which the French light horse realised and followed them over the hill. There the flock of English horsemen struck them and forced them to recoil a little. During this time the captains were putting or trying to put the host in order, and above all, the wagons, to strengthen and support the two wings of the host, which was about as easy as pulling a book through a block of wood. For as soon as they saw the French showing their heads above the hill and realised that the Englishmen could not withstand them, the Flemish wagoners started to pull back and unharnessed the horses from their traces and leaving the baggage on the field they turned and fled, as fast as the horses could go towards St. Omer. In this trouble and commotion Captain Hussey sent the artillery which was about two bow-shots in advance of the army to try to support the horsemen and the wing of the host, whowere Flemings and Dutchmen. As soon as the French saw that the wings and the artillery were so far from the body of the army they turned suddenly on the flock of people on the wing, most of whom fled with their bellies up, and killed two or three of the gunners who were round the artillery, cut the traces and removed the horses. Indeed, they were sent so far from the main body and the cover of the English host that it was easier for them to fall into the hands of the French than to turn back totake shelter near the main body. During this time the captain was riding here and there whistling through his lips like a man helpless and senseless when he happened to come on his course to the end of the host the furthest away from the enemy, and started fussing the people who were pulling the carts themselves to strengthen that side of the footmen better than he could do himself, with what knowledge and sense there was in the cavities of the mind in his skull. At this point one of the King's servants said to him: "Sir captain, it would be far better for you to be standing in front of or in the middle of the host putting them in order and encouraging them to face their enemies who are

horsemen were intending to overthrow the train that night and destroy all the people. These tales Hussey the captain paid little heed to and hurried up everyone to go to the camp at Lumbres where he went himself on Friday afternoon. But shortly after Lord Durrus sent messengers to the captain Hussey to ask him to wait at Lumbres till he came there with all the parrison on horse and on foot which was under his command around St. Omer, who would be ready in the field with him by a certain hour on the following day, telling Captain Hussey that he and his people were not enough to stand in the field against the French. However, like a fool, he gave little credit to the advice of Lord Durrus. But on Saturday morning be caused the trumpets to sound, to warn everybody that they must be ready to strike camp quickly and take their journey early. The Flemish victuallers heard this and put their best foot forward like men going to a fair to take the best end of the read before the host came on with the main baggage train. Among them were some English victuallers and after them followed the captain and his people and the baggage train in four rows like geese going to the corn everyone out of order, the footmen as well as the baggage train. This should have been arranged in two rows three deep so as to surround the footmen on every side with the artillery in front and behind to secure and strengthen them against enemies, but according to many people this was unknown to the captain who was too conceited and too stubborn to learn from those who knew, of which there were many amongst the host both gentlemen and common soldiers. So he let the baggage train go on in front, although he knew perfectly well that the French were in ambush in all their strength on the road to obstruct them before the train was a mile from the camp at Lumbres. Still the captain made the whole train and the people walk and pull to the top of a hill more than two miles from Lumbres. There Captain Hussey saw the evidence of his folly, for from there he could see the French appearing on the top of the brow a mile and a half away, to the south of which the French killed as many of the

a mill but was beaten in a mortar with pestles and slipped through the fundaments of the people who ate it like filthy excrement. which with the coldness of the water which was the greatest part of the drink of the common soldiers, and the damp which chilled the bodies and hearts of the people, threw them into the sickness called by physicians 'Lienttria', which means sluggishness and cold in the temper and lack of heat in the liver to effervesce the bowels so as to function naturally. For lack of this the nourishment ran through the body without changing colour, and threw the bodies of the people into feebleness and great lethargy, and especially those who were working all the time. During this time the chiefs of the rump of each army were sending part of their people and baggage train under a chief captain once a fortnight as has been said before to bring provisions across the country. the march being about thirty English miles. As chief captain of the horsemen and footmen the Duke of Norfolk appointed his treasurer Master Hussey a fat-bellied lump of a man, big in body and in authority, lacking in sense and a coward at heart to lead men of war in a place where there was danger of the enemy. Nevertheless, he was the captain on this expedition and under him . there went some men from the land of Cleves and a few men from the north with a crowd of footmen, and in this fashion they took their way from the field camps near Montreuil on Thursday morning at the break of the day and made so much haste on their journey that they lighted at St. Omer in the evening before the gate was closed. There the captain sent orders by trumpet for everyone to do his marketing quickly and for the King's victuallers to load the victuals overnight so that they and the footmen could go six miles further ou to Lumbres to wait in the field for the rest of the train, so that they could start on Saturday morning. At this time Lord Durrus (1) the Governor of Flanders was in St. Omer to whom a spy came with the news that seven companies of French soldiers had come to Therouanne the night before, and that seven hundred

<sup>(&#</sup>x27;) The Count de Roculx a representative of the Emperor.

cherries and apples and green peas. Others were in the habit of seting such herbs from sheer greed to save their money, which was naid without question to everyone once a fortnight. Then there was the stink of the carrion of the mares and horses that died among the host, which were left to rot on the ground for want of anyone to bury them as the discipline of a host demands. This stench struck within and filled the vital senses and spirits with rotten air which made great havoc with the heart and the mind and for all these reasons as well as the displeasure of God there fell a great pestilence among the soldiers and especially among the poenwyr or pioneers, a name which they deserved on this expedition(1), because the Master of the Trench and the Master of the Ordnance forced them to work night and day, which was as profitless as rowing against the wind and the tide. During this time everybody was forbidden to go from the camp except with the scout that went every morning to the field to guard the men, who were keeping the people who were looking after the animals and others who were collecting fodder to bring to the camp. Among these some wandered off to look for orchards where some of them were found hanging after the French had crammed their jaws and bosoms with cherries. Which indeed women with relentless hearts could do, for I often saw a dozen able-bodied lusty men seven or eight miles from the camp in orchards and fields without three weapons among them to face their enemies with, and sometimes one could see forty men without even six weapons to protect them. After the cherries were finished the need and want was such that the men would go to the fields to pull the peas that were ripe with which they loaded themselves till they were doubled up like humpbacks beneath the loads, from which they made different concoctions. Because of this shortage a proclamation was made and a safe-conduct offered to the inhabitants of the lordship of Hesdin allowing all who brought either bread, cheese or drink to the camp to go and come without hindrance. From this place they brought much victual especially sour bread made from wheat which had never been put through

<sup>(&#</sup>x27;) A pun on the word 'poen', which in English means pain or troubir.

the victual coming from England. At the upper end of the town several of the big guns and mortars were planted to shoot at the town and shatter the houses. In the same way several places were prepared around the town to establish and fix such engines. with facilities for planting heavy artillery to shatter the fortress. and men were set to work to roll a bank of earth to fill the ditch of the town and to stop the mouths of the guns which scoured the ditch with hailshot, especially the gun called in English 'the Marderer' full of small stones which flew out of the gun when it was fired like a storm of hail among the people, the smallest stone of which killed or maimed the man struck by it. At this time the King sent to fetch the miners from Cornwall and Devonshire. who were in the camp of Lord Russell in front of Moutreuil and who had been set to dismantle a strong tower on the west corner of the gate called 'Port Montreuil'. At this time the men of England came so close to the town as Dorlann brid which was on the edge of a ditch and which was considered by the French to be one of the strongest outside the citadel at which time there was no sparing of powder, iron balls, and stones, and lead, all flying in the fastest and most deadly way that any one could desire.

To return to the camps that were laying a half siege to Montreuil for indeed sixty thousand fighting men were not enough to keep it so diligently that no one could either go out from inside to the country or come in from the country to the town, and no such diligence was shown during this siege, during which if the truth be told, there was no effort to perform one praise-worthy deed. This was partly because of the shortage of bread and drink which had all to be fetched from St. Omer which indeed was a terrific amount, nevertheless the men who went to fetch it consumed the third part of the food and drink, and a lot was lost on the way through the leaking of the barrels in the carts. Sometimes the wagons overturned and beer and barrels were lost so that it did not last four whole days in the camp. As well as this scurcity there was the greed of some of the people who had no restraint but scoured the country eating green berries such as

Montreuil sent word to the Duke of Norfolk of the King of England having lauded in Calais and also the hour of his landing, but although the Duke was in the field he had no news of the arrival of the King at Calais till one o'clo k the following afternoon. During this time the King made such haste on his journey that he pitched his tents and camp on top of the hill to the north of Boulogne on the shore above the sea by the tower which Julius Caesar the first emperor is said to have built at the same time as Dover Castle in Kent which the French call 'Tour d'Ordre' and the English seamen 'The Old Man'. Most of the cavalry pitched their tents on the top of a high hill which is alled in Flemish 'Boulogne Barg' or Boulogne hill which lies a long mile outside the town to the south-east by the shortest way or, as they say, as the crow flies.

In these places at this time there was a fine array of gallant people, in raiment of silk and velvet and gold cloth, and the harness also was very gallant, some carved and gilded, somepainted with splendid figures, by gilt enamelling of the bridles, the body harness and the headpieces, with the bowmen and the javelin men, and the halberdiers as well. There were also newfangled weapons made in Italy called pardisans which were gallantly carved and engraved, with gilded halberds so brittle that not one of them could stand up to a blow from the hand of a woman. The men were now set to work to make pits in which to plant the artillery with and fix gabions to protect the people serving them and to approach nearer the town. At this time the Duke of Suffolk raised a large mound on the side of the hill to the east from which a great deal of damage was done in the town, and which spat plums and apples among the host and killed many a shapely man and maimed others. But not all of the captains who were urging their soldiers to risk their lives in those places would risk their own. In the first three days the King won the Tour d'Ordre or the Old Man and the town on the shore of the sea which is called in French 'Bas Boulogne' or lower Boulogne where many of the host lodged, and there they received

their shoulders to the trench or ditch of Lord Russell's camp. where they killed some people in the trench and among the artillery before the English were ready. During this time there was a great shortage of bread and drink among the three hosts who were waiting for the people who had gone to get victuals from St. Omer. The lack of bread was very unnecessary because a large amount of wheat had been found in many houses in the country since the host had crossed the river, which the men of the host had sent to St. Thomas with the wagons that were going to fetch provisions. In them there was sent a great deal of leather which was found in a tannery near the camp of the Lord Privy Seal. These wagons were overtaken by men from the garrison of Therouanne far away from the army so that they had to give up the wheat and the leather to the French without getting a penny for them, and also to pay dearly for their food and drink and their release from prison. Indeed, if the wheat had been ground and baked, there would have been no shortage of breadand also there would have been no lack of wheat to grind, if the King's Purveyors had given sixpence and eightpence for every peck of wheat that the soldiers who were scouring the country brought to them. But they refused to do this because they set more store by their own advantage than by doing a haporth of good to the common soldiers. I shall leave this for the timebeing while I speak about other matters.

The Duke of Suffolk now landed in Calais haven and a great host of people with him on horse and on foot in liveries of red and yellow. He made the greatest haste on this expedition and came with his host to the field to the east of Boulogne, where he pitched his tents and camp and huts and remained there with his people while the siege lasted.

Within three or four days of the departure of the Duke and his host from Calais for Boulogne the King's host landed in the same liveries of red and yellow in the gallantest fashion could be. Afterwards, the King himself landed in person on the evening of the 25th of August. Before midnight that day the captain of

camp he planted four cannon to shoot at the town and the wall and with the artillery of Lord Russell shooting as well, did a good deal of damage in the town. The greatest haste was made in digging the trench and making gabious to protect the people and the artillery. The Duke of Norfolk now sent York herald to Lord de Biez the captain of Montreuil to command him in the name of the King of England to surrender it to the Duke of Norfolk on pain of the consequences. When he heard this the Lord De Biez took off his jacket of gold and silver thread and gave it as a gift to the herald for his message, and ordered venison and wine for him to take to the Duke to make merry as if to welcome him to the country. Then he gave his answer to the herald, and asked him to commend him to the Duke as to one of the greatest men whom he was bound to love and to praise, for he, in fact, was the cause of his rising to his present ascendancy and the esteem and the trust in which he stood with his King, and through him he hoped to stand even higher on account of . rescuing the town. "Let it be known to him that I will keep this town as well as I kept the castle of Hesdin against him. Therefore he can take his pleasure in hunting with hawks and hounds about the country while the weather is fine and mild and by winter according to the old English custom you will go home to your kinsmen." And with this answer and these gifts the herald returned from the town to the camp to the Duke and the council to whom he recounted the conversation from beginning to end

During this time Lord Russell had placed heavy artillery to shatter an old gate that had been one of the gates of the town before the Emperor's men had destroyed it a little before. In this both men's time and lives were wasted, which showed a great lack of sense because even if they had won the tower it is certain they would not have been a step nearer to winning the town. Also about sixty French came suddenly out of the old gate tower dressed like Burgundians with a red baldric round

three armies moved, when the council agreed that Earl Buren and his army should lie to the west of the town, but after they had gone forward two miles his baggage train turned back to the place they had been the night before which displeased the Duke very much. The Duke wanted to be the first to plant his artillery against the town and Lord Russell wanted the same. This made him decide to pitch his tents and his artillery in a great hollow to the east of the town, and on top of the hill to the north of the bost men were set to work to make a place to plant three cannon to announce their arrival to the people of the city. The Duke heard this and ordered the Master of the Ordnance to send his heaviest artillery to the camp of the Lord of Privy Seal and place them on the breast of the hill to shoot first, which was done. But the Lord would not allow one of the guns which came from the Duke's camp to shoot, an account of which there was some dissension between them, and the Duke's artillery and the gunners and the men who were guarding or pulling them, among whom I was one, lay there for three nights.

The Duke pitched his tent and his camp in a place where there was a village in a deep valley which lay to the south-east of the town and into which whenever there was a heavy shower there soaked the overflow from all the fields within three or four miles. During the pitching of the two camps here I did not hear that the French artillery did any damage to either of the two hosts, beyond killing two mares which were pulling a wagon to the camp of Lord Russell. This morning the French burnt all the houses outside the gate of the town. That afternoon two or three houses inside the town of Montreuil by the castle and a street running from west to east across the town south of the great church caught fire and burnt for two or three days on Saturday and Sunday. During this time the pioneers were working night and day to make a trench from Lord Russell's camp towards the west to surround two-quarters of the town. As soon as the trench had come a little in front of the Duke's

three hosts was sent to guard the ford, while the pontoons were brought to the banks of the river and bridges made of them to carry the baggage trains across the river. During this time there was great scarcity of bread among the three armies so that a very small loaf cost sixpence. Indeed, if the leaders had been as kind to the common people as God commands there need have been no shortage of bread for there was plenty of wheat to be got in Bourthes which could have been ground and baked on the field, where there was plenty of provision to make everything, but the masters and controllers of the King's victuals were against it.

Much of the victual which had been prepared to go with the hosts on their expedition had been sent from the field near Beau Lieu to Guisnes and from there to St. Omer along the river, among which were the ovens to bake and brew the flour and malt which had been prepared in England to serve for this expedition. It was while waiting for the victuals to come here across the country from St. Omer towards Montreuil which was more than twenty miles march, not to mention the town of Terouanne on the brow of the road, to offset which it was very necessary to have a host on horse and on foot to protect and to look after the train and the victuallers, that there occurred the shortage aforesaid during which the leaders only allowed a penny loaf for every five men every twenty-four hours which was the smallest possible measure.

On Wednesday, the 9th, the three armies moved all their baggage across the river and pitched their tents on top of a great hill which lay above the river and stretched from there to the town which was about two miles away to the north-west and on this march the Lord of the Privy Seal put his host in front of the Duke. Nevertheless, on Thursday, around mid-day, all the leaders with some horsemen rode out to reconnoitre such places as were most suitable for establishing the three armies and the best place to plant the artillery to attack the town from which the French fired several shots at the English but by the grace of God they did no damage. On Saturday all the people of the

would have to suffer death for their trespass, so the Duke at the drumhead (1) hanged them from the branch of an oak tree growing on the side of the main road that leads from Bourthes to Tavarn in the afternoon.

Next day the Duke moved part of the host towards Montrevil leaving Lord Russell's contingent on the left, and that afternoon the Duke of Norfolk pitched his camp to the south-east of Lord Russell's near a township in the Emperor's dominions called Wackinghen, from which the inhabitants had fled leaving the houses and mansions empty. The morning after, on a wet stormy day, Lord Russell moved his contingent and settled it on the top of a high hill to the east of the Duke's camp between the camp of the Duke and the camp of Earl Buren, who was lying in a township with five hundred horsemen and three thousand footmen. There the three armies lay all Saturday and Sunday. Early on Monday, the 7th of July, the three hosts took their way towards Montreuil, when it was a fine sight to see the men and beasts and the baggage train which was in front and behind and on either side of the three armies. In this order they kept their way forward without hindrance except for the folly of some unhappy mischief-maker, who set fire to a house in a township through which the baggage train was passing at the very hour when the street was filled with the artillery train and especially the powder carts. For this reason there was great toil and trouble to keep them from the sparks and to hold them back till the fire flagged and the sparks, which the wind blew across the street leading from north to south, were got under. After the back of the fire was broken they went on, which was a long march, and that afternoon the three hosts reached the east bank of the river that flows from St. Pol to Hesdin and from there to Montreuil. On this march the Lord Russell pitched his tents in front of the Duke between him and the river and on that account there was some bad feeling between the two captains. Next morning some of the light artillery with men on horse and foot from each of the

<sup>(1)</sup> W. yngwydd y drwm.

people to work to split the earth with all the force of men and powder and either open it on them so that it would be easy to drag them out to kill them or make it fall in and smother them which could be done easily within twenty-four hours, when it would be useless for them to ask or pray for mercy. To this the Frenchman replied: "You are in a great hurry! I promise you that you will not win any of it within the next ten days however hard your leaders work their wits".

With these words the parley ended. This was about ten o'oclock before mid-day. Nevertheless, they surrendered after six hours, on condition that the Duke would guarantee them their lives to go out unmolested, under which condition the Frenchmen came out and the English went in. They found there a good deal of food such as coarse bread and salt pork that had turned bad from the foulness of the air in the cave, a great deal of butter with plenty of clothes for night and day and a lot of copper and brass and pewter stuff. All this booty was taken to the camp of the Duke where most of it was given to the men of Cornwall and Devonshire, who were in the bost of the Lord of the Privy Seal, because they were counted the most skilled miners in the Kingdom. The Frenchmen were all delivered up to the Duke of Norfolk. Of these there were fifteen pale-faced men and chief of them Pierre de Roy who had the worst shape on him of all his company. These were set free to go home but still two or three stayed with the English and were a great help in directing the host from there towards Montreuil. At this time a French trumpet came with some English soldiers, who had left the camp contrary to the Duke's order and the proclamation he had made shortly before and had been caught by the French in the Boulennois to ask for their ransom according to the old custom that is, for every common soldier, one month's wages. The Duke answered that none of these conditions had been made between him and the lords of Picardy at that time and further, as far as the men captured were concerned they had broken the King's law and

priest who begged Pierre de Roy in his name to throw himself on the Duke's mercy and come out to save his own life and those of his people since they could not stay there much longer. To this the captain replied by upbraiding and threatening the priest with cruel senseless words calling on him to do the worst he could to him with the men of England and swearing a great oath that if he had the priest in his keeping as he had been before, he would never leave the cave alive, for breaking his oath and for his falseness and his perjury.

Upon this the workmen started work again and worked very hard through that night. The next day the third since the work began, the Duke of Norfolk and Lord Russell and Earl Buren the captain-general of the Emperor's host which was coming to join the English, came to look on the work which was in progress by the marl pits. Then the leaders caused a trumpet to be sounded to call the French who were in the cave to come to parley with them. These came near to the door and asked the leaders what they wanted from them to which the messengers replied by telling them how the three leaders aforesaid had come there in person to hear what answer they would give to the Duke and what they intended to do, whether to hold the cave till he overpowered them, or to be dragged out like foxes from their lairs, when the herald said it would be waste of time to expect any mercy except threefold death.

At this moment Pierre de Roy interrupted him and said: "I ask you to tell me the truth, did the Duke burn the village or not"? The Duke and the two lords heard these words clearly and he told the pursuivant to ask him why he was asking after the town to which the Frenchman replied: "If it is not already burnt we will give a butt of wine as a gift to the Duke for leaving it unburnt". At this the herald asked him to consider "the peril you and your comrades are in for unless you and your companions surrender this cave and give yourselves up to the grace of the Duke". he in his indignation and rage will set

But as the proverb says 'No earthly secret lasts for ever'. for as soon as the Duke had true knowledge of the secret of this cave he sent word to the Lord Privy Seal, who had placed his army on a field two miles to the south-east of Bourthes, and from there he came with some of the men of Devonshire and Cornwall. who are indeed the best miners in the Kingdom, to examine the place. After discussing the matter these swore to earth and heaven that if the lords wished it they would make the people. either come out of their own will and surrender, or flee in secret like the fox for fear of the hound and the hunter. otherwise they would dig and drag them out of their lairs like badgers, provided they were given time to send for rafters, and that within two or three days. These men were set to work and the first day they came to the second door which was within the closed passage or the vault, but they were still not a third of the way to the rock and could not make out which way the cave went. Therefore, the Duke sent for a sick crippled old man who was one of those who had made the vault. He was brought to the spot in a cart because he was sick with colic, what is called in Wales Bolwstyr, and he showed which way led to the cave. But they were no wiser from him as to the depth of the cave, for he told the Duke that the people of the township would not allow any one to go inside the cave who had not taken an oath to keep the extent of the work secret. After this the people dug as quickly as they could and made a great fire in one of the pits to try if the smoke and the heat of the fire would smoke or drive them out of the earth (this comes from the nature of the fire for wherever fire and smoke are confronted it will rise to the sky). On the second night of this work, the priest who was inside the cave came out among the soldiers and workmen and was taken to the Duke to whom he disclosed much of the strength of the cave, saying that within it there were twenty-one men with three arquebuses and hand-guns and halberds. Their captain was a man of the township called Pierre de Roy. The Duke came next day to the work with the

there after everything was ready the Duke went on with his host to Bourthes which lies six miles to the east of the town of Tavarn (otherwise Divernia in Roman times, modern Desures)

Here the Duke caused a proclamation to be made that no one should dare to leave the host to ravage or loot within the French land on pain of death. The night before, after the camp had been pitched, a Picard happened to steal some horses from the baggage train which the light cavalry discovered and followed him so fast that the Frenchman had to leave his prey and flee to a wooden hut on the side of the road. The Euglish followed him there but they found only an old woman who told them after much trouble that he had gone to the cave, the opening to which they found at last. All this was reported to the Duke and the old woman brought before him who told him much of the story of the cave where a great deal of the valuables and goods of the township was hidden. She showed how pits had been dug under that field to quarry white marl forty or fifty years before. The cave was started on the edge of a hill or slope high enough for carts to come to the face of the cave till the tracks went in so far from the entrance to the cave that it was not worth while to drag the marl to the road. Therefore, they sank several pits like coal pits to lift it from the earth a bowshot from the door of the cave and also cut a way from each pit to go in and out through the door of the cave. They thought this place would be a stronghold to keep the wealth and goods of the parishes in time of war. Therefore, as soon as the people of this place heard definitely that there would be open war between the King of England and the French king in 1513, they went to the expense of making a vault from the door in the rock through the opening to the plain. On top of the vault they built a wretched house which led to the first door of the cave between which and the rock there were three strong doors, while they filled the opening with wood and branches and soil and earth and stones to hide the vault and make the opening look like level ground so that none of the passers by should think that there was any building of the kind there.

Doring this time the Lord Russell and his people had time to land and lodge in Calais and prepare themselves to take the field, which he did as soon as he could, and his host pitched their tents on the north-east side of the town of Figures. There was an agreement between the King of England to meet the Emperor. who in the meantime was in France with his host in fulfilment of his pledge, the King of England having promised to send a host on horse and foot to open the way to come to meet him in person near Paris this harvest time. Everyone said that the King had sent the Duke of Norfolk on in front to be the leader of the vaward of the army on this expedition. But in spite of this as soon as the Lord Russell and his host had alighted in the field near the castle of Fiennes word went round the people of the Duke's host that Lord Russell was to be the vaward and the Duke would be the rearward or tail of the army, and indeed although I was of the Duk's host and one of the men who happened to appoint the soldiers of Calais to lead and guide the ordnance and the munitions, and was acquainted with the Master of the Ordnance and with many of the gentlemen of the Duke's retinue, yet I could not get any certain knowledge on this matter. But I heard and saw much that showed clearly there was not much love lost between the two leaders during this expedition.

But whichever of them the King had appointed to be captain of the rearward, the Duke of Norfolk struck his tents and moved with all his host to the east and pitched his tents and his camp in a field near an old castle called Alembon. To the east of the camp there was a monastery called Licques. There the Duke stayed two whole days and on Friday, the 17th June, he moved towards the south-east as if he intended to go towards Terouanne and that day the host alightened before an old castle belonging to the King of France called Acquin and a township of the same name.

That afternoon Lord Russell and the King's host alighted in front of the monastery of Licques six miles from Acquin. From

"The Duke of Norfolk landed here to be captain general over the host both horse and foot, the men in jackets of the king's colour, blue with a red border. Here he stayed to place the artillery and the baggage train outside the town which he and his people had to leave in order to make room to receive Sir John Lord Russell the Lord Privy Seal, who was coming with a host of people on horse and on foot in liveries of the King's colour. blue and vellow. So the Duke and people went out of Calais with some of the artillery in front on Sunday, the 15th of June, and pitched his tents in a large field in the parish of Leubringhen which lies in the district of Bonlogne twelve English miles from Calais. Next day, Monday, the rest of the artillery and the baggage train came from Calais to the field. The train was out of all reason for besides the munitions and artillery, there were mills, ovens, vessels for brewing ale and troughs to make bridges to cross rivers and streams, with a great deal of flour and malt. great herds of cows and bullocks and flocks of sheep and wethers to feed the host. Here the Duke and his host of nobles and commons waited. Under the Duke were two Earls, the Earl of Surrey, the Duke's eldest son, and the Earl of Oxford, among lords of note, Lord Ferris, Lord Mountjoy, Lord William Howard, Lord Thomas Howard second son to the Duke, Lord Wainford of Suffolk, Sir Thomas Cheyney Lord of the Cinque Ports who was chief of the cavalry with a great number of men of mark both knights and sources. The word went among the common people that there were fifteen or sixteen thousand men in harness under them, which seemed very unlikely to anyone who saw the men marching on the field in battle order, nevertheless a great camp was prepared which could hold twice as many people. The Duke stayed in the field at Leubringhen from Sunday to the following Thursday when he and all his host made a three-mile march eastwards to a large field between the township of Landrethun and a monastery called Beaulieu two miles from the township of Figures where the Duke and his host lay for seven days, during which time much of the baggage was sent to Calais and then to Guines.

sent with a small force to assist the imperial forces in Flanders. There had been the usual skirmishing around the horders of the English 'Pale' during which Gruffydd complains that of the fifty men under his command the majority have been drafted elsewhere.

Gruffydd was a stickler for things being done in the proper way. The only leader on the English side for whom he has any praise is Sir Thomas Poynings who was marshal of Calais and died at Boulogne in 1546. The others according to him were more concerned with swindling the men out of their pay, and carousing on dead men's wages than in doing deeds of note, and he draws an unfavourable comparison between the officers of 1544 and those who were concerned in such expeditions as that to Biscays in 1512 and that to Montididier in 1523, though actually the account he gives of these campaigns does not suggest that there was any great difference. In short he shows the same kind of military pedantry as Fluellen, and finds that disinterestedness is not a virtue that blossoms during war.

The medical observations are typical of a man who has left a book in manuscript of 852 pages (Cwrtmawr I.) which contains translations into Welsh of such standard manuals of the time as The Compost of Ptolomeus, Elyot's Castle of Health, etc.

The following translation comes to an end with the return of the English expeditionary force. The war went on for another year and a half, and there is a very full account of the further but minor operations around Calais and Boulogne but I have thought it better to finish this article with the return of the original expedition.

The dates are given in the Old Style, and I have put the names of people and places in their modern spelling as far as I have been able to identify them. It is worth pointing out however that the Welsh version frequently gives useful indications as to the pronunciation of French current in the English army, e.g. 'Dowlffin' for 'Dauphin', 'Ewi' for 'Avthie', etc.

who found their way into the armies, apart from those who followed their lords was partly the fertility of the women and the barrenness of the soil, which meant a surplus of young men obliged to try their fortune abroad. The partly Welsh origin of the Tudors was also another stimulus to seeking fame and wealth in England.

I have found two cywyddau or poems written in Welsh about this time by members of the garrison of Calais. One of them by a certain Robert Leia (Cardiff MS 7) is a kind of panegyric on Calais and its men. He says that if a Welshman is lost he is sure to turn up in Calais, and that the sons follow their fathers in service there. He describes Calais as the key of England, a smaller Troy which shall never be taken so long as there are men to man its walls (1).

The extract which I have translated is a very full description of the operations which led up to the capture of Boulogne, of the abortive blockade, it could hardly be termed a siege, of Montreuil, and of the famous camisade or night attack on Boulogne by the Dauphin.

Gruffydd scrutinises the course of operations with the 'I told you so' scepticism of the old soldier. Before the landing of the main body of English troops in Calais Sir John Wallop had been

(') Pan gollo Kymro plei Kais Oni gwelir yn y galais Blaid gwyr y galais gynt Sawdwyr ynghalais rdynt tref ar lwydd lle troir irlau tref iachus troya fechan Dref falch a dal Kwr afon Klo lloegyr nis kel llygion etc. afternoon bappy at having escaped so unscathed from the cruelty of the sea during the vagaries of the storm.

After I was installed in Calais I began to note the way of the world and especially the kingdom of England'.

With his final establishment in Calais the chronicle naturally becomes much more preoccupied with events on the Continent. Gruffydd still refers on occasion to events in Wales but he was obviously more interested in what was happening abroad. Calais owing to its position as England's sally port on the Continent and because all travellers to and from England passed through it, was humming with rumours. In addition there were the intrigues of the town itself and the scandals of the administration which according to Gruffydd were many and intricate. They centred of course around the Deputy. Until 1526 this post had been filled by Gruffydd's former master Sir Robert Wingfield but when he resigned he stayed on in Calais, which may explain Gruffydd's transfer there.

Gruffydd is particularly prolific in aspersions on the character of Arthur Plantagenet Lord Lisle who was deputy from 1533 to 1540 when he was called home on suspicion of treason, and with whom Wingfield had a quarrel. This may explain Gruffydd's virulence. But however prejudiced his attitude there is an actuality about his narrative, whether fact or gossip, which brings the Calais of his time to life again.

One of the most interesting features of this chronicle is the first hand evidence it gives as to the extent to which the Tudors drew on Wales for their soldiers. I have not been able to consult the muster rolls of the garrison of Calais but a large number of the professional soldiers appear to have been of Welsh origin.

England has always drawn generously for her foreign campaigns on the peoples of the Celtic fringe. In the 18th century it was the Highlands of Scotland, in the 16th it was Wales and the Marches. The reason for the number of Welsl.men consider the matter carefully and not to refrain from throwing overboard that part of the cargo in his charge in order to save the lives of him and his company which was eight or nine men in the flower of life. But not one of them would stand up and do anything except a young boy about eighteen years old who showed more courage than any two of his companions but together. During this time he was working like a man baling the water out of the ship sometimes at the pumps sometimes at the scoops, sometimes with a bowl or a pail. But after the chief carpenter had given his answer, the master called on all who were determined to stand and help the ship to preserve our lives with God's help, to use their hands in throwing some of the cargo overboard. Everyone of us worked willingly and we threw forty pounds worth of timber, bricks, tiles, salted fish, leather, beer, cheese, butter, barrels of nails, etc., overboard besides clothes and furniture sent by different people. I myself lost all my apparel which would have been worth more than twenty marks if I had sold it when I left London and which had been given to me by some gentlemen at different times. I was on the point of throwing overboard a long coffer full of carpenter's tools and twenty gold angels. I had taken it from under the head of the man who owned the money but he was so past caring that he could not utter a word to ask for it to be left till among the last. But as God willed the sky began to clear and the moon to appear which was a great joy to us and gave us hone that the back of the storm was broken. This was so and by two o'clock in the morning the weather was more reasonable. About eight o'clock on Friday morning we began to wear the ship and raise the yards and after raising the anchors we made some sail from there to the Downs, where we were riding at anchor till Sunday morning without anyone coming to us from the shore or being able to go ashore ourselves because we had let go our boat as did eight ships who went through the same storm. So on Sunday morning we weighed anchor, made sail and went across the sea the Calais where the ship dropped us between one and two o'clock in the

St. Winifred whenever God and the saints would allow me to set foot again in England. So we were all putting more faith in false pieces of wood, some of which were three hundred miles away from us, than in God and the timbers which by the grace of God were keeping us above water. In spite of this there was fear in the eyes of those of us who ventured to stand on their feet and look around for death appeared on every side of the ship. over which the water was pouring faster than the sailors could hale it out. This was one of the three greatest dangers. The second was a ship of more than 200 tons on which we were expecting to fall every hour which would have meant certain death because our ship would never have stood up to the sea if she had collided with the big ship. But as God willed it the ship was dragging her anchors and going to sea faster than we, so we were saved from that danger. The third was a large sandbank to the east called Goodwin Sands because of which we could not raise anchor, put ourselves in the hands of God and put out to sea, even if we could have set our sails which we had taken down and fastened on the hatches. So after much labour and after the ship had dragged her anchors more than 2 miles from the place where they were first cast, we crossed the deep between the mainland and the sandbank and as soon as they began to touch the side rising towards the sandbank they began to hold so firmly that they nearly pulled the ship under. So the master of the ship an Irishman called Philip Cray called on a man who owned much of the cargo of bricks, tiles, boards and timber which he was taking to Calais to repair a house belonging to the London Chamber, and urged him to get up and see for himself how necessary it was to throw everything possible overboard to lighten the ship of whatever cargo was in her to see if God would allow her to lift her head above water and take us safely to land with the rest of the cargo. And he swore that nothing of value would be thrown overboard except to save our lives and some of the cargo. This man, who was one of the master carpenters of London told him and those men who could stand on their feet to

"At the end of this year on the 27th January I went to serve in the retinue of Calais where I lived and spent most of my life from then onwards seeing many things suitable to be put down in writing.

Shortly after I had taken the oath in Calais I returned to London to fetch my clothing and to give up the custody of Wingfield House which had been in my charge for the previous seven years. After I had finished shipping the provisions I had with me. I followed the ship down the river in a boat and overtook her by Greenlythe where I went on board. This was the first Wednesday of Lent, a very windy day, the sky overcast and the wind blowing very strongly from the west. That day we made only a short passage because night was falling. The following day Thursday the sailors weighed anchor and because of the strength of the wind made a little sail to try and round the Isle of Thanet to the Downs in order to avoid the storm. But before we had rounded the head of the island from which the course lies south-west the wind turned suddenly against us and we had to anchor under the head of the island so that its shelter would break some of the force of the storm. (I heard from three or four honest men from Wales that there was a storm in Wales that year which did a great deal of damage to houses and mansions in many places in Flintshire where a gust of wind blew open the door of the Church of the Cross in Chester and blew a great bar of wood from the door on to the image of the Cross.) About seven at night the full force of the storm struck us so hard that our anchor slipped and the ship was blown out to sea. So we raised and let fall the anchors many times one after the other while crying on the saints every one according to his credulity, some on Mary of Walsingham, some on the Cross on the north door of Paul's Church, some on St. Saviour of Bermondsey, some on Mary of Barking, others on Mary of the Pew in Westminster. I was as weak in my faith as anyone else and I promised to myself that I would go on foot and offer to in which the water is stronger than the milk. His face and nose were long, his eyes of a mixed colour with reddish pots in the whites. He had a three months growth of beard which was darker than the hair of his head. He carried his head well and the base of his neck was one of the broadest I have ever seen. Some people said it was the way his clothes had been fitted... His hody from the knees up was very good, his thighs moderate but his legs were too thin for the rest of his body and he was how-legged. His feet were slender about thirteen inches long and he was flat-footed. To conclude his voice was sweet and fluent, but in talking be frequently changed countenance by glancing up, and throwing up the whites of his eyes more often than was fitting or necessary."

Gruffydd accompanied Wingfield on the expedition of 1523 and in 1526 gives a vivid description of Wolsey in the Star Chamber on the occasion of a quarrel which had arisen in South Wales between Lord Ferrers and the grandson of Sir Rhys ap Thomas. 'But' says Gruffydd 'although the Cardinal censured them so severely I did not hear him say a word about the poor men whom they had oppressed'.

This feeling for the poor and the oppressed appears throughout the whole work and arises partly out of his own avowed sufferings at the hands of justice so-called which, he says, is mattainable except by those who can gild the hands of lawyers which he cannot afford to do, but partly out of a genuine sympathy. He had evidently seen the great of this world at sufficiently close quarters to be sceptical of their sincerity, and even in the earlier part of his account of the reign when there were people like Wolsey whom he admired, his praise is tempered by a certain wryness.

In 1527 he left Wingfield House of which he had been the custodian (major-domo?) since 1520 and 'entered into wages as one of the retinue at Calais'. The account of his voyage is worth quoting in full.

present at the siege and made brief notes about its progress but without any comment.

The other forms part of the History of England and Wales from William the Conqueror made by Elis Gruffudd 'a soldier of Calais', a translation of whose account of the disastrous expedition to Montdidier in 1523 was printed in this Bulletin for 1944.

This chronicle appears to have been compiled over a period of twenty five years. It comes to an end in 1551 but the author knew about the retaking of Boulogne and a good deal of the matter dealing with the reign of Henry ViII appears to have been amplified from Hall's Chronicle of the Reign of Henry VIII which was printed in 1550.

Whether the author survived to witness the surrender of Calais in 1558 we have at present no means of knowing. The tone of the last part of the chronicle suggests that he was getting old and he may well have died before the town was finally lost.

Elis Gruffydd came from Gronant in Flintshire. It appears from the extant portion of the preface that he was suffering from some obscure injustice which had been committed at his expense by a certain Pierce Mytton and he hopes that Pierce Mostyn will see the wrong righted since he Elis Gruffydd is unable to be present.

He seems to have established himself in London in the household of Sir Robert Wingfield which gave him uncommon opportunities for observation of which he made good use.

In 1520, for example, he was present in the train of his master at the Field of the Cloth of Gold where he saw Francis I when he received the English lords in undress and observed him "talking kindly and courteously with the chamberlain of the King of England, and walking up and down so that everyone could see his face, figure and be haviour. As far as one could judge be was about six feet high, his head in proportion and covered with fine auburn hair, the skin of his face bluish white like new milk

# THE 'ENTERPRISES' OF PARIS AND BOULOGNE

(A CONTEMPORARY NARBATIVE)

RY

#### M. BRYN DAVIES

The war of 1543 with France was the last attempt made by a King of England to realise the claims made by Edward III and Henry V to the crown of France. It was the third time for Henry VIII to invade France; the first in 1513 achieved a certain specious military success at the Battle of the Spurs, the second in 1522-3 achieved nothing, and this last effort based on a magniloquent scheme to combine with the Emperor Charles V in the capture of Paris petered out in the acquisition of one single town Boulogne which was retaken by the French in 1552.

Holinshed writing about the siege laid by Henry in his Chronicles laments 'the negligence used in that season; for there is not one English writer to be found extant, that hath written anything effectually of the exploytes atchieved in that journey, so as we are driven to borowe of the adversaries that have written thereof (presumably he means Monluc and others) wanting the helpes of our own Nation to furnish our booke herein ...'

But apart from the Diary of the siege of Boulogne quoted by Sir Charles Oman in his History of the Art of War in the 16th Century there are extant two accounts of the siege written in Welsh by Welshinen serving with the English army.

One is part of a History beginning with Noah and coming down to 1557 written by a certain Howel ap Mathew who was

Why have you my dear old lady.

At the window silent been?

Have you by the storm's long howling.

Friend of mine, made weary been?

Or perhaps from spindles humming.

You your head do nod in sleep?

Sing me song about the tomtit
That in peace abroad did live:
Sing me song about the maiden
That at dawn for water went.
Storm with mist the sky's enclosing.
Gusts of snowy drift it swirls.
Now like beast it will be howling:
Now be crying like a child.

his shoulders and Julius seized the lash and brandished it, then the Bashkir grouned in a weak beseeching voice and, nodding his head, opened his mouth in which instead of a tongue there moved a short stump.

When I remember that this happened in my life-time, and that I have now lived to see the gentle reign of the Emperor Alexander, I cannot but be suprised at the rapid progress of enlightment and diffusion of humane principles. Young man I If my memoirs full into your hands, bear in mind that the best and most enduring changes are those which are the result of an improvement in manners without any violent upheavals.

Every one was shocked. "Well!" said the commandant, "it is evident we shall get no sense out of him. Julius, take the Bashkir off to the barn .......".

#### PUSHKIN'S "WINTER'S EVENING"

Pushkin as a boy was sent to live with a devoted old nurse in an old hut. It is said that his dark features embarrassed his . mother. In this little poem he records one of his early impressions of that louliness.

Storm with mist the sky's enclosing. Gusts of snowy drift it swirls.

Now like beast it will be howling;

Now along the ragged roof-top.

Sudden roar of strawt'will make;

Now as traveller belated.

At our window it will knock.

Our dilapidated hovel.

Mournful stands and dark —

However, in our time no one—neither judges nor accused—doubted the necessity for torture; and so the commandant's order ded not surprise or trouble any of us. Ivan Ignatich sent for the Bashkir who was sitting in the barn locked in by the key of the commandant's wife, and after a few minutes the prisoner was brought into the front hall. The commandant ordered him to appear before him.

The Bashkir with difficulty stepped across the threshold—a wooden block was fixed to his legs—and, taking off his high cap, waited by the door. I looked at him and shuddered. Never shall I forget that man. He seemed about 70; he had neither nose nor ears; his head was shaven; in place of a beard there stuck out a few grey hairs; he was of short stature, thin and bent; but his narrow eyes still sparkled with fire. "Ah!" said the commandant, recognising by the old marks one of the rebels punished in 1741, "yes, an old wolf, clearly; you have been in our traps. It seems you are not a rebel for the first time, if your 'block' has been planed so evenly. Come closer. Tell me, who sent you?"

The old Bashkir was silent and looked at the commandant with an air of complete vacuity. "Wby don't you speak?" cottinued Ivan Kyzmich, "Or, fool, don't you understand Russian? Julius, ask him in your own language who sent him into our fortress". Julius repeated Ivan Kyzmich's question in Tatar. But the Bashkir looked at him with the same expression and made no answer.

"All right", said the commandant, "I'll make you talk.
My men, off with his silly striped gown and cross—stitch his back for him! And mind Juluis, thoroughly!".

Two reservists began to strip the Bashkir. The unfortunate man's face expressed anxiety. He kept looking on all sides like a little wild animal in the grip of children. When one reservist took his arms put them round his neck, lifted the old man on

# POLITICAL WISDOM FROM OLD RUSSIA (1)

#### TRANSLATED BY

#### R. B. THOMPSON M. A. (Syd.)

This short extract is of some contemporary interest. Alex. Sergeysvich Pushkin, on his mother's side the descendant of an Ethiopian slave liberated by Peter tile Great and raised to the nobility for his services, lived during the early part of the 19th century—a generation after the event described in the extract which deals with an incident in the great Pugachov rebellion 1773-75.

We can see here how far in advance of the present rulers of his country in political and social wisdom was this sensitive artist and deep student of Peasant Revolts.

The unfortunate Bashkir—a local tribesman—had been arrested while distributing leaflets to spread disaffection among the Cossaks in a small frontier garrison, whose commandant Capt. Ivan Kuznich was a kindly man ruled by his equally humane wife. The speaker is a young junior officer of about 18 years of age at the time 1773. It is his memoirs that Pushkin was using for the story, written about 1835 after the author's "History of the Pugachov Rebellion".

"Torture in olden times was so rooted in the routine of legal procedure that the beneficent order abolishing it remained for a long time a dead letter. It was thought that a criminal's own confession was necessary for his full conviction,—an idea not only superficial but also completely at variance with sound legal sense; for if the accused's denial is not accepted as proof of his innocence, still less should his confession be proof of his guilt. Even in modern times I have happened to hear old judges complaining about the abolition of the barbarous custom.

<sup>(&#</sup>x27;) An extract from Pushkin's "The Captain's Daughter".

- a-na pa-ni ilâni(meš) rabūti(meš) a-šu-nu ši-bu-du ša a-ma [-te an-na-te]
- §10. 20) aṣ-ṣa-bat ma-mi-ta a-na-ku (!) la ú-maš-šar at-ta la [ta-qa-ap]
  - 21) a-ma-te(meš) ša la kit-ti ša ta-aš-mu-ú i-pa[r-ra-șu]
  - 22) ia-nu a-ma-du i-na libbi-šu a-mur te<sub>i</sub>-nu damqu [au ahu-ut-ti]
  - ù sa-la-mi ša a-na-ku i-na libbi-šu it-ti šarri rabî [šar (mât) ha-at-ti]
  - 24) a-na-ku gan-na i-na libbi-šu a-di da-ri-ti [ù şa-a-ti (?)]

## ÜBERSETZUNG

#### Forderseite:

- Also (apricht) waimuaria Šatib-na-Ria, der groβe König, [der König von Ägypten,]
- 2) der Sohn des Ria Ria-mašeša-mai-(d) Amana. Zu K [u . . .],
- 3) dem König Von Mira, sprich (also) : Siehe, mir [geht es gut,
- meinen Söhnen geht es gut, meinen Fuβtruppen geht es gut, [meinen] Wagenkämpfern (Pferden) [geht es gut],
- meinen streit-Wagen geht es gut und im Innern aller meiner Länder seher, [gar sehr, geht es gut.]
- 6) Dir, dem König von Mira, möge es gut gehen, deinem Lande möge [es gut gehen]!
- Siehe, der Großkönig, der König von Ägypten, hat alle Worte gehört, [die du geschrieben hast]
- 8) an mich darüber, (nämlich) wegen der Angelegenheit des Urhi-Tesuh. Es besteht kein Frohlo[cken] (?) über das [...]
- was du an mich deswegen geschrieben hast. Siebe, zum zweiten Male (?) haben [die Götter]

[Folgt]

#### Rückseite

# Zeilenangabe nach KUB. III, Nr. 84 zu ändern:

- 1) nur Spuren erhalten. š u]-nu-ti a-na šarri rabî 2) a-ma-te an-na]-ti a-na pa-ni-šu a-na-ku ag-b [i] 3) 8 7. 4) ] šu-ú i-du-ú um-ma-a a-di muhhi-šu-nu ar-hi-iš 5) 1] a-a mi-nu-ú-ia a-na-ku 6) (m) ur-hi-(d)tešub l a ul šarru rabû šàr (mât)ha-at-ti-7) i-di a-ma-te an-na-] te ù a-na-ku-ú ah-ta-sa-8) as-si [-na-ti] 9) l . ša amėlūti (meš) i-ga-bu-ni-ik-ku. la-a kit-tul a-na-ku ah-ha-ku ki tabu ù sal 10) I-ma-ku it-ti šarril rabî sar (mât)ha at-ti a-di sa-11) [a-ti
- § 8. 12) [um-ma-a mi-nu]-ú a-ma-tu an-na-du ša šarru rabû šar [(mât) ha-at-ti]
  - 13) [i-š]ap-pa-ra a-na muḥḥi-ša ù ša at-ta ta-šap-pa [-ra]
  - 14) muḥḥi-ši-na a-mur ši-țe<sub>i</sub>-ir-du ša ma-mi-ti ša a-na-ku [e-pu-šu]
  - 15) a-na šarri rabî šàr (mât)ḥa-at-ti aḥi-ia a-na šu-pa-al šêpê (meš) ša [(d)tešub]
  - 16) ša-ki !-in a-na pa-ni ilâni(meš) rabûti(meš) a-su-nu šibu-du [ša a-ma-te an-na-te]
- § 9. 17) ù a-mur ši-țe<sub>4</sub>-ir-du ša ma-mi-ti ša šarru rabû [šàr-(mât) ha-at-ti]
  - 18) i-pu-ša-an-ni i-na šu-pa-al šêppê(meš) ša (d)UD šu (âl) ! [a-rin-na ša-ki-in]

- 8) a-na ia-ši muḥḥi-ša aš-šum a-ma-te ša (m)ur-ḥi-(d)tešub ia-nu ul-ṣ[i (?) i-na muḥḥi]
- 9) ša at-ta tàš-pu-ra a-na ia-ši muhhi-ša a-nu-ma ša-nu-[ú-tam ilâni (meš)]
- te, ma damqa ša šarri rabī šār (māt)mi-iṣ-ri-i i-pu-šu it-ti šarri r[abī šār (māt)ha-at-ti]
- aḥi-ia i-na aḥu-ut-ti damiqti(ti) i-na sa-la-mi damqi (qi)
   (d)ria ù [(d)teāub]
- 12) a-di da-ri-iš ša-ni-tam a-mur a-ma-ta ša (m)ur-hi-(d) tešub ša at-ſta tàš-pu-ra]
- a-na ia-ăi muḥhi-sa i-te-pu-uă šarru rabû šar (màt) ḥaat-ti ki-ma ş[i-bu-ti-šu]
- § 4. 14) ú šu-ú il-ta-na-ap-pa-ra a-na ia-ši muḥḥi-šu um-ma-a 1 [i-id-din]
  - 15) šarru rabû šàr (māt)mi-iṣ-ri-i a-na šu-nu-hi sābê(meā) -šu ù li-id-din a-na-[ti-šu?]
  - 16) ú šu-ù li-id-din hur#ṣa(mes)-šu ù šu-ú li-id-din kaspašu ù li-[id-din]
  - 17) [sî] sê(meš)-šu ù i-din a-na na-da-ni erâ(meš)-šu ù i [-din] [
  - 18) . . . , . ù li-il-qa-a (m)ur [-hi-(d)tesub]
  - 19) ] ù a-na-ku . [
  - 20) ] . šarru rabû šàr (mât) [

#### Lückr

|     | LUCKE                      |
|-----|----------------------------|
| 23) | ] (meš) ma-ad              |
| 24) | ] [sî] sê (meš)            |
| 25) | ] gab-bi                   |
| 26) | ] šarru rabû .             |
| 27) | ] (mât)mi-i;[-ri-i gab]-bi |
|     |                            |

§ 5. 28) . (mât) ha]-at-ti . Rest abgebrochen. Staatsvertrige I, S. 95; daselbst S. 96 f. Literatur, s. auch Forrer, Forschungen, I, 1, S. 67 ff.).

Es geht aus dem Briefe hervor, daß der König von Mira versucht hatte, Ramses zur Unterstützung des Urhi-Tešub, des Neffen und Gegners Hattušils; zu bewegen. Es ist wahrscheinlich, daß der ägyptische König mindestens mit dem Gedanken gespielt hat, diesem Ansinnen zu folgen; vielleicht hat er sogar mancherlei getan, was dem Hattikönig Anlsß zu Mißtrauen hatte geben können. Nach dem Abschluß des Vertrages mußte der ägyptische König loyalerweise alles tun, um etwaigen Verdacht zu zerstreuen. Er tut dies im Falle Mira, indem er dem Fürsten des Landes unter Berufung auf den Vertrag eine ausdrückliche Absage erteilt,—und ein Duplikat des Briefes zur gefälligen Kenntnisnahme an den hettitischen König schickt. Nur so ist es zu erklären (nach Ebeling), daß das Dokument ins Archiv des Hettiterkönigs gelangt ist.

## I, 1 d) KBo. I, Nr. 24, ergänzt durch KUB. III, Nr. 84, S. 38

### Porderseite:

- § 1. 1) um-ma (m)wa-aš-mu-a-ri-a š[a]-te-ib-na-ri-a šarru rabū [šar (māt)mi-iṣ-ri-i]
  - mâr (d)ria (m)ri-a-ma-še-ša ma-a-i (d)a-ma-na ana ku . · . .
  - 3) šar (mat) mi-ra-a qí-bí-ma a-nu-ma a-na ia-ši [šul-mu]
  - 4) a-na mārē (meš)-ia šul-mu a-na sābē (meš)-ia šul-mu a-na sīsē [(meš-ia šul-mu]
  - 5) a-na (is) narkabāti (meš)-ia šul-mu ù a-na libbi gab-bi mātāti (meš)-ia dan-niš dan-ſnis šul-mu]

<sup>§ 2. 6)</sup> a-na ka-a-ša šūr (mât)mi-ra-a lu-ú šul-mu a-na māti-ka lu-[ú šul-mu]

<sup>§ 3. 7)</sup> a-nu-ma šarru rabû šar (māt)mi-is-ri-i il-te-mi gab-bi a-ma-t [e ša taš-pu-ra]

- 10) . . . [um] die Feindschat in ein anderes Land zu bringen,
- . . . . [was du'] an mich [geschrieben hast], Ria und Tešub
- 12) werden dazu beitragen, [es gut zu machen].
- 13) deine [. . . .] wünsche ich
- 14) aus Silber, wovon mein Bruder geschrieben hat
- 15) groβen Frieden ?

#### Rückseite:

- 1) . [zwi]ischen Agypten
- 2) [und dem Lande Hat]ti
- Z. 3-11) zumeist abgebrochen, lohnt eine Übersetzung nicht.

#### Anmerkungen

- Vs. Z.1 ff. Ähnlich KUB. III, Nr. 51, Z. 16 ff. (12 f.).
  - 2. pa-nu-ti = banûti.
  - Z. 3. siriannu wohl Lederzeug für Pferde=siriani? Vgl. dazu VAB II, Nr. 22, III 39 : 1-nu-tum sa-ri-am ša maški sa sise!
  - Z. 4. Ergänzung unsicher.
  - z. 5. ušu = Holz, vielleicht "Ebenholz", vgl. Meissner, Babylonien und Assyrien I, S. 353.
  - Z. 6. Meluhha = Athiopien, also Neger gemeint.
  - Z. 10. Dieselbe Phrase im Vertrag Z. 10 ff. (vgl. Weidner, Pol. Doc. S.114).

## I, I b)

Es ist schon oben gesagt worden, daß der Brief des Ramses an einen König von Mira, der int Boghazköi im Archiv gefunden worden ist, mit dem Abschluß des Vertrages zwischen Ägypten und Hatti zusammenhängt. Das Land Mira gehört zu den Arzawa-Lündern, vgl. dazu vor allem den Vertrag Muršiliš, II. mit Kupanta-KAL (Inaraš) von Mira und Kuwalija (Friedrich,

#### Rünkseite :

- [ . b [i]-ri-it mât mi-iș-[ri-i]
- 2) [n mật ha-at-]ti

|      | ,                            |
|------|------------------------------|
| 3)   | ] gab-bi ṭe <sub>4</sub> -ma |
| 4)   | ]-na i-na-an-te-nu           |
| 5)   | t] e(?)-pu-uš(?)             |
| 6) . | ] šu-nu                      |
| 7)   | pa-] a-ni damqi              |
| 8)   | ka]-du (m <b>å</b> t)hat-ti  |
| 9)   | ]ti                          |
| 10)  | ] gán-na-ma                  |
|      |                              |
| 11)  | ] ša māti-ka                 |

#### ÜBERSETZUNG

#### Vorderseite:

Anfang abgebrochen.

- [Es werden kommen] jene [Boten?] zu meinem Bruder mit Gold,
- 2) mit [. . .] aus Gold, mit schönen
- 3) [. . .] für Männer und mit Lederdecken (Sattelzeug) für Pferde
- 4) [mit. . . .] für einen Mann mit Lemwandkleidern für das Fest,
- 5) [mit] schönem [. . . .], mit guten Ušu-Hölzern,
- 6) [mit] Frauen aus dem Lande Meluhha, Männern
- [aus dem Lande Meluhha], Sklavinnen aus dem Lande Meluhha,
- [ich habe sie geschickt], damit sie zum großen König, dem König von Hatti, meinem Bruder, gehen.

 <sup>. . [</sup>Betereffs dessen,was] mein Bruder au mich geschrieben hat,

Der Text KUB. III, Nr. 52 ist wohl kurz vor oder kurz nach Abschluß des Vertrages entstanden. Nach der Mitteilung von der Zusendung kostbarer Geschenke, drückt der Briefschreiber Ramses seine Befriedigung über den Entschluß des Adressaten aus "die Feindschaft in ein anderes Land zu tun". Er ist überzeugt, daß die Götter dazu beitragen werden, diesen Entschluß "noch schöner zu machen". Auch in dem nächsten § bewegt sich Ramses in ähnlichen Phrasen, soweit aus dem zerstörten Text zu erkennen ist.

## · KUB. III, Nr. 52

#### Vorderseite:

- Anfang abgebrochen.
- 1) ] (meš) š [u]-nu a-na ahi-ia i-na hurași (?)
- 2) 7 (meš) ša hurāsi (hi.a) i-na pa-nu-ti
- jša amělůti(meš) ú (mašak)si-ri-ia-an-ni sîsê (meš)
- 4) ] amélu i-na kîtî. (lubušti) lu (!)-ba-ri-e (Rasur) ša mi-l [u-ul-ti]
- 5) l damiq-ti i-na isê (meš) (is) uši (hi.a) damqu-ti
- 6) ] [sinnišā] ti(meš) ša māt me-luh-ha zi-ka-ru-du(meš)
- 7) ] (sal)a-mi-la-du(meš) ša māt, al me-luh-ha
- 8) ] a-na a-la-ki-šu-nu a-na šarri rabî šar mât ha-t-ti ahi-ia
- 9) ] [ša ah] i-ia iš-pu-ra a-na ia-ši
- 10) ] [a-na] e-pí-ši amêli nakri a-na mūti(ti) ša-ni-i-ti
- 11) ] [ša tàš-pu-] ra a-na ia-ši (d)ria ù (d)tešub
- 12) [a-na du-um-mu-] qi-su-nu i-na-an-te-na
- 13) ]. ka ha-aĕ-ha-ku
- 14) š] a kaspi ša ahi-ia iš-pu-ra
- 15) t} i ša(?)-lam-ma ra-ba-a

- 13) [dessen Klauen (?)] aus schwarzem Stein sind,
- 14) [. . . ] (aus) 3 siqlu gutem Golde,
- 15) [. . . ] (aus) dünnem, gutem Faden, neu.
- 16) [1 Tu] nzu-Kleid, dünn, gut, neu,
- 17) [. . .] dessen beide Oberflächen [

## INHALTSUBERSICHT

- § 1 und 2: Adresse.
- δ 3 und 4: Grußformeln.
- § 5: Ausdruck der Freude über den empfangenen Brief.
- 8 6: Glückwünsche.
- § 7: Versicherung der Bundestreue.
- § 8: Mitteilung von der Zusendung eines Begriißungsgeschenkes.
- § 9 und 10: Aufzählung der Gegenstände des Geschenkes.

## ANMERKUNGEN

- I. Die Ägyptologen haben zu entscheiden, ob su-ta-ha-apsa-du oder su-ta-ha-ap-sa-ab zu lesen ist. Auch die Erklärung des Namens muß ihnen überlassen werden. Der Ägypter ist offenbar ein Prinz. Er nennt höflich
  - Hattuiil seinen "Vater". Das bedeutet, daß er dem Range nach unter Hattuiil steht.
- 2. Ob die Ergänzung maru "Sohn" richtig ist, können vielleicht ebenfalls die Ägyptologen feststellen.
- Der ägyptische Gesandte Pa-ri-ih-na-a-wa auch sonst belegt in der Namensform Pi-ri-h-na-wa, vgl. KUB. III, Nr. 51, 22, Rs. 4, 5.
- Z. 11. Zu ergänzen ist ein Gefäßname.
- Z. I5. GU ist = qû "Faden".
- Z. 16. Zur Ergänzung [tu-] un-zu vgl. Ebeling, VAB II, S. 1532 (Decke?), Delitzsch HW 711, 716 (tunšu).

- [den Söhnen (?)] des [gro]βen kö[nigs, des königs] von Ägypten,
- 10) deines Bruders, geht es gut.
- 11) Siehe, der große König, der König von Hatti, mein Vater,
- 12) hat an mich geschrieben, um sich
- 13) nach dem Wohlbefinden seines Sohnes zu erkundigen und ich
- 14) habe mich sehr, gar sehr gefreut,
- 15) daβ mein Vater an mich geschrieben hat,
- 16) um sich nach (meinem) Wohlbefinden zu erkundigen,
- 17) Ria und Tesub werden sich um das Wohlbefinden
- des groβen Königs, des Königs von Hatti, meines Vaters, bekümmern.
- 19) und sie werden gewähren die Verbesserung
- 20) des Friedens und der Bruderschaft des großen Königs,
- 21) des Königs von Ägypten mit dem großen König,
- 22) dem König von Hatti, seinem Bruder, bis in Ewigkeit.

### Rückseite:

- 1) und sie werden gewähren die Ausdehnung
- 2) der Jahre des großen Königs, des Königs von Agypten
- sowie der Jahre des Hattusil,
- 4) des großen Königs, des Königs von Hatti, seines Bruders
- 5) und sie sind Freunde in gutem Frieden,
- 6) und sie sind Brüder
- 7) in guter Freundschaft bis in Ewigkeit.
- 8) Siehe, ich habe eine Sendung an meinen Vater geschickt
- 9) als Begrüßungsgeschenk für meinen Vater
- 10) durch die Hand des Parihnawa,
- [1 Gefäβ] aus gutem Golde, besetzt, zum Trinken;
- 12) [vorn] (ist) ein groβer Stier, dessen Hörner aus weiβem Stein sind,

### Rückseite:

- 1) ù i-na-an-di-nu a-na ur-ru-ki
- 2) šanáti (meš) ša šarri rabí šar mát mi-is-ri-i
- 3) ka-du šanāti (meš) ša (m) ha-at-tu-ši-li
- 4) šarri rabî šar mat ha-at-ti ahi-šu
- \$ 7. 5) ù šu-nu sa-al-mu i-na sa-la-mi
  - 6) ba-ni-i ù šu-nu ah-hu-ú
  - 7) i-na ahu-ut-ti ba-ni-ti a-di da-ri-ti
- · § 8. 8) a-nu-ma ul-te-bi-la šu-bi-el-ta a-na a-bi-ia
  - 9) a-na šu-ul-ma-an a-bi-ia
- 10) fi-l na qati(ti) (m)pa-ri-ih-na-a-wa
- § 9. 11) [1.] ša hurási damqi tam-lu-u ša še-te-e
  - 12) [i-na pa-] ni GUD. MAH yarne (mes)-su abnu pisu
  - 13) . . . . Sea abni salmi (Rasur)
  - 14) . . . meš 3 šiqlu huršķu damqu :
  - 15) . . . tim GU SIK damqu iš-šu
- §10. 16) [1 tu?-] un-zu SIK damqu iš-šu
  - 17) . . . . ša 2 pa-nu-šu

## URERSETZING.

- 1) [Also (spricht)] Šutahapšadu (?),
- 2) [Sohn?] des großen Königs, des Königs von Agypten,
- Zu] Hattušil, dem groβen König,
- 4) [dem König] von Hatti, meinem Vater, sprich :
- 5) [Dir], dem großen König, dem König von Hatti,
- 6) meinem [Vater], möge es gut gehen,
- 7) deinen [Söhnen] möge es [gut gehen]!
- [Mir, deinem Sohn] geht es gut,

#### ANMERKUNGEN

- Z. 1. Text hat Na-at !-te-ra
- Z. 7. Beachte den Übergang aus der 2. Person (taspuri Z. 6) in die 3. Person ši-i ta-šap-pa-ra.
- "das Haupt erheben" im Sinne von "helfen, gnädig sein",
   "sich kümmern". Es entspricht åa'-ålu sulmi in KUB.
   III, Nr. 70, 17.

### 1 B) KUB. III, NR. 70

- § 1. 1) [um-ma-a] (m)šu-ta-ha-ap-ša-du (?) ab (?)
  - 2) [måru ?] ša šarri rabî šàr måt mi-iş-ri-i
- § 2. 3) [a-na (m)] ha-at-tu-ši-li šarri rabi
  - 4) [šár mā] t ha-at-ti a-bu-ia qi-bi-ma
- § 3. 5) [a-na k] a-a-ša šarri rabî šar māt ha-at-ti
  - 6) [a-bu-] ia lu-ú šu-ul-mu ù a-na
  - 0) [a-bu-] is in-u su-un-mu it s-ms
  - 7) [mårê] (meš)-ka lu-ú [šu-u] 1-m [u]
- § 4. 8) [a-na ia-a-ši māri-ka] šu-ul-mu
  - 9) [mårê ?] (meš) ša (!) ša [rri ? rabî šàr] måt mi-iṣ-ri-i
  - 10) [a] hi-ka ša-al-ma
- § 5. 11) a-nu-ma šarru rabū šār māt ha-at-ti a-bu-ia
  - 12) il-tap-ra a-na ia-ši a-na ša-a-li
  - 13) šu-ul-ma ša mári-šu ù a-na-ku
  - 14) ah-da-di dan-niš dan-niš
  - 15) ki-i a-bu-ia il-tap-ra a-na ia-ši
  - 16) a-na ša-a-li šu-ul-ma
- § 6. 17) (d)ria ù (d)tešub i-ša-a-lu šu-ul-ma
  - 18) ša šarri rabî šar mat ha-at-ti a-bi-ia
  - 19) ù i-na-an-di-nu a-na du-um-mu-qí
  - 20) sa-la-ma ù aḥu-ut-ti ša šarri rabî
  - 21) šàr mát mi-is-ri-i it-ti šàrri rabî
  - 22) sar mat ha-at-ti ahi-su a-di da-ri-ti

### ÜBERGETZUNG

- 1) Also (spricht) (f.) Naptera, die Großkönigin von Agypten:
- 2) Zu Puduḥepa, der Großkönigin von Hatti, meiner Schwester, sprich :
- 3) Mir, deiner Schwester, geht es gut, meinem Lande geht es gut.
- 4) Dir, meiner Schwester, möge es gut gehen !
- 5) Deinem Lande möge es gut gehen! Siehe! Ich habe gehört,
- daβ du, meine Schwester, geschrieben hast an mich, um dich zu erkundigen
- 7) nach meinem Befinden, und sie schreibt au mich
- wegen des Verhältnisses des schönen Friedens (und) wegen des Verhältnisses
- 9) der schönen Bruderschaft, in welchen der Groβkönig,
- 10) der König von Agypten mit
- 11) dem Großkönig, dem König von hatti, seinem Bruder, (steht),
- 12) Ria und Tesub warden dein Haupt erheben
- 13) u.14) und Ria wird gewähren die Verbesserung des Friedens, und er wird geben gute Bruderschaft
- 15) des Groβkönigs, des Königs von Ägypten,
- 16) mit dem Groβkönig, dem König von Hatti, seinem Bruder,
- 17) bis in Ewigkeit. Und ich bin in Frieden
- 18) und in Bruderschaft mit der G[roβkönigin, meiner \$chwester]
- 19) Und ich hier . . .
- 20) Siehe Γ . . .

#### · Literatur :

Meissner ZDMG LXXII s. 59 f.; Jahresbericht der schles. Gesellschaft für vaterländische Kultur, 1917, IV. Abs. S. 23 f.; Weidner MDOG, Nr. 58, S. 78. Zwei der Antwortschreiben sind uns bis jetzt zugänglich. Eins ist von Naptera an Puduḥepa gerichtet, ein zweites von einem ägyptischen Prinzen Sutaḥapsadu (oder Sutaḥapsab) an Hattusti.

## I, 1 A). KBo. I, Nr. 29

- 1) um-ma (sal)na-ap!-te-ra šarratu rabitu ša (mât)mi-is-ri-i
- a-na (sal)pu-du-he-pa šarrati rabîti ša (mât)ha-at-ti ahaţiia qi-bi-ma
- 3) a-na ia-ši a-ha-ti-ki šu-ul-mu a-na mâti-ia šul-mu
- 4) a-na ka-a-ši a-ha-ti-ia lu-ú šu-ul-mu
- 5) a-na māti (ti)-ki lu-ú šu-ul-mu a-nu-ma al-te-mi
- 6) ki a-ha-ti ta-aš-pu-ri a-na ia-ši a-na ša-a-li
- 7) šu-ul-mi ti ši-i ta-šap-pa-ra a-na ia-ši
- 8) muhhi te4-mi ša sa-la-mi damqi muhhi te4-mi
- 9) ša ahu-ut-ti ta-mi-iq-ti ša šarru rabû
- 10) šár (māt)mi-iş-ri-i i-na libbi-šu it-ti
- 11) šarri rabi šar (māt)ha-at-ti ahi-šu
- 12) (d)ria ù (d)tešub i-na-aš-šu-ú ri-iš-ki
- 13) ù (d)ria i-na-an-din a-na du-um-mu-qí
- 14) sa-la-ma ù i-na-an-din aḥu-ut-ta
- 15) ta-me-iq-ta ša šarri rabî šar (māt)mi-iş-ri-i
- 16) it-ti šarri rabî šàr (mât)ķa-at-ti aķi-šu
- 17) a-di da-ri-ti ù sa-al-ma-a-ku
- 18) ù ah-ha-a-ku it-ti 🌡 [arrati rabîti a-ḥa-ti-ia]
- 19) ù a-na-ku gán (an)-na 🕟
- a-nu-ma[
   Rest abgebrochen.

Das sind (1) der Abschluß des Bündnisses zwischen Ramsesund Hattußil, (2) 1. Eheschließung des ägyptischen Königs mit
einer hettitischen Prinzessin, und Reise des hettitischen
Königspaares, (3) 2. Eheschließung und Reise der hettitischen
Prinzessin. Zu (2) und (3) gehören als Anhang die Aufzählungen
von Gaben für die Prinzessinnen, (4) Geburt einer ägyptischen
Prinzessin, (5) Beschwerden des Hettiterkönigs über mangelnde
Bundestreue des Ägypters und Erwiderung des Ägypters.
Damit steht in Zusammenhong der Plan einer Reise des ägyptischen Königspaares zu Hattußil, (6) Pest in Hatti, (7) Hilfsaktionen für Hatti, (8) Reglung des diplomatischen und kulturellen
Verkehrs zwischen Ägypten und Hatti. War hier nicht eingeordnet werden kann, muß als Anhang Platz finden (9).

## I, 1. Abschluss des Vertrages zwischen Hatti und Ägypten

Im 21. Jahre des ägyptischen Königs Ramses II. schlossen Hatti und Ägypten nach langem Kriege einen Friedens- und Bündnisvertrag. Durch einen glücklichen Zufall ist sowohl die ägyptische wie die hettitische Ausfertigung, letztere in babylonischer Schrift und Sprache verfaßt, gefunden worden. Übersetzungen findet man bei Roeder A0 20, S. 37 ff., Langdon-Gardiner, Journal of Egyptian archaeology VI, S. 186 ff., Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien, S. 122 ff.

Gemäß den damaligen diplomatischen Gepflogenheiten, die schon recht hoch entwickelt waren, fand aus Anlaß des großen Ereignisses ein Glückwunschwechsel zwischen beiden Höfen statt. Hattusil und Puduhepa haben anscheinend damit den Anfang gemacht und nicht nur den Pharao selbst, sondern auch seine Gemahlin Naptera und die Prinzen des ägyptischen Hofes mit Schreiben bedacht. Natürlich erhielten sie eine höfliche Antwort.

21, und 22. Kap.; G. Roeder, Ägypter und Hettiter, Alter-Orient 20; A. Goetze, Das Hettiter-Reich, Alter Orient 27,2; Fr. Bilabel, Geschichte Vorderasiens und Ägyptens; E. Meyer, Geschichte des Altertums II; A. Goetze, Kleinasien, in Kulturgeschichte des Alten Orients III. Abschuitt, 1. Lieferung; J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt (=AR).

Für die Abkürzungen vol. im allgemeinen die Zusammenstellung des Archivs für Orientforschung (Herausgegeben von Weidner).

## I. Briefwechsel Hatti-Ägypten

Der Zahl nach stellen die zwischen Ägypten und Hatti gewechselten Briefe das größte Kontingent der Sammlung dar. Leider sind viele Texte nur Bruchstücke, die schwer zu ergänzen und deshalb auch sehr schwer zu verstehen sind.

Die Briefschreiber sind z.T. schon genannt. Ramses II. und Naptera, seine Gemahlin, schreiben häufig an Hattusil III. und dessen Gattin Puduhepa. Außerdem ist ein Brief eines ägyptischen Prinzen, nemens Sutahapsadu (oder Sutahapsab), vorhanden.

Briefe vom hettitischen Hofe sind selten. Das ist verständlich, da man wahrscheinlich nur in besonderen Fällen Kopien von abgesandten Briefen genommen hat, wie z.B. von dem Glückwunschbrief aus Anlaß der Geburt einer ägyptischen Prinzessin.

Zu der Korrespondenz Hatti-Ägypten gehört auch der Brief des Ramses an den König von Mira (s. unten) und zwei (?) Briefe Hattusils (?) an seinen Gesandten in Ägypten, von denen eine Abschrift zurückbehalten worden ist. Die Anordnung der Briefe stößt auf Schwierigkeiten. Am besten wäre natürlich eine chronologische; sie ist aber nach Lage der Dinge unmöglich. Als Aushilfe ergibt sich für sehr viele Briefbruchstücke eine Gruppierung um wichtige Ereignisse und Probleme des ügyptischhettitischen Bundesverbältnisses.

Der gleichen Periode wird man wohl auch—a priori—die Brieffragmente zuweisen müssen, aus denen—wenigstens vorläufig—sich ein Anhalt für Zeitbestimmung nicht entnehmen läßt.

In Zahlen ausgedrückt, wird die Entstehungszeit der akkadischen Briefe etwa die Jahre 1295-1240 v. Chr. umfassen.

Zwecks bequemer Übersicht wird die Masse der Briefe hier nach den Korrespondenzpartnern in vier Gruppen geteilt:

- 1. Briefwechsel Hatti-Ägypten;
- II. Briefwechsel Hatti-Babylonien;
- III. Briefwechsel Hatti-Assur;
- IV. Vereinzelte Briefe verschiedener Herkunft.

#### ALLGEMEINE LITERATUR

Texte: KBo. = Keilschrifttexte aus Boghazköi, herausgegeben von Figulla, Forrer, Weidner, Lpz. 1923.

KUB. III = Keilschrifturkunden aus Boghazköi, Heft III, herausgegeben von Weidner, Berlin 1922.

Für die Sprache: R. Labat, L'akkadien de Bogbaz-köi, Bordeaux 1932, insbesondere für Schreibung S.7 ff. und Phonetik S.21 ff. Ein Eingehen auf die besonderen Eigentümlichkeiten der Briefe in Schreibung und Phonetik ist dank der ausführlichen Zusammenstellungen Labats nicht erforderlich.

Bearbeitungen sind bei den einzelnen Texten, soweit vorhanden, angegeben. Auβerdem vgl. Luckenbill, AJSL XXXVII, der KBo. 1, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 29 studiert hat. Diese Arbeit ist, weil überholt, nicht benutzt worden.

Geschichte und Kulturgeschichte: J. Friedrich, Staatsverträge des Hatti-Reiches in hettitischer Sprache, MVAeG 31,2, 34,1; A. Goetze, Hattušiliš, MVAeG 29,3, Neue Bruchstücke zum großen Text des Hattušiliš, MVAeG 34,2; E. F. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien, Boghazköi-Studien 8; J. H. Breasted-H. Ranke, Geschichte Ägyptens, insbesondere

heute vorhandene Briefmaterial geordnet und philologisch vorbereitet benutzen zu können. Manche Lücken, die jetzt noch leer bleiben mußten, werden dann vielkeicht bequem ausgefüllt werden können Andererseits wird man auch für die neuen Texte von dem hier gesammelten Material Nutzen haben.

Herr Professor Ebeling in Berlin war so freundlich, mich mit seinen hochgeschätzten Ratschlägen zu unterstützen. Außerdem war ich im wesentlichen darauf angewiesen, die Literatur, die sich in der Bibliothek des Herrn Professor Ebeling befindet, zu benutzen, was er in Anbetracht der Schwierigkeiten bei der Benutzung der öffentlichen Bibliotheken in heutiger Zeit, entgegenkommenderweise gewährte. Hierfür gebührt ihm mein aufrichtiger Dank.

Möglich ist aber, daß dadurch das eine oder das andere, für die Erklärung der Texte in betracht kommende Ergebnis anderer Forschungen bei Seite gelassen worden ist. Die Not de Zeit muß diesen Mangel entschuldigen. Vielleicht ist es später möglich, etwaige Versäumnisse nachzuholen.

#### -ABRASSUNGSZEIT DER BRIEFE

Die in KBo. I und KUB. III veröffentlichten akkadischen Briefe sindsoweit sich das überhaupt erkennen läßt-in einem verhältnismäßig engen Zeitraum entetanden, nämlich der Regierungszeit des hettitischen Königspaares Hastusil III. und Puduhepa und Hattusils Sohnes Tudhalia. (1).

Als Zeitgenossen engeben sich für. Hattusil in Ägypten Ramses II. und seine Gattiu Naptera, in Babylonien Kadasman-Turgu und Kadasman-Enlil. Von den assyrischen gleichzeitigen Herrschern wird Adadnarari I. genannt, außerdem kommen wohl noch Salmanassar I. und Tukuki-Minutra I in betracht.

<sup>(!)</sup> Diesem Herrscher ist wohl auch das hier nicht behandelte Stück KUB. 123 (nur Teile der Adresse und Grußformel sind erhalten) surgesandt worden. Man hat wohl anstatt des Kopierten] ib-li-a [tu-udla-] al (!)-li a zu ergänzen.

### AKKADISCHE BRIEFE DES ARCHIVS

VON ...

#### BOGHAZKŐI

VON

## Dr. 'ABD ELHALÎM EL NAGGÂR

#### VORWORT

Die Aufgabe, die der vorligenden Arbeit gestellt ist, ergibt sich im wesentlichen aus dem Titel. Es sollen akkadische Briefe des Archivs von Boghazköi in philologischer Bearbeitung vorgelegt werden.

Es sind also zunächst einmal die hettitischen Briefe, die zum Teil shr wichtige und schwierige Dokumente darstellen, vollkommen ausgeschlossen.

Damit entfällt auch eine genaue historische Darstellung der durch die akkadischen Briefe berührten Zeitumstände. Diese werden nur soweit besprochen, wie es für das Verständnis der Texte notwending ist.

Ferner beschränkt sich die Abhandlung auf die veröffentlichten Texte. die durch die Ausgaben von KBo. I und KUB. III dargeboten werden (1).

Es sind in der Vorderssiatischen Abteilung der Berliner Museen noch unveröffentlichte akkadische Briefe des Archivs von Boghazköi vorhanden. Die Kriegszustände der letzten Yahre machten es unmöglich, sich mit ihnen zu beschäftigen Bearbeiter der noch nicht veröffentlichten Stücke angenehm sein, das bis

<sup>(\*)</sup> Ausgeschlossen sind Fragmente, die entweder nur sehon bekannte Einleitungsformeln bieten oder solche, die hoffenungslos zerstärt sind. Die beiden Nummern KUB. III, Nr. 54/55 sind keine Briefe, sondern gehören nach Ebeling zu einer Anfrage an eine Göttin.

En 1437 ou 1438, sur les instances des commerçants de Barcelone, le roi Alphonse V se décida à désigner de nouveau un consul pour le poste d'Alexandrie, et à le charger d'entamer de nouvelles négociations avec le sultan (¹). Mais ce consul n'arriva pas en Egypte du vivant de Barsbey, lequel mourut en juin 1438. Il fut reçu par le sultan Djakmak, successeur de Barsbey (²); et le trafic entre Barcelone et Alexandrie peut reprendre enfin dans des conditions favorables.

<sup>(1)</sup> HEYD, ibid., citant CAPMANY y DE MONTPALAU, Memoriae historicae ... II, 233-236.

<sup>(\*)</sup> Havo, ibid., citant les mêmes, ibid., t. IV (Coleccion diplomatical 229-230, n° CXIX.

tous les arrivages et à les revendre avec d'éngrmes bénéfices. Les droits exorbitants: qu'il prélevs, sur les épices à Alexandrie en fiscus monter le prix de plus de la moitié, dit Piloti (1). Barabey monopolise aussi la fabrication du aucre, et on lui en voulut d'autant plus du renchérissement de ce produit, qu'on l'employait comme médicament contre la peste (2). Il interdit enfin aux particuliers la vente des produits manufacturés syrious, du bois et des céréales, et entrava le libre trafic du bétail (3). C'était paralyser tout le commerce.

"Quant le souldain se délibéra de faire la marchandise par son pays et lever l'utilité et le gain de crestiens et de poyens que anciennement tousjours ilz solloyent gaudir, ainsi vrayement a principié la ruyne et destruction de son estat", écrit Piloti (\*). Le pays connut la famine, et il fut par surcroît dépeuplé par la peste.

Cependant, ce sont encore une fois des corsaires qui devaient provoquer la suspension totale du commerce avec la Catalogne. En 1432, des corsaires catalans envoyés dans les eaux égyptiennes par le roi d'Aragon en représailles des restrictions mises par Barsbey au commerce, capturèrent cinq vaisseaux sarrasius du port de Beyrouth et dix-huit autres de divers ports de la Syrie (\*). Barsbey se vengea en faisant arrêter tous les Catalans qui se trouvaient alors en Syrie, et en interdisant aux Catalans de mettre à l'avenir le pied dans ses états. C'était le renouvellement de la situation de 1415, et Barsbey maintint cette interdiction jusqu'à sa mort.

<sup>(</sup>i) "Les grans gabelles et esforssement qu'il fait sur lez espices costent plus la moitié qu'elles ne costeroyent" (fol. 42 v°).

<sup>(\*)</sup> Sobernheim, dans l'Encyclopédie de l'Islam, au mot Barsbey.

<sup>(\*)</sup> Ibid. On lira anssi Hmyp, II, 475-477.

<sup>(</sup>º) Ma., fol. 64 ro.

C): Harp., II, 477, citapt. C;. Wull., Geschielte der Chadifan. Stuttgart, J. B. Meissler, 1862, 5 vol. in-8°, t. V, p. 184.

Catalans et Sarrasms à l'époque dont nous parlons (¹); mais sans donte n'y en a-t-il pas en. Photi, qui est resté en Egypte jusqu'à la mort de Barsbey en 1438, n'a pas vu renouer les relations diplomatiques rompues en 1412; et les Catalans n'ont plus en de consul en Egypte avant l'avéaement de Djakmak, successeur de Barsbey en 1438.

Capmany et de Montpelau, historieus du commerce de Barcelone, ont signalé toutefois une lettre du sultan "Zayed Jamod" (c'est-à-dire d'Al-Meayyad Shaikh Al-Mahmudi), qui, d'après Heyd, doit avoir été adressée à la ville de Barcelone en 1414. L'auteur de la lettre rappelle les hostilités (injuries) des dernières années et contate le rétablissement des anciennes relations pacifiques (2).

Mais les choses devaient se gâter de plus belle sous Barabey, car ce sultan inaugura une politique commerciale et financière qui indisposa tout le monde, à commencer par ses propres sujets. Au témoignage de tous ses contemporains, il fut à la fois prodigue et rapace. Piloti l'appelle "le sultan mauvais", et le chroniqueur arabe Marrizi ne lui porte pas plus d'estime. Toujours à court d'argent, Barsbey commença par une réforme monétaire : à la fin de 1425, il fit proclamer le retrait et la refonte des pièces d'or étrangères, ducats, florins ou besans, comme aussi des anciens dinars égyptiens, pour en fabriquer des dinars nouveaux, appelés dinars "ashrafi", de son nom: Al-Malik Barsbey Al-Ashraf Saff Al-Din (\*). Il voulut ensuite monopoliser dans ses états l'importation des épices de l'Inde par les particuliers, de manière à pouvoir acheter lui-même

(\*) CAPMANY y DE MONTPALAU, Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid, D. Antonio Sancha, 1779-1792, 4 vol. in-8°, ± II, pp. 210 sq.

<sup>(\*)</sup> Hwyo, 11, 472-473.

<sup>(?)</sup> A. RAUGÉ VAN GENNER, Le Ducat vénitien en Egypte, son influence sur le monnayage de l'or dans ce pays au commencement du XVème siècle. Revue numismatique dirigée par A. de Barthélomy... Paris, Rollin et Fevardent, 4ème série, t. I, 1897. in-8°, p. 501.

que nesune aultres nations de crestiens. Et nonobstant que les valées de Cathelains, comme corsaires, voisent en coursee contre Serrasins, et prendent leurs paves et leur merchandises et leurs persones, et par mer et par terre, les merchans ne les leurs merchandises qui viegne au port d'Alexandrie ne sont de riens obligé ne tenus de respondre de chose nesune, mais vendent et achatent saulf et seurs : par quoy le soldan ne se sent pas puissant contre Cathalains, pour le grant travaille que Cathelains li ont fait de pou en cà. Et si est content en ceste manière, et dist que lez merchans sovent despaichié et traitié comme marchans, et coursaires comme coursaires ; qui est une trèsbelle graice et souveraine par dessus toutes les aultres nation de crestiens : disant que une seulle nation comme celle de Cathalains, que la moitié d'eulx voise au pays du souldan pour faire leur marchandise, et l'aultre moitié voise pour coursaires ; là que par antiquité lez patz de la paix de toute nation creatiene qui use soubz le pays du souldan veult que chescune nation doyent tenir ung de leur consoul, et avecque ce, que se aulcun crestien fera dompmage à aulcun Sarrasin, et subbitement le souldan veult que les marchans de la leur nation qui se trouvera en terre et pays desoubz le souldan doyent respondre et poyer tous les dopmages fais aulxdis Sarrasins : et ainsi s'est tousjours observé contre toutes les nations (fol. 69 r°) crestiennes, jusques au jour présent. Mais certainement pour l'amour dez grans inconvéniens et divisions entrevenus entre lez Cathalains et le souldain, de temps en temps, comme j'ay notéz en cestui livre, la bonne guerre que Cathalains ont fais contre la réputation du souldain l'a conduisse à décliner, à contenter soy à chose qui est à son trèsgrant dishonnour et charge; que, non ayant Cathalains consoul en son pays, la moytié de culx gandissent en son pays comme marchans, et l'aultre moytié se gaudissent comme coursaires".

Dans son Histoire du commerce du Levant au moyen-âge, Heyd remarque que nous n'avons conservé aucun traité entre terre, et nesun ne se retournoit à regarder darrier eulx. Et partout fust abandonée la terre, et nesun ne demoura dedens.

"Et si Cathalains eussent su faire, et seguist, ilz eussent en victoire et eussent eu la terre, et si l'eussent peu mettre à sacqueman, seulement qu'ilz eussent sarée lez portes devers la terre: pourquoy le peuple estoit allé dehors, ne en tout celluy jour ne se asseurarent d'entrer dedens la terre, jusques à heure tarde. Touteffois Cathalains estoyent montés en nave. Et subitement, en celuy jour meismes, Cathalains prindrent une nave de Turcz, laquelle estoit audit port d'Alexandrie, toute chargie de marchandise de grant valeur, et de Turcz et de Sarrasins. Et estoit ladicte nave en point de se partir, et ue attendoit que le temps pour aller en Turquie. Et en ceste façon finirent la leur aventure.

"Lesdictes naves demorarent audit (fol. 68 v°) port. Depuis ce fait, par espace de .iiij. jours s'en allarent en Rode, et certaines merchandises qui leur estoit avensée à vendre deschargiarent en Rode. Et le soldan, qui seust ce, fist faire un commandement que se auleuns portoient merchandise de Cathalains ou de Barseloine en son pays, qu'elle fust prinse et perdue, comme biens du souldan. Par telle manière que celluy commandement fist trèsgrant dompmage au Cathalains: pourquoy lez merchandises qui naysent en Barseloine et en Cathelogne ne se peuvent pas despachier en nesuns lieux senon en Alexandrie.

"De quoy, veant Cathalains ne se povoir valoir par aultre chemin, ilz se misdrent avecques naves, avecques gallées et avecques gallottes, à vouloir courrir contre Sarrasins et Turcz; lesquels, de temps en temps, leur ont fais de grans dopmages et de leurs personnes et de les leurs merchandises. Et tant les ont travaillé et conduis que le souldan se est contenté que les galées grosses de Cathalains voisent au port d'Alexandrie, et deschargent et vendent et achatent saulvement et seurement et de leurs persones et de leurs biens. Et ainsi vont de temps en temps avecques naves et avecques galées, et ils sont bien venuz et bien traitiés, et mieulx

"Et depuis, ung jour vint que la feste dez Sarrasins viat; et le consoul qui estoit retenus se acosta de la muraille de la terre qui respondoit envers la mer, et entra au port, et si se avalla aveone une corde: et là, de large, estoyent ij barques armées prestement. Elles se acostarent de la muraille, et si levarent ledit consoul, et si le portarent en nave, là où estoyent lez ambassadeurs. Par tel manière qu'il en fust un pou de noise et de parlement dubiose; mais toutes choses cessarent, et demorarent en paix à vendre et à achecter comme par devant.

"Puis, passé .xv. jours, ung jour devant d'iner, Cathalains mandarent alla porte de la doane deux barques avecques aulcuns sacz de noisectes, démostrant que ilz lez volsissent déchargier; et deux aultres barques en la place au lieu ià où se chargent lez espices; (fol. 68 r°) et deux aultres barques à la rive là que lez marchans et mariniers desmontent en terre pour aller en cité; dezquelx barques nesuns ne prendoyent suspis. De quoy lez-dittes barques estoyent trèabien en ordre de toutes manières et raison d'armes. Entre lez barques et en terre estoyent environ .ii.C. personnes.

"De quoy, environ trois heures de jour, ceulx de la nave levarent lez enseignes et bandières ordonés: de quoy subbitement tous, avecques lez leurs espées et armes de tontes raison, saillirent de barques et cournrent dedans la doane et par tout la place, qui estoit plain de gens, de hommes et de femmes, et en aulcuns hostelz plain de gens et de familles: et à tous tailloyent lez piez et lez mains et lez visaiges, et lez laissoyent ainsi gastés, saulf lez jousnes femmes et jousnes hommes, lesquelx portarent vie avecques eulx en leur nave. Et lez gens des deux barques de la doane courroyent par dedens; et sentant lez seigneurs et lez offitiaulx de la doane que tousjours pesoyent et tiroyent la marchandise dehors, subbitement ilz montarent à cheval et courroyent le plus prest qu'il porroyest hors de la terre, et aussi tout le peuple de la terre: par tel manière que l'ung cheyoit sur l'aultre, et tous yssoient hors par la porte qui s'en va hors de la

demeurs en mon pays? Et le consoul respondist : Seigneur. non soubstenir et consoler lez marchans de ma nation, et aussi de endx donner occasion qu'ilz viengnent par deçà pour faire bon le vostre pays. Et oyant le souldain sez paroles, il li bailla sa lettre, et si luy dist : Lisés ceste lettre fort, affin que chescun l'entende. Et ainsi la leu ; et leue qu'il eust, le souldain li dist : · Et comment tu fais tout le contraire de ce que tu me dis que tu scriverove au marchans à Damasque ? Car tu escripz que ilz se deussent fuyr et s'en aller avecque la leur marchandise! Et (fol. 67 v°) incontinent le souldain commanda que ledit consoul et ledit marchant (1) fussent despollées et extendus sus la terre et batus. Par telle manière furent batus, et si crudelment, que le merchant renova et se fist sarrasin. Et ledit consoul fust en mains de mèges par espace de .vj. mois et plus, infin à tant qu'il guarist. Et en ce temps pendent, tous lez marchans cathalains se levarent et s'en allarent hors du pays du souldain. Et puis celluy consoul domanda de grâce au souldain que il peust aller en Alexandrie et là estre et demorer ; par quoy le souldain consenti que il y allaist, estant retenus au portes, et que il ne se peut partir hors de la terre. Et ainsi s'en alla, et demoura avecque grant poverte et travaille, seul en la leur fondigue.

"Par tel manière que, depuis environ trois ans, vinrent au port d'Alexandrie.iij. naves de Cathalains chargié de marchandise, avecque trois imbassadeurs: lezquelx donnoyent vois de volloir aller au Caire et pratiquer acort et paix avecque le souldain. Et lez Sarrasins creoyent que il feust ainsi, et avecque ceste créance et foy ilz commensarent à vendre les leurs marchandises, et achectoyent espices, et tousjours avecque seurité. Et premiers ilz chargioyent lez espices, et depuis ilz déchargioyent lez leurs marchandises; et aussi le faisoyent par moyen de auleuns Venitians qui leur faisoyent seurté.

<sup>(\*)</sup> Un marchand catalan qui accompagnait son consul, comme c'était la règle.

marchans sarrasins allarent devant ledit califa et pape, et demandarent la leur raison. Et le consoul de Cathalains faisoit tousjours sa défention ainsi comme il faisoit au premier souldain.
Enfin le califfa détermina que la nation de Cathalains deusse
poyer pour le dompmage de ladicte nave fais aulxdis Sarrasins
xxx. M. ducas, payant la moytié lez marchans qui se trouvoyent
en Alexandrie, et l'aultre moytié lez marchans cathalains qui se
trouvoyent à Damasque.

"Par tel manière que subbitement le consoul si manda à Daimasque et si avisa lezdis marchans cathalains de cestui cas, et que ce séroit meilleur que ils se levassent du pays avecques lez leurs harchandises. Par telle manière que, depuis pou de jours en là, alla message du souldain à Damasque; et, soy veullant payer dez Cathalains, lezdis marchans cathalains misrent en ung sachet v.M. ducas, et si lez donnarent au messaige du souldain et dirent: Nons ne sommes en défault de riens, mais nous mandons au souldain pour ung présent cez dis v.M. ducas; et en après li mandons ceste lettre che nostre consoul nous a mandé, et que devions fuyr. Et ainsi ledit messaige receu lezdis ducas et la lectre, et s'en retourna au Cayre, et si présenta au souldain lezdis ducas et la lettre.

"Incontinent le souldain manda per ledit consoul, et si luy dist: Consoul, pour quel raison a tu eu ma provision (1) et

<sup>(1)</sup> Les consuls étrangers recevaient annullement une allocation de 200 ducats payés par la caisse de la douane et appelée par les traités démikiya (= entretien de l'habillement). On connaît à ce sujet des traités de 1422 en faveur des consuls de Florence, de Catalogne, et de Venise à Alexandrie, et du consul de Rhodes à Damiette (W. HEVD II, 455, note).

<sup>&</sup>quot;Cette rémunération, dit Hayd, attribuée par le sultan aux représentants des puissances commerciales de l'Occident, était la preuve palpable du prix qu'il attachait au maintien de ses relations avec elles, d'ailleurs si avantageuses pour lui. Mais en compensation il considérait, jusqu'à un certain point les consuls comme des ôtages auxquels il pouvait faire supporter la responsabilité et la peine de tout acte d'hostilitécommis par sa nation contre l'Egypte".

au Caire en la présence du souldain Melequenasar (¹), qui estoit filz du souldain Barquoco. Et si mandarent en Alexandrie pour le consoul de Chattalains qui là estoit, et que luy et la nation catalaine deust poyer la valeur dezdictes marchandiese et aussi dez marchans sarrasins qui avoyent esté vendus, et avecque beaucop d'aultres paroles, disant la leur raison. Et le consoul de Cathalains respondist que le souldain non avoit à soy empachier ne faire raison aulx marchans qui estoyent de Barbarie et soubgectz au roy de Tunis de Barbarie, et avecques d'aultres paroles. Adonques le souldain respondist et dist aulx Sarrasins: Vous n'estes pas mes soubgectz, ne je ne veulx pas prendre noise pour vous avecques Cathalains, pource que ce seroit contre Dieu. Et pour tant allésvous en à vostre roy, qui est vostre seigneur, et il proveyra à vostres besoignes et à voz affaires. Et en ceste manière la chose prinst fin.

"Par quoy depuis, que fust en l'an mille .CCCC. et xj. (3), ledit souldain morust à Damasque, et en son lieu fust eslu ung souldain, lequel estoit armirail, lequel s'appelloit Zie (3). Par telle manière que, quant il fust confermé souldain, les Sarrasins parens desdie marchans de ladicte nave, et aussi ceulx à qui la marchandise apertenoit, lezquelx estoyent de Barbarie, se aprésentarent en présence du souldain, et si demandarent la raison de ladicte nave.

(Fol. 67 c°) "Et incontinent ledit souldain manda pour le consoul dez Cathalains avecque ung de sez marchans, et lez fist venir au Cayre. Et oyant la caison, ledit souldain commanda que son calipha (\*) fusse juge de cette occasion. De quoy lezdis

<sup>(&#</sup>x27;) Al-Malik Nasir Nasir Al-Din, connu sous le nom de Faradj, fils de Barkûk.

<sup>(\*)</sup> Erreur de Piloti. Faradj fut assassiné à Damas en mai 1412 (lu nuit du vendredi au samedi 7 Sufar 815).

<sup>(\*)</sup> Shaikh. C'est le sultan Al-Malik Al-Muayyad Shaikh Al-Mab-mûdi (1412-1421).

<sup>(4)</sup> Ce calife était Mu'tadid bi'Llah, frère du calife précédent, Al-Mostaïn, déposé par Shaikh Al-Mahmûdi.

Afors le suffain înterdit tout commèrce avec Barcelone et decreta la confiscation de toute marchandise casalane qui se trouverait introduite dans ses états.

Mais ce commandement ne fut pas observé longtemps, car les Catalans, avec naves, galères et galiotes, firent aux Sarrasins une telle guerre et leur infligèrent à l'aventure de tels dommages, que le sultan finit par laisser de nouveau les grosses galères catalanes fréquenter à Alexandrie et y faire librement le commerce, bien que la nation catalane n'y est plus de consul. Le sultan admettait par là un modus vivendi qui sauvegardait les intérêts da commerce et faisait traiter les marchands en marchands sans les tenir pour responsables des méfaits des corsaires. Traitement de faveur, dit Piloti, réservé à la nation catalane, et dont ne jouit aucune autre nation chrétienne: car, si quelque corsaire se rend compable de piraterie à l'égard des sujets du sultan, le consul et les marchands de sa nation sont aussitét ténus de compenser les dommages—et cette coutime a toujouré été observée.

Voici le texte de Piloti concernant tous ces faits :

(Fol. 66 v°) "Environ l'an M.CCCC. et. viij., une nave de Cathalains chargia au port d'Alexandrie marchandise de uve trèsgrant valeur et aussi beaucop de marchand sarrasins et de Barbarie, lesquelx Sarrasins estoyent seigneurs dezdictes marchandises; par tel convention et acort que laditte nave devoit aller au port de Tunis de Barbarie, et là devoit deschargier faditte marchandise et aussi lezdis marchans; et liz se devoyent poyer de leur noil. Par telle manière que, quant laditte nave fust partie d'Alexandrie, les Cathalains menarent tout droit en Cathalagne, et là deschargiarent lézdittes marchandises. Et yelles marchandises, le patron de ladicte nave lez vendist, et en receust l'argent et mist en bource. Et depuis vendist tous lez marchans sarrasins pour esclavés, et en fist une trèsgrande somme de ducas.

"Pour laquel raison, lez parens dezdis marchans sarrasins, et aussi ceulx de qui estoyent lezdictes marchandises, s'en allairent communiquant la lettre de leur consul. Ducats et lettre furent remis au sultan qui manda sur-le-champ le consul de la nation catalane, et, après l'avoir confondu devant sa cour, lui fit donner la bastonnade de si cruelle manière, dit Piloti, qu'il fut pendant plus de six mois entre les mains des médecins.

En ce temps-là, dit Piloti, tous les marchands catalans quittèrent le pays du sultan. Quant au consul, il obtint la permission de se retirer à Alexandrie, mais il lui fut interdit de sortir de la ville, et il demeura en grande pauvreté, seul dans son funduix désert.

Il s'échappa toutefois lui-même, selon Piloti, trois ans plus tard, à la faveur d'une fête sarrasine, en se laissant dévaler de la muraille du port au moyen d'une corde: il fut recueilli par les barques de trois naves catalanes venues dans la rade sous couleur de négocier la paix avec le sultan. Ceci se passait en 1415.

Mais les Catalans ne s'en tinrent pas là. A quinze jours de cette fuite, continue Piloti, par une matinée, les naves que l'on croyait venues pour négocier détachèrent plusieurs barques au port: deux à la Porte de la Douane, prétendûment pour y décharger des sacs de noisettes, deux autres à la plage des épices, et deux antres encore à l'endroit où les marchands et les marins accostaient pour se rendre en ville, Personne ne se méfisit, can depuis l'arrivée des naves un certain va-et-vient s'était opéré paisiblement dans le port, les Catalans déchargeant des marchandises et achetant des épices sous la garantie de marchands. vénitiens. Mais, ce jour-là, les barques catalanes étaient armées secrètement et, sur un signal des naves, leurs occupants envahirent la douane et les lieux avoisinants, taillant de leurs épées et malmenant tout le monde, en n'épargnant que les jeunes femmes. et les jeunes hommes, qu'ils emmenèrent avec eux sur leurs naves. Ha s'emparèrent d'ailleurs par la même occasion d'une nave terque qui attendait dans le port le moment d'appareiller avec des passagers sarrasins et des marchandises pour la Turquie. Peu de jours après, ils vendaient une partie de leur butin à Rhodes.

Vers l'an 1408, nous dit-il (¹), une nave catalane chargea dans le port d'Alexandrie un groupe de marchands sarrasins des pays barbaresques avec leurs marchandises pour une très grande valeur. Il était convenu que la nave les conduirait à Tunis. Mais les Catalans menèrent tout droit jusqu'à Barcelone, où le patron de la nave vendit les marchandises pour son propre compte. Il vendit aussi, dans la suite, tous les marchands sarrasins comme céclaves, et il retira de ces opérations une très grosse somme de duasts.

Les parents des marchands portèrent plainte au Caire devant le sultan Faradj, réclamant des dommages-intérêts à payer par la nation catalane. Le consul catalan fut mandé d'Alexandrie au Caire, mais il se récusa devant le sultan, en arguant que celui-ci n'avait pas à se charger des intérêts de marchands barbaresques, sujets du roi de Tunis. Le sultan Faradj, qui tenait au maintien des bonnes relations avec la puissance catalane, admit ce point de vue, "pour ne pas prendre noise avecques Cathelains", dit Piloti, "pource que ce seroit contre Dieu". Il renvoya done les plaignants au roi de Tunis, et l'affaire en resta la momentanément.

Elle ne fut réglée qu'après la mort de Faradj, en 1412, par son successeur. Al-Muayyad ou Shaikh: Al-Mahmûdi. Celui-ci, sur les instances renouvelées des plaignants et sur l'avis du calife, exigea du consul catalan d'Alexandrie le payement de 30.000 ducats de dommages-intérêts, à payer, moitié par les marchands catalans d'Alexandrie, moitié par ceux de Damas.

Le consul catalan commit alors une maladresse. Devançant les mesures du sultan, il écrivit à ses compatriotes de Damas pour les avertir qu'une saisie les attendait et pour leur conseiller en toutes lettres de fuir le pays avec leurs biens. Mais, quand l'envoyé du sultan arriva, quelques jours après, à Damas, les Catalans de la ville se tirèrent d'affaire en lui offrant en présent pour son maître 5.000 ducats "en ung sachet", et en lui

<sup>(1)</sup> Ms., fol. 66 vo-69 ro.

Un marchand vénitien de l'époque nous a parlé de ces difficultés. C'est Emmanuel Piloti. Dans un traité commencé en 1420 (¹), il décrit en détail l'importance économique et militaire de l'Egypte; il nous dit ce qu'il a pu observer lui-même durant les longues années de son activité commerciale dans le pays, et il nous rapporte ce qui, sans doute, occupait les conversations dans le milieu d'importateurs auquel il appartenait. Né en Crète, il était venu en Egypte vers 1398, à l'âge de vingt-cinq ans, et il avait fait de longs séjours à Alexandrie et au Caire sous les sultans toherkesses Faradj, Al-Musyyad et Barsbey, c'est-à-dire pendant près de quarante ans de la période qui nous occupe.

C'est d'après le traité de Piloti que le savant historien du commerce du Levant au moyen-âge, Wilhelm Heyd, a résumé / l'histoire des démêlés entre Catalans et Sarrasins à cette époque (²).

Une crise, dont l'origine remonte au règne de Faradj en 1408, éclata sous Al-Muayyad en 1412, amenant une rupture qui, en dépit d'une accalmie vers 1415, allait se prolonger sous le règne entier de Barsbey et jusqu'à l'avènement de Djakmak en 1438. Voici, selon Piloti, l'origine de cette rupture.

<sup>(</sup>¹) Achevé en 1438, lors de la retraite de l'auteur en Italie, et traduit par lui-même en français en 1441.

Ross n'avons conservé que cette traduction. C'est le ms. 15701 de la Bibliothèque Royale de Belgique. Longtemps ignoré, ce manuscrit a été publié en 1846 par le baron de Reiffenberg, sous le titre de Traité d'Emmanuel Piloti sur le passage dans la Terre Sainte, 1430, dans les Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luzembourg (Publication de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Commission d'Histoire), Bruxelles, M. Hayes, in-4°, tome IV, pp. 312-419. Publication très défectueuxe. Reiffenberg n'a pas toujours bien lu le texte, et les maigres notes qu'il y a mises sont souvent erronées. Nous préparons une édition critique du manuscrit.

<sup>(1)</sup> Histoire du commerce du Levant au moyen-fige, par W. Heyd.... Edition française réfondue et considérablement augmentée par l'auteur, publiée sous le patronage de lu Société de l'Orient latin, par Funcy-RAYMADD. Dessau, 1885-1886. Râimpression annstatique: Leipzig, Otto Harrassowitz. 1923, 2 vol. in-8°, tome II, pp. 472-473.

## LES RELATIONS EGYPTO-CATALANES ET LES CORSAIRES AU COMMENCEMENT DU OUINZIÈME SIÈCLE

PAR P. M. DOPP

Entre tous les corsaires de nationalités diverses qui, au moyen-âge, infestaient les mers du Levant, les Catalans passions pour les plus entreprenants et les plus redoutables. Leur apparition en mer terrorisait les navires marchands de toutes les nations, même chrétiennes, à destination ou en provenance des pays sarrasins. Leur audace était si grande qu'ils venaient fréquemment surprendre des navires jusque dans les ports. Alexandrie elle-même, en dépit de ses défenses et de la chaîne qui, la nuit, fermait son bassin principal, reçut si souvent leur visite que les sultans excédés durent, à plusieurs reprises, user de représailles et mettre à l'amende collective les marchands catalans qui séjournaient dans leurs territoires d'Egypte et de Syrie.

Les méfaits de ces corsaires nuisaient donc grandement au dimmerce régulier qui, depuis longtemps, se faisait entre la Catalogne et les états sarrasins, notamment à Alexandrie. Or ce commerce était considérable. Barcelone, qui partageait alors avec Venise et Gênes l'empire commercial de la Méditerranée, avait depuis 1272 un consul et un fundût à Alexandrie. Elle feurnissait à l'Egypte de grandes quantités de draps de laine, de maiel et de corail. Mais les sultans rompirent plusieurs fois les relations commerciales et diplomatiques avec Barcelone; et il y eut' de longues périodes, par exemple sous Al-Muayyad Shaikh, da 1412 à 1422, et sous le règne entier de Barsbey, de 1422 à 1468; où l'Egypte se trouva sans représentant officiel de la mation catelone.

## CONTENTS

| European Section:                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P. H. Dopp                                                                                                             |  |
| Les Relations Egypto-Catalanes et les Corsaires au<br>Commencement du Quinzième Siècle 1                               |  |
| Dr. Abdel Halîm el Naggâr<br>Akkadische Briefe des Archivs von Boghazköi 15                                            |  |
| R. B. Teompson M. A. (Syd.) Political Wisdom from Old Bussia 33                                                        |  |
| M. Bryn Davers  The 'Enterprises' of Paris and Boulogne 1544 37                                                        |  |
| D. Meredite and L. A. Tregenza<br>Notes on Roman Roads and Stations in the Eastern<br>Desert 97                        |  |
| L. A. Trecunza  Notes on a Recent Journey from Abu Zawal to the  Greiya Station                                        |  |
| Arabic Section:                                                                                                        |  |
| PROF. DR. E. LITTMANW Proper Names in Semitic Languages                                                                |  |
| Dr. Fot'îd Habansin 'Alî<br>Foreign Words in Arabic                                                                    |  |
| Dr. Husens Mu'sus Pelayo, the Birth of Asturias, and the beginnings of the Christian resistance in the North of Spain. |  |
| Dr. Muhammad Mitwally Mousa  The Western Frontiers of Egypt                                                            |  |
| H. Osmán<br>Dante's Alighieri Francesca da Rimini ۱۲۷                                                                  |  |
| Ӊ. Ţанжя<br>Poetry in 'Abd l'Ḥaqq Ḥamid's Family v • v                                                                 |  |
| Dr. U. Rezestano Normands in Sicily and Banû Ziri (458-548 h / 1061-1154 a.D.)                                         |  |

# BULLETIN

0F

## THE FACULTY OF ARTS



## VOL. XI—PART I MAY 1949

The Bulletin of the Faculty of Arts is issued twice a year, in May and December. All requests for copies should be made to the Found I University Librarian, Giza. Communications regarding contributions should be addressed to Dr. Fû'Act Haunnein 'Ali, Editor of the Bulletin, Faculty of Arts, Giza, Egypt.





# المجلد الحادى عشر – الجزء الثانى ديسمبر ١٩٤٩

تصدر هذه المجلة مرتين فى السنة . فى مايو وديسمبر . وتطلب من مكتبة جامعة فؤاد الأقرل بالحيزة . وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية العلمية إلى المشرف على تحريرها الدكتور فؤاد حسنين على بكلية الآداب بالجيزة

> مطبقة جامعة فؤاد الأول ١٩٤٩

٣ -- التسجيل ونظرية سوء النية (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الدشرة ، ٠ ؛ ١٩ ،
 س ٧٤ -- ٧٠ ) .

(ه) شرح القانون المدنى الجديد

٤٥ -- الحقوق العينية التبعية ، أو التأهينات العينية ، ١٩٤٨ ، في ٨٣٥ صفعة .

"وأنت يا قاضى القضاة ، إن الحامعة ترجو على يديك ، أن يؤدى كل جامعي رسالته " فشعارها شـــعارك ، وأهدافها أهدافك

التحرير

## فهرس

| : | 30  | سم ال | á |
|---|-----|-------|---|
| • | 0,5 |       | 7 |

|      | ٠.٠٠٠ ر ب                                               |
|------|---------------------------------------------------------|
| منحة |                                                         |
| (1)  | حضرة صاحب المعالى الدكتور ابراهيم شوق باشا              |
| (4)  | حضرة صاحب المعالى الدكتور محمد كامل مرسى باشا           |
| ١    | الدكتور فؤاد حسنين على الدخيل قى الفنة العربية          |
| 24   | الدكتور محمد محمود الصياد الحافة النربية لدلتا النيل    |
|      | الدكتور حسن عثمان ناريناتا دلى أوبرتى وكاثالكانق دى     |
| ŧ V  | كاڤالسكانتي كاڤالسكانتي                                 |
|      | الدكتور حسين مؤنس ﴿ الثنر الأعلى » الأندلسي في عمر      |
| 11   | المرابطين                                               |
|      | الدكتور فؤاد حسنين على باحثة البادية                    |
| 111  | الدكتور مراد كامل كاراوكونق روسيني                      |
|      | الدكتور فؤاد حسنين على تقرير عن مؤتمر الستمرقين الألمان |
|      |                                                         |

# حضرة صاحب المصانى الدكـتور ابراهيم شوقى باشا

ولد في ١٧٥ / ٥/ ١٥٠ وتخرج في مدرسة الطب المصرية عام ١٩٩٣ و أو أو أدند الطب المصرية عام ١٩٩٣ و أو أدند المحكومة إلى انجلترا المتخصص في أمراض الأطفال . ولما عاد في مصر أنشأ أول مركز لرعاية الطفل بها ، وقد أخذ سهذا النظام وعم في سائر أنحاء المملكة المصرية كما أدخل في مدرسة الطب مادة علم أمراض الأطفال وتولى هو تدريسها ونجح في إعداد جيل جديد للتخصص فيها .

رفى عام ١٩٢٨ تقدم إلى المؤتمر الطبى الدولى ببحث فى مرض الكساح وأمراض الدوسنتاريا فى مصر واعترافا بفضله منحته كلية الطب الملكية بلندن عام ١٩٣٥ لقب عضو ١٨٤١.١٨.١٨. .

ولم يقف نشاط معانيه عند هذا بل أنشأ أكر وأثم مستشنى للأطمال يتسع لحوالى مائتى سرير، ويشترك فىإدارتمسائر أعضا. هيئة تدريس أمراض الإطمال بكلية الطب. فضلا عن غيرهم من المختصين فى الأمراض المتنوعة.

وفى عام ١٩٤٠ رشح بأغلبية الأصوات لعادة كلية الطب وأعيد ترشيحه ثانية فى ديسمبر عام ١٩٤٥ وعين وقتذاك عميداً للكلية فكان أال مميد مصرى تولى شئون هذه الكلية فحدب عليها ، ونهض بها ، وترك فها كثيراً من الاصلاحات ، ولم يتركها إلا بعد أن أتم إجراءات إنشاء كلية طب العباسية. وفى ديسمبر عام ١٩٤٧ وقع عليه الاختيار مديراً لجامعة فؤاد الأول وظل فى هذا المركز حتى اختير وزيراً للصحة العمومية فى ٣ وفير ١٩٤٩ ويتمتم معاليه بشهرة علمية علية فهو علاوة على أنه انعض تقيياً للاطباء

وبتمتع معاليه بشهرة علمية عالمية فهو علاوة على أنه انتخب نقيباً للاطباء مرتبن فهو منظم ثقابة نهن الطبية وواضع القانون الذي تسير عليه وهو الذي منحته كلية الطب الملكمية بلندن عام ١٩٤٨ أكبر لقب لديها ألا وهو زمين ١٤٨٤ ك. ١٤٨.C.P. Landox وقد عنى معاليه بتنظيم الالتحاق بالجامعة وتيسير الدراسة لفير القادرين من الطلبة المتازين ، كما تم في عهده أول مبنى من مبانى مدينة فاروق الجامعية وهو يتسع لحوالى ثايائة طالب . واحتضن مشروع إنشاء مستشفى خاص لطلبة الجامعة .

ومن حسناته التي يذكرها له الجامعيون أنه استصدر قراراً من مجلس الوزراء بحمل الاجازات الدراسية والمهمات العلمية للخارج من اختصاص مجلس الجامعة فأتيح لجامعة فؤاد الأول التوسع في إرسال بعض أعضاء هيئة التدريس بها إلى الخارج ، وهذا فضلا عن البعثات المعتادة للجامعة التي توفد عن طريق لجنة البعثات .

كما دأب معاليه على توثيق الروابط العامة بين جامعة فؤاد الأول والجامعات الأجنبية فعاون في استدعاه الأسانذة الزائرين والسهاح لبعض أسانذة جامعتنا بالقيام بالمهمات العلمية والتدريس في الجامعات الأوربية

ومعاليه عضو في الهيئات الآتية :

الجمعية الخيرية الاسلامية .

الجمعية الطبية الملكية المصرية .

جمعیة ذكری كتشنر .

حمعية الاسعاف الأهلية بالقاهرة .

جمعية فؤاد الأول للهلال الأحر .

جمعية يوم المستشفيات .

جمعية الرفق بالحيوان .

نقابات المهن الطبية .

القسم الطبي بوزارة الأوقاف.

مستشار طبي جمعية مبرة محمد على الكبير.

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لانتاج وتوريد الأدوية .

وهو : عضو فى نادى محمد على . وفى نادى سليان باشا . وفى نادى السسارات الملك. .

#### بعض مؤلفاته

- Treatment of Lamblia Intestinalis: in collaboration with Prof. Khalil. Brit. Journ, Trop. Med. & Hyg. 1923.
- Dysentries in Egypt: Compt. Rendu Congr. Intern. de Hyg. & Med. Trop. 1928
- Rickets in Egypt: Compt. Rendu Congr. Intern. de Hyg. & Med. Trop. 1928.
- Par-Enteric Ferens in Egypt:
   In collaboration with Dr. Zaki Khalid.
   Journ. of Egypt, Med. Assoc. & by Z. K. in the Journal of Hygiene 1922 Cambridge.

# بعض البحوث التي أشرف عليهما

- Experimental Study of the Anti-rachitic Factor etc.: By Drs. I. Sanni & Fikin. Archives of Discases in Childhood, London 1932.
- Incidence of Sugars in the Urine of Children: By Dr. M. El. Savelo & Dr. Fikul. Archives of Dis, in Childhood, London 1932.
- Anaemia in Children:
   Thesis for the M.D. by Dr. M. Diwant,
   Journal of Egypt. Med. Assoc, 1933.

- The Significance of Albuminuria in Children: By Dr. M. Aboud Hild.
- The Mantoux Test in Lujants: By Dr. T. Abdel, Barr. Ibid.
- The Acidity of Castro Contents in Egyptian Children: By Drs. A. Shorbagi & A. Kirsha.
   Ibid.
- The Average Composition of Breast Milk in Egyptian Mothers:
   By Dr. Soueff.
   Ibid.

#### ...

فياكبير الأطباء شفيت المريض وقومت المعوج ، وحرصت على أن تحمل الأمانة أصحابها ، فقد أيقنت أن الأمانة العلمية . هى الرسالة الأولى للجامعة .

فأثابك الله فيما صنعت ، وعلى هدى الله فيما قصدت ، أجزل لك عطاءك ، وشرح لك صدرك .

التحرير

#### حضرة صاحب المعالى

## الدكتور محمد كامل مرسى باشا

ولد معاليه فى ١٩ ينا ير ١٨٨٩ بمدينة طهطا التابعة لمديرية جرحًا، وتلقى تعليمه الابتدائى فى أسيوط، والثانوى فى الخديوية بالقاهرة، ومن ثم التحق عدرسة الحقوق المصرية وتخرج فها عام ١٩١٠

ثم سافر إلى فرنسا لمواصلة دراسته القانونية فتوجها عام ١٩١٤ باجازة الدكتوراه ، وعاد إلى مصر فاشتغل بالمحاماة حتى عين وكيلا للنائب العام في ديسمبر ١٩١٥

وظل فى وظيفته هذه حتى وقع عليه الاختيار عام ١٩١٩ ليكون مديراً لقسم الادارة الأوقاف الملكية، ولم يلبث بهاطويلاحتى عين مدرساً فى هدرسة الحقوق عام ١٩٧٠، ولم يترك محمله هذا حتى وقع عليه الاختيار للعمل بالسلك السياسى فمين سكرتيراً للمفوضية المصرية بلندن فى ديسمبر ١٩٧٣ ثم انتقل عام ١٩٧٥ إلى لاهاى .

وفى يناير ١٩٣٧ استدعته جامعة فؤاد الأول ليكون أستاذاً للقانون المدنى كما اختير وكيلا لكلية الحقوق ، ولم يأت أكتوبر ١٩٣٨ إلا واختاره أساندة الكلية عميداً لهم .

وظل مهيمنا على دراسة القانون بجـامعة فؤاد الأول حتى اختير في ينايز ١٩٤٠ مستشاراً لمحكمة النقض التي أصبح وكبلا لهــا عام ١٩٤٥

وفى فبراير ١٩٤٦ أصبح وزيراً للعدل كما صدر مرسوم فى مارس بتعيينه عضواً فى مجلس الشيوخ .

وفي سبتمبر ١٩٤٩ عين رئيساً لمجلس الدولة .

و في ٢٨ نوفر سنة ١٩٤٩ مديراً لجامعة فؤاد الأول .

ومعاليه مؤسس مجلة القانون والافتصادالتي يصدرها أسائذة كلية الحقوق

منذ عام ۱۹۳۱ .

وهو سكرتير عام جمعية الاقتصاد والاحصاء والتشريع .

وهو مدير مجلة مصر العصرية L'Egypte Contemporaine

وهو عضو مجلس الادارة في جمية ألقانون الدولي .

واعترافا بفضله وتقديراً لجهوده العلمية داخل مصر وخارجها أنعم عليه بالالقاب الآتمة :

رتبة البكونة عام ١٩١٩

نشان النيل الرابع عام ١٩٢٥

رتبة الباشوية عام ١٩٤٦

نبشان المعارف العمومية الفرنسية بزتبة ضابط عام ١٩٢٨

Officier de L'instruction Publique Française en 1928.

كومندير نيشان تاج إيطاليا عام ١٩٣١

Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie en 1931.

كومندير نيشان تاج إيطاليا بلقب ضا بط عظيم ١٩٣٤

Grand Officier de l'Ordre de la conronne d'Italie en 1934.

نيشان اللجيوز دونير برتبة ضابط عام ١٩٣٥

Officier de l'Ordre National de la Legion d'Honneur en 1935.

#### المؤلفات

#### (١) كتب باللغة العربية

- ١ --- شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) الطبعة الأولى ١٩٣١ فى ٤٤٠ صفعة .
   الطبعة الثانية الثانية ١٩٣٧ فى ٤٤٠ صفيعة .
- ٢ أصول القوانين ( بالاشتراك مع سيد مصطنى باشا ) ، ١٩٢٣ فى ٦٨٨ صفحة .
- ٣ -- العقود المدنية الصنيرة ، الطيمة الأولى ٩٩٣ ، ف ٩٥٣ صنيعة ، الطبمة الثانية
   ٩٩٣٨ ف ٠ ٩٩٣ صفيعة ، الطبعة الثالثة ١٩٤٢ ف ٩٥٨ صفيعة .
- ع حارية الاستهال وطرية الاستهلاك والايرادات وأحكام الفوائد على السهوم
   ( بالاشتراك مع سيد مصطلى بأشا ) ، ١٩٣٣ ق ٧ ٤ مفعة .
- ه ساللكية والحقوق العينية ، الطبعة الأولى ١٩٣٣ في ٥٩ ، صفحة ، الطبعة النائية المحكمة النائية : الجزء الأول ( الأموال ، الحقوق ، حق الملسكية ، حق الملسكية ، حق الملسكية ، حق الملسكية ، حق الانتفاع ) ، ١٩٣٣ في ٢٥ صفحة . الجزء الثاني ( حقوق الارتفاق ، الحبد ) ، ١٩٣٤ في ٥٠ صفحة ، الجزء الثاني ( المواديت والوصية : لم يشمر ) ، الجزء الرابع ( الشفعة ) ، ١٩٣١ في ١٩٣٣ صفحة ، ١٩٤٧ لم المحكمة ، ١٩٤٧ لم ١٩٤٧ في ٥٠ صفحة .
- الشغة وحتى استرداد المهمة البيعة قبل التسعة ، الطبعة الأولى ١٩٢٣ ف ١٩٥٧ صفحة ، الطبعة الثانية ١٩٣٦ في ٤٨٣ صفحة ، الطبعة الثانثة ١٩٩٧ في ٤٨٣
  - ٧ --- التفادم أو مضى للدة ، ١٩٤٢ في ٥٥٥ صفحة .
- ٨ --- الأموال ، الطبعة الأونى ١٩٣٥ في ٥٠٠ صفعة ، الطبعة الثانية ١٩٣٧ في ١٩٥٠ صفحة .
   ١٤ ٥ صفحة ، الطبعة الثانة ١٤٤٣ في ١١٥ صفحة .
- ٩ --- اللكية المقاربة في مصر وتعفورها التريخي من عهد الفراعة حتى الآن ٤
   ١٩٣٦ في ٢٥٦ صفحة .
- ١٠ --- التأمينات الشخصية والبينية ، الطبعة الأولى ١٩٣٧ في ٤١٤ صفحة ، الطبعة الثانية - ١٩٣٧ في ١٥٧ صفحة ، الطبعة الثانية ١٩٣٨ في ١١٨ صفحة -
- 11 -- الموجز في التأمينات، الطبعة الأولى ١٩٣٩ في ٣٩١ صفعة ، الطبعة الثانية ١٩٤١ ق ٣٨٣ صفعة .

- ١٢ ـــ شهر التصرفات المقارية (التسجيل، القيد)، ١٩٣٩ في ٥٠٠ صفعة .
- ١٣ شرح قانون المقولات المصرى الجديد ( بالانتراك مع الدكتور السعيد مصطلى السعيد )، الجزء الأول ، العلمة الثانية السعيد ) ، الجزء الأول ، العلمة الثانية ٢٩ ق ٩٢٥ صفحة ، الطبعة الثانية ٩٤ ق ٩٣٥ صفحة .
- ١٤ -- قوانين المحاكم المحتلطة والقوانين المسكلة لهـا ( ترجمة ) ١٩٢٦ في ه ٤٩ صفحة.
  - ه ١ -- المجموعة المدنية الهمرية ، ١٩٤٠ ق ٤٤٦ صفحة ، ١٩٤٢ ق ٦٧٢ صفحة .
- ١٦ --- المجموعة المدنية الصرية : الجوء الثاني (القوانين المسكمة القانون الهدني) ، ١٩٤٨ ف
   ١٩ صفحة .

### (ب) باللغة الفرنسية

١٧ -- نطاق حق الديمة المقاربة في مصر ، دراسة قانونية تاريخية مقارئة ، باريس .
 ١٩١٤ ق. ٤٦٦ صفحة .

#### (ج) مقالات باللغة العربية

- ١٨ --- الأمرال الثابتة بطريق التخميس (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الأولى ،
   ١٩٣١ ، ص ١٤٣ ٩٣٠) .
- ١٩ -- تمك واضم اليد التمار (مجلة الثانون والاقتصاد ، السنة الأولى ، ١٩٣١ ،
   من ٣٦٣ -- ٢٨٤).
- ٢٠ -- الشفاء ومراتهم في الشريعة الاسلامية وفي القانون الأهلي والمختلط (مجلة الفانون والاقتصاد ، السنة الثانية ١٩٣٣ ، س ٢٥٥ -- ٢٩٤ ، السنة الثالثة ، ١٩٣٣ ، س ٥ -- ٥٠ و ص ١٤٧ -- ١٧٤ ) .
- ٢١ اشهار التمرقات المقارية (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الزائمة ، ١٩٣٣ ،
   ص ٤٣٩ ٤٣٠ و ص ٤٨٥ ٢٤٢ ، السنة الرابعة ، ١٩٣٤ ،
   س ٢٦ ٨٦ وص ١٤٩ ١٨٠ ) .
- ٣٢ -- فتح المثلات والمناور (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الرابعة ، ١٩٣٤ ، ص ٣٣٥ -- ٢٦٥).
- ٣٣ -- السقود التيكييز الشفمة والتي لا تحجيزها (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الحامـــة ،
   ١٩٣٥ ، ص ٩٣٠ -- ٢٩٠٥ ) .
- ٢٤ -- قامدة «الحيازة في المتعول سند الملكية» (مجلة التانون و الاقتصاد ، السنة السابعة ،
   ٢٩٣٧ ، ص ٩٩٨ -- ٢٩٩٧ ) .
- ٢٥ سمكن الأبان في التقريم الجنائي المصرى ( بالاعتراك مع الدكتور
   السميد مصطفى السميد ) ، علة القانون والاقتصاد ، السنة السابعة ، ١٩٣٧ ،
   من ١٠٤٧ -- ١٠٩٢

- ٢٦ الكفالة الجنائية أو ضمان الافراج ، مجلة مصر التضائية عدد ١٣ فيرانر ١٩٣٨
- ٢٧ -- الهول أو الموطن (مجلة الثنانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ،
   س ٣ -- ٢٥) .
- ٢٨ -- كاية الحقوق ، نشرت في الكتاب الذهبي المعاكم الأهلية ، الجزء الأول .
   ١٩٣٢ ، ص. ٥٠٤ -- ١٩٣٤
- ٢٩ بحوت في الوصية : الوصية واستهاهها بنبرها من العقود والتصرفات (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ، ص ٨٩ - ... ١٩٣٥ ).
- ٣٠ حـ تصرفات الهريض مرض الهوت ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثنامت ، ١٩٣٨
   ٣٠٠ ص ٣٧١ -- ٣٨٩) .
- ٣١ -- البناء أو الغراس في أرض النبر أو بأدوات الفير (مجلة القانون والاقتصاد ،
   السنة النامنة ، ١٩٣٨ ، ص ١٩٣ -- ٤٧٥).
- ٣٧ تعليقات على الأحكام للدنية : (١) على يعتبر ممدل القسمة ثمنا وأخذ أحكامه ؟ (٢) مل يشترط القيد أم التسجيل فى رمن الحيازة المقارى ؟ (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ، ص ١٩٣٨ — ١٩٣٩).
- ٣٣ -- أجرة الوكيل (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة النامنة ، ١٩٣٨ ، من ٨٦٥ ٣٠ ٨٩٥ . ٨٠ ٨٩٨ ) .
- ٣٤ -- تسجيل الدفاوى ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة التاسمة ، ١٩٣٩ ،' ص ٣ -- ٢٢) .
- ٣٥ --- تسجيل دعوى صحة الثماقد والغرق بين مذه الدعوى ودعوى صحة التوقيم ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة التاسمة ، ١٩٣٩ ، س ٢٠٧ -- ٢١٥ ) .
- ٣٦ -- قبو د البناء الانتفاقية ، هارتمتبر حقوق ارتفاق أمالنزامات شخصية ؟ (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثاسمة ، ١٩٣٩ ، ص ٣٣١ -- ٣٥٧) .
- ٣٧ قطع التقادم (مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الناسة ، ١٩٣٩ ، ص ٤٤٤ .
   ٣٧ ٣٧٥ ) .
- ٣٨ السب الصحيح وحسن النبة في التقادم المكسب ( عجلة القانون والاقتصاد عالستة التاسمة ، ١٩٣٩ ) .
- ٣٩ الأموال الحاصة والعامة في الفانون المصرى (مجلة الثنانون والاقتصاد ، السنة التأسمة ، ١٩٣٩ ، س ٣٧٣ — ٨١٣).

#### (د) مقالات باللغة الفرنسية

- ع. --- تطور حتى المسكية المقارية في مصر ، بجلة مصر المصرية ، السنة السادمة والعشرون ، ١٩٣٥ ، في الكتاب الذي وضع خصيصا لحضرة صاحب السمو المسكي أمير الصديد ص ٢٨٧ --- ٣٠٣
- ١٤ --- قود البناء الانفاقية (مجلة القانون والاقتصأد ، السنة السابعة ، ١٩٣٧ .
- ٢٢ --- الشقمة والبيع غير المسجل ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة السابعة ، ١٩٣٧ ، ص ٤٣١ --- ٤٤٢ ) .
- ٣ الصفة النينية أو الشخصية لحق الشفة وانتقاله الى الورثة (مجلة التاأمون و الاقتصاد،
   السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ، ص ٣ -- ١٩ ) .
- ٤٤ -- الحكر وحق الشفة ( بجلة التانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ،
   من ١٢ -- ١٩ ) .
- ٥٠ --- عدم تجزئه حق الشفعة ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ،
   س ٢٠ -- ٢٧ ) .
- ٩٦ --- عرض الثمن وملعقاته فى موضوع الشفمة (بجلة الفانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ،
- ٧٤ --- وقت امتلاك الشفي المقار المشفوع ( مجلة الفانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ،
   ١٩٣٨ ، ص ٣٦ -- ٤١١ ) .
- ٨٤ --- مقارنة حق استرداد الحصة الليمة قبل القسمة بالشقمة ( مجلة التقانون والاقتصاد ،
   السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ، ص ٤٤ -- ٧٥ ) .
- ٤٩ -- يسم فلشترى المين قبل طلبها بالشفمة ( مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ١٩٣٩ ) .
- ه --- الممرى والرقي ( مجة التانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ،
   م ٥٠ -- ٩٠) .
- ٩٠ بحوث في الهبة ( مجلة المقانون والاقتصاد ، السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ،
   من ١٧٧ ٢٧٠ ، وص ٢٣١ ٢٦٠ ) .
- ٣٠ آثار الكفاة في الله تمدد الدينين أو الكفلاء ( مجلة القانون والانتصاد ،
   السنة الثامنة ، ١٩٣٨ ، ص ٣٤٠ ٣٤٩ ) .



حضرة صاحب المعالى الدكتور محمد كامل مرمىي باشا



حضرة صاحب الممالى الدكتور ابراهيم شـــوقى باشا

# الدخيل في اللغية العربية للركتور فؤاد مسنين على

(ع)

(عالمُ) الخلق كله. الآرامية: علما.

عبرانی) بهودی أو لسان البهود .

نسبة الى المبرية (يلإليات) : عبر .

(عجّـور) قثاء .

(عجَّة) طعام يتخذ من البيض والدقيق أوالفول والسمن أو الزيت .

العبرية ( لِلْآلِآ) عجة : طعام من الدقيق يسوى على الفحم وهو قد يشبه الكعكة .

. "كالمكالة"

(عربون) ما تعقد به المبايعة من ثمن . اليونانية ( ἀρραβών ) : ارَّون : > العربة (الْمَارِّةُ أَ) : عرون :

> العربية .

(عرزال) عريسة الأسد.

الآرامية : عرزلا -

(عرمة) كدس من الطعام يداس ثم يذرى .

ألآرامية : عرمثا .

(عزبة ) ضيعة أو مساكن الفلاحين التي بها أو بجوارها .

صقلبية (izlai): ازبا: ➤ التركية.

```
(عفارم) كلمة تعير عن الاعجاب.
                            التركية: ( âfarim ) > العربية .
                           ( عَفْش ) أساس المنزل أو حقائب .
                                          التركة ( eviši ) .
                                       (عكروت) مأبون.
                   اليونانية (κερατάς): كرتس > العربية.
                                       (عنبر) قاعة كبرى.
اليونانية ( έμπόριον ) : امبوريون : > التركية ( anbar ) :
                                                  ۍ العربية.
                                    (عيبة) زبيل من ادم.
                                 الآرامية: عيبا > العربية.
                            (8)
                                   ( نجر ) رعاع أو رحسًل .
                                التركية ( qagar ) به العربية .
                                    (غليون) قصبة تدخين.
                      الفارسية التركية ( qaliûn ): > العربية .
                                    (غنداق) عقد الملكية.
اليونانية (χοντάχιον) : كنتكيون : > التركية (qundâq)
                          أو ( ghundâq ) ( غونداق ) > العربية .
                           ( e )
                                         (فاريكة) مصنع.
```

الايطالية (fabrica): فريكا > العربية.

( فاتورة ) قائمة بالأشياء أو المبالغ المطلوبة . و المجالية ( fattara ) : فَتُورا > العربية .

( فاثور ) خوان من رخام وقبل فضة أو ذهب.

الآرامية : فثورا > العربية .

( فاز ) إناء لوضع الزهور .

الفرنسية (٧٨٨٠): فاز > العربية.

( فأس ) آلة ذات هراوة قصيرة يقطع بها الخشب وغيره . ---

الآرامية : فوستا > العربية .

( فالج ) داء يحدث فى أحد شتى البدن طولا فيبطل إحساسه . الآرامية : فلجا > العربية .

( فاميليا ) أسرة .

الايطالية (famiglia) > العربية.

( فانوس ) مصباح .

بو نانية (φανος) فانوس .

يونانيه (φανος) فاوس. (فتكر) شدة أو داهية.

الهارسية : يتكر > الآرامية نتكرا.

(فخ) آلة يصاد بها -

الآرامية : فحار ب العربية .

( نخار ) خزف وقیل طین مطبوخ إ.

الآرامية : فحراً بح العربية .

( فَدَانَ ) الثور أو ثوران يقرن للحرث بينهما .

الآرامية: فدنا 🝃 العربية .

( قدن ) قصم مشيد .

الآرامية : افدنا > العربية .

(فُرُنّا) فاكبة -

الإيطالية (frutta): فُسَرِّنَا مِ العربية .

( فرجار ) آلة هندسية للرسم .

الفارسية ( برجار ) .

وفي العربية الحديثه : برجل : من التركية .

( فرجله ) في العربية المصرية : سوط .

اليونانية ( φραγέλλιον ) : فرجليون > العربية .

( فرد ) سلة ك**ا ن**ى قولنا : فرد مجوة ·

الإيطالية (fardo): فردو > العربية المستعملة في الواحات ومنها الى وادي النمل.

( فردوس ) جنة .

اختلفت الآراء حول أصل هذه الكلمة فن العلماء من قال إما الفارسية القديمة (pairidaeza): يوريدزا: الواردة فى الأفستا، ومن العلماء من يعتقد أنها من اليونانية ( ααράδεισος ): باراديسوس: وليس هؤلاء أو أولئك على حق والعمواب أنها كلمة سامية الأصل، وردت فى الأشورية: فرديسو ومها إلى سائر الملقات.

( فرزل ) قيد أو مقراض .

الآرامية : فر'زكا ، > العربية .

( فرزوم ) خشبة مدورة يحذو عليها الحذاء ، أو نوع من التياب يقال له المرط أو المنزو .

اليونانية ( Περιζωμα ) : پريتزوماً: > الآرامية : فرزوماً : أى منطقة أو مئزر : > العربية . ( فرسخ ) الحد بين الأملاك، أو الحد الفاصل بين الأميال .

الفارسية (فرسنك): > السريانية: فرسحا: > العربية.

( فرسق ) خُوخ ؛ أو ضرب منه أجرد أحمر .

اليونانية (ˈπερσιχη ) : پرسيكه : ◄ الآرامية : فرسيقا : ضرب من الموالح ← العربية .

( فرشة ) آلة لازالة التراب .

التركية : فرچه (fitrge).

( فستان ) ثوب الأنثى .

لهذا اللفظ تاريخ مجيب فأصلا كان يطلق على نوع من النسييج كان يصنع في الفسطاط كما يقال اليوم: محلاوى: و: سكونش: وانتقل هذا اللفظ في العصور الوسطى الى أسبانيا : فستان : > الايطالية (fustine) > : الانجلزية (fustine) ثم عن طريق الايطالية الى اليونانية والتركية : فستان : > العربية .

( فرصة ) قوة .

القرنسية ( force ) : فرص : > العربية .

( فِرْمة ) توقيع .

الإيطالية (firma): > العربية.

( فرن ) مكان معد لأن نخز فيه غير التنور .

اليوانانية ( φουρνος ) : فورنوس : > الآرامية : فورنا .

( فرنك ) قطعة من النقود مستخدمة في كثير من البلاد الأوربية ولو أننا في مصر غالباً ما نعني الفرنك الفرنسي .

الفرنسية ( franc ) : > العربية .

(فرعون) لقب كل من جلس على عرش مصر القديمة.

المصرية القديمة: برو. أى:البيت الكبير:أى:الملك: > العبرية ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ برنحس (سه ) : > العربية .

(فرُّوج) فرخ الدجاجة خاصة .

الآرامية : فروجا .

( فستق ) شجر كالحبة المحضراء وثمره نقل معروف .

اليونانية (πιστάχια): يستكيا : > الآرامية : فستقا > العربية .

( فسطاط ) بيت من شعر ، وقيل ضرب من الأبنية في السفر .

اليونانية ( φοσσάτον ) : 'فسَّاتون : خندق أو قلمة أو جيش : ۍـ الآرامية : فوساطون : أو : فوسطون > العربية .

( نسقية ) حو ض .

لاتينية (fascia): فسقياً : > السريانية : فسقينا > العربية .

( فسيفساء ) قطع صغيرة ملوئة من الرخام وغيره .

اليونانية ( मृत्रकार ) : پسفيس : > الآرامية : فسفسا > العربية .

(فص) حجر كريم يزين به الحائم.

اليونانية (πεσσος ) : بسُّوس : أو ( ψῆφος ) : پفوص : > العربية .

( فصح ) عيد تذكار قيامة المسيح من الموت .

الآرامية : فصحا .

( فصح ) عید بهودی .

المبرية (١٥٥٥): يسح

(فصوليا) نوع من الخضر .

اليونانية (φασούλιον) : فسوليون : > العربية .

( فطيس ) مطرقة عظيمة .

الآرامية : فطشا : > العربية .

( نُسلت ) وحدة القوة الكهربائية .

نسبة الى العالم الايطالى الكونت اسكندر ڤولتا (Alessandro Volta) الذى عاش من سنة ١٧٤٥ — ١٨٩٧ ، وعن الايطالية الى سائر اللغات الأوربية : > العربية .

( فِلشُّو ) شرائح من اللحم.

الايطالية ( filetto ) : > العربية.

( فلج ) مكيال .

السريانية: فلجا: > العربية.

( فلتح ) شق ، يقال فلح الرجل الأرض أي شقها .

الآرامية: فلح .

( فلا ) نحاس.

الآرامية: فلزا: > العربية.

( فلس ) قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها .

اليونانية ( φολλις ) : أَفلتس : > الآرامية : فلس : > العربية .

(فُكلس) رقصة سريعة مرقصها عادة كسائرالرقص الغربي، رجلوام أة.

الألمانية ( Walzer ) : فلترر: > الفرنسية(Valse ) : قلس: > العربية.

( فلصو ) مزيف .

الايطالية ( falso ) > العربية .

( فلفل ) حب هندي شديد الحراقة يطيب به الطعام -

سنسكريتي: بالا: > الآرامية: فلقلا: > العربية،

( فلفوص ) لبق . ماهر .

صيغة شعية لكلمة فيلسون .

( فُلك ) سفينة -

اليونانية ( εφόλχιον ) : افلكيون : أو : (ἐφολκις) : افلكيس. و معتقد آخرون أنها العربية : حَرّاقة : > الاسبانية (haloque) >

(faloque ) > الايطالية (feluca ) > العربية .

وعن الاسبانية كما يرى الأخيرون انتشرت في سائر اللغات الرومانية .

( فلين ) قشر شجر يعرف بهذا الاسم .

اليونانية ( φέλλινος ) : فلينوس :

(فنجان) أو (فنجال) إناه يغلب استماله في شرب المنبهات كالقهوة والشاى. الفارسية : ينكأن : أي صحن خاصة الذي في قعره ثقب صغير > العربية.

( فندق ) مكان للمبيت .

اليونانية (πανδοχετον) : پندوخيون : الفارسية : فندةا : > التركية : فندق : > الع مة .

( فندقلي ) قطعة نقود ذهبية تركية .

أصلها ( Venedik ) أو ( Venedig ) مع النسبة التركية ( لي ).

( فنطازيا ) وهم أو خيال أو سرور .

الايطالية (fantasia) > العربية.

( نَنْلُه ) نوع من القاش يستخدم في الملابس الداخلية أو الحارجية .

الايطالية (flanella): فلنلا > العربية.

( فهرس ) قائمة محتويات المكتاب . السادة در

اليونانية (ποριστής): يوريستيس: > التركية فهرست: > العربية .

( فهلوی ) نشیط . لبق .

الفارسية (pehlevi) يهلوي > العربية.

﴿ فُوتُوغُرِ افيةً ﴾ آلة للتصوير .

الايطالية ( fotografia ) : > العربية .

( فوده ) خرقة تستخدم لتنظيف الفرن .

صيغة أخرى من : فوطه .

( فورمه ) شكل أو مظهر .

الايطالية (fornia) > العربية .

( فوطه ) قطعة من نسيج يستخدم لتجفيف اليدين . والجسم .

الهندية (paṭa) > العربية

( فول ) باقلا .

العبرية ( ١١٥٠ ) : بول > العربية .

(فونوغراف) حاكى .

الايطالية (fonografo) > العربية.

( ثيتو ) الامتناع .

اللاتينية ( vito ) > سائر اللغات الهندية الأوربية > العربية .

( فيج ) رسول السلطان الذي يسعى على رجليه .

الآرامية : فيجا : > العربية .

( فيروز ) حجر كريم .

الفارسية : پيروزه .

( فيروزج ) حجركريم وهو المعروف بالفيروز

الآرامية: فيروزج.

( فیلسوف ) حکم .

اليونانية (φιλόσοφας): فيلوسوفوس: > الآرامية: فيلوسونا:

> العربية .

( فينو ) الحبز المصنوع من الدقيق الأبيض النتي .

الايطالية ( tino ) أي جيد أو مصنى : > العربية .

(ق)

( قادوس ) جرة لحفظ الماه .

الاكادية : كندو : > اليونانية ( καδος ) : كادوس : > العربية : العربية : العربية :

( قار ) أو ( قير ) مادة سوداء تطلى بها السفن والابل ، وقيل الزفت وتستخدم أيضاً في المياني ورصف الطرق وما البها .

الآرامية: قيرا: > العربية.

( القارب ) السفينة الصغيرة .

اليونانية ( καράβιον ): كربيون : > الآرامية : قربين : > العربية .

( القارسطون والقرسطون ) ميزان الدراهم .

اليونانية(χαριστίων):خرستيون: > الآرامية: كرسطيونا: > العربية

(القارورة) ما قر فيه الشراب.

الآرامية: قرورا: > العربية.

( القازوزة ) شراب به بعض الأملاح الحاصة .

الفرنسية (gazeuse): قازوز : > العربية .

( القازوزة والقاقوزة والقاقزة ) مشربة يشرب بها الحمر ، وقيل القدح . الآرامية : قزقزا : ثم صيغت على فاعولة قياسا على قارورة فى العربية .

(قافور ) كافور الطيب .

الآرامية : قافور : > العربية .

(قالب) الشيء الذي يفرغ فيه الجواهر وغيرها ليكون مثالاً لما يصاغ منها , اليونانية ( καλοπόδιον ): كالوبوديون: >:

الآرامية: قالب : > العربية .

(قانون) أصل أو مقياس كل شيء .

الآرامية : قنونا : أو قانون : > العربية انظر مادة (قَسَنا) .

( قاون ) فاكهة فى حجم البطيخ ومن غير فصيلته ، وهى تنتمى الى النوع المعروف باسم ( cucumis melo ).

التركية ( qavun ) > العربية .

(قايش) حزام من الجلد يستخدمه الجندي.

التركية ( qâːš ) > العربية .

(القُبُّاط والقُبَّيْط والقُبُّيْطى والقبيطاء) نوع من الحلوى . الآرامية : قوفيطا ، أو قوفطا > العربية .

(قَبَّاذ) نوع من الموازين.

اليونانية ( καμπανον ) كبانوس : أو ( καμπανον ) : كبانون > الفارسية : كان : > العرسة .

( قبط ) سكان مصر ثم خصص فيا بعد بالمسيحيين من أبناء الوادى . اليو نانية ( Αιγύπτος ): المجيتوس : > العربية .

( قبطان ) فى العربية تشير الى وظيفة من وظائف ضباط البحوية >-الايطالية ( capitano ) كيتانو : وهى تستخدم فى البر والبحر > العربية -

( القبعة ) خرقة تخاط كالبرنس يلبسها الناس .

الآرامية : قوبعا : > العربية .

( تُعبَّة ) بناء سقف مستدير مقعر معقود بالحجارة أو الآجر . اختلفت الآراء حول هذا اللفظ وإصالته وإصالة مضمونه فى اللغة العربية وذلك لاشتراك الأبير تن اللغو بين السامية والهندية الأوروبية فيه لذلك رأيت أن أعرض له كاشفاً القناع عنهمبيناً ساميته وإصالته عند الساميين وإن كان دخيلا فى العربية .

لم يعالج المخفاجى هذا الفظ كدخيل بل ذكره عندما تحدث عن (ابورياح) فقال عنه بمعنى طائش تشبيها له جمثال من نحاس على محمود من حديد فوق قبة .

ولفظ (قبة) هذا دخيل فى العربية وهو سريانى أصله (قوبا) أو (قوبثا) واستعارته بعض اللغات السامية فهوفى العبرية ( מַבַּת ) (قبث) وفى المندعية ( מַמִּבַצ ) ( قومبا ) أو ( מַמִּבמַת ) ( قومبتا ) .

وقد نقل العرب هذا الفن من البناء ومدلوله الى أسبانيا حيث نجد ( alkoven ) (الكوفين ) . ولم يقف انتشار هذا الفن عند شبه جزيرة ايبريا بل سرعان ما نجده ينتشر في سائر أنحاء أوربا من جديد بعد أن سبق لها أذ عرفته عن طريق اليونان . ومع هذا الفن غزا مدلوله اللغات الأوربية فني اللاتينية ( cupola ) ( كوبولا ) ، والايطالية ( cupola ) ( كوبولا ) والألمانية ( cupola ) ( كوبولا ) . والفرنسية ( cupola ) ( كوبولا ) .

وهل كان يخطر ببالنا يوما ما أن هذا اللفظ الساى القديم يترك هذا الأثر الهظيم فيتعدى ما وضع له ، ويفرض قسم على كل شى. جمعته به رابطة ما ولم كانت رابطة الشكل فقط فنجده في (cup) (كي) الانجلزية و(coupe) (كوب) الفرنسية و (coppa) (كيا) الايطالية عمني : فنجان : ثم تأتى المربية وتستمير عن الإيطالية أو الفرنسية أو عنهما معا لفظ (كوب) أو (كوبة) أو (كوبة) أو (كوبة)

ولم يقف أثر هذا اللفظ عند هذا الحد بل نراه يبسط نفوذه على اللفة الألمانية فيحتل منطقة واسعة من مناطقها اللغوية فنجد ( Koppchen ) ( كَبًّا ) ( كوبشن ) ( شن : علامة تصفير ) يمنى : فنجان و ( Koppe ) ( كَبًّا )

قمة الجبل و ( Kopf ) (كُنبُف) (رأس). وغير هذه المعاني نجد الشيء الكثير عند فحض كا, مادة على حدة في اللغات المختلفة .

( القدر ) إناء يطبخ فيه .

الآرامية: قدرا: > العربية.

( القرام ) الستر الأحمر وقيل ثوب ملون من صوف فيه رقم ونقوش .

الآرامية : قرما : > العربية .

( القَـر ُبُوس ) : حنو السرج.

اليونانية (κρηπις) : كرپيس.

( قرش ) قطعة من النقود في مصر والجع : قروش ِ

الألمانية ( Groschen ) : بحروشن : > التركية ( grarîš ) : >

العربية : قروش : > : قرش : فصيغة المفرد في العربية أحدث من صيغة الجم هنا .

(القتر'صعنتة) شويكة الراهبر.

الآرامية : قرصعنا : > العربية -

(القراط) نوع من الكراث.

الآرامية : كرَّا : > العربية.

( القرطاس ) الصحيفة التي يكتب فيها .

اليونانية ( χάρτης ) : خرتيس : الآرامية : كرطيسا : أو كرطاسا > العربية .

( القرطق ) قباء ذو طاق واحد .

الآرامية : قورطا : > العربية .

(القر طَلَة )عدل حار.

اليو آنية (καρταλλος) : كرتلسُوس : > الآرامية : قرطلا : أي: سلة : > العربية . ( القرظ ) ورق السلم يدبغ به أو ثمر السنط .

اليونانية ( κερατιον ) - كرتيون : > الآرامية : قرطا : > العربية .

( القرع ) نوع من اليقطين طويل الى نحو شبر دقيق .

الآرامية : قرعاً : أو : قرااً : > العربية .

﴿ القرعة ﴾ الجراب يلتي فيه الطعام .

الآرامية : قورعا : > العربية .

(القرقل) قمص للنساء أو ثوب لا كُمِّن لد.

اللاتينية (caracalla) : كَرَّكُلاًّ : > الآرامية : قرقيلون : > العربية .

( القرلى ً ) طائر حزوم لا يرى إلا فرةا على وجه المــاء .

الآرامية : قورلا : > العربية .

( القرمن ) صبغ أرمني أحر .

الآرامية : قرمن : > العربية .

( قرمة ) كتلة من الخشب يستخدمها القصاب.

اليونانية (κορμός): كورموس: به العربية.

( ألقرميد ) الآجر .

اليونانية ( κεραμιδιον ) : كراميديون: > الآرامية : قرميدا : > الهربية .

(القرناس) شبه الأنف يتقدم من الجيل.

الآرامية : قورنسا : مطرقة : > العربية .

( قرنبيط ) نوع من الخضر .

اليونانية ( κραμβίδιον ) : كرمبيديون : > العربية .

( قرنفل) نبات يستخرج منـــه الزيت المعروف باسمه ، ويستخدم في العطور وغيرها .

اليونانية (καρυόφυλλον): كروفلون: > . الآرامية : قرفلن : > العربية . ( قز ) ابريسم وقيل ضرب منه أو ما يسوى منه الابريسم .

الآرامية : قر : أي تَشْعر > العربية .

( قزان ) صهر بح للبخار .

التركية ( gazân ) : قزان : > العربية -

( قزديير ) معدن يلحم و ُيُطلى به .

اليونانية ( к хооітєрос ) : كسيتروس : > الآرامية : قسطيرين :

العربية -

( قزمه ) وتنطق في لهجة القاهرة ( أزمة ) : فأس .

التركية (qazmah) قزمه .

( قس ) أو ( قسيس ) من كان بين الأسقف والشاس .

الآرامية: قشبشا: أي شيخ الكنيسة: > العربية .

﴿ قَسَبُ ﴾ "بمر يابس يتفتت في الغم صلب النواة .

الآرامية: قشبًا : > العربية .

﴿ قسط ﴾ كوز عند أهل الامصار أو مكيال نصف صاع .

اليونانية ( ζέστης ) : كستس : > الآرامية : قسطا : > العربية .

( قسطاس ) ميزان ، وأقوم الموازين ، وقيل هو ميزان العدل .

اليونانية (κόστος) : كستوس : > الآرامية : قسطوس : أي حارس: > . المربنة ،

( قسطر أو قسطار أو قسطرى ) منتقد الدراهم.

الآرامية : قسطرا أو قوسطرا : > العربية .

(قشلا) مستشنى .

رُ الرَّ كَـة : قشلا : مكان الشتاء أو المسكر .

(قشلاق) معسكر الجند،

التركية : > العربية .

(قشلان) تعس ، بائس ، معدم . التركية :

(قصاب) جزار.

الآرامية: قصبا : > العربية.

( َ قصَّار ) محوَّر الثياب .

الآرامية : قصرا : > العربية .

( قصر ) منزل کبیر . <sup>.</sup>

لاتنين ( castrum ) : كستروم : معسكر أو ( castellum ) : كستلوم مكان حصين : > الآرامية : قصرًا : > العربية .

( قصرية ) إناء غالبًا ما يصنع من الفخار للزرع وخلافه .

اليونانية (γαστρίον) : جستريون .

( قط ) سنور ه

الأرامية: قطا: بم العربية.

( قط ) النصيب والعمك الجائزة وكتاب المحاسة .

الآرامية : جعلا : وصية أو عهد : > العربية .

( قطنية ) حبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقيل هى الحبوب التي تطبخ كالمدس والفول واللوبياء والحمص .

العبرية ( מַמַנֵירָה ) : قطنيث : > العربية .

( قفمة ) سلة .

اضطربت الآرا، حول هذا اللفظ أيضاً ومصدر هذا الاضطراب مجيئه فى الأسرتين السامية والهندية الأوربية ، لكن هذا لاينني سامية اللفظ وإصالته فى الأسرة السامية فهو فى الأكادية : تقتى : عمنى : صندوق : أو : ققص >- المهودية الآرامية (عالم 871) : قوفنا : > العربية .

وقد انتقل هذا اللفظ الى الغرب عن طريقين : طريق شرق أوربا فنجده في اليونانية (cophinus) : كوفينوس : > اللاتينية (cophinus) : كوفينوس وعن طريق أسبانيا حيث العرب بالأندلس فنعن نجد اللفظ في الاسبانية (cofa) : قفه أو (cofa) : تُقفًه : والإجلالية (cofa) ققة .

أماكلمة ( couffe ): قوفه: في الفرنسية فيرجح أنها دخيلة من العربية .
ولم يتمف هذا اللفظ عند هذه اللفات بل نجده في الانجليزية والألمانية أيضاً
وقد تفنلت كل لغة من هذه اللفات في الكلمة فصاغت منها مختلف الصيغ
الني نجدها مدونة في معاجم اللفات الهندية الأوربية .

( قفل ) الحديد الذي يغلق به الباب .

الآرامية : قوفلا : > العربية .

( قفيز ) مكيال أو مقياس .

اليونانية ( καπιδη ) : كيد : > الآرامية : قفيزا : > العربية .

( قلاوز ) مسهار أو شي. حلزوني الشكل .

التركية (qulâguz) أو (qulâguz): > العربية.

( قلابة ) صوفعة الراهب.

اليونانية ( κελλίον ) : كليون : > الآرامية : قليثا : أى غرفة > العربية .

( قُلْب ) سوار للمرأة ،

الآرامية : قولبا > العربية .

(قلس) حبل للسفينة .

اليونانية ( κάλως ) : كلوس : > الآرامية : قلسا : > العربية .

(قلَّس) القوم استقبلوا الولاة عند قدومهم بضرب الدف والغناء وأصناف اللهيم .

الآرامية: قلس: > العربية.

(قلقاس) نوع من الخضر.

اليونانية ( κολοκάσιον ): كولوكاسيون: > العربية .

(قلقطار) صبغ للاساكفة.

اليونانية ( χαλκητάριον ) : خلكتريون : > الآرامية : كلقبطرين أر قلقطرين : > المربية .

( قلقنت أو قلقند ) صبخ للا ُساكفة ,

اليونانية ( χαλκανδος): خلكندوس : > الآرامية : قلقنتوس. أو قلقند : > العربة.

(قلة) جرة.

الآرامية : قولثا : > العربية .

(قليس) النحل أو العسل.

الآرامية : قلاسيس : أي خلية النحل .

( قماش ) نوع من النسيج ثم النسيج عامة أحياناً .

التركية (qumâs ): > العربية .

( قمح ) حب يطحن ويتخذ منه المحنر .

الآرامية : قمحا : أى دقيق : > العربية .

( أَمُّص ) رتبة دينية مسيحية .

اليونانية : (κόμης) : كوميس : > العربية .

( قصانجي ) صانع الأقصة .

صيغة تركية : ( أنظر مادة قيص ) .

( قمطر ) مايصان فيه السكتب.

اليونانية (κάμπτριον): كپتريون: > الآرامية: قنطرين: ـ> العربية ( قَمَّم) جرة .

اللاتينية (enenmis) : كوكوميس : > الآرامية : قوقما : > العربية .

(قيص) ثوب.

ذكره صاحب شفاء الفليل عرضا عند ما تحدث عن ( احذايد القميص) ولفظ القميص هذا تسرب إلى العربية في عصر بن مختلفين وعن طريق شعبين قريبين فلفظ : قميص : قديم في العربية وورد في القرآن الكريم ، وكان قد دخلها عن طريق اتصال العرب بالرومان في بلاد الشام وأصل اللفظ (cannicia): قميسيا : وفي الايطالية الحديثة (cannicia): قميسيا : وفي الايطالية الحديثة (chanicia) شعيرًا وعن الفرنسية استعارته الانجلازية فقصرته على ثوب السيدة .

أما المصرالتانى الذى دخل فيه هذا اللفظ لفتنا فهوالعصر الحديث، وهذه المر أبس عن طريق الفرنسين. فق العربية كثيراً ما نقراً أو نسمع لفظ (cheminette) (شميزيت) للدلالة على القطعة العليا من ثوب السيدة الممكون من قطعتين ، فهذا اللفظ ما هو إلا تصغير كلمة (chemise): شميز: ولم يتغلفل في لفتنا فحسب بل غزا سائر اللفات الحديثة.

( قمين ) أتون الخسَّام .

اليونانية (κάμινος) : كينوس : > الآرامية : قمينا : > العربية .

( قنا ) قصبة .

وهذا لفظ آخر ضرب في مشارق الأرض ومغاربها فأدّعاه لنفسه كل شعب سواء كان ذلك الشعب سامياً أو هنديا أوربيا . وإذا عرضت له هنا وجب على أن أرجم به إلى أقدم مصدر ذكره لأعرف إلى معناه الأصلى ولأستطيع تتبع الأدوار التي مربها في أسرتنا اللفوية السامية الحامية أولا والهندية الأوربية ثانيا .

لفظنا سامى نجده فى اللغة البابلية الأشورية أوكما تسمى أحياءا والأكادية ( قنو ) يمعنى : قنا : أى : قصبة :ثم تراه مستعملا للدلالة على : العصا : التي هم من القصب ، والتي تستعمل للضرب . ثم استعمل للدلالة على المقياس الذى ما ذال مستعملا إلى اليوم وهو القصبة وطولها ست أذرع أو سبع وهو يدل فى الأكادية أيضاً على معنى خشب العود المستعمل فى البخور واستعملته مركبا للتعبير عن قلم الكتابة .

ولكون: الفنا: أجوف استعمل كوسيلة من وسائل توصيل السوائل أو حفظها فأصبح اللفظ يدل على معنى: وعاه: أو: قدر: وقد انفقت سائر اللفات السامية الأخرى مع الأكادية تقريباً فى استعمال هذا اللفظ فى تلك المعانى فنى العبرية ( 25%) والآرامية ( قنيا ).

أما اللغة العربية فقد توسعت فى استماله توسعاً عظيما يتفق وحيويتها ورسالتها الثقافية العالمية . فالفناة كل عصا مستوية أو معوجة، وكل خشبة عند العرب قناة وعصا ، والرمج عصا .

وقالوا شریس قلت یکنی شربسکم سنان کنبراس النهامی منتق نمته العصا ثم استمر کأنه شهاب بکنی قابس یتحرق

وقال أبو منصور: القناة من الرماح ماكان أجون كالقصبة، ولذلك قيل للكظائم التي تجرى تحت الأرض: قنوات: واحدتها: قناة: ويقال لحجارى مائها: قصب: تشيمها بالقصب الأجوف، وفي الحديث: فيا سقت الساء والقني العشور: القني جمع قناة وهى الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح على وجه الارض (اللسان مادة قنا).

وشاركت العربية في استعال : قنا : أو : قناة : بمعنى الرمح اللغات السامية الأخرى فني العبرية ( ١٦٦ ) بمعنى : رمح : وفي الحبشية ١٩٦٨: قنّـت: بمعنى تدجيج بالسلاح .

ولم يقف الأمر في اللفة العربية عند هذا الحد بل نجدها تطلق هذا اللفظ على المحترف صناعة الحراب فالقين الحداد، ويقال للحداد ماكان قينا ولقد تأن وقان الحديدة قيناً عملها وسواها، وقان الانا، يقينه قيناً : أصلحد. وأنشد الكلاني أو الفمر لرجل من أهل الحجاز :

ألا ليت شعرى هل تغير بعدنا ظباء بذى الحصحاص نجل عيونها ولى كبد مجروحة قد بدت بها صدوع الهوى لو أن قينا يقينها ثم عممت اللغة استعال لفظ: قين : فأطلقته بعد أن كان خاصاً بالحداد على كل صانع ، ولو أن بعض الرواة زعم أنه لايقال الصائغ : قين : ولاالنجار: قين : وإن كانت بعض اللغات السامية عمنه كما سنزى ذلك فيا بعد . وأطلق لفظ : قينة : على المرأة المما نعة فالهنية : قينة : والمرأة التي تزين النساء : قينة : والماشطة : قينة : و : التقين : النزين بألوان الزينة وتقين أي تزين لزفافها وقا الحديث : أنا قينت عائشة : واقتانت الروضة إذا ازدانت بألوان زهر بها وأخذت زخرفها .

ولما كان احتراف الصناعات مقصوراً على الاماه دون الحرائر والعبيد دوز الاحرار أطلقت كلمة : القينة : على الجارية و: الفين : على العبد . ثم إذا بحشا في مادة : قين : لانسرم وجود بقايا الاستمال الأصلى فالقان شجر من شجر الجبال زاد الازهرى: ينبت في جبال تهامة تتخذمنه القسى قال ساعدة من جؤبة: يأوى الى مشمعرات مصعدة شم مهن فروع القان والنشم

وتتفق مع العربية في معظم هذه المعانى سائر الكلمات السامية, فني الآرامية مثلا نجد: قينايا: فعنى : حداد: أو : صائغ: أو : صراف: و : قينا: أو : قبنا: بعنى : أغنية : أو : نفمة : أو : لحن : و : قنن : بعنى : غنى : و : ﴿ ﴿ ٢٠ ﴿ ٢٠ ﴿ قَنْ نَا ﴿ عَلَى العَرِيمَ : غنى : و : ﴿ ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : يعزف و : ﴿ ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : يعزف و : ﴿ ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : يعزف و : ﴿ ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : يعزف و : ﴿ ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : عَنَى : و : ٢٠ ﴿ وَ قَالَى : يعزف و : ٢٠ ﴿ وَ قَلْتَ : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ قَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت : أَمَة : و : ٢٠ ﴿ وَ وَقَلْت اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّهُ اللَّه وَلَا اللَّهُ الللَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

ويتصل بالغناء والمغنية الآلات الموسيقية فالفنين طنبورا لحبشة عن الزجاجي والتفنين الضرب بالقنين، والقانون الآلة الموسيقية الوترية المعروف لنا الآن. ويذكر صاحب اللسان في مادة : فنن : لفظ فانون، ويقول فيه : وقانون كل شيء طريقه ومقياسه — نلاحظ هنا : فنا : معنى قصبة كقياس — نلاحظ هنا : فنا : معنى قصبة كقياس — تال ان سيده وأراها دخيلة ، والقوانين الأصول الواحد قانون وليس بعربي .

هذه هى خلاصة حياة هذا اللفظ فى اللغات السامية المختلفة وقد رأينا من هذا العرض كيف إنه تقلب فى معان متعددة فدل على القصبة والعصا والأوعية وعجارى المياه والرمح والحداد وأصحاب الحرف والصناعات والمنتية والاماء والعبيد والموسيق والآلات الموسيقية إلى المعانى الأخرى الثانوية التي تتصل بهذه عن قرب أو بعد كالقلم والقانون فهذان لفظان ساميان جوهراً وربما يونانيان عرضا فالقلم من القنا بمعنى الفصية والقانون من القنا بمعنى المعاسمة من القامة من المستقدمة .

والآن ننتقل إلى الأسرة اللغوية الأخرى ألا وهى الأسرة الهندية الأوربية لنضرب مثلا آخر:

من أمثلة أثر الأسرة العربية في غيرها كما يعترف رجال اللغات الأوربية قديميا وحديثها أن لفظنا السامى شق طريقه النها واحتل منها مكانا هاماً ولنبدأ باللغة اليونانية التي كانت حلقة الاتصال بين لفظنا وبين اللغات الأخرى فهى أول لغة تعرفت اليه ومن ثم استمارته منها سائر أخواتها كاللاتينية وما الها والألمسانية والانجلزيةوغيرها فاذا تصفحنا المعاجم اللغوية اليونانية التي اهتمت بأصول المفردات واشتقاقاتها وجدناها مجعة على أن لفظ ( καννα ) : كنّا : المستعمل بمعنى : قنا : في العربيــة دخيل وأنه سامي . واذا تتبعنا المعانى المختلفة التي استعمل فيها هو ومشتقاته لوجدناها تتفق مع تلك التي رأيناها في اللغات السامية ، وأكثر من ذلك فقد صاغت منه (κάλαμος) : كاموس : يمعني : قلم و (κανών) : كنون : من المعني الخاص بالعصا المستقيمة، وعن اليونانية انتقل هذا اللفظ ومشتقاته الى اللاتينية حيث نجد (canna) : كنا : أي قعبة . أو : قنا : و ( canalis ) كناليس : في معنى قصبه أو قناة . كما نجد ( cano ) : كانو : يغنى و ( canon ) : كانوز : أى : قانون : ومنها الى اللغات الأوربية الأخرى ( راجع المــادة في المعاجم اللغوية المختلفة) حيث عم و أطلق على كل شيء له فوهة كالقنا فالمدفع (cannon) كنون : لأن له فوهة تخرج منها القذائف .

( قنب ) شراع عظیم .

الآرامية: قونبا: > العربية.

( قنبلة ) قديمة المدفع .

الزكية ( qambara ): قبرة: > العربية.

(قندىد) خمر .

اليونانية (κονδιτον ) : كونديتون : > الآرامية : قونديطون : > العربية .

(قنديل) مصياح.

اليونانية ( κανδήλα ) : كنديلا: > الآرامية : قندلا : > العربية .

(قنصل) أحد ممثلي الدولة في الحارج.

رجع أنه من الايطالية ( console ): > العربية .

(قنطار) مائة رطل .

اليونانية (κεντηνάριον): كنتاناريون: > الآرامية: قنطينرا:

> العربية .

( قنطرة ) ما يبني على الماء للعبور وكذلك ما ارتفع من البنيان .

اليونانية (κοντάριον) : كونتاريون : > الآراميــــة : قونطرا : أي العمود : > العربية .

( قنقل ) مكيال ضخم .

اللاتينية ( cancelli ) : كنكللي : > الآرامية : فنقلا : بمعني سور أو حاجز .

(قنينة) إناء من زجاج للشراب.

اليونانية ( κανίον ) : كنيون : > الآرامية : قنينتا : > العربية .

( قوزى ) وفى لهجة القاهرة ( أوزى ) أى ضأن صغير . التركية ( quzu ) .

( قوقع ) صدف .

اليونانية ( κόγχη ) : كوجخه : > العربية .

( قولنج ) مرض معدی یعسر معد خروج الثفل والریح .

الآرامية : قولنج : > العربية .

( قيتار أو قيثار ) آلة للطرب ذات أو ّار .

اليونانية ( κιδαρα ): كيثارا: > الآرامية: قيثرا: > العربية.

(القيراط) نصف دانق.

اليونانية (κεράτιον) : كيراتيون : > الآرامية : قير اطاأى ثقل حبة الحروب أي خروية ،

( قبسارية ) الشارع التجاري في بعض المدن .

اليونانية ( Καισάρειον): قيساريون: > العربية.

(قيصر) لقب كل ملك من ملوك الروم .

اللاتينية ( Caesar ) : كيزر : اسم علم ( يوليوس قيصر ) صار فيما بعد لقباً لموك الروم > الآرامية : قسر : > العربية .

(قيلة ) تفخة في المحصية .

الآرامية : قيلثا : > العربية .

(4)

(كابل) موصل كهربائى يشبه الحبل السميك.

الفرنسية (câble): كبل: > العربية.

(كابون) بطاقة للتبادل ، أو فضلة من فضلات القهاش .

الفرنسية ( coupon ): كويون: > العربية.

```
(كاثوليك) فرقة مسيحية على رأسها النامل.
                الإيطالية (cattolico) : كَتُولِكُو: به العربية.
                                      (كان) حرفة أو صنة.
                                    فارسة: كار: > العربية.
  ( كارتَّه ) عربة للركوب تجرى على عجلتين مجرها فرس أو حصان .
                     الاطالة (carretta): كَتَّه: بم العربية.
                                      ( كارخانة ) مكان للغاء .
                                                     الة كمة .
                             (كاردينال) لقب دين كاتوليكي.
اللاتينية ( cardinal ) : كردينا ليس : > الايطالية ( cardinal ) :
                                           كاردىنال: > العربية.
                        (كارنتينة) حجز صحر تحناً للعدوي.
                          القرنسية ( ouarantine ) : كارنتين.
                                        (كاره) مكان للمغام.
```

مختصر كارخانة ( راجع مادة كارخانة ).

(كازينو) ملي.

الفرنسة ( casino ): كازينو: > العربية.

(كأس) إناء يشرب فيه .

الآرامة: كسا: > العربية.

(كأش) نقدآ.

الانجليزية ( cash ) : ( كاش ) أي نوع من النقود : > العربية .

(كاغد) ورق.

الفارسة : كاغد .

(كافور) نبت طيب.

الآرامية: كافور: ﴿ العربية.

(كاكاو ) مسحوق بذور الشجرة المماة بهذا الاسم .

الايطالية (cacao) : كاكاو : > العربية .

(كانون الأول وكانون الثانى) شهرا ديسمبر ويناس.

الآرامية: كنونا: > العربية.

(كباب) لحم يؤكل مشوياً .

فارسية .

(كبارىه) مكان للهو:

الفرنسية (rabaret): كباريه: > العربية .

(کُبُّایه) کوب.

( انظر مادة قبة ) .

(كبريت) مادة يوقد بها .

الآرامية : كبريثا : > العربية .

(كبتن ) رتبة فى الجيش.

الفرنسية ( capitaine ) : كاپيتن : > الانجليزية ( captain ) كبتن : > العد منة .

(كبسول) أو (كبسون): مادة مفرقعة أو الموضع من القذيمة

مثلا الذي يحدث فيه الانفجار .

الايطالية ( capsul ) : كپسول : > العربية .

(كبل) قيد .

الآرامية: كبلا > : العربية.

(گُنن ) خبز .

الآرامية : كبونا . أي كعكة .

(كَبُود) معطف به غطاء للرأس.

الابطالية ( cappotto ) كبوتُو ، > العربية .

(كبينا ) مكان المبيت بالسفن أو على الشواطىء أو للمحادثات التليفونية . الايطالية ( cabina ) > العربية .

( نَحَّتَان ) نبات يصنع منه نوع خاص من الأقشة .

فى الأكادية : كتو أو كتنو . وهو لفظ يطلق على هذا النوع من الفاش الذى يصنع من هذا النبات المعروف لدينا . ومن ثم نجده فى الآرامية : كتنا . والعبرية ( ٣٦٦ ) . والحبشية : ( ٣٠٠٤ ) كتان : والعربية .

ومن اللغات الساهية انتقل الى الأرمنية واليونانية ، وفي اللاتينية (tanica): تنكا — مع تقديم بعض الحروف وتأخير الأخرى — بمعني هذا الثوب المصنوع من الكتان، وعن اللاتينية انتقل إلى سائر اللغات الهندية الأوربية .

وهناك تفر من العلماء يعتقد أن لفظ : قطن : مشتق من مادة : كن أو : لفة أخرى . وإلى اللفظين ترجع هذه المجموعة من المفردات المنتشرة في معظم القارات والتي تتفق جميعها في لام الكلمة بينا تكتب عينها : تاه : أو : طاه : وفاؤها : قاة : أو : كافا .

(كتينه ) سلسلة للساعة .

الايطالية (catena) : كتبنه : > العربية .

(كر) مكيال بالعراق.

اليونانية (κόρος) : كوروس : > الآرامية : كور : > العربية .

(كراث) بقل .

الآرامية : كرثا .

(كراخة) شقة من البوارى.

الآرامية : كركا : أي مكان أو مدينة .

(كرار) مخزن بالبيت تحفظ فيه مواد التموس وغيرها .

اليونانية κελλάριον : كلاريون: > التركية kellâr (كلَّار) > العربية .

(كراز) قارورة .

الآرامية : كرزا : > العربية .

( كراس أو كراسة ) جزء من كتاب أو دفتر .

الآرامية : كورسا : > العربية .

(كرافته) رباط الرقبة .

الفرنسية (cravate) : كرافت : ◄ العربية .

(كتراكة) آلة للمحفر ونقل الرمال والأتربة وما الها .

الاسبانية (carraca) : أو الايطالية (caracca) > العربية .

(كرباج) سوط.

التركية .

(كرياس) ثوب من القطن الأبيض.

اليونانية (κάρπασος): كرياسوس: > الآرامية: كربسا: > ألعربية.

(كربال) مندف القطن .

الآرامية : كربلتا : > العربية •

(كرت) بطاقة.

الفرنسية ( carte ) : كرت : > العربية .

( كرح) بيت الراهب.

الآرامية : كورحا : > العربية .

(كردون) حاجز من الجند. ومعزل المرضى: في الصعيد، وقد صاغ القوم منه فعلا لمكن الدال > تاء فيقال : كرتنوهم : أى وضعوهم في معزل المرضى.

(كتَّرز) وعظ.

اليونانية (κηρύσσειν ) : كريسين

(كتَّرس) خصَّص. قنَّدس.

اليونانية (Χρτσμα) : خريسها.

(كرفس) بقلة ·

الآرامية : كرفسا : > العربية . .

(كرك ) ثوب من الفراه .

التركية (kürk) : كورك.

( کر کر ) طائر .

الآرامة: كوركا: بم العربة.

(كرمله) نوع من أنواع الحلوي التي تصنع من السكر.

الايطالية (caramella) : كرمله : > العربية .

(كزنب) توع من الخضر،

اليونانية ( κράμβη ): كرمبه : > العربية .

(كرنيه) بطاقة شخصية.

الفرنسية (carnet) : كرنيه : > العربية .

(كثرو) عربة نقل بجرها حبوان.

الايطالية (carro) : كرو: > العربية .

(کروکی) رسم.

الفرنسية (croquis) : كروكوى: > العربية .

(كرويته) ألواح من الخشب توضع عليها المرتبة .

اليونانية (κράββατος): كرباتوس: > العربية .

(كريب) نوع من القباش.

الفرنسية (crépe) : كريب : > العربية .

(كريز) فاكهة معروفة .

اللانينية (cerasus) : كرازوس : > الايطالية (cerasus) : كريزا :

> العربية .

(كريزنتين) زهرة .

اللاتينية (chrysanthemum): كريزنتم: > الايطالية (crisantemo): كريزنتم: > الايطالية (crisantemo):

(كريستال) بللور .

الفرنسية (cristal) : كريستال : > العربية .

(كريك) آلة رافعة للاثقال.

التركية (kiirek) كوريك .

(كربكيت) لعبة تلعب بكرة ومضارب.

الفرنسية (criquet) : كريكيت : > الانجليزية (cricket) : كريكيت : - الع مة .

(كزبرة أو كسيرة) نبات من الابازير .

الآرامية : كوسبرثا : > العربية .

(كزمير) نسيج من صوف.

الفرنسية (casimir) : كزيمير : > العربية .

(كس) فرج المرأة .

اليونانية (κυσός) : كسوس : > العربية .

(كستانيا) أبو فروة -

اللانينية (castagna) : كستانيا : > الايطالية (castagna) : كستانيا :

> العربيــة.

(كستنائى) نسبة إلى كستانيا .

( انظر مادة كستانيا ) .

(كسرولة) إناء.

الفرنسية (casserole) : كمرول : > العربية .

( كسرى ) ملك الفرس .

الفارسية : خسرو : > العربية .

(كسم) منظر , شكل ، هندام .

التركية (kesim) ➤ العربية .

(كشك) طعام يعد من لبن وقمح أو مواد أخرى .

التركية (keäk) كِيشك أى لبن عامض . (كُشك) بناء خشى صغير أيقام عادة في الحدائق .

التركمة (kiišk) كشك .

(كشمير ) نوع من القاش الثمين منسوب إلى بلاد كشمير بالهند. هندى : كشمير .

( كعك ) خز يعمل مستديراً من الدقيق والسمن والسكر.

المصرية القديمة (k k) > الآرامية : كمكا : > العربية .

ويلاحظ أن هذه الكلمة انتقلت من الآرامية إلى النارسية : كاك: والى سائر اللفات الهندمة الأوربية الأخرى .

> (كفته ) لحم يشوى أو يطبخ بعد أن يعد إعداداً خاصاً . الهارسية .

(كفسر) قربة

الآرامية: كفرا: > العربية .

(كُفُر) قير تطلي به السفن .

الآرامية : كوفرا . > العربية .

( كلس ) صاروج يبني به .

اليونانية ( χαλιζ ): خلكس: > الآرامية: كلشا: > العربية.

(كلسون) سروال .

الا يطالية (calzoni) : كاسونى : > العربية .

( كلسيوم ) مادة إذا اختلطت بالأو كسيجين صارت جرآ .

اللاتينية (calcium) : كلس: أي جير > الانجليزية (calcium) : كلسيوم :

> العربية .

(كلك) مركب تجرى فى أنهر العراق ·

الآرامية : كلكا : > العربية .

( کللو ) مرض جلدی .

الايطالية (callo) : كللو : > العربية .

(كلة) ستر رقيق .

الآرامية : كلثا > العربية .

(كلم) بساط.

الفارسية : كليم > العربية.

(كبيالة) حوالة مالية .

الايطالية (cambiale): كبيالة > العربية .

( كبيو ) التبادل المالي أو التجاري .

اللانينية (cambium): كبيوم > الايطالية (cambio): كبيو > العربية.

(كنژى) فاكهة .

الآرامية: كومثرا: بم العربية.

(كر) جزام من الجلد.

الإيطالية camarra : كمر : > العربية .

(كرا) آلة للتصوير .

الايطالية camera : كرا : أي : غرفة : ب العربية .

(كريرة) مربية أو خادمة .

الايطالية cameriere : كريرا: > العربية .

(كنجة) آلة وترية للعزف عليها .

الفارسية .

(كمون) حب من الحبوب التي تستحدم كتوابل.

اليونانية κύμινον : كيمينون : > الآرامية : كمونا : > العربية .

( كنار ) حافة القاش أو الثوب .

غارسي.

(كنبه) أربكة .

الفرنسية canapé : كنه : > العربية .

(كنتراتو) عقد.

الإيطالية contratto : كنترتو .

(كنتين ) مقصف أو مكان لبيع المأكولات أيضا .

الايطالية cantin كنتين .

( كندرة ) حذاء للنساء.

اليونانية κουντούρα : كونتورا : > التركية : كندرة κundura

> العربية .

(كندوز ) الضأن الصغير.

راجع مادة قندوز .

(كنس) كنس اليت كسحه.

الآرامية : كنش : > العربية .

(كنيسة ) معبد اليهود أو النصارى .

الآرامية : كنوشتا : > العربية .

(كهرباء) تيار يسبب الاضاءة أو الحرارة .

الفارسية : كاهربا : أي جاذب القش .

(کهرمان) حجر کریم . (راجع مادة کهرباء) .

( كوارة ) شيء يتخذ للنجل من القضيان أو الطين .

الآرامية: كورا: > العربية.

( كوب ) إناء صغير يشرب به .

( انظر مادة قبة ) .

(كوبانية) شركة.

الايطالية compagnia : كوميانيا : > العربية .

( تکوبری ) قنطرة .

التركية kiöprii > العربية.

(كوثل) ذنب السفينة أو مؤخرها .

الآرامية: كوثلا : > العربية .

(كودن) بغل .

الآرامية : كودنتا : > العربية .

(كور ) مجمرة الحداد .

الآرامية : كورا : > العربية .

(كورنيش) طرف الفستان أو الفاش أو الافريز البارز من البناء أو الشارع المطل على البحر أو النهر

الفرنسية corniche : كورنيش : > العربية .

(كورة ) قسم أو : حي : أو : إقليم .

اليونانية χώρα : خورا : > العربية .

(كوز) كوب.

الفارسية كوزة .

(كوكاكولا) شراب مرطب يصنع من مادتى الكوكا والمكولا.

الانجليزية coca cola : > العربية.

(كوليرا) أو :كوريرا : وباء .

الفرنسية choléra : كوليرا : > العربية .

(كوم) قرية صفيرة .

اليونانية κώμη: كومه: > العربية.

(كومبينيزون ) بعض قطع الملابس الداخلية للسيدات .

الفرنسية combinaison كوميينيزون : > : العربية .

(كومسارى) موظف المواصلات الذي يصرف التذاكر أو يتحقق من صرفها .

الايطالية commissario : كوميساريو : > العربية.

(كونياك) شراب مسكر .

الفرنسية cognac : كونياك : > العربية .

(كوة ) خرق في الحائط .

الآرامية : كوثا : > العربية .

(كيب) بُرنس .

الفرنسية eape : كيب : > العربية .

(كيس) خزينة أو ما تحرز فيه الدراهم .

الفرنسية caisse كيس : > العربية .

(كيلو) ألف جرام أو ألف متر .

الفرنسية kilo : كيلو : > العربية .

(كيلوت) سروال قصير .

الفرنسية culotte : كيلوت : > العربية .

(كيميا) أو (كيمياه) .

المصرية القديمة : كم : أسود: السحر: > اليونانية χυμεια .

خيميا : > العربية : كيميا .

# الحافة الغربيـــة لدلت النيــــل والتكوينات الجيولوچية المثلة فيها لاركتور محمر محمود الصاد

تبين الخريطة المرفقة بهذا البحث تكوينات العصور الجيولوجية المختلفة في غرب المدلتا كما تظهر على السطح ، ولمكن مثل هذه الخريطة لاتعطى صورة كافية الوضوح لجيولوجية المنطقة التى لا يكنى فى دراستها معرفة توزيع الصحور على السطح بل لا بد من أن نعرف إلى أى مدى كانت تلك الطبقات المحمور المختلفة، ولكى نصل إلى هذه الحقيقة بجبألا نكتف بدراسة التوزيع فى المصور المختلفة، ولكى نصل إلى هذه الحقيقة بجبألا نكتف بدراسة التوزيع المنطحى لها على الحرائط الجفرافية بل نحاول أن نقدر قبل كل شيء المدى المنافقة الطبقات المنتمية لكل عصر تمكنها . وهذه مشكلة عسية فى الواقع الا يمكن أن نصل فيها إلى حاول ثابتة دقيقة (١١) ، وتزداد الصعوبة كاما أوغلنا فى العصور الحيولوجية القدعة .

## ما قبل البلايوسين

وأقدم الطبقات الموجودة فى غرب الدلتا تنتمى إلى العصر الكريراسى الأوسط (٢) وقد تكونت هذه الصخور تحت مياه البحر الأبيض المتوسط القديم والمعروف باسم محر تينس، والتاريخ التالي للدلتا بعد ذلك هو تاريخ تقلص ذلك

<sup>(</sup>۱) بول ( ۱۹۳۹ ) ص ۱۳

٢١) سائدنورد وآركل ( ١٩٣٩ ) ص ١

البحر باستمرار محو الثمال حتى وصل إلى الحدود الحالية للبحر الأبيض المتوسط وسنحاول تتبع ذلك التاريخ فى بحث آخر .

تحف بالأراض الزراعية من وادى النيل فى منطقة غرب القاهرة هضبة متموجة قليلا مكونة من طبقات أيوسينة وأوليجو سينية تفطيها كيات عظيمة من الحصى المستدر، وترتفع هذه الهضبة لتكون جبل « او رواش» الذى حدث نتيجة فلق وانثناء حاد فى الطبقات أدى إلى ارتفاع طبقات الحيرى الكرياسي وطبقات الحجر الرملي النوبي وظهورها فوق الطبقات المحدث منها (۱۱). ولذا مختلف جبل « أبو رواش » عن الهضة فى أنه كتابة طباشيرية ترجع الى الكرياسي الأوسط والأعلى تكسوها بقرب حافاتها المحجور الأيوسينة (۱۱). وتكون محديا يمتد محوره من الشرق إلى الغرب مم ميل قليل إلى الشال (۱۲).

وأهم ما يلاحظ في كتلة ه أبورواش ه (أن الطبقات الكريتاسية تعلوها مباسرة طبقات الكريتاسية تعلوها مباسرة طبقات الأبوسين الأعلى، أي أن الأبوسين الأسفل والأوسط لاوجود لها بالمرة (٥٠ و تظهر هذه الظاهرة أيضاً في التلال المجاورة لجبل وأبورواش (٥٠. وفي الشبال والغرب من جبل أبورواش تسود الحصباء الأوليجوسيلية بيئا توجد في جنوبه مباشرة طبقات من الحجر الجبرى تنتمى الى الأبوسين الأبوسين على الخبل حدها التبالى آخر امتداد تصل اليه التكوينات الأبوسينية على الخانب الفرية ، تلك التكوينات الأبوسينية على الحانب الفرية ، تلك التكوينات التي تأخذ

١١) أطلس القطر المصرى - الترجمة المربية ص ٣٤

<sup>(</sup>١) ييونل ( ١٩٠٢ ) ص ٩ ، هيوم ( ١٩٢٥ ) ج ١ ص ٦٤

 <sup>(</sup>٦) هَبِوم ق أعمال المؤتمر الجنراق الدولى بالقاهرة (١٩٢٥) س ١٠٠ — ١٠٠٠ عوض ( ١٩٣٥) س ١٠٥

 <sup>(3)</sup> الذرعة استماله مذه الكلمة بشكلها «أبورواش» لأنها ليست مركبة من «ابو»
 و «رواش» بل مى كلة مفردة ولهذا لا تحجرى عليها قد اعد الإطاقة.

ندهب الأستاذ ل . يكارد إلى وجود استمرار في الطبقات أى أن الأوسيني
 الأسفل والأوسط موجودان أيضاً . راجع مقاله في المجلة الهيمولوچية العبرية (١٩٤٣).
 ١٦ ساندورد وآركل (١٩٣٩) ص ١

طبقاتها فى الرقة كاسا أتجهنا من الجنوب الى الشال حتى لا يتجاوز ممكها فى منطقة ابو رواش بضعة أقدام فى حين أنها تبلغ سمكا عظيا فى الهضاب الواقعة إلى الشال من بزكة تارون (١١٠.

وإلى الشال الغربي من جبل ابورواش تمتد سهول (رتبية) ' امن الحصى الأوليجوسيني والميوسيني والبليستوسيني حتى ساحل البحر الأييض المتوسط ولا يقطعها إلا تلال بسيطة قرية من النيل ثم منخفض وادى الفارغ الذى يتم إلى الجنوب منه . وكلا المنخفضين يقع تحت سطح البحر . وقد حفر الاول في صلصال اللايوسين الأسفل بيها تعمق الآخر فوصل الى ما تحت الكنجلوم يت الموجودة عند اتصال الأوليجوسين بالبلايوسين . وتمثل الحافظة الجنوبية لوادى الفارغ الحد الشالى للتكوينات الأوليجوسينية بيها تتكون حافته الشالية من صخور البلايوسين الى تمكون الحافة الجنوبية لنتخفض وادى النطرون من صخور البلايوسين التي تكون الحافة الجنوبية لمنخفض وادى النطرون وضح القطاع التالى هذه الحقائق .

قطاع في وادع المضادغ ووادع النطروس من سامند نورد وأتركل ١٩٣١)



- ه -- رمال وحمى جيرى من البلايو بليستوسين .
  - ۽ --- حمي وحجر جيري صوبائي . . . الخ .
    - ٣ طين من البلايوسين الأسفل .
- ٢ كو تجلومريت يكون أساس طبقات البلايوسين.
- ١ --- حصباء ورمال وحجر رمل من الاوايجوسين.

وفى النهاية الغربية لوادى النطرون يظهر الحجر الحبيرى الذي يرجع الى الميوسين الأوسط <sup>۳۳</sup> ويمتد لمسافة بعيدة نحو الغرب ويختنى فى الشرق.

- (١) المرجع السابق ص ٩٢ والترجمة العربية لأطلس القطر المصرى ص ٣٠
  - (۲) أي على وتبرة واحدة .
  - (٣) سائدفورد وآركل (١٩٣٩) ص ٢، ص ٩٢

ولكنه يظهر مرة أخرى فى شرق الدلتا حيث يكون تلالا كثيرة العيوب تمتد حتى رأس خليج السويس ·

#### اليلايوسين

ويمثل صلصال البلايوسين في قاع وادى النطرون حيث عثر على كثير من حفريات الحيوانات الفقرية البرية والبحرية كانت موضوع عدة دراسات (۱) . ويمر هذا الصلصال رأسياً وأفقياً في حجر جيرى صوائي يوجد فوق طبقات من الأوليجوسين والميوسين الأوسط . ويرى ساندفورد وآركل (۲) أن طبقات البلايوسين الأسفل ريحا كان من المحتمل وجودها في عبرى قناة السويس ولكنهالا تظهر على السطح إطلاقاً في أى مكان آخر ، ويرياذ أن الحد المأعلى لهذه التكوينات على جانبي الدلتا يقرب من مستوى سطح ولبالم الحد الحالى . وكان هيوم (۲) يرى أنها تظهر في قارة الملوك وادى النطرون .

أما فى البلايوسين الأوسط والأعلى فقد طفى البحر الأبيض المتوسط على وادى النيل الذى حقر إلى عمق عظيم فى الميو بلايوسين MIO-PLOCKER وبالقرب من مدخل الخليج الذى تكون نتيجة لذلك الطفيان توجد حفريات يحرية أو حفويات الماء ( الحرش) مع طبقات Pecten تنسب إلى البلايوسين الأوسط، ويربطون هذه الطبقات الآن بالطبقات المحتوية على الكابوسين الأوسط، وتربطون هذه الطبقات الآن بالطبقات المحتوية على متاطقة كوم الشلول جنوب أهرام الجيزة (أباء). في وادى النطرون تحتوى على بقايا فرس النهر، والفيل، والزرافة، والحسان في وادى النطرون تحتوى على بقايا فرس النهر، والفيل، والزرافة، والحسان ذى الحوافر الثلاثة، وحيوانات من آكلة اللحوم، والسلاحف، والتاسيح والأسماك عما مدل على وجود عبرى هام للساء فى ذلك العهد على مقربة من موضع النيل ألحالى (\*\*).

المسدر السابق ص ه ، ص ۹۳ ؛ ول ( ۱۹۳۹ ) ص ۲۷ ؛ الترجة العربية لأطلس النظر المصرى ص ۲۷ ؛ بلانكتمورن ( ۱۹۰۱ ) ص ۳۵٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ساندفورد وآركل ( ۱۹۳۹ ) س ۹۳

۳۱) هیوم (۱۹۱۲) ص ۱۳ ۲۰) ساندفورد وآرکل (۱۹۳۹) س ۱۳ ، س ۹۳

<sup>(</sup>۵) بول ( ۱۹۳۹ ) ص ۲۷ والترجة السربية لأطلس القطر المصرى ص ۲۷

ويما تجدر ملاحظته وجود نجوة بين طبقات البلاوسين الاوسط والأعلى وخاصة في الجنوب تشغلها طبقة كاذبه سميكة من رمل الكوارتز. أما طبقات البلايوسيني الأعلى فظاهرها خليجية أو من الماء العذب وتوجد بها حفويات KEKAXOURIS في الثبال كما تتميز بوجود طبقات (التراثر تين) السميكة والمجمعات في الحنوب، ويصل ارتفاع طبقات البلايوسين الأعلى إلى ارتفاع ٥٥ - ٢٠ متراً فوق سطح البحر.

بعد أن انتهت دروة الطفيان البلايوسيني يظهر أن بعض عوامل التعرية أخذت تنشط فأرسبت طبقات رملية كاذبة في منخفضات طبقات البلايوسين الأخرى الأوسط والأعلى. وهذا الرمل مختلف أساماً عن رمال البلايوسين الأخرى إذ يوجد به كميات من بلورات الفلسبار الوردى وحصى من الصحفور المتدخلة والمتحولة جلبت من تلال البحر الأحمر ومن مصر العليا (11) . . هذه الطبقات الرملية الكاذبة سميكة في بعض الجهات و تظهر كأنما أرسبت في منطقة مائية ولما كان سمكها يقل من الجنوب إلى الشهال فأنه يظن أنها قد أرسبت بواسطة تعربة شده هه ائمة أثناء فترة طفنان تالية (17).

وبامتلا. خليج وادى النيل وتراجع البحر أخذ المظهر النهرى في الظهور و نقلت كمبات هائلة من الحصى إلى الشال وقد جلب النهر أو الروافد المتعددة الكثير من ذلك الحصى الذى يتكون غالبا من الصوان والكوارتز . كذلك يوجد حصى مجلوب من مرتفعات البحر الأحمر .

#### 

تكون منذ البلايوسين الأعلى وفي البلستوسين عدد من المدرجات مغطاة بالحصى . هذه المدرجات تظهر في إقليم غرب الدلتا ويوجد بعضها على ارتماع أعلى من رواسب الخليج البلايوسين ( + ١٨٠ م ) فيوجد الحصى في جبس الخشاب على ارتفاع ٢٥٠ متراً فوق سطح البحر وفي الثهال من ذلك على جبل الحدادين يوجد على ارتفاع ٣٠٠ متراً ، وعلى هدا تكون المدرجات أعلى

۱۱۰ ساندفورد وآرکل ( ۱۹-۹ ) س ۹۴

<sup>(</sup>٢) الممدر السابق ص ٣٨

من أى مدرج عرف فى وادى النيل جنوب القــاهرة . ويرى ساندنورد. وآركل (١٠ أن هذه المدرجات المرتفعة يمكن تعليل وجودها تعليلا محلياً المدم. وجود دليل على تكونها فى الجنوب. ولكنهما لايذكران هذا التعليل المحلي.

أما المدرجات التي تقلعن هذا الارتفاع فواضحة يمكن تتبعها بدون توقف من سقارة بل ومن جنوب سقارة حتى خطعرض وادى النطرون . ولا يظهر فيها ما يدل على حدوث حركات أدت إلى التواشها أو طيها وتمتد متسعة في غرب الله التاكما المدلتا كما تظهر أيضاً في شرقها و يمكن ملاحظتها وهي تتخذ الشكل المدلتاوي. ويمكن بواسطتها أن نعين بالتقريب حدود المدلتا من مرحلة إلى أخرى .

وقد أمكن تتبع مدرجين محتويان على آلات العصر الحجرى القديم الأسفل: المدرج الأعلى أو مدرج ميم، ويرجع إلى فترة (شل) ، وإن يكن حصاه محتوى على خليط من عاذج يمكن الرجوع بها إلى فترة (آشل) (٢٠) . ويوجد حصى هذا المدرج في شمال ابورواش و يمكن تتبعه لعدة كيلو مترات على طول الحاقة الفريية للدلتا . وأما المدرج الأسفل أو مدرج ١٧ - ١٥ م فيحتوى على نماذج آشلية بعضها من النوع الراقى عما يدل على أن هذه المرحلة من مراحل التقافات الحجرية كانت في نهايتها تقريباً (٢٠) و لكن لم يبق من تمار هذا المدرج في شمال القاهرة إلا أجزاء بسيطة تتمثل في غرب للدلة اشال الخطاطبة (١٠) كانتمثل في غرب للدلة اشال الخطاطبة (١٠) كانتمثل في المروقة والطرف الغربي لوادى الطميلات.

أما رواسب الحجرى القديم الأوسط فتتكون في الغالب من طمى النيل والحص الدقيق ولكنها توجد نختفية تحت الرواسب الحدشة ( <sup> 6 )</sup> . ولم يعثر

<sup>(</sup>١) الممدر السابق ص ع

<sup>(</sup>۱) المعدر السابق ص ٤٩

 <sup>(</sup>٣) يمكن تتبع هذا المدرج من الشلال الثانى حتى مناغة ولـكن من الصعب التعرف.
 عليه ق شالها .

سائدفورد وآركل ( ۱۹۳۹ ) ص ۹۹

<sup>(</sup>ه) ساندفورد وآرکل (۱۹۲۹) ص ۲۸ ؛ (۱۹۳۳) ص ۲۰ — ۳۸ <u>؛</u> (۱۹۳۹) ص ۹۲

في غرب الدلتا في داخل الطبقات (in situ) على آلات حجرية ننتمى إلى هذا العصر وما بعده (١) .

ويمكن القول بصفة عامة أن التكوينات البليستوسينية في غرب الدلتا 
تتمثل في الحجر الجيرى الحبيبي وفي الرواسب النهرية المكونة من الحصى 
والرمال وطمى النيل (٢٠ ويكون الحجر الجيرى الحبيني (Oblitic limestone) 
ما ان يتعدى غرب مدينة الإسكندرية 
موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط وتتكون في الغالب من حافة متاخمة 
للبحر وأخرى موازية لها وعلى بعد بضعة كيلو مترات منها وقد توجد حافة 
ثا ثلثة تمتد بين الاخيرة وهضبة ليبا (٢٠ و محمق المنطقة المحصورة بين السلسلنين 
الأولى والثانية في بعض الجهات بحيرات ملحة ومناقع وفي جهات أخرى 
تتغطى بطبقة طفلية نشأ هدها ثانية في المنخفض الممتد بين السلسلين الثانية والثالثة .

ويذهب هيوم (1) الى أن حاقات الحجر الجيري الحبيبي هذه تمثل مرتفعات حلت كربونات الجير فيها محل الكوارتر وأنها تكونت تنيجة فعل الرياح مضافا اليها فعل الأمطار إذ أن المطر عند ما يسقط بذيب جزءً من كربونات الجير ثم بعد انتهاء فصل المطر تزداد عملية التبخر وفي الوقت تسمه تتصاعد المواد الذائبة بواسطة المخاصة الشعرية الى السطح فتفقد يكربونات الجير التي تتحول المذابة غاز ثاني أكسيد الكربون وتبقي بذلك كربونات الجير التي تتحول الى مادة صلبة تؤدى الى تماسك الذرات التي تتكون التلال المشرفة على البحر في هذه المنطقة .

أما « شبرات »<sup>(٥)</sup> فيذهب إلى أن هذه الحاقات مكونة من رمال مجربة أى من تقتت الأصداف المختلفة وهذه تتحلل في الحامض الذي يطلق عليـــه

١١) بول ( ١٩٣٩ ) ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٩ والترجمة العربية لأطلس القطر المصرى ص ٢٨

٣١) بول ( ١٩٣٩ ) ص ٣٠ — ٣١ ؛ هيوم وهيوز ( ١٩٣١ ) ص ١

<sup>(</sup>٤) هيوم ( ١٩٢٥ ) ج ١ س ٧٥

<sup>(</sup>۵) شيرات ص ه

(The Muriatic Acid) والذي يوجد بكثرة في مياه البحار وبذلك تتحول إلى حجر جبرى مختلط برمال من الصحراء مكونة ما يسميه بالحجر الجبرى الرملي ,

والخلاصة أن الطبقات الجيولوجية المعروفة فىغرب الدلتا تتتابع علىالنحو التــالى :

١ الكريتاسى الأوسط والأعلى في كنتلة جبل أبو رواش ، وقد ارتفعت
 هذه الطبقات فوق الطبقات الأحدث منها نتيجة كسر

 الأبوسين في جبل أبو رواش والتلال المحيطة به وترتكز طبقات الأبوسين الأعلى على الكريتاسي مباشرة ، أى أن الأبوسين الأسفل والأوسط لا وجود لها .

 ٣ ـــ الأوليجوسين وتمتد تكويناته على شكل هضبة متموجة يغطيها الحصى المستدير في شمال وغرب أو رواش.

٤ -- الميوسين في جنوب وادى النطرون ومعظمه من الميوسين الأوسط.

 البلايوسين في وادي النطرون وتدل تكويناته على امتداد ذراع من البحر نحو الجنوب.

البلبستوسين ونتمثل تكويناته في الحجر الجيرى في المكس
 وفي تكوينات الصحراء الحافة بأراضي الدلتا الزراعية .

### مراجع البحث

(١) الترجة العربية لأطلس القطر المصرى

(٢) محمد عوض محمد : ثهر النبل ( ١٩٣٠ ) .

- (3) Ball, John: (1939)—"Contributions to the Geography of Egpyt". Ministry of Finance, Egpyt. Gov. Press. Bulaq.
- (4) Bradnel, H. J. L.: (1902)—"The Cretaceous Region of Abu Roach near the Pyramids of Giza".
- (5) BLANKENHORN, M.: (1901)-"Geologie Aegyptens".
- (6) Hume, W. H.: (1912)—"Explanatory Notes to account the geological map of Egypt".
- (7) Home, W. H.: (1925)-" Geology of Egypt". Cairo.
- (8) Hums & Hughes: (1921)—"The soils and water supply of the Maryut District west of Alexandria".
- (9) PJOARD, L.: (1943)—"The structure and evolution of Palustine". Bull. of the Geological Department of the Hebrew University, 1943.
- (10) SANDFORD K. S. & ARKELL W. J.: (1929)—"On the relations of Paleolithic man to the history and geology of the Kile Valley in Egypt". Man. Vol. 29. No. 50, 1929.
- (11) SANDFORD & ARKELL: (1933)—"Poleolithic man and the Nile Valley in Nubia and Upper Egpyt: A study of the region during Pliocene and Pleistocene times". Preb. Sur. of Egy, and W. Asia Vol. II. or Ins. Pub., Vol. XVII Chicago. 1933.
- (12) SANDFORD & ARKELL: (1939)—"Paleolithic man and the Nile Valley in Lower Egypt with some notes upon a part of the Red Sea Littoral".
  - Preh, Sur. of Egy. and W. Asia Vol. IV. or Ins. Pub. Vol. XLVI, Chicago.
- (13) Spratt: "Delta of the Nile: An investigation of the effect of the prevailing waves influence on the Nile's deposits".

فاریساتا دِلِی اُوبرتی '' وکاڤالکاتی دیکاڤالکاتی'' فی جمسیم داخی همار حسن عثان

يترك الجيل السابق ذكريات نظل ماثلة في أذهان الجيل اللاحق ، يدد الكبار أخبارها في أذهان الصغار وهم بعد أيفاع ، فيشيدون بأثار المعاصرين والسابقين ، ويضفون عليها عواطفهم وإحساساتهم ، فتؤثر في قلوب الصفار المتفتيحة للحياة ، كالزهرات النضيج ة اليانمة . ويكوذ ذلك أول شعر وأول تاريخ ينفذ إلى قلوب النشء الجديد . هكذا تأدت أنهاء الثورة الفرنسية الكرى ، في أو اخر القرن الثامن عشر ، إلى أذهان الجيل التالى . عرف الأبناء في طفو لنهم الباكرة ، أخبار ميرابو ، ودائتون وروسبيير ، قبل أن يتلقوا عبها شيئاً في المدرسة ، فألهبت نفوسهم ، وفتحت أمامهم آغاقا مليئة بالحركة ، فاطفة بالحد مة .

على ذلك النحو سبق ميلاد دانتي عهد ملى، بالأحداث ، سادته تيارات متنوعة ، ظهرت آثاره في شق مرافق الحياة . فيدأت تنمو بدور روح جديدة في الفكر والفلسفة والدين والسياسة والأدب والفن ، وأخدت تعبر كلها ، رويداً وبالتدريج ، عن انبثاق عصر جديد . وشهدت إيطاليا دوراً عيما من الكفاح ، الذي حركته عوامل سياسية ووطنية واقتصادية فظهر الصراع بين الجلف (٢) والجبلين (١) . ومهمت الكومونات الايطالية ، تسندها ذكريات روما القديمة ، ويؤيدها أصحاب الثروة من النجار ورجال الأعمال، لماية الشهب من سلالة اللاتين ضد النبلاء من سلالة الفراة البرارة ، وضد اللباوية والامراطورية على السواء : طبقاً لتغير الظروف . وعملت فلورنسا

على أن نبسط بالتدريج سلطانها السياسى والاقتصادى فى تسكانا . ونهض الكومون الفلورنسى وانتصر بعد كفاح مربر على معارضيه ، وقرر حقوق المواطن ، وأنشأ الطبقة الثالثة ، وأقام دستور حكومة جمهورية ديموقراطية كما فهمت الديموقراطية فى ذلك العصر . وأعلنت حكومة فلورنسا تصميمها على الدفاع عن الحرية فى أرضها ، مع العمل على نشر لوائها فيا وراء الحدود . وكان على الثورة الفرنسية الكبرى أن تكل فيا بعد ، وعلى نطاق أوسع ، ما ما مدأته الكومونات الإيطالية من قبل ، وبذلك يبدأ التاريخ الحديث في إيطاليا عامة وفى فلورنساخاصة ، مقوماته الروحية والسياسية ، منذ القرن الثانى عشر للهيلاد ، وقبل أن يبدأ فى سائر أنحاء أوروبا بوقت طويل .

ظهر فى أثناء ذلك الكماح فى فلورنسا وتسكانا بعض الشخصيات البارزة مثل كافالكانى وتيجيابو (٥) ورستيكوتشى (٦) وموسكا (٧). وأعظم هؤلاه جيماً هو فاريناتا يدلي أوبرتى ، امتاز هؤلاه الابطال بقوة الروح والاعتراز بالنفس وبالشدة والصرامة والوطنية . وتسللت أخبارهم إلى دانى وهو في طفولته الباكرة ، فأذكى ذلك في نفسه قوة الروح وحب الكماح وتقدير البطولة ومعنى الوطنية . ويذكر دانى هؤلاء الابطال في القصيدة السادسة من الجحيم ، ويسأل عن مقرهم (٨) فهو متطلع إليهم ، حريص على أن تتغذى نفسه من قلومهم ، وأن تستمد روحه من يطولهم .

استوحى دانق شخصية فاربناتا من نفسه ومن الصفات المشتركة ينهما. امتازكل منهما بقوة الروح والاعتراز بالنفس والوطنية . وأبدى فاربناتا من قوة الروح والبطولة ماأثار إعجاب دانق ، عندما ضحى عصلحته الحزبية في سيبل فلورنسا ، الوطن النبيل . أظهر دانق ذاته في حياته وآثاره من قوة الروح والبطولة والوطنية ما جعله عموذجا للبشر ، على الرغم من الويلات والمحن التي انصبت عليه .

أبدى دانتي قوة الروح عندما وقف في وجه المطامع البابوية الجاعة في فلورنسا. وقف دانتي أمام بونيفائشو الثامن معتراً يقوة روحه ، غير عالى. بمـا للبابا من سلطان تحنو أمامه الرقاب. وأظهر دانتيقوة الروحعندما في يعترف

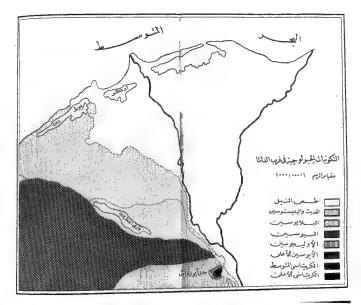

بالنهم الباطلة التي وجهتها إليه حكومة فلورنسا ، وآثر حياة المننى على المحضوع والذل . وأبدى قوة الروح عندما أتيحت أمامه فرصة العودة إلى وطنه بشرط أن يعود كتائب يطلب الصفح والفنران . وفض دانتي ذلك العرض : وقال إنه لن يعود إلى فلورنسا أبداً ، وإنه سبرى الشمس والقمر والكواكب خارج جدرانها !

أبدى دانتي قوة الروح والاعتزاز بالنفس عندما ارتفع إلى المستوى الذي جعله لايرى في ألبشر ما محسدهم عليه . وكل رجال الفن الذين أهينوا وجرحت تفوسهم ، عملوا بقوة روحهم لتأكيد مامنع عنهم ، وكسبوا ثقة هائلة بنفوسهم ، واعتزوا بملكاتهم ، وأعلنوا عنها بالقول والعمل والابداع . وعندما أخذ دانتي يكتب الكوميديا أحس بعدم التناسب الهمائل بين عبقريته وبين حياته الواقعة . فأخذ يمدح نفسه بنفسه ، وإن كان قد اعترف بأن ذلك لا رضيه كل الرضا (4) . قال دانتي إنه نابغة (١٠٠ ، وإن كاما ته ستصبح غذا، للناس (١١١) ، وإنه صلب لايعبا بالمصاعب (١٢) ، وإنه يتشرف عياة المنغ (١٣٠)، و تعت الكوميديا بالمقدسة (١١١) ، وسمى نفسه بالحل وسط الثعالب (١٥٠). أحسَّ دانتي أنه أعلى من الملوك والبابوات، الذين عجزوا عن أدا. واجبهم: وأصبحوا لا يصلحون المهام الخطيرة التي ألفيت على كو اهلهم المتداعية . تكلم دانتي كامبراطور وبابا ، ولعن الملوك والبابوات . وتكلم باسم إيطاليا والعالم . فعل ذلك بقوة روحه ، ولثقته الهـــائلة بنفسه ، ولاعـــائه المطلق بعبقريته . وامتاز دانتي بالوطنية الصادقة للم بحب دانتي مكاناً في الأرض كما أحب إيطاليا وغلورنسا . فأيطاليا عنده حديقة الامبراطورية . وفلورنــا هي الوطن النبيل (١٦) ، وهي المديلة الجميلة على الأرنو الجميل (١٦٧. وقد أنى وأبعد عنها ظلماً وعدواناً لأنه أحبها حباً عظياً ١٨٠٠ . ومع ذلك فلم يتكلم دانتي بقساوة وعنف كما تكلم عن فلورنسا وإيطاليا . قال عن فلورنسا إنها غابة حزينة بائسة '١٩٠ ، وإنها مليئة بالكريا. والبخل والجشع ' ''، وشعها ناكر اللجميل (٢١) . وكذلك لعن دانتي سائر أنحاء إبطاليًا . فلا يكاد يوجد بها

مكان لا ويثير غضبه ، ويفتح في جسمه جرحاً قدعاً . وهي الأرض الحائنة

الحيثة الحسود العاصية . قال إن ولونيا أمليئة بالبخلاء والوصوليين (٢٢) وأهل يزا ذكاب (٢٢٠)، وأهل جنوا خلو من كل كياسة ويستحقون الاذلال ٢٤٠٠. ولكن لا تدل اللعنات والسباب دائمًا على السفه والبدَّاءة بقدر ما تدل على إلى والحرص على المصلحة. كان حبدانتي لوطنه أعظم من أن محمله على الوقوف أمام أخطائه موقف المتفرج المحابد. استمد دانتي من ويلات إيطاليا وحياً لشعور. الوطنى الصميم . وصدرت عنه روح وطنية عالية في سبابه ولعناته . خاطب داني إطاليا بُلفظ إيطاليا. ورمماكان أول من أدرك قيمة وحدتها السياسية تال ﴿ يَا إِيطَالِيا ! أَيُّهَا العبدة الذَّلِيلَةِ ، يَاسْفَينة بَفَيْر شراع وبِفَيْر ملاح وسط العاصقة الهوجاء ... انظرى إلى سواحلك وأطرافك واجمعها إلى صدرك ... أيعرف أي جزء من جمدك معني السلام والهدوء ؟، (٢٥). وخاطب الله طالباً الصفح والمغترة . وسأله هل أدار نظره عن إيطاليا ، وماذا يخبي. لهـــا في طيَّات المستقبل من الأحداث ? بهذا أصبح دانتي نبي إيطاليا ، وأعطى وطنه حلماً سياسياً مستمداً من الواقع ومن غيرالواقع، من المساخي والحاضر والمستقبل ، من الدموع والأسى والزفرات الممتزجة بالأمل والرجاء . وظلت صيحاته تجرى في دماء الابطاليين ، وأصبحت كلماته بمثابة إنجيل الوطنية الايطالية في القرن التاسع عشر .

هذه هى معانى القوة والاعتراز بالنفس والوطنية التى جاشت فى صدر دانتى ، والتى تجاوبت فى نفس فاريناتا دلى أوبرتى ، فاتخذها جميعاً أساساً فى خلق هذه الشخصية العظيمة .

وهناك شخصية كافالكانق دى كافالكانق الذى سيشفل، إلى جانب فارينا تا، جزءاً من هذه القصيدة العاشرة من الجحيم . استمد دانتي شخصية كافالكانتي من ذكرى صلته بابنه جويدو كافالكانتي الذي كان صديقه ، والذي لم تمنعه صداقته من أن يشترك في قرار نفيه من فلورنسا ، في مطلع القرن الرابع عشر للميلاد ، تحقيفاً من حدة النزاع الحزبي بين جدرانها . تأثم دانتي لمصير صديقة جويدو ، الذي مرض في أثناه المنني ، ومات عقب عودته إلى وطنّه بألم أم

قلائل. ولم يصور لنا شخصية جوندو ذاته ، ولكن صور أباه ، ربمــا لأنه لم تطاوعه نفسه على ذلك ، وقد كان سباً في نفيه ومونه . واستمد داني شخصية كانالكاني الأب العطوف من ظروف حياته هو . عاش دانتي يتماً منذ حداثته الباكرة . فقد أمه حوالي الخامسة من عمره . ومات أبوه وقد تجاوز العاشرة بقليل . ولم يوله أبوه في حياته شيئًا يذكر من الحنان والعطف . أحسُّ دانتي بالألم لأنه فقد حنان الأم والأب . وشعر دائمًا أنه في ماجة إلى أن ينطق بانمظ ﴿ أَنِي وَأَنِي ﴾ ، وإلى أن يسمع نداء الأم المزيز﴿ يابيُّ ﴾. وقضلا عن ذلك فقد تزوج دائتي وأنجب أولادًا ، وخر بنفسه شعور الأبوَّة، وعرف في حياةً المنفى معنى الحرمان من الأهل والولد. فأراد أن يعوض عن ذلك الحرمان والألم بالخيال والخلق في آثاره الرائعة . ينادى برونتو لاتيني دانتي ﴿ بأَي بنيِّ (٢٦) ﴾ . وكذلك يفعل كانشاجوبدا (٢٢) ، وآدم (٢٨) ، والقديس بطرس (٢٩) . وقد عوَّض فرجيليو شطَّراً كبيراً من الحنان الأبوى الذي فقده دانتي في أثناء حياته . ينادنه فرجيليو « بيا ابني » (٣٠٠ ، و « بيا بنيَّ الصغير » (٣١ ، ، و « بيا إبني الحلو » (٣٢ . وينادي دانتي فرجيليو ﴿ بِيا أَبِي ٣٣٠ ، و ﴿ بِيا أَنِي الْحَبِيبِ ٢٤١ ، و ﴿ بِالْأَبِ الحلو العزيز ﴾ (٣٥) ، و ﴿ بيا من أنت أكثر من أب (٢٦) ﴾. وهو يحنو عليه دائمًا ، ويقيله ومحميه من الاخطار (٣٧). بل واعتبر فرجيابو بمثام الأم، عندما فزع على صوَّت النيران وهرب به بعيداً عن اللهب المشتمل (٢٨) .

تلك هى مشاعر الأبو آةالعزيزة والبنو آة الفالية ، التى افتقدها دانتى منذ حداثته، وأحسها فى صميمه ، وتلمسها فى حياة المننى ، فأراد أن يعوض عنها شيئاً فى خلق شخصية كاثالكانتى دى كاثالكانتى .

هذه القصيدة الماشرة من الجحيم من أكر قصائد الكوميديا ارتباطاً يفاورنسا. هي قصيدة فاورنسية في الصمم ، وهي تشبه الجزء الخاص بتشاكو المواطن الفاورنسي، الذي تحدث عن الصراع بين حزبي البيض والسودفي فاورنسا، وقد سأله دانتي عن بعض مواطئ فاورنسا الأبطال ". وتشبه في ارتباطها بفاورنسا الجزء الخاص فيليب أرجتي عدو ذاتي ، الذي عرف بمرعة الغضب'''' كما نشارك في صفتها الفلورنسية ذلك الجزء الخاص ببرو نتولانين ؛ الذي تنبأ بنني دانتي<sup>(14)</sup>، أو هشهد الكونت أوجولينو الذي حاول السيطرة على ييزا ، ولكن الجبلين استطاعوا هزيمته وأسره ، ومات جوعاً<sup>(14)</sup>.

هبط دانتي وفرجيليو حلقات الجحيم ، وشهدا أنواع العذاب الذي لفيه الآنمون، ثم وصلا إلى مدينة ديس أو مدية الشيطان ، معقل الخطايا وموئل الآنمون، ثم وصلا إلى مدينة ديس في وية الشاعلين ، فساور فرجيليو الطنطراب وشحب لون دانتي . و لكن فرجيليو تجلد وصبر ، وشجح دانتي في هذا الموقف ، وشمله بعطفه وحماء من الحطر (٣٠٠). وتدخلت العناية الملطية في هذا الجحيم ، فهط إلهما ملاك من الفردوس ، أبعد عنهما الشياطين ، وقح لها باب مدينة ديس (٤٤٠).

اجتازالشاعران أسوار مدينة ديس، وشهدا قبورالمددين من الأبيقوريين، الله القبور تخرج الله الله القبور المدرون الله الله القبور الله الله القبور تخرج منها ألسنة اللهب ممترجة بصراخ الآثين، وكل قبر يعلوه قوس من النار يعسب جحيمه على مرتكي الحفايا، الذين يبقون في النار خالدين فيها أبداً. أخذ دائق هذا الهيكل العام وخطوطه ومادته من تراث الكنيسة ومن تقاليد العمور الوسطى ، عندما عاقب على ذلك التحو، أولئك الذين لم يؤمنوا مخلود الروح الانساني . ولكن دانتي رسم ولون وتحت في هذا الهيكل التقليدي كرجل حديث مبتدع ، هادم القديم وثائر على التقاليد . صور دائتي مدينة ديس الملمونة وخلق الشخصيات ، مثل فارينانا ، كنشال شاهق ، على طريقة بيهوفن (٢٠٠٠). وتحت شخصية كافا لكانتي إلى جانبه ، كحفر بارز ، على طريقة جوتو (٢٠٠٠).

سار الشاعران رويداً فى طريق خنى ، بين الفبور وأسوار مدينة ديس . تقدم ڤرجيليو ، وسار دانتى فى إثره ، فهو وراء أستاذه وفى رحابه دائماً . ولا يكادان بيدان السير حتى بنادى أستاذه بالقضيلة العليا ، الذى يدور به فى الجحم كما يروق له ، وسأله أن يحدثه ويشبع رغبته فى المعرفة . يطلب دانتى إلى ڤرجيليو أن نخبره هل بستطيع أن يرى من فى القبور : وغاصة أنه قد رفعت أغطيها ، وليس هناك من يقوم محراسها ، ومحول دون رؤية من فها . وكان دنتي بذلك بذكر محاولة الشياطين منع الشاعرين عن دخول مدينة ديس منذ قليل . وخلمره هنا احتمال تجدد تلك الححاولة ، والتي منذ زمن . وسبق أن استفسر عنه وعن غيره من أبطال فلورنسا : والتي منذ زمن . وسبق أن استفسر عنه وعن غيره من أبطال فلورنسا : لأنه كان من أتباع أبيقور ، الذي شاع مذهبه بين الجبلين ؛ وعلى رأسهم الأمراطور فردريك الثاني . وأصبح مذهب الأبيقورية صفة عامة للجبلين أنهما الخول وأعداء الدابا . ساور دانتي الشك والغلق ، عندما افتقد فرينا تا فلم عبد المجلين المناف عندما افتقد عبد المناف عرز لديه !

أجابه فرجيليو بأنه سوف تحبس الجميع هنا ، عندما يعودون من وادى وسافاط بأجسامهم ، في يوم الحشر ، على الرغم من أبيقور وأنباعه . وقال أنه سوف يعرف كل شيء . سيعرف ما استوضعه إياه ، كاسيعرف الرغبة التي لم يفصح عنها . وكم من رغبة لا يقوى اللسان على التعبير عنها ! ولمكن صاحب الاحساس المرهف يدرك تلك الرغبة الخبيئة في نفوس الناس . هكذا فهم قرجيليو رغبة دانتي في معرفة كل شيء وني لقاء فاريناتا . وحاول أن يطمئنه وبهدئمه ، ويحمله على السكوت والعبر والتريث . وكا فه يقول له إل المعرفة لا تأتى دفعة واحدة ، ولكنها تأتى نباعاً وبالتجربة والتأمل .

قال دا نتى للقائد الحكيم إنه لا يحبجب عنه قلبه ، وإن صدره مفتوح أمامه ، حتى ولو كانت كلمانه قلبلة . فالكلام القليل ، وربما السكوت ، لا يخنى رغبة الانسان . وليست العبرة بايجاز الكلام أو إطنابه . فما بالنا بالموقف بين هذين الشاعرين ! أحدها يرغب ، ولا يستطيع الآخر سوى أذ يفهم ما يرغب ! اعترف دانتي بأن أستاذه سبق أن حنه على السكوت والتربث أكثر من مرة ، حتى يرى و يعرف كل شيء (١٤٨). هذه كلمات تلميذ لأستاذه يتبادلان التقدير

والاعزاز . إنها كلمان متواضعة مليئة بالحب والطاعة والاحترام والخشوع ، الذي يقرب من الندين .

إن ما يقوله الشاعران وهما يسيران وئيداً ، يسمعه فاريناتا دلى أوبرقى وكاثالكانتي دى كاثالكانتي في قبرها. وبأى قلب يسمعان هذه اللغة الفلورنسية الصميمة ! وبأى روح ينصتان إلى هذا الكلام الصادق الأمين ! أحسا أن أحدها ليس روحاً ، ولكنه إنسان حي جاه لزيارة الجحيم ، يقوده رمن الفضيلة العليا . سمع فاريناتا هذا الكلام العلورنسي ، فتجمعت في خاطره فريات فلورنسا العزيزة ، أو ألان ذلك من طبعه ، وخفف من صرامته ، وأنطقه عما قليل ، يعد عنف وشدة ، بكلام رقيق ملى وبالرجه ، وجعله يحس فالإسف لما ارتكبه في حق وطنه النبيل . وسمع كاث لكانتي صوت مواطن فلورنسي اجتاز أبواب الجحيم ، فقال لنفسه من أجدر بهذا من ابني جويدو .

خرج هذان الاثنان من القبر، الواحد بعد الآخر، وقد جذبتهما نبرات ذلكالصوت الفلورنسي العزيز. وماموسيقي العموت! أليست جزء أمن شخصية الانسان اكان ظهور فارينانا وكافالكانني المؤقت من القبر، استثناء لروحيهما المذبتين. ويشبه ذلك سكوت الربح قليلا لفرنتشسكا وباولو، عند رؤيتهما عانق من قبل (192).

معم دانني صبوتاً ينبعث من أحد القبور ، يناديه بالتسكاني الذي جاء لزيارة مدينة النيران ، ومع ذلك فانه يتكلم صادقاً غلصاً أميناً . أثار اهتام فريناتا أن يسمع السكلام الصادق الخلص في الجسميم ، حيث لا صدق ولا إخلاص . وكم يفرح المواطن الصادق بلقاء المواطن الصادق 1 لم يستطع فريناتا إلا أن ينجذب إلى هذا الصدق والاخلاص . وهرع إلى دانتي يناديه ، شعوفاً ومعبداً بوطنه وبالمواطن العمادق الأمين . وسأله في رفق ولين أن يقف قليلا في ذلك للكان ، ورجما خشى أن يرفض سؤله . وظال إن كاساته تبل على أنه ولد فيذلك الوطن النيل الذي رعا قد عانى منه شراً كثيراً . نطق فاريناتا بالمم هالوطن النيل الذي رعا قد عانى منه شراً كثيراً . نطق فاريناتا العمادة المعادي المعادق النيل الدي رعا و اعتراز بالوطن وبالمواطن الصادق المعادي المعادق المعادق

ق هذه الكلمة القصيرة 1 إن فاورنسا عنده وطن نبيل عظم بكل ما احتوته من جلف وجبلين - ثم يكن عنده في تلك اللحظة أحزاب وأهواء . أصبح الموطن عنده في تلك اللحظة أحزاب وأهواء . وهو ينمي الحزيبة أمام الوطن النبيل . ومع ذلك فلم يكن يستطيع أن ينمي دائماً الصراع الحزيبة أمام الوطن النبيل . ومع ذلك فلم يكن يستطيع أن ينمي دائماً الصراع الحزي الذي لا ينما الى الوطن » ، أماده ذلك القول إلى ذكرى الصراع الحزي الذي لا ينمي . وقوله ورما يدل على أنه لا يربد أن ينكر قسوته على فلورنسا ، ولكنه أراد بذلك أن يخفف من أثر هذه القسوة التي ارتكبها ، و كم يقسو الوطني على الوطن ، ثم يأسف ويتا ثم ا أحس فارياتا أنه قد أساء إلى وطنه، فتحرك قلبه ، وكشف عن نفسه وعبر عن خطيئته . وفي ذلك شعور بالندم على ما فعل . هذا كلام في ثراء على أبدى رقيق ، يبدو في ذلك شعور بالندم على ما فعل . هذا كلام في ثما يدى الجبلين .

دوى رنين هذه الكلات صادراً من أحد القبور ، ولم يتبن دانتي صاحبه لأول وهلة ، فأنست ، وأُخذ ، واضطرب ، وتولته قشعر برة الخوف ، فاقترب من قائده طلباً للا مان . وما أضعف الانسان عندما نخاف ا عاجله ثرجيليو ، الحارس الأمين ، بقوله ماذا تفعل ? أنظر هاك فارينا الذي محت عنه من قبل ، منتصب القامة ، إنك ستراه كله ، من وسعله حتى رأسه. ظهر فارينا تا ظهوراً مفاجئاً ، أعد بطريقة تناسب الشخص العظم. وتدل كله ، على القوة والعظمة . يستمين دانتي هنا بالمادة والشكل لتعزيز فكرة القوة والعظمة . أضفت المادة على المني قوة وعظمة ، وأكسبت القوة المعنوية ضحامة الجسم لفارينا تا ، حتى جعلته أثبه بعملاق .

لم يستطعرانق سوى أن ينظر إلى فارينا تا العملاق بكل عينيه. جذب فإربنا تا دانق فالتقت أعينهما . والعين مرآة النفس الصادقة . والعين تشكلم العمدق ، وتعبر عما يعجز عنه اللسان . وبالتقاء الأعين تلتق النفوس أكثر من التقائم بالمكلام . ومع أنه لم يظهر من فارينا تا خارج القبر سوى الصدر والرأس ، فإنه بوقف منتصباً شاعناً ، غاية في القوة والعظمة ، وبدا كأنه بجنقر الجحم

من حوله . ونحن قد نرى رجلا ضحا يمشى مرافوع الرأس زهواً وخيلا. ، وهو مقطب الجبين مكفهر الوجه، وعليه علائم الجد المصطنع، ومظاهر الكبرياءالفارغ، ويلملم بصوته الأجوف، ومع ذلك فأنه لا يشعرنا بأية قو محققة بل إنه قد يثير السخرية ، ويبعث على الرئاء . على حين قد نرى رجلا ضئلًا خجولا كاسر النظر، لا يكاد يتكلم. ولا نتبين فيه أية قوة لأول وهلة، ولكن لا تلبث أن تنكشف لنا حقيقته ، فنشعر بقوته الهـــائلة وعظمته الكامنة ، التي يتبخر أمامها ذلك الزهو والخيلاء . وليست القوة الحقيقية قوة الجسم أو المــادة ، أو التظاهر المصطنع ، ولكنها قوة الروح الأصيلة . توفرت في فارينانا قرة الروح، وبذلك ارتفع على الجحيم كله ، حيث أراد دانتي أن محرقه بنيرانه . وهكذا نجد أن دا تي قد صنع ، بضربة واحدة ، تمثالا ضخا، وأخرج بطلا عظيا، يشعرنا بالقوة اللامتناهية . ولا بجوز لنا أن ثهيم الجحيم هنا بمعناه الحلتي أو المسيحي، لأن ما يعنينا الآن، وما أراده دانتي، ليس فَّاريناتا الآثم الهرطيق، ولكن فاريناتا البطل العظيم . وتصبح الأرواح الأخرى النوبة أمام قوة فارينانا ، ويساعد الجحيم ذاته على إبراز قوته وعظمته . وليس أمامنا الجحيم الآن ، ولكن أمامنا فأريناتا الانسان البطل . وكذلك نجد أمامنا دانتي الرجل الحيّ من لحم وعظم . إن دانتي مواطن فلورنسي يمجد مواطناً فلورنسياً . وقد وجد نفسه أمام الرجل الذي أراد أن يلاقيه ، وبحث عنه في غير مكان . عندما رآه فجأة أخذ بعظمته · فحملق فيه ، و شده ، ولم يتكلم .

ولكن السكوت لا يطول - تدخل فرجيليو ، وقطع ذلك السكوت ، ودفع دانتى يبديه المليئتين بالحياة والحركة ، إلى ما بين القبور . عبرت يدا فرجيليو عن حرصه على أن يدفع دانتى إلى لقاء فاريناتا والتحدث اليه . وتتكلم اليد وتعبر كالمين واللسان . تتجاوب كل هذه الأعضاء وتعاون فى التعبير عن نقس الانسان . دفع فرجيليو بيديه دا قى الساكت المضطرب إلى أسفل القبر ، لكى يصبح أقدر على سماع حديث فاريناتا ، حيث وقف وهو لا يعرف ماذا يفعل ، عرف فرجيليو أن فاريناتا سيوجه إلى دانتي كلاماً

لمَاسِياً ، فنصحه بأن تكون كاسانه مئزلة ومناسبة للمقام . ولا ربب لمانه كان شديد الحدب عليه دائماً ، حريصاً على أن يجتبه مواطن الزلل .

وقف دانتي في أسفل القبر ، ورض وجهه إلى أعلى ، بينا كان فاريناتا ينظر إلى دانتي من أعلى إلى أسفل . لم يستمر كلام فاريناتا الهادي الرقيق ينظر إلى دانتي من أعلى إلى أسفل . لم يستمر كلام فاريناتا الهادي الرقيق إلى هذا التسكاني الصادق الأمين ، الذي قدم من الوطن النيل . لم يكف ذلك وجد أمامه مواطناً فلورنسياً ، يعث في نفسه ذكريات فلورنسا العزيزة . ولكن كان ذلك المواطن الفلورنسي عجهولاً لديه . وسرعان ما ساوره الشك من ذكريات مريرة . وقد صح ما كان يتوقعه . حدج فاريناتا دانتي بنظرة من ذكريات مريرة . وقد صح ما كان يتوقعه . حدج فاريناتا دانتي بنظرة على دانتي نظرة الاحتقار وسكت قليلا ، ثم تكلم . وعندما أراد أن يعرف عند الزائر المجهول لم يسأله عن شخصه ، بل سأله عن أصله وأجداده . عنده الأصل أهم من الشخص ذاته . آمن فاريناتا النيل بأن الأصل بورث أصل الرجل تحرفت حقيقته .

كان دانق مطيعاً ، فأجاب سؤال فارينانا ، على الرغم من احتقاره إله ، وحرص على أن تكون كاماته متزنة مناسبة ، كما أشار عليه ثرجيليو من قبل. ولم يخف عن فارينانا شيئاً ، وأفصح عن كل ما في نفسه . فتح دانتي الصاوم العنيف قلبه لنارينانا الصارم العنيف ، وأخبره عن أصله وأسرته .

وأحياناً بلقي إنسان إنساناً ، فينجذب إليه ، ويفتح له نفسه . ف بالنا إذا كان دانتي متطلعاً لرؤية فاريناتا البطل الفلورنسي ، وإذا كان فاربناتا ذاته متلهقاً على سماع صوت مواطن فلورنسي أمين ! عندما عرف فاريناتا أن دانتي من أسرة أليجيهيري ، ومن الجلف أعداه الجبلين الألداه ، أدرك أنه يحادث أحد الأعداه ، فتألم وغضب ، ورفع حاجبيه مقطباً ، كن يعذكر للماض

الألم إن فارينا أاهنا أشه بتمثال صادم عنيف، بدأت بدب الحياة في أوصاله . تكلم فارينا أا بعث وقسوة، كجليني أمام عدوه الحلق . قال فارينا أا إن أجداد داني كانوا أعداء لأجداده ولحزبه ، ومع ذلك فقد انتصر الحيلين في الحرب مرتين (١٥٠٠ تكلم فارينا أا وهو فحور همتر بذلك النصر ، وهو لا يعرف إلحرب بغير النصر . وعندما قال إنه هزم الأعداء وفرق شملهم مرتين ، بدت كما له المربات سيف قاطع .

تألم دانتي لكلام فارينانا القاسي العنيف. وماأ قسى على الوطني أن بهزم ويطود من وطنه ، كا نالوطن لأولئك دون هؤلاء، وليس لأبنائه جيعاً ! لم يسكت دانتي عن كاسأت فارينانا المنيفة القاسية ، وبادله عنقاً بعنف . وهو في ذلك يطيع أستاذه في أن يكون كلامه مترثاً ومناسباً للمقام. قال دانتي إن الجلف وإنَّ كانوا قد هزموا وطردوا مرتين إلا أنهم عادوا من كل صوب إلى فلور نسا ، وأعلوا بذلك أثر الهزيمة ، على حين أن الجبلين عندما هزموا وطردواً من ناورنسا ، لم يتعلموا فن الرجوع إلى الوطن · هكذا ألتي دانتي إلى فارينانا بسهم عنيف، وطعنه في قلبه بضربة حاسمة، ولم يستطع فاربنانا سوى أن يضم هذا السهم المستقر بين جوائحه . وكان دانتي كن يبسم ابتساهة ساخرة، بهذه الكلات الثنيلة القاسية، المليئة بالسخرية. والسخرية فن رفيم يَظهر الإنسان على خيايا النفس البشرية · ليل دانق قصد أن الجبلين المتكرين المتعجرفين لم يتعلموا فن الرجوع إلى الوطن ، بمكس الحلف الشعبيين المتواضِّمين ، الذين حدَّقوا فن الرجوع إلى الوطن هنا دانتي الجاني المتواضع بهزأ بفاريناتا الجبليني المتكبر. ومع ذلك قان دانتي يحترم فاريناتا ويحبه ويناديه بضمير الجمع ، على حين ينادى فأرينا ًا دانتي بضمير المفرد . أليست الفسوة والسخرية أحياناً دليل النقدير والاعزاز والحب ? !

وسط هذا التراشق المتلاحق بين دانتي وفارينا تا ، وقع حادث مفاجي " ، قِطِم هذا الموقِف العنيف كفترب المطارق . وكان حادثاً قطع ذلك الموقف ، لكن يجمله أكثر مجمعاً بعد قليل . وكان حادثاً مفاجئاً ملائاً بالعاطفة ، ولكمها عاطفة وإحساس أب قلق متألم لمصير ابنه . وإذا كان اسم دانتي أليجيبري قد أثار سخط فاريناتا ، ودفعه إلى توجيد قلك الكلمات القاسية إلى داني ، نان ذلك الاسم نفسه قد أثار في نفس كاڤا لكانتي شعور الأبوة . كان ابنه جويدو صديقًا لدا ي، ولذلك فأنه توقع أن برى ابنه معه في هذه الزيارة إلى الجحيم . خرج كأثالكانتي من نفس القبر ، وبدا إلى جانب فارينانا المنتصب القامة ، كما نه قامم على ركبتيه ، إذ لم يظهر منه سوى وجهه. لم يعنه أن يقف كاملا ، ليرى كل شيء ، ولكن عناه أن يرفع رأسه وحدها خارج القبر ، ونظر في قلق حول دانتي متطلعاً لرؤية ابد. وكم يتلبُّ ف الأب على رؤية ابنه، ويتلقّت إلى مكانه من قريب ومن بعيد، هنا وهناك! هناً امْزُجِت رغبة كاءُالكانني في رؤية ابنه بالشـــك في وجوده . وهذا إحساس دقيق مرجف . دارت عيناه في لهفة وشوق و وجس ، ولكنه لم بجد شيئاً . انتهى شكه في لحظة ، عندما لم ير أثراً لابنه ، كما ينتهى شماع أضاء لحظة مخترقاً حجب الظلام الكثيف، وأيقن بمما كان يعوجس منه خيفة . عندئذ تكلم كافالكانتي وهو يكل . وما أقسى البكاء مع الكلام ا قال كالمالئي إذا كنت قد اجتزت هذا السجن المظلم بفضل عبقريتك ، فلماذًا لم يأت معك ابني جويدو ، الذي يمتاز مثلك بالعبقرية ? قال : وأين ابني، ولمساذا هو ليس معك ? ۾ .

أجاب داني كاثا لكانتي إجابة رقيقة ، تخالف ذلك النراشي العنف الذي حدث بينه وبين فاريناتا منذ هنبة . قال إنه لم يحضر هنا من تلماء نفسه ولا يفضل عقريعه وحدها ، ولكن قاده ذلك المتنظر — أى فرجيلو — الذي ربحا كان ابنك يحتقره ، وربحا رفض أن يطيعه ويتبعه كما تبعه هو . ولعل دانتي أراد بذلك أن يقول إن جديدو لم يكن مجاً للثقافة اللانينية ولا لشرجيلو .

لم ينهم كاڤالكانتي الأب إجابة دانتي على حقيقتها ، ولم يدرك الكلمات التي تجاطب العقل . ولكنه فهم الكلمة الأثبة التي تطعن القلب . وتلك كلمة واحدة تشير إلى الماضى لا إلى الحاضر . وذلك عند ما قال إنه ربما « كان يعتقره » فى الماضى وليس الآن . ظن كافالكانتى عندئذ أذ ابنه قد مات ، وأخذ من كلام دانتى ما وافق شكه وتوجسه . بهض كافالكانتى على قدميه ، هلما متها على مصير ابنه . وصدرت صرخة أليمة من أعماقه . وما الصرخة التي ننبث من أعماق نفس مطهونة ! صرخ كافالكانتى ، ودوى صراخه كآلة موسيقية يظل طنيها عميقاً فى الآذان . صرخ متسائلاً : ماذا يقول ! ألا يعيش المبد ! ألم تعد عياه تكتمحلان بأشعة الشمس ? قال ذلك لأن عيون الموتى تطلع إلى الضوه ، وتعملق بأهداب الأمل ، حتى آخر لحظة .

سكت دانتي عن الجواب قليلاً ، لأن الألم عقل لسانه ، لتصوره موت صديقه جويدو . ثم أخذ يفكر في هؤلاء المذبين الذين لابرون الحاضر . تساءل كاڤالكانتي عن ابنه أهوحي أوميت، على حين أنه لم يكن قد مات بعد، في التاريخ الذي حدده دانتي لهذا الموقف من رحلته إلى الجحيم ـ عندما سكت دانق قليلاً عن الجواب، وهو مشغول مهذا الفكر، فسر كَاثَالكانتي ذلك السكوت بأن دانتي لم يشأ أن يخبره الحقيقة الأليمة ، وفهم أن سكوته معنا. موت ابنه . تحول الخوف والشك عنده إلى يقين . في أول الأمر أطل كاڤالكانتي من القبر برأسه باحثاً عن ابنه ، عندما سمع صوت دانتي الفلورنسي. ثم نهض على قدميه عند ما شك في مصيره . والآن عندما اعتقد أنه مات، لم يَفْعَل شَيْئًا سُوى أن هبط في القبر بغير كلام، ولم يعد للظهور مرة أخرى. وكم من آلام ومشاعر تتجمع في نفس إنسان في لحظة ، فلا يقوى اللسان على النطق ، ولا العين على البكاء! وأى شيء أقوى تعبيراً عن الألم ، أكثر من سقوط كاﭬالكانتي في القبر دون كلام ، كجسم ميت لاحراك به ! عبر دانتي بذلك الشعور الأبوى عن بعض دقائق القلب الإنساني . وبأى روح و بأيَّـة مشاعر كتب دانتي هذه السطور ، عند ما كان جويدو قِد مات فعلاً بعد عودته من المنني بقليل ، ثم أصبح دانتي نفسه منفياً !

وضع دانتي فاريناتا الجبليني إلى جانب كاڤالكانتي الجلني . أيَّدَ مفارقة هذه في العواطف والاهواء والأهداف ، وأي ماض يحمل في طيانه صراعاً عنيفاً بين البابا والامبراطور! لا يجعل دانق مهما رمناً مجرداً ، ولكنه رمن عملي تدعمه الذكريات ، وتسنده الوقائع الحية ، إن فاريناتا الجبليني الأبيقورى بين أقرائه من الهراطقة ، في بيئته وأرضه ، ومن ورائه دماه مو تتأري ، و تهديد فلورنسا بالدمار ، وافقام الجلف المنتظر . وقف فاريناتا الجبليني ودانتي الجاني وجهاً لوجه ، وتبادلا الكلام الصارم الناطع المنيف . على حين نجد كافالكاني الأبيقورى الجلني رجلاً وديعاً رقيقاً متألماً باكياً . فهي لا يعنيه الآن السياسة ولا الجلف ، بل يعنيه ابنه وأخبارابنه . ولم تكن له هنا سوى صفة الأب البار العطوف .

في ذلك الفترة ظل فارينانا واقفاً في مكانه منتصباً كالتمثال لايتحرك. لم يغير وضعه ولم يحرك رأسه ولم يثن جنبه . وعلى الرغم من صلة النسب بين فارينا مَا وكاڤا لكانتي ، فإن فارينا مَا مُعنه دموع كاڤا لكانتي الأب المتابِف على رؤية ابنه . واستمر يفكر في قول دانتي السابق ، وفي حياة المنني، وفي الصراع الحزبي . صرفه ذلك عن كل ما حوله ، حتى عن احمال موت جويدو زوج ابنته. ولم يفهم فارينا نا الجبليني سوى سخرية دانتي الجلقي، عندما عرّض بالجبلين ذاكراً أنهم لم يعرفوا فن الرجوع إلى الوطن . وكم من مواقف تستغرق تفكير الانسان فينسي كل ماحوله! إن عدم اهمام قارينا تا بمصير جويدو، وعدم إفصاته وتأثره بشعور كاڤالكانثي الأب ، كل ذلك من مقــُومات شخصية فارينانا الوطني القاسي العنيف، الذي لايمكر في غير وطنه ، ولا تشغله عنه المشاغل العائلية . لم أيخف فارينانا شيئاً من نفسه . و لِم التظاهر والمداراة والاخفاء؟ إنه صريح صادق واضح طبيعي، تعبر كلماته وحركاته عن نفسه تماماً . استطرد فاريناتا في الكلام حيث وقف من قبل. قال إن عجز الجبلين عن تعلم فن الرجوع إلى الوطن ، جعيم أشد من الجحيم الذي يصطلى بنيرانه . جحيم النفس عنده يتضاءل إلى جانب جحم الآخرة . وهذا عنده هو الجحيم . الألم النفسي من أجل الوطن ، أقوى عنده من نيران الجحيم . خلق دانتي بذلك من فارينانا ثائراً على الله وخارجاً على تقاليد العصور الوسطى. يشبه فارينانا تمثال موسى الذي خلقه ميكلا مجلو يوشك أن ينهض ثاثراً على شعبه لما ارتكبه من الحطايا (٥٠)، صرخ ميكالا تجلو بموسى وهو يطرقه بالإزميل : أن انطق ! فنطق بتعبيره الزائع عن معانى الألم والفضب والنورة ، التي جاشت بين جوانحه . وأنطق دانتي فارينا كمبطل غاضب الر، لايتحول عن مبدئه .

لم يسكت فارينا أما عن سخرية دانتي به وبقومه . ورد إليه ضربة بضربة بضربة وبادله مهماً بسهم ، عاد الموقف مرة أخرى إلى العنف السابق بين فارينا أو وراستي . قال فارينا أن أن في الرجوع إلى الوطن فن صعب ثقيل ، ولن يتملمه عند ثدكا لم يتعلم هو بماماً . أخذ دانتي جده النبوءة الألمية . وهذا هو أوج المقابلة وخاتمة ذلك الشعور العيف المتدفق بين فارينا ألا وداني ، الذي ظلت خلاله صورة الوطن مائلة دائماً .

ولكن لا النائر يظل نائراً ولا العنيف عنيماً ، ولا الهادي، يبني هادئاً دواماً - انتهت ثورة فاريناتا ووقف غضبه ، واعتدل وتحول إلى الهدوء . قال: إلى تعيش في هذا العالم الجليل ، أخيرتي لماذا عمدت فلورنساءالتي هي وطننا تحن كذلك ، إلى أن تتعقب رجالتا بروح العداء على الدوام فو ولماذا صدرت فواين فلورنسا كلم ضدنا فم وعدننا التاريخ أنه عقب موقعة بنيئتو التى انتصر فيها الجلف على الجلين في بديئتو التى انتصر بيم وبين خصومه . فعمدر عفو عام عن الجلين ، باستثناء آل أو برتى ، المستهم في خصومه الجلف . ومعمدان السليوريا أمام القصر القدم في فلورنسا في الوقت الحاض . فكم حل ميدان السنيوريا أمام القصر القدم في فه ولورنسا غير آبهن ، من ذكريات عبقة منقوشة على صفحاته ، لم يقو على عبوها لا الانسان ولا الزمان الفادر !

أجاب دانتى إجابة متزنة مناسبة . قال : إن اللم الفلورنسى المراق ، الذى صبغ مياه نهر أرّبيا ، هو الذى أوغر على الجبلين شعب فلورنسا . وعند ذكر اللم العلورنسى المراق ، تحرّك التمال الصلد ، وتحوّل فاريناتا إلى إنسان رقيق متاً لم . ومع أن فارينانا لم يبك مثل كافالكانتي ، إلا أنه نهد ، وحفض رأسه ، حزناً وألماً ، ورب تنهد ألمنغ من بكا، ! قال فاريناتا إنه لم يكن بمفرده في تلك المعركة ، ولم يستطع أن يفعل غير ذلك ، وإن كل أهله وحزبه فعلوا مثله ، أراد بذلك أن يقول إنه لم يهاجم فلورنسا ذاتها ، ولكنه هاجم خصومه السياسيين . ثم قال فارينانا إنه كان الرجل الوحيد الذي امتشق حسامه لحسابة فلورنسا من أعدائها .

عدننا التاريخ أن الحرب كانت سجالاً بين الجبلين والجلف في سيل السيطرة على تسكانا ، في النصف التائي من القرن التاك عشر الميلاد ، وأن فارينانا لعب دوراً هاماً في قضية الجبلين ، وأنه أعد الجند وأثار الفتن والدسائس داخل فلورنسا . وعندما انتصر الجبلين على الجلف في موقعة الجند القلورنسي الجلق بعد النصر . وأصبح الجبلين سادة فلورنسا . وفكر المجتمعون في إيمولي في هدم فلورنسا ، وتحويلها إلى قوية صفية . الجبلين المجتمعون في إيمولي في هدم فلورنسا ، وتحويلها إلى قوية صفية . الجبلين إنه عاتل لاسترجاع وطنه لا لفقده ، وإنه سيدانع عنه ضد كل الجبلين إنه عاتل لاسترجاع وطنه لا لفقده ، وإنه سيدانع عنه ضد كل من تسؤل له نفسه هدمه أو تحطيمه ، وإنه سيفعل ذلك بعزم وتصميم أكثر عما فلورنسا من الدمار . قال ذلك ويده على مقبض سيفه . وأنه تصميم فارينانا من الدمار .

وهذه هي وطنية فارينانا . لم يعمور كيف يرى وطنه أطلالا ، ولم يعمه الصراع الحزبي عن مصلحة الوطن . وعندما تعارضت مصلحة الوطن مع مصلحة حزب ، آثر الوطن . وما الوطنية سوى هذا ? وأى درس في الوطنية أعطاه فارينانا للاجيال التالية ? وكم من الناس استطاع أن يستلم هذا الدرس الرفيح ؟

قدُّر دانتي الوطّني هذه الوطنية العـالية فكفّ عن كلــاته العنيفة الساخرة > وأجاب فاريناتا بكلمات رقيقة مؤاسية . دعا دانتي لفارينانا وسلالته بالمنكام الذي ُحرم إله ، وهو جدير به . وما أُنمن الدعاه بالسلام لنفس حرمت السلام، وهي تتلظي في نيران الجحم !

وسأله دانى أن يحل له لغز الموتى : كيف يعرف الموتى المستقبل ولا يدركون الحاضر ؟ وكيف لا يعرف كأقالكانى أن ابنه حى، ويدخل في روعه أنه قد ولى ومات! قال فارينا تا إن نظر أرواح الموتى أشبه بمديدى البحر، الذين يرون البعيد والايرون القريب . يترك الله لهؤلاء الممذيين ذلك الضياء ، فيرون البعيد والمستقبل، ولكنهم لا يرون الغريب والحاضر، ولا يعرفون عنه شيئاً ، إلا إذا حمل أخباره إليهم أحد الأحياء . وعند جابة العالم لن يكون هناك مستقبل ، وعند تذك لن يعرفوا الحاضر و الالمستقبل . وستصبح نفوس هؤلاء الآئمين نفوساً بغير فكر ، وهذا هو عذاب المهرطقن .

أدرك دانتي الحطأ الذي ارتكبه بإيطائه في الاجابة عن سؤال كاڤالكافئي عن ابته ، وأراد أن يصحح خطأه سرساً . وليس كل الناس يدركون أخطاءهم بسهولة . و كم من باغ أعماه الجشع أوالسلطان عن الحق والصواب الم يكن دانتي من أولئك الناس . سأل فاريناتا أن يحبر كاڤالكانتي في أحفل القير، أن ابنه جويدو لا يزال بين الأحياء ، وأنه أبطأ في إجابته ، لأنه كان يفكر في لفزالموتي ، الذي فهمه الآن . أراد دانتي مذلك أن يطمئن كاڤالكانتي على مصبح ابنه ، وأن يعتذر عن إبطائه في الكلام . ودانتي الشاعر الفنان لا يرضى بايذا، شعور إنسان، وناهيك بكاڤالكانتي أب جويدو ، رفيق صياه .

نادى ڤرجيليو دانتي لتابعة المسير، وكان منتظراً بمجزل ذلك الوقت كله. ولم يعد هناك وقت لله وقف . وأوشك ندا، ڤرجيليو على إنها، هذا الموقف . ولم يعت فإنه ، بل استمر فترة أخرى قصيرة . سأل دانتي فارينانا بسرعة ، وكأنه لا يريد أن يتركه، عمن معه بداخل القبر، قال إن هناك أكثر من ألف، ومن بينهم الأمبراطور فردديك الثاني ، والكردينال أوتافي نودك أوبالدين ، أحس فاريناقا أن دانتي بريد أن يعرف جميم أوتافي نودك أوبالدين ، أحس فاريناقا أن دانتي بريد أن يعرف جميم

من بداخل القبر ، و لكنه سكت عن الآخرين ، لأنه سمع ندا. ڤرجيليو ، فلم يتسع الوقت للكلام . و آن للموقف أن يذنمي .

اختنى فاريناتا فى قبره يغير سلام أو كلام . واحترمه دانتى فلم يشأ أن يصف هبوطه التدريجي الذى لا يناسب شخصه العظيم . وكانت آخر كاله أن يسكت عن ذكر الآخرين . السكوت تعبير عن الألم، لما أثاره هذا الموقف فى نفسه من ذكر يات مريرة عزيزة، ولأن دانتى المواطن الفلورنسى قد أوشك على الرحيل . وما أقسى الفراق والرحيل !

اتجه دانتي إلى قرجيليو ، الواقف منعزلا ، في انتظار ابنه وتلميذه ، وقد شاركه عواطفه عن كنب . لم يستطع دانتي أن يبعد عن قرجيليو أكثر عما فعل . واتجهت قدماه إليه ، وهو يفكر في كامات فارينا تالتي تنبأ له فيها عياة المنني . سار قرجيليو ، وسأل دانتي ، وهو يسير إلى جانبه ، عما يشغله . فهو لا يستطيع أن براه مشغول الخاطر دون أن يستوضحه الأمر ونيال عنه شواغله . أجاب دانتي وأفصح عن خوفه من حياة المنني التي سعما من تشاكو فرجيليو إلى دانتي أن محفظ في ذهنه تنبؤات المنني التي سعما من تشاكو وبرونتو وفارينا تا . ثم رفع يده إلى أعلى ونبه لكى ينصت لما يقول : عنها الجميلة كل شيء ، سيعرف منها رحلة حياته ، سترى يا تريتشي بعينها الجميلة كل شيء ، سيعرف منها رحلة حياته ، سترى يا تريتشي بعينها الجميلة الأشياء واضحة ، وتفسر له ما غض عليه ، وتقوده إلى الساء . وكأنه يقول إنه على الرغم مما سمعه عن حياة المنتي التي سيتعرض لها ، فانه لا يجوز له أن يقنط ، وسيانيه الفرج عما قرب ، وستعوضه بياتريتشي عن كل شيء . هذا شعور ديني متصوف ، بعد مشهد الهراطقة المعذبين .

انجه فرجيليو صوب اليسار ، واجعد الشاعران عن أسوار مدينة ديس ، إلى وسط الحلقة السادسة ، في طريق يؤدى إلى واد ، انعنت منه روائح كرمهة ، تصاعدت إلى أعلى حيث يسير الشاعران . هذه هى القصيدة العاشرة من الجحيم ، التى صور دانتى فيها كافالكانى وواريناتا . إن كافالكانق إنسان هادى وقيق وديع ، وأب بار عطون . لا تهمه السياسة ولا الحزية ولا الوطن ، ولسكن يعنيه مصير ابنه الحبيب . وهو يعتبر بحركانه وأقواله عن الأبؤة البارة الرحيمة . ولا يحنى شيئا من نفسه . وهو واضح صريح ، متلهف على رؤية ابنه جويدو . وعترج نه الرجاء والأمل ، بالياس والأسى والزفرات . وما أبرع دانتى عند ما يعتر كل هذه العواطف الجياشة في سهولة ويسر ، وهو بذلك يعمل على هدم تقاليد العصور الوسطى ، ويبني أسس العصرالحديث ، ومع ذلك فان شخصية تقاليد العصور الوسطى ، ويبني أسس العصرالحديث ، ومع ذلك فان شخصية كافالكانتي الهادئ الرقيق ، شخصية ثانوية أو جانبية بازاء فاريناتا ، وهي أشه بلجون هادي ، والأسم طوراً ، والهابط الساكت في قبره ، تارة أخرى ، اقترب دانتي بذلك من موسيق بيتهوثن الخالدة .

أما فارينا تا البطل القلورنسى ، فهو محورهذه القصيدة العاشرة من الجعم ، وتمنيه قوته الجارة . لم تكن قوة فارينا تا — ولا قوة دائق — قوة وحشية متغطرسة خاوية . ولم يشبه أحدها المردة في أساطير القدماء ، الذين حاولوا الصعود إلى السها، دون جدوى ، غاظين عن أصلهم في الأرض! إن قوة فارينا الصعود إلى السها، دون جدوى ، غاظين عن أصلهم في الأرض! إن قوة فارينا المعود إلى المهاه دون جدوى ، غاظية عبقرية . وشتان بين القوة الروحية العبقرية ، وبين اللموة الفائمة الموحية العبقرية ، وشتان بين القوة الروحية العبقرية ، قوة يفخر بها على أحد ، وهو لا يفكر في إشباع نرواته وتحقيق رغباته بالقوة الفائمة المنقطرسة العمياه ، هو يعرف أنه يحبوطنه وحزبه بكل قلبه . ومحول الحاسمة على أحداثه في وطنه ، إلى دفاع حار صادق عن وطنه بأعدائه وأصدتائه جيماً ، إذا تعرضت مصلحة الوطن للخطر . القوة عند فارينا تا العظيمة قد تظهر في شخص يدو ضعيفاً خجولا" ، لا يكاد يفطن إلى جوهره العظيمة قد تظهر في شخص يدو ضعيفاً خجولا" ، لا يكاد يفطن إلى جوهره إنسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق ، وإن شخصية إنسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق ، وإن شخصية إنسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق . وإن شخصية النسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق . وإن شخصية المنسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق . وإن شخصية المنسان . إمها القوة التي تجمل الجسم الضئيل يدو كالعملاق . وإن شخصية المنسان . إمها المورة في الجسم الشئيل يدو كالعملاق . وإن شخص يدو ضعيفه المنسان . إمها المورة التي تجمل الجسم الضيفة المنسان . إمها المورة في المنسان . إمها المحدود المنسان المهالي المحدود المورة المنسان . إمها المورة المقورة المعالمة المورة المعالمة المعالمة المعالمة المورة المعالم المحدود المعالمة المورة المعالمة المورة المعالمة المعالمة المورة المعالمة المعالميا المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

الإنسان ليست في هذا الجزء أو ذاك ، ولكنها الإنسان كله ، بروحه ومادته. وهى ليست قوة وإرادة مجردة . ولكنها قوة حيَّة ، تظهر في كل شي. : في الأفكار والعواطف والأقوال والإفعال . وهذا ما يسميه دانتي بالكائن الحيِّ الحر .

هكذا يخرج الإنسان الحديث من عالم الرمن والتجريد، رويداً وبالتدريج. إن فارينا تا مرحلة فى ظهور الإنسان الحديث. إنه يمثل بداية لعصر جديد . وأيّة بداية هائلة تلك ؟ ومن أحسها من الناس ؟ وهل أدركها أهل العصر أقسهم ؟ وأى ميلاد عظيم لذلك العالم المليء بالحرية ، الذى عاش فيه دائتي ، لا كشاهد فحسب ، بل كشترك متحمس للحوادث والأفكار والعواطف الجديدة ! هكذا ظهرت الأفكار والعواطف الأصيلة فى ذلك العصر العظيم . وهكذا خرج دائتي على تقاليد العصور الوسطى ، وضرب معولاً فى تراث الحاضى ، ووضع إحدى دعامات العصر الحديث .

أثارت كل هذه الذكريات الشجن فى نفس دانى ، فسجلها على هذا النحو بفنه الرائع . وكثيراً ما تسقط مثل هذه الذكريات من سجل التاريخ . وعند ما يكتب بعض الباحثين فى العاريخ ، عملون تسجيل دقائق النفس الإنسانية ، وكأنه لا يعنهم سوى المظاهر الخارجية ، وكأن عواطف الإنسان لم تكن وراء تلك الأحداث والمظاهر! وما التاريخ بغير إحساس وفن 1 إنه يصبح كلاماً ظرعاً ، لا يزيد عن جم أوراق وحشد معلومات وسرد إحصاءات . إن مثل هؤلاء الباحثين يقتلون الروح الإنساني ويمسخون التاريخ ، وويل التاريخ من أيد مهم .

لا بد من الفن والإحساس فى التاريخ. إن ما لا يمسه الفن من الأحداث يموت فى زوايا النسيان . أما ما يمسه الفن بريشته العبقرية ، فأنه يلمع ويضىء ونخلد على مي الزمان . فارینـــاتا دلی أو بُرتی وکاڤالکانتی دی کاڤالکانتی

دانق أليجيري : الكوميديا الإلهية : الجحيم ١٠١ - ١٣٦

الآن يسير أستاذى وأنافى إثره ،
 في طريق خني (۱۵۱ )

بين أسوار المدينة '٥٣' وقبور المعذبين .

إنها الفضيلة العليا (١٩٤) على المنها الماليا (١٩٤) على المنها الم

١ أيمكن رؤية أولئك الذين

أُلفوا في التبورَ ۚ وها قد رُفعت كل أغطيتها ، وليس هناك من يحرسها » .

١٠ أجابني : ﴿ إِنَّهَا سُوفَ تَعْلَقَ جَيِّماً ،

عند ما يعودون من وادى يوسافاط(٥٢) ، بأجسادهم التي تركوها هناك (٥٨) .

۱۳ فی هذا الجانب قبور أبیقور ۱۹۹۰ و کل أتباعه (۲۰۰) ،

الذين يعتبروز أز النفس تموت مع الجسد وتفني .

١٦ إنك ستنال ما يرضيك سربعاً ١٦١

عن سؤالك الذى ألقيته على"، وعن الرغبة التي لم تفصح عنها » (٦٢).

١٩ قات: ﴿ أَمِا القائد الحكم ، إنى لا أحجب

قلِّي عنك ، ولاشَّىء هناك سوى أن كاماتى قليلة . وذلك هو ماسبق أن طلبته إلىّ غير مرة ﴾(٦٣) .

#### FARINATA DEGLI UBERTI F CAVALCANTE DEI CAVALCANTI

Dante Alighieri: La Divina Commedia, Inferno, X. 1-136.

- Ora sen va per un secreto calle, tra 'l muro de la terra e li martiri.
   lo mio maestro, e io dopo le spalle.
- 4. "O virtă somma, che per li empî giri mi volvi" cominciai, "com" a te piace, parlami e sodisfammi a' miei disiri.
- La gente che per li sepolori giaco potrebbesi veder? già son levati tutt' i coperchi, e nessun guardia face".
- Ed elli a me: "Tutti saran serrati quando di Iosafat qui torneranno coi corpi che là su hanno lasciati,
- Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutt' i suoi seguaci, che l' anima col corpo morta fanno.
- Pero a la dimanda che mi faci quine' entro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che su mi raci'.
- 19. E io: "Buon duca, non tegno riposto a te mio cuor se non per dicer poco, e tu m' hai non pur mo a ciò disposto".

٢٧ ه أيها التسكاني (١٩٤ ) يامن تسير حيا
 في مدينة النيران ، متكام بكل إخلاص (٢٥) ،
 هلا وقفت قليلاً في هذا المكان (٢٦) 1

۷۷ إن كلماتك(۲۷) ثدل على أنك وللت فى ذلك الوطن النبيل (۲۸۱) ، الذي ربما كنت شديد القسوة عليه ، (۲۸۱) .

حرج هذا العبوت فجأة من أحد القبور . وعند ثذ اعترانى الحوف ، فأقترت قليلاً من قائدى (۷۰).

۳۱ فقال لى: « استدر: ماذا تفعل ? أنظر هاك فارينانا وقد انتصبت قامته : إنك ستراه كله من وسطه حتى رأسه ي (۷۱).

۳۴ و کنت قد حملقت فی وجهه (۱۷۲) ، عندما وقف منتصب الصدر مرفوع الرأس ، کن یشعر نحو الجحیم باحتقار شدید .

۲۷ عندگذر دفعتنی إلیه بین القبور (۷۲) ، یدا قائدی الجریثتان السریعتان (۲۷) ، وهو یقول : « لتکن کاماتل مترنة » (۷۰) .

وعندما وقفتُ في أسفل قبره ،
 حدجني بعينيه قليلاً ، ثم سألني
 بلهجة تم عن الاحتمار (۲۲۱) : من هم أجدادك ؟ (۲۲۱) .

۹۶ وأنا الحريص على طاعته ، لم أخف عنه من كان أجدادى ، بل عن كل شىء أفصحت (۱۷۸). عندالمر رفع حاجبيه قليلا (۱۷۹) ،

- "() Tôsco che per la città del foco vivo ten vai così parlando onesto. piacciati di restare in questo loco.
- 25. La tra loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio. a la qual forse fui troppo molesto".
- Subitamente questo suono uscio d' una de l' arche; però m' accostai, temendo, un poco più al duca mio.
- 31. Ed el mi disse: "Volgiti: che fai? vedi là Farinata che s' è dritto: da la cintola in su tutto 'l vedrai'".
- 34. I' avea già il mio viso nel suo fitto; ed el s' ergea col petto e con la fronte com' avesse l' inferno in gran dispitto.
- E l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepulture a lui, dicendo: "Le parole tue sieu conte".
- 40. Com' io al piè de la sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdeguoso, mi dimandò: "Chi fuor li maggior tui?"
- Io ch' era d' ubidir disideroso,
   non gliel celai, ma tutto gliel' apersi;
   ond' ei levò le ciglia un poco in soso;

٣٤ ثم قال : « إنهم كانوا أعداء ألداء لى ولأجدادى و لحزبى ›
 ومع ذلك فقد هزمتهم مرتين » (١٨٠٠) .

۹ أجبته تائلاً (۸۱): ﴿ إِنْ قوى وَلَوْ أَنْهِم طَرِدُوا ،
 نائهم عادوا من كل صوب (۸۲) في كل مرة (۸۲).
 ولكن رجالك لم يتعلموا جيد آفن الرجوع إلى الوطن (۸۹).

γه و من القبر المنتوح خرج إلى
 جانبه شبح <sup>(۸۸)</sup> ، لم يظهر منه سوى رأسه ،
 وأعتقد أنه على ركبتيه وقف .

نظر حوالی ، و کله رغبة
 فی أن یری هل هناك من یصحبنی من البشر (۱۸۲).
 ولكن عندما زال الشك كله ،

٥٨ قال وهو يبكى (١٨٧): « إذا كنت تزور هذا الجحم المظلم بفضل عبقريط ،
 قائين الني (١٨٨) \* ولماذا لم يأت معك \* » (١٨٨).

أجبته قائلاً : ﴿ أَنَا لَمْ آتَ مِن تَلْقَا، نفسي هنا .
 إن من ينتظر هناك<sup>(-۱)</sup> ، جا. في هنا ،
 والذي رعما كان ابنك جويدو يحتقره » (۱۹۰ .

۱۶ إن كلماته وطريقة عذابه جعلتنى أعرف اسمه ۱۹۲۰، ولذلك كانت إجابتى وافية (۹۲۰).

۱۷ فلهض على قدميه و هو يصرخ (۱۹۵) صائحاً «كيف تقول كان يحتقره (۱۹۵) ۶ ألا يميش بعد ? ألا تكتحل عيناه بنور الشمس الحبيب ؟ ».

- 46. poi disse: "Fieramente furo avversi a me e a miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi".
- 49. "S' ei fur cacciati, ei tornar d' ogni parte" rispuosi lui "l' una e l' altra fiata; ma i vostri non appreser ben quell' arte".
- Allor surse a la vista scoperchiata un' ombra lungo questa infino al mento: credo che s' era in ginocchie levata.
- Dintorno mi guardo, come talento avesse di veder s' altri era meco;
   e poi che il sospecciar fu tutto spento,
- 58. piangendo disse: "Se per questo cieco caroere vai per altezza d' ingegno. mio figlio ov' è? perchè non è ei teco?"
- 61. E io a lui: "Da me stesso non vegno: colui ch' attende là, per qui mi mena forse cui (funlo vostro ebbe a disdegno".
- 64. Le sue parole e 'l modo de la pena m' avean di costni già letto il nome ; però fu la risposta così piena.
- 67. Di subito drizzato gridò: "Come dicesti? elli ebbe? non viv' elli ancora? uon fiere li occhi suoi il dolce lome?"

وعندما أدرك بعض إبطائى
 في إجابة سُوْله،

هبط في القبر سريعاً ، ولم يظهر أبداً (٩٦٠ .

۷۷ ولکن ذلک الروح العظم الذی أوقفنی هنا ، لم یشتر وقفته ولم مجراك رأسه ولم یش جنبه (۹۷) .

٧٦ واستأنف كلامه قائلاً (١٩١) :

إذا كان قوى لم يعملوا فن الرجوع إلى الوطن (١٠٠)
 ذاك ؤالى أكثر من هذا الجمعيم (١٠٠٠)

٧٩ ولكن لن يضى، خمسين مرة وجه المرأة الق تحكم هنا (١٠١) ، حتى تعرف كم هو ثقيل ذلك الفن (١٠٢) .

AY يا من تعيش فى ذلك العالم الحبيب (١٠٢٠) . \* أخبر نى : \_ إ كان ذلك الشمب (١٠٤٠ شديد القسوة على عشير تى فى كل قوانينه ؟ » (١٠٠٠ .

وعندتذ أبر أجبته : ( الدمار و الدماء التي التي التي التي خطبت مياه أر"ييا (١٠٦) ،
 جملت تلك الصلوات تتجاوب في معبدنا » (١٠٧) .

۸۸ نتخهٔ وهز رأسه تاثلا (۱۰۸۰ : « ۱م أكن في ذلك وحدى ،

ولم يكن بنير سبب مع الآخرين نهوضي (١٠٩) .

٩١ ولكنى كنت الوحيد ،
 الذى دافع عن فلورنسا يكل تصميم ،
 عند ما أراد هدمها الحميم ،

- Quando s' secorse d' alcuna dimora ch' io facea dinanzi a la risposta, supin ricadde e più non parve fòra.
- Ma quell' altro magnanimo a cui posta restato m' era, non mutò aspetto, nè mosse collo, nè piegò sua costa;
- 76. e sè continuaudo al primo detto.
  "S' egli han quell' arte" disse "male appresa,
  ciò mi tormenta più che questo letto.
- Ma nou cinquanta volte fia raccea
   la faccia de la donna che qui regge,
   che tu saprai quanto quell' arte pesa.
- 82. E se tu mai nel dolce mondo regge. dimmi: perchè quel μοροίο è κὶ empio incontr' a' misi in ciascuna sua legge?"
- Ond' io a lni; "Lo strazio e 'l grande scempio che fece l'Arbia colorata in rosso, tali orazion fa far nel nostro tempio".
- 88. Poi ch' ebbe sospirato e 'l cupo scosso, "A ciò non fu' io sol" disse, "nè certo sanza cagion con li altri sarei mosso.
- Ma fu' io solo, là dove sofferto fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto".

إذا قرجوته قائلاً : « آه، لنعش سلالتك
 إذا قى سلام (۱۱۱۱)، ولكن هلا فسرت لى تلك العقدة :
 التى لا أجد لها حلاً .

٩٧ يدو لى ، إذا كنت أحسنت النهم ،
 أنكم تتنبأون بحما يحمله المستقبل في طيانه ،
 أما الحاضر فانكم لانبصرونه ٣ (١١٢٠).

۱۰۰ قال : ( نحن كديدى البصر ۱۱۳۰ ، ،
 نرى الأشياء البعيدة ،
 عما لا يزال يضيئه لمنا القائد الأعظم (۱۱۲۰ .

۱۰۳ ولكن عندما تقرّب أو تصبح معنا، ترول من غيلتنا ؛ وإذا لم محمل أحد إلينا أخباركم ، فأنا لانعرف شيئاً عن مصيركم (١١٥٠.

> ۱۰۹ وهکذا یمکنك أن تدرك أن معرفتنا ستنتهی تمــاها ، عندما یوصد أمامنا باب المستقبل » (۱۱۲).

۱۰۹ وعندما تبینت خطأی (۲۰۱۰) قلت : ﴿ أرجو إذاً أن تخبر ذلك الهابط فی قبره ، أن ابنه لا يزال فی عداد الأحیاه .

۱۱۷ وإذا كنت قد سكتُ عن جوابه لحظة ، فعرّفه أن ذلك حدث لأنى كنت أفكر في الحطأ الذي حررتني من قيده » (۱۱۸۰

المعان أستاذي يناديني :
 سألت مسرعاً ذلك الروح ،
 أذ نجرني عن رفاقه في قيره ١١٩٠٠ .

- "Deh, se riposi mai vostra semenza" prega' io lui, "solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza.
- El par che voi veggiate, se ben odo.
   dinanzi quel che 'l tempo seco adduce,
   e nel presente tenete altro modo''.
- 100. "Noi veggiam, come quei c' ha mala luce, le cose" disse "che ne son lontano; cotanto ancor ne splende il sommo duce.
- 103. Quando s' appressauo. o son, tutto è vano nostro intelletto; e s' altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano.
- 106. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta ".
- 109. Allor, come di mis colpa compunto.

  dissi: "Or direte dunque a quel caduto
  che 'l suo nato è co' vivi ancor congiunto;
- 112. e s' i' fui, dianzi, a la risposta muto. fate i saper che 'l feci che pensava già nell' error che m' avete soluto ".
- 115. E già il maestro mio mi richiamava ; per ch' i' pregai lo spirito più avaccio che mi dicesse chi con lu' istava.

۱۱۸ نقال لى : ﴿ إِنَّى هَنَا مِع أَكْثَرُ مِنْ أَلْتُ :
مناك في الدّاخل فردريك الثانى ٤ (١٢٠)
والكردينال (١٢٠٠ أما عن الآخرين فإني أسكت» (١٣٠٠ .

۱۲۱ وعندئذ اختنی ۱۳۲۰: وانجهت خطواتی اَلِی الشاعر القدیم ، مفکراً فی ذلك الكلام الذی بدا لی معادیاً (۱۲۴) .

١٧٤ تمترك إلى الأمام ، ثم قال لى
وهو يسير : « لمسافا أنت مضطرب هكذا ? » .
فأجيته وأرضيت سؤله (١٢٥) .

۱۲۷ فأمرنى ذلك الجكيم قائلاً : و لتحفظ ماسمحته ضد شخصك » (۱۲۲). ثم رفع أصبعه (۱۲۷) وهو يقول : ﴿ اللَّهِ لَمَـا أَلْطَقَ بِهِ .

.۱۳۰ عندما تصبح أمام الضوء الحبيب : لتلك (۱۲۸) التي ترى عينها الحميلة كل شيء (۱۲۹) ، ستعرف منها قصة حيانك » (۱۳۰) .

> ۱۳۳۰ بعد تمد تحد ك قدماه إلى اليسار: و إجمد نا عن السور واتجهنا إلى الوسط في بمر يؤدي إلى واد، ۱۳۳۰ تصاعدت رائحته الكرسة إلىناً (۱۳۱).

- 118. Dissemi: "Qui con più di mille giaccio: qua dentro è 'l secondo Federico. e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio''.
- Indi s' ascose; ed io inver l' antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico.
- 124. Elli si mosse; e poi, cost andando, mi disse: "Perchè se' tu si smarrito?" E io li sodisfeci al suo dimando.
- 127. "La mente tua conservi quel che udito hai contra te" mi comandò quel saggio. "E ora attendi qui" e drizzò 'l dito:
- 150. "quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell' occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio".
- 133. Appresso volse a man sinistra il piede: lasciammo il muro e gimmo inver lo mezzoper un sentier ch' a una valle fiede.
- 136, che 'nfin là su facea spiacer suo lezzo.

### الحواشي

(۱۱) فارياتا دلى أو رقى يكتب بالإيطالية هكذا: Farinata degli Uberti: . وأرياتا دلى أو رقى يكتب بالإيطالية مكذا: النطق الايطالية ، وإن كانت لا تساويه عاماً . وترجع أسرة أو برتى إلى النصر الجرمائي . وكان هم نسيب الأحد في الحسكم في فلورنسا منذ الثون ١٩ م ، وقاموا بكفاح عنيف ضد ثورة الشعب الفلورنسي على سلطانهم . وولد فارياتا في فلورنسا في أو اثل الثرن ١٣ م و ونشأ في أثناء انشقاقي فلورنسا إلى حزبي الجلف والجبيين في ١٩٠٥ . وأصبح زعم الجبلين ، ومجمح في طرد الجبين الجلف من فلورنسا في ١٩٤٨ . ولكن الجلف استعادوا مراكزم وطردوا الجبين في ١٩٧٥ ، فواحد والله الغلورنسية عساعدة قوات ما فريد ، وانتصروا في مو تتأثر تي في ١٩٧٠ . وأداد الجبين المتصرون ألى مهدموا فلورنسا ، واسكن فارياتا حال دون ذلك . وعاد إلى فلورنسا حيث مات أن يهدموا فلورنسا ، واسكن فارياتا حال دون ذلك . وعاد إلى فلورنسا حيث مات في ١٩٧٤ قبل ميلاد دائق بسنة واحدة . وكان من اتباع أبيقور .

(۲) كافالكانتى دى كافالكانتى Cavaleanti هو أب جويدو كافالكانتى صديق دانتى . كان مثل فارينا تا من اتباع أيقور ، ولكنه خانه فى السياسة فكان من عزب الجلف ، وأصبح محمدة جويو فى ٢٠٥٧ . وبعد موقعة مو نتأ پرتى تكل الجبلين المنتصرون مجزب الجلف ، ومن ينهم كافالكانتى .

(77) يمثل الجلف الشعب والطبقة الوسطى . ومنهم أنصار الحرية الذين يدافعون عن حقوق الشعب ضد طفيان النبلاء . وكانوا أقوياء بالنجارة والثروة . ولم تمنع المسلحة أية مدينة أو ولاية جمهورية من أن تنضم إلى الجبلين إذا كانت جارتها جلفية ، ووجد ينهما من المصالح المتعارضة ما يؤدى إلى هذا النجول . والجلف أفصار المبايا .

(3) يعتبر الجبايل أنفسهم حاة التانون ودعاة السلطة ، ويتميزون بالنبالة والامارة .
 ولا يحقلون مجمعوق الشعب ، وإن كانوا لا يهملون مصلحته . وهم أنصار الامبراطور .
 وقديرى تزاعميف بين أنصار هذي الحزين ق.وقت السكة ح بين البابوية والامبراطورية .

(٥) تبعیاج أفوراندی دلی أدعاریTogglinio Aldobrandi degli Adimaric مناسباج أفوراندی دلی أدعار کی استخاص القرن ۱۹۳ م مناسب عمدة أریئزو بعد منتصف القرن ۱۹۳ م مناسب عمدة أریئزو بعد منتصف القرن ۱۹۳ م مناسب فهرمت فی موقعة موتأیرتی .

Inf. xvi. 40-41.

با ياكويو روستيكوشي Jacopo Busticucci فارس فاورنى شجع ، هدم
 الجبلين منزله بعد موقعة مو تتأورن، ، ومحادثه دانق في القصيدة ١٦ من الجعيم .
 Inf. xvi. 88-89.

۱۷۰ موسكا دى لا مبرتى Mosen dei Lamberti موسكا دى د فرونى شغل هصب اللهدة فى مدية ريدجو فى النصف الأول من القرن ۱۷۳ م. أشار على أسرة أميدى بها تنقام من أسرة بو تعلق من أسرة بو يقلم من أسرة بيتهما . وضعه دائق فى القصيدة ۲۵ من الجميم .
ال فلورنسا واشتد العمراع بيتهما . وضعه دائق فى القصيدة ۲۵ من الجميم .
Juf. xxvIII. 106.

(٨١) يسأل دائق عن هؤلاء الأبطال في القصيدة ١ من الجعيم حيث يقول :

Farinata e il Tegghiaio, che fuor si degni, Jacono Rusticuoci, Arrigo e il Mosca

e li altri ch'a ben far puoser li'ngegni,

dimmi ove sono e fa ch'io li conosca;

| Inf. vi. 79-82.         |        |
|-------------------------|--------|
| V. Nuova, XXVIII. 2.    | 197    |
| Inf. n. 7, x. 58-59,    | (1.)   |
| Par. XVII. 130-132.     | (11)   |
| Par. xvii. 24.          | (14)   |
| Inf. xv. 92.            | (14)   |
| Par. XXIII. (2. XXV. 1. | (11)   |
| Par. xxv. 5.            | (10)   |
| Inf. x. 26.             | (17)   |
| Inf. xxni. 95.          | (14)   |
| De Vol. El. I. vi. 3.   | (1A)   |
| Purg. xiv. 64.          | (14)   |
| Inf. vi. 74-75, xv. 68, | (4.)   |
| Inf. xv. 61.            | CYO    |
| Inf. xviii. 58-63.      | (77)   |
| Purg. xxv. 53-54        | . (77) |
| Inf. xxxiii. 151-153.   | (72)   |
| Purg. vt. 76-86.        | ( 73)  |

۳۱) برونتولائيني Brunetto Lating هواطن ظور نسي عاش خلال القرن ۱۳ م.
وكاندم حزب الجلف، وتأثر دانتي پتياند. ونني بعد موقعة مو نتأ برتى ثم عاد إلى ظور نسا.
يعد دو قمة منتند. و بيادى دانيم بقنظ البيدة.

Inf. xv. 31.

(۲۷) كاتشاجو بدCacciaguida degli Elisei)عاصر القر تين ۲۰۱۱مو هو من أسلاف

| بة الثانية ، حيث مات . وهو ينادى دانتي بلفظ البنوة. | نتى. واشترك فى الحرب الصليمير |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Par. xv. 52.                                        |                               |
| Par. XXVI. 115.                                     | (AY)                          |
| Par. xxvii. 64.                                     | (14)                          |
| Inf. vii. 115. Purg. xxvii. 35.                     | (Y·)                          |
| Inf. vii. 61. Purg. viii. 88.                       | (11)                          |
| Parg. 111. 36.                                      | (177)                         |
| Purg. XIII. 34.                                     | (177)                         |
| Inf. vin. 110.                                      | (4.1)                         |
| Purg. XVIII. 13.                                    | . (4.0)                       |
| Parg. XXIII. 4.                                     | (4,7)                         |
| Inf. vrn. 44.                                       | (44)                          |
| Inf. xxiii. 37-40.                                  | (YA)                          |
| Inf. vi. 34-99.                                     | (/91)                         |
| Inf. vm. 31-63.                                     | (1:3)                         |
| Inf. xv. 22-99.                                     | (21)                          |
| Inf. XXXIII. 1-90.                                  | (73)                          |
| lnf. viii. 1-3.                                     | (73)                          |
| Inf. 1x. 88-90,                                     | (\$\$)                        |

(٤٥) ميكلا تجلو بوناروتى Michelangelo Buonarrot ( ١٤٧٥ ) استام المنافقة وروح المسيحية وروح المصر. من أعظم رجال الفن في العالم . ضرح ق شه بين الفن القديم وروح المسيحية وروح المصر. وكل الأفكار والآلام والهمن التى انسبت عليه وعلى وطنه جملته فى حالة عصية عنينة ، وأعطت آثاره طاباً من العنف والقوة والجال الرائع. وتنظيم طريقته القوية الشيئة فى عمال موسى فى روما أو تمتال داود المارد الشاهتى فى ظور نسا ، وكذلك فى صوره، مثل الحسم الأخير فى قية سستو بالثانية يكان التى يسودها النضب والمتف والثورة والرعب.

(۲۷) أمبرودجو تو دى بوندون Ambrogiotto de Bondone) أمبرودجو تو دى بوندون ۱۳۳۷) الذىء مق باسم جو تو . هو زعيم اللتن فى عصره وتتلمذ على تشيابرى أب اللن الحديث . كان من أصدقاء دانتى بدأت آثاره تعبر عن نفس الانسان ، وإن لم يصل إلى ما وصل إليه

12

غلفاؤه . ولمدرسته آثار في الحفر البارز انخدت موضوعات دينية أتجهت الى التعبير ع. الهائي الانسانية ءكما يشاهد في أبواب الممدان بفلورنسا .

lnf. 111. 76... 1X. 86-87, (ta)

Inf. v. 96, (59)

- (٥٠) انتصر الجلبين في الحرب مرتين ، في ١٣٤٨ و ١٢٦٠
- (٥) ثمثال موسى فى كنيسة سان پيترو دى تسكولى فى روما من أروع آثار ميكلا بجار. ينظر موسى وهو جالس وفى عينيه واغمة رأسه خضب شديد لما ارتمكيه شعبه من الحفاظ. وفى يده الميني حركة عصيبة ، وقد أسند ذراعه فوق وصايا الله ، وأصلك بأصابعه خصلة من لحيته المرسلة ، وتدل حركة ساقه اليسرى مع رأسه الفاضب على أنه أوشك أن ينهض . هي ذيك كله عن الأسى والشجن الذى عاناه ميكلا نجلو ، وعن توافه المجتمع التي حلولت أن تتطاول إلى عبقر يته الهائلة ، إن موسى الفاضد يشبه فارياتا الغاضب الثائرعل الجحيم ولي أعدائه فى فارونسا ،
- (۲۵) یسیر دانتی وراء ثرجیلیو لأن الطریق خبی ضبق ویشبه ذلك قول ثرجیلیو
   فی الانبادة:

"convectant calle angusto" Virg. Æn. IV. 405.

- (٥٥) يقول إلا يطالية terra أى أرض ، ويقعم مدينة ديس أو مدينة الشيطان .
  - (١٥٤) يقصد ڤرجيليو .
- (٥٥) برى بسن الشراح أن داننى أراد أن يحدثه ثرجيليو ، إذا كان راضياً بذلك .
   ولا بريده أن ينمل ما لا يحب .
- (٥٦) لانقف رغبة دانتي في المعرفة عند حد . وقد غيرت وضع هذه الأبيات مراعاة الأسلوب العربي .
- (٥٧) وادى قريب من أورشلم حيث مجرى الحكم الأخير ، يوم القيامة عند المسيعيين.
  - (٨٥) يتميد الأرض المدينة المشتملة بالتيران .
- (٩٥) أيتقرر فيلسوف يو ناني (٣٤٣ ــ ٧٢٠ ق. م) مؤسس المذهب الأييقورى الهى يعتبر أن النفس تموت مع الجسد ، وبذك يدعو إلى التمتع واللذة قبل فوات الوقت ، ومع أن أيتقور عاش قبل المسيح إلا أن مذهبه امند في العصور الوسطى وقد عارض أضاوم الذكرة المسيحية .
- (٦٠) نسبت هذه العقيدة إلى الحبلين أعداء البابا والجلف . وقد بولغ فها على سيل
   السياسة . ووجد من الجلف من أخذ بهذا المذهب .
  - (٦١) يطمئه قرجيليو بأنه سيمرف كل شيء سريعاً .

(٦٢) أى أن دانق لم يشمح بعد عن رغبته فىرؤية فارينا تا . و كن ترجيبو بمرقى
 مايدور فى نشم . وكان دانق قد استفسر عن مواطنى فلور نسا من قبل .

luf. vz. 79.

(٦٢) يشير دانتي إلى أن ڤرجيليو سبق أن عبر له عن ضرورة الايجاز والسكوت. (١٣- ١١٠, 76-81. 1x. 86-87.

(٦٤) صمع دانتي ذلك الصوت ينبعث فجأة من القبر أمامه ، وكان ذلك صوت فارينانا .

(٦٥) أحس فارينانا أن دانتي يتكلم باخلاس، وهذا شيء غرب على الجعيم.

(٦٦) سم قارينا تا مواطنا ظور نسياً يتكلم بإخلاص ، فدعاه فى رفق ولين لأن يقف
 قليلا فى ذك الحكان .

(٦٧) دلت ألفاظ دانتي وطريقة نطقها على أنه مو اطن فلورنسي .

(١٨) يقصه فلورنسا . وهذا دليل على حب فارينا تا ودانتي لوطنهما .

(٩٩) هذا اعتراف بالتقصير والاساءة إلى الوطن ، وإعلان للا مسف على ما نمل .

 (٧٠) سم دانق صوت فاريناتا ، ولكنه لم يره أولا ، فاضطرب وفرع ، واقترب من قرجيليو يطلب الإمان .

(٧١) يدل ظهور قاريناتا المفاجىء على أنه شخص عظيم ، ونحس بمضمته قبل رؤيته.

(٧٢) أى تركزت عيناء عليه ، وعيرت عيناً. عما فى نفسه من الدهشة والانجاب.

(٧٣) تدخل ڤرجيليو ودفعه بيديه بين القبور لسكي يسمع كلام فاريناتا .

(۷٤) عهد دانق فی مجال الشمر ، لغنائی المصر من رجال التصویر والنحت ، سیل الکشف بالتدریج عن قیمة أعضاء الانسان ، وما تبدیه من المانی . والید من الأعضاء للمبرة ، وهی تساعد المین والوجه فی التمبیر عن نفس الانسان .

(۷۰) هناك خلاف حول تفسير كلة conte عمني صريحة ، واضحة ، قسيرة ، موجزة ،
 ممدودة ، متزنة ، مناسبة .

(٧١) عبر قارينا تا بسينيه وكلامه عن مستى الاحتقار .

(۱۷۷) أول كلة نادى قاريا تا بها دانق هى: أبها التسكانى . ونانى كلة ببدأ بها حديثه التالى هى من أم أجدادك . أى أن كل فكره كان بدور حول الوحل النبيل ورجاله ، وأراد أن يعرف أجداده لملكي يعرف من هو . وسادت فكرة الأصل والنسب عند النبلاء فى أوره وعند شعوب الشرق . وذلك على عكس الفكرة الحديثة التي تعنى بتيمة المشخص ذاته ، بغض النظر عن أصله . وإن لم يمنع ذلك تسرب الملكان والصفات عن طريق الورائة .

 أى حدثه عن أجداده وأسرته من حزب الجلف ، الأعداء الألهاء لآل أوبرتى الجبلين . ٧٩١) عندما أدرك فارينا تا أنه من الأعداء قطب جبيته ورفم لحجيه .

(٨٠) كانوا أعداء ألداء ، حتى أنه بذل كل وسمه في هزيمتهم في ١٣٤٨و ١٢٦٠

(١) أجاب دانتي بكلمات جافة نماثلة .

(٨٢) أى من كل أنحاء تسكانا التي لجأ اليها الجلف النفيون.

٣٦٥ عقب الهريمة الأولى عاد الجلف إلى ظور نسا في ١٣٥٨ عند ما استدعام الشعب الذي ثار على حكم الجلين ، ثم عادوا عقب الهريمة الثانية يعد هزيمة الجلين في بثنتو .

(٤٨) لم يعرف آن أوبرنى فن الرجوع إلى الوطن . وقد استثنت حوالى ٦٠ أسرة
 صد العقو العام على الجبلين ومن بينها آل أوبرنى .

(٨٥) هذا شبح كاقالكانني دى كاقالكاني الذى استفرعته دانني وعن غيره
 من أيطال ظورنما في القصيدة السادسة من الجسم .

(٨٦٠ نظر الأب حواله في قلق ، لكي بري ابنه .

(۸۷) عند ما لم مجده زال شكه ف رؤيته . فتكلم وهو يكي . وفرنتشسكا تبكي وتتكلم في الجحم . وأرجو 'ينو يشكلم ويكي في المطهر .

Inf. v. 126.

Purg. xrv. 125.

(٨٨) يقمد ابنه جويدر كافالكانتي . ولد حوالي ١٣٥١ وتزوج بياتريتني ابنة فريناتا ، وكان زواجاً سياسياً قتقريب بين الجلف والجبين . احترك في الكومون الكلورنسي ، وأصبح من حزب البين عند ما الهم الجلف إلى البيني والسود . وكان من أصدفاء داني ، وامتاز بالتفاقة والاطلاع . وله شعر رقبق بالإيطالية . احترك دانتي في قرار نفيه منظورنسا إلى سارتزانا في ١٣٠٠ لتخيف حدة الغزاع بين البيض والسود . ومرض بالحي في للذي . وعاد إلى ظورنسا حيب مات بعد قليل .

(٨٩) أى أنه إذا كان دانتي زور الجعيم بفضل عبقريته ، فأماذا لم يأث معه ابته جويدو رهو عبقرى مثله .

(۹۰) أي قرحيليو ،

(١٦) هناك خلاف ق تفسير التنافر بين جويفو وقرجيليو. ربحًا لم يقدر جويفو فرجيليو لأنه أحب الفلسفة ولم يحفل بالشعر القديم ، أو لأن فرجيليو بمثل الامبراطور على حين كان هو صرح ب الحلف .

(٩٢) دل كلامه وضريقة عذاب الأبيقوريين على شخصيته .

(٩٣) ظير دائين أن الحانثه كانت وافية .

٩٤١) نهض على قدميه وهو يصرخ من فرط الأثم عند ما اعتقد أن ابنه قد مات.

(٩٥) عند ما قال دانتي أن جويدو رعما «كان يحتقر» فرجيليو ، بسينة الماضى ،
 احتقد أن ابنه قد مات ، فأرسل تك الأسئة المتلاحقة فى حزن وألم .

(٩٦) . هبط في القبر بنير كلام ، ولم يعد الظهور من فرط الألم .

(٩٧) ظل فارينا تا طول الوقت ساكتاً بغير حركة ، مشغو لا بفن الرجوع إلى الوطن.
 (٩٨) حاد فاريا تا صدعاً إلى الحدث السابق .

(٩٩) أي أن الجبلين لم يتماسوا فن الرجوع إلى الوطن .

(۱۰۰) جعيمه الحقيق مشاغل الوطن لاعذاب الآخرة . وهذه أثورة قارينا تا هلي ألجميم
 وهناك ثائر آخر على الله في الجعيم وهو كايا نبو .

Inf. xIV. 43-75.

(۱۰۱) للرأة التي تختم الجحيم هي Prosperina . والمقصود بذه . النمر أي أنه لن يظهر البدر ٥٠ مرة أي مدة ٤ سنو ات وشهر بن، من أبر بل ١٣٠٠ ومن هذه المقابلة في الجحيم ، إلى يونيو ١٣٠٤ عند ما حاول دانتي الرجوع إلى وطنه بالفوة من حوب البيض ولكنه أختق .

(١٠٢) تنبأ قاريناتا بنبي دانتي وقال إنه سيبلو ما بلاه هو .

(١٠٣) يلقب وطنه بألمالم الحبيب .

(١٠٤) يقِصد شب قلور تساء ولكنه لا يذكرم بالاسم لأنهم أعداءه.

(١٠٠) اتخذ الجلف اجراءات شديدة صد آل أوبرتي خاصة .

(١٠٦) امتلأت مياء أربيا بالدماء في موقعة مونتأ يرتى . ووسف بعض المناصرين
 أثيار الحم التي سالت في فلمركة .

۱۰۷۱ أى جملت شمور أهل ظورنسا عدائياً نحو آل أوبرئى ، فكانت صلواتهم
 ف الكنائس ضدم ، ويذهك صدرت قوانين ظورنسا فى غير مصلحتهم .

 ١٠٨١) عند ما تذكر قارينا تا شحاليا الوطن في الحرب تحول إلى اللين وهو وأسه ألماً وأسى.

(١٠٩) أى أنه اشترك في الحرب مع الجبلين شد الجلف .

(١١٠) أى أن قاريناتا دلفع عن فلورنسا عند ما أراد الجبلين هدمها .

(۱۱۱) يدعو له واسلااته بالسلام جزاء وطنيته ، ويرجوه أن يوضيح ما محمض عليه .
وبذك تحول النف إلى رقة ولين .

(١١٢) أى أن كاتَالسكانيّ تنبأ بحوادث المستقبل ولم يعرف أن ابنه لم عت بعد.

(١١٣) تأثر دانتي فى ذلك عذهب توماس أكويناس الذى يعتبر أن النفس تعرف المماضى وتفهم المستقبل ولسكنها تجهل الهسوس . وتأثر دانتي فى ذلك أبيضاً بذكريات اللانين ومنتقدات العامة النى احتوت نفسى الفكرة . ولذلك أعطى دانتى لهؤلاء اللمذبين التدرة على ورقة المستقبل دول الماضر .

(١١٤) شعد الله .

١١٥٥ أي لا بد من أن يحمل أخباركم إلنا أحد الأحماء.

(١١٦) -ينتهي المستقبل موم القيامة ، ويحل مكانه الحلود . وأذلك ستفقد هذه النفوس القدرة على رؤية الستقبل التي تتمتم ما الآن.

(١١٧) أي عندما لم يجب دانتي فوراً عن سؤال كاثالكانتي عن النه .

(١١٨) يسر دانة، عن أسفه للاللم الذي سبيه لكافالكانق، عند ما جهل لنز الموتى.

١١٩٠) سأل دانتي فارينانا مسرعاً لأنه لم يعد وقت الكلام.

(١٢٠) الأمبراطور فردربك الثاني (١١٩٤ -- ١٢٥٠م) يعتبر أول رحل في العمر الحديث . عاش في جنوبي إيطاليا وعرف بالثقافة واحترام الأديان وحبه قشرقي . وتستر ساسته مع الملك الكامل نقطة محمول في العلاقة بين الشرق والغرب، وفي الانتقال من العميه ر الوسطير إلى المعمر الحديث . قال عنه دانتي في موضع آخر من الجعيم إنه رجل جدير كا. تشريف . Int. XII. 75 ، وإنه أمير وإنسان وأه عواطف نبية Int. XII. 75 ، كا.

· Conv. IV. X. 3 . Half Hide Many I. XII. 4.

· Ottavinno degli Ubaldini هو السكر دينال أو تاثيا و دلى أو الدين الماكر دينال أو تاثيا و دلى أو الدين عاش في القرن ١٢٣ . وهو من أسرة جبلينية ، سيطرت طويلا على الموجلو ورومانيا النكانية وأصبح أستف ولونيا مكاردينالا .

(١٢٢) يسكُّت قارينا تا عن الآخرين ، ظيس هناك منسع من الوقت للسكلام .

(١٣٣) عبر دانتي عن اختفاء قاريناتا بكلمة واحدة ، ولم يشأ أن يصف هبوطه التدريجي حتى لا يمس شيغميه المظير.

(١٢٤) أي كلام قارينا تا عن اللتني .

(د١٢٠) كان دائق مشتولا عا سمه عن التهي .

(١٢٦) أي التنبؤ بالنبي الذي صمه من برونتولاتيني Inf. xv. 64 ، ومن تشاكو . Inf. vi. 64-75 ، ثم من فارينا تا .

(١٢٧) رفع قرجيليو أصبعه المدلالة على أمر هام سينطق له .

(١٢٨) أَى بِياتريتني التي ستقود دانتي في الفردوس . وستجله پــأل كاتشاجو بدا س مستقبل حياته .

Par. xvn. 7-30.

(١٢٩) ترى العبن الجيلة الحساسة كل شيء ونقرأ مالا يقرأه الأميون من الناس.

(١٣٠) أَى أَنْ دانتي بغضل بياثريتشي سهدأ ويستقر ويعرف كل شيء .

(١٣١) عن الروائع السكرية التي انبعث من الحلقة السابعة الى الحلقة السادسة .

وإنى أشكر زميلي الدكتور جال الدين الشيال مدرس التاريخ الاسلامي بكلية الآداب ﴾ المعة كاروق الأول لتغضله عذه الحرة أيضاً بمراجعة إحذا البعث وإبدائه ملاحظاته التيمة .

# مكتبة البحث

## أولاً - مؤلفات دانتي:

Dante Alighieri : La Divina Commedia - commentata da L. Pietrobono. Torino, 1932. " V. Rossi. Città di Castello, 1923. - con il commento di T. Casini. Firenze, 1932. - nel testo critico della Società Dantesea Italiana, esposta e commentata da E. Mestica. Firenze, 1921. - nella Figurazione Artistica e nel Secolare Commento, a cura di G. Biagi. Torino, 1924. - Il Poema Sacro. Riassunti e Schemi per lo studio della D. C. fatti da A. Gustarelli, Milano, 1934. - La D. C. Schemi, riassunti, analisi dei singoli canti di E. Bigami. Milano, 1948. - The Divine Comedy. Eng. Trans. by H. Cary, Florence ? by M. Anderson, U.S.A.? by L. G. White. New York, 1948. - La Divine Comédie. Trad. Franc. par P. A. Fiorentino. Paris, 1872. par A. de Montor. Paris? par H. Longnon. Paris, 1938. nar A. Masseron. Paris, 1947-49. ــ جميم دانتي ، ترجمة أمين أبو شعر . القدس ، ١٨٣٨

Dante Alighieri: Opere Minori. Firenze, 1935.

## ثانياً - مراجع خاصة وعامة :

De Sanctis, F.: Storia della Letteratura Italiana, 2 vol. Milano, 1934, m. 1938, sangi Critici, 3 vol. Milano, 1936,

Essays in Commemoration of Dante. London, 1921.

Gillet, L.: Dante. Rio de Janeiro, 1941.

Leigh, G.: New Light on the Youth of Dante. London?

Lango, I. del: Dal secolo e dal poema di Dante, Ritratti e Studi. Bologna, 1898.

Lango, f. del: Il Canto x dell'Inferno. Firenze, 1931.

Papini, G.: Dante Vivo. Firanze, 1933.

Renier, R.: Liriche di Fazio degli Uberti, Firenze, 1883.

Villani, F.: Vite d'nomini illustri fiorentini. Firenze. 1883.

Villari, P.: The Two First Centuries of Florentine History, Eng. Trans, by L. Villari, London, 1901.

حسن عُهَان : دانتي أليجيدى : حياته وتخصيته ، مجلة الكاتب المصرى مجلد ٨ عدد ٣١ التاهر ة ، أبر بار ٨ ٩٤٨ .

 « : فرنتشكا دا ريمين عند دانن أليجييرى . مجلة كلية الآداب بجامنة فؤاد الأول مجلد ١١ جرء ١ ، القاهرة ، مايو ١٩١٨

" الثغر الأعلى " الأندلسي في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد النصاري سنة ١٩٧٧ه هـ ١٩١٨ م مع أربع وثائق جديدة لاركثو بـ حسيوم من مُسي

عثرت على الوئائق التي أنشرها في ذيل هذا البعث مسدر الوئائق في مخطوطين عربيين دلى عليهما زميلي وصديتي عبد العزيز الأهواني في مكتبة ﴿ دير سان لورنزو ﴾ بالأسكوريال ، عمل أولها رقم ٨٨٤ والثاني رقم ٨٨٤ خطوطات عربية ، وراجعت ماكتب عنهما في فهرس المخطوطات العربية الذي وضعه الراهب الأوغسطيني اللبنائي « ميخائيل الفنريري ﴾ بين سنتي ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ بليم :

Casini: Bibliotheca Arabico-Hispana Becurialmens. Madrid, 1760-1770, 2 vols.

والفهرس الحديث الذي وضعه « ديرنبورج » فلم أجد فيهما إلاأل هذين المخطوطين يضان تمساذج من النثر الفنى الأندلسي في عهدى المرابطين والموحدين (۱)

وعندما أخذت في دراسة هذه «النماذج»، تبينت أنها تضم عدداً طيباً من «صور» وثائق هامة تتصل جاريخ «المرابطين» و «الموحدين» في الأمدلس، وتبينت بعد قليل أن المادة التاريخية في الكثير مها جيدة جديرة بالتحقيق والنشر والدراسة، إذ أنها تضيف الى معلوماتنا طائفة طيبة

۱۱ راجع فهرس النزيرى المشار إليه تحت رقمي الايزا ( ص ۱۰۱ ) ورقم 1>XXXV بعد فلك بثليل وفهرس ديرنبورج تحت الرقميز المذكورين أعلاه . من الحقائق الجديدة القيمة عن أعمال هاتين الأسرتين المغربيتين الجيدتين اللتن لانجد بن أبدينا من المعلومات المفصلة ما يعيننا على معرفة تاريخهما في الأندلس

وليس إلى الشك سبيل في أن هذه والصوري إيما نقلت عن الوثاثق الأصلمة نقلا صحيحاً أمينا ، لأننا نجد في صفحة ١٢٠ من المخطوط الأول شهادة بصحة هذه الصور صادرة عن عالمين أندلسيين موثوق فيهما ها محمد بن يحيى ان سيد الناس وعمر بن محد الأزدى المعروف بابن الشلوبين أو الشلوبيني.

ونص العبارة هو :

« قرأت أبعاض جميع ما تقيد فوق هذا ، ومنها ما أكلته ، وسمعت أبهاض ذلك، ومنها ماكل سماعه على الشيخ الفقيه الأستاذ أبي على عمر بن مجد ان عمر بن عبد الله الأزدى الشهيريان الشلوبين ، رضي الله عنه ، وأجاز لي ما فاتني منها في روايته ، وقاولني السفر بكليته ، وأباح لي مافي روايته منه ، والاسناد البه فيه ، والله ينفعه بذلك » .

﴿ قَالُهُ وَكُتِبُهُ عِبِيدُ اللَّهُ الْفَقْيرِ إليه مُحدُّ من أحمد من عبد الله من مجمد من يحيي ابن أبي القاسم بن محد بن عبد الله بن عبد العزيز بن سيد الناس اليعمري ، وَفَقَهُ الله حَامَدُاً رَبَّهُ وَمُسْتَغَفِّراً ذُنِّبُهُ وَمُصَّلِّياً عَلَى نَبْيَهُ الْكَرِّيمُ وعلى آله ﴾ •

« وذلك كله في عقب شهر ذي قعدة سنة ثلاث وأربعين وستمائة » . ﴿ الْمُكْتُوبِ فُوقَ هَذَا صَحِيحٍ : قَالُهُ عَمْرَ بِنْ مُحَدَّ الْأَزْدَى فِي الْتَارِيخِ ﴾. ومما مدل على أن النسخة التي بين أمدينا هي التي راجعها ﴿ ابن الشلوبين ﴾ بنفسه أن اسمه وارد في السطر الأخير منها على هيئة توقيع ، وذلك في ذاته أمر عظم القيمة (١١) .

ثم إننا سنلاحظ أن معلوماتنا التاريخية تؤيد كل ماتشير إليه الوثائق تأييداً تأماً .

 <sup>(</sup>۱) ظاهر من هذه العبارة أن مخطوطتنا أصلية وأنها ترجع إلى سنة ٦٤٣ ه. مما يزيد في قيمتها . وهي مكتوبة بخط مغربي عسير القراءة في مواضع كثيرة ، ولسكنها

لهذا عمدت إلى ترتيب و ثائق هذين المخطوطين ودراستها تمهيداً لنشرها ، ولما كانت تتناول مواضيع مختلفة تتفاوت أهمية فكل وثيقة ممها تحتاج إلى دراسة خاصة مفصلة . وقد أخذت في الصفحات التالية أربع وثائق تتعلق محضوعين اثنين : (الأول) موقعة أقليش التي انتصر فيها المرابطون على جيوش الفونس السادس صاحب ليون وقشتالة في شوال سنة ١٠٥٨ مر ١٩٨٠ مرايد ١١٥٨ و ( الثاني ) وقوع سرقسطة في أيدى ألفونس الأول ملك أرغون وقشتالة وليون في ٥١٧ م ( ١٩٨٨ م . و استغاثة أهلها بالمرابطين .

ولما كانت الوثائق أدبية الطابع ، تغلب على أسلوبها المحسنات البديمية ، فإن استخراج الحقائق التاريخية منهاكان أمراً عسيراً ، وكان لابد من مقدمة تاريخية عن المرابطين في الأندلس وتاريخ والثفر الأعلى » الأندلسي في عصر م حتى تتضح الاشارات التاريخية الواردة في الوثائق ، وحتى يكون من الممكن الاستفادة منها فائدة صححة .

هذا ولا يقوتني كذلك التنبيه على القيمة الأدبية لهذه الونائق من حيث هي نماذج للنثر الأندلمي في صورة من أزهى صوره ، ولا غرابة في ذلك ، فكتابها ، وهم ابن شرف وابن خلصة وابنأبي الخصال يعينون ذروة من ذرى البلاغة العربية ، ولم يصل إلى شأوهم في هذا الباب إلاقلائل في المشرق والمغرب .

. . .

يعتبر القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) عصر البقطة الأخيرة في تاريخ الأندلس الاسلامى ، عصر البقطة الأخيرة في تاريخ الأندلس الاسلامى ، عصر الصحوة الذى سبق عصور الاضمحلال المتصل الى تبدأ من أول القرن الساج الهجرى ، وهى صحوة قصيرة عنيفة سبقتها إدهاصات أنبأت عن عود الاسلام الأندلسي إلى النصر والعزة بعد ذلك الانكاش المستمر الذى عام طوال القرن الخامس الهجرى عقب زوال الخلافة الأموية الأندلسية .

ومن هذه الإرهاصات وأظهرها دلالة انتصاره الزلاَّقة) الذي أحرزنه القوات المرابطية الأندلسية في سنة ٤٧٩ ه / ١٠٨٦ م ، بعد عام واحد من سقوط طليطلة في يدأ لقونس السادس ملك قشنالة (٤٧٨ م/ ١٠٨٥م) ،

فكان ظفر الاسلام بهذا النصرالفريد بعدتلك الكارثة القاصمة إبذانا بتبعو لحاسر في مجرى تاريخ الغرب الاسلامي كله ، فقد وقف تيارالفزو النصر إني ، وبدأتُ فترة استرداد إسلامية ، استعادت فيها جيوش المرابطين كثيراً عما فقد مالسلمون خلال السنوات الأخيرة المــاضية ، وارتفعت الجمهة الاسلامية من عرى الوادي الكبير » إلى مجرى ﴿ تَاجِه » في ناحية الغرب ، واقتربت جمه ش الاسلام من طليطلة وأخذت تنوشها وتحاول استعادتها ، وبدا نوضوح أن جهة الاسلام في وشرق الأندلس، لن تلبث أن تعود إلى ما كانت عليه قبل أن يستولى السيّند القَـمبيطور على بلنسية ( ٢٨ جادي الأولى سنة ١٨٧ هـ/ ١٥ يونيه ١٠٩٤) (١) ومهدد نواحي سرقسطة وكمرسية وبلاد الشرق كلها . وعندما توفي نوسف بن تاشفين في أول المحرم سنة ٥٠٠ه (٣ سبتمبر سنة ١١٠٩ م ) ترك لابنه على من بوسف دولة واسعة الأطراف يصفيا ابن أنى زرع بقوله : ﴿ وَمُلِكُ جَمِيعٌ بِلادِ القَسِلةِ مِن سَجِلُمَاسَةً إِلَى جَبِلُ الذَّهِبُ في بلاد السودان، وملَّك جميع بلاد الأندلس شرقا وغربا، وملَّك الجزار الشرقية وميورقة ومنورقية ويابسة ؛ وخُـطب له على ألفي منبر ونيف وثلاثمائة متر، وملك من البلاد ما لم تمليكه و الده، لأنه وجد البلاد هادئة و الأمه ال وافرة ، والملك قد توطد والأمور قد استقامت ۾ ٢٠.

. وقد أساه « دوزى » الحكم على على بن يوسف كما أساء الحكم على المراجلين عامة، واعتمد فى حكمه هذا على إشارات يشوبها الهوى أوردها عبد الواحد المراكشى فى « المعجب » (٢) وما زال يلح فى تشويه صورته حتى جعل حكمه من أظفر وأسوأ ما عرفه المغرب الاسلاى : لاعلر ولا أدب ولا رفاهية

<sup>(</sup>١) تحدد الروايات الاسلامية تواريخ مختلة لسقوط هذا البلد ؛ ولكن تحديد إن الأبلر الذي أخذنا به بها هو أدفها : الحلة السيراء ، س ١٨٩ ؛ وانظر مناقشة دوزى التواريخ : Dozy. Recherches. II. DD. LX VIII and

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زُرع ، روض القرطاس ( طبعة نور نبرج ١٨٤٣ ) ص ١٠٢

 <sup>(</sup>۳) راجع رأى عبد الواحد المراكثينى فى « العجب فى تلخيس أخبار الطنرب »
 (طبعة القاهرة ١٩١٤) صفحات : ٧٧ ، ٥٥ ، ٥٠

ولا رخاه (١١) . مع أن الواقع يخالف ذلك كله ، فقد كان الرجل أندلسي الروح متفتح النفس ، أحاط نفسه بطائفة من أعظم من عرف الأندلس من أهل الفكر والأدب: ويكنى أن نذكر منهم أبا بكر المعروف بابن القصيرة وأبا القاسم بن الجد ، وان القبطورية ، وأبا محد عبد الحيد ن عبدون (٢٠ ، ومروان بن أبي الحصال الذي يكاد يكون أعظم ناثر عرفه الأندلس قبل لسان الدين بن الحطيب، وأخيل بن أدريس الرندي"، ، ويكني أن نذكر كذلك أن الفيلسوفين الأندلسيين أبا الوليد من رشد (٤١)، وأبا العلامن زهر (٥)، كانا من أصحاب على وجلسائه وقد أشرف التاني منهما على ربية ابنه بمم، وكان أشبه بالوصى عليه أثناء إقامته في قرطبة نائباً عن أبيه في حكر الأندلس(٦٠). وكانت أحوال الأندلس على رأس هذه المائة السادسة على حال من السوء كادت تضيع معها آثار انتصار ﴿ الزُّلَاقَةَ ﴾ وتمرات ما بذله يوسف ابن تاشفين من الجهد في استنقاذها من آثار الفوضي التي شاعت فيها بعد سقوط الخلافة الأموية . ولم يلبث هذا الأمير اللمتونى الكبير أن استبان أن تركه ملوك الطوائف في إماراتهم حرى بأن يذهب بآثار كل جهد يبذله في استنقاذ البلاد ، فغول على خلعهم عن إماراتهم وتركيز السلطان كله في مده وأمدى رجال من المرابطين (٧٠ . فجاز إلى الأندلس جوازه الثالث سنة ٤٨٣ هـ / . ٩ . ١ م ، و استفتى الفقهاء في أمر هؤ لاء الأمراء ، فأفتوه بضرورة

Dozy : Musulmuns d'Espagne (2º éd.) p 155 (1)

<sup>(</sup>۲) المراكبي، المعجب، ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار ، الحلة السيراء (طبعة دوزي ) ص ٢٢٢

 <sup>(3)</sup> أفظر : الحلن الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، لمؤلف مجهول (طبعة

علوش ۱۹۳۱ ) . س ۷۵ --۷۱ علوش ۱۹۳۱ (طبعة أوروغ) ج۱س ۲۸۷ (والمقرى ، نفح الطيب (طبعة أوروغ) ج۱س ۲۸۷ و انظر الخا قشاد الدويلة التي يوردها صاحب الحلل الموشية حول هذا الموضوع ص ۳۰ وما يعدها .

<sup>(</sup>٧) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ص ٦٨٩

خلعهم ('' بل بذهب ان خلكان و ان خلدون إلى أنه كتب إلى فقهاءالمشرق ـــ وفي مقدمتهم الغزالي --- يستشيرهم في هذا الأمر، فأفتوه بضرورة تخليص الأندلس من أمرائها هؤلاء . ويفهم من بعض الروايات الأندلسية أن يوسف ا من تاشفين إنما أتى إلى الأندلس طامعاً فهما من أول الأمر (٢٠٠٠) وُلَّكُن الفالَبُ أَنْ فَكُرَةً خَلَعَ هُؤَلاهُ الْأَمْرَاءُ وَالْآسَتِيلَاءَ عَلَى البلادِ جَمَلَةً إنهـا نبتت في ذهنه بعد موقعة آلزلاقة وما رأى من فساد أمر الكثير منهم وسو. تصرفهم في أمور رعيتهم وتقصيرهم في معاونة جيوشه أثناء النضال مع النصارى ، بل إنه استيقن أن بعضهم كان يتآمر مع أمراء النصارى على المرابطين في هذه اللحظة الحاسمة (١٣) ، وعلى أى الأحوال فقد تصرف نوسف بن تاشفين في هذا الأمر محكمة وحذر، وبدأ بالأمير عبد الله آخر. أمراء بني زىرى أصحاب غرناطة ، فعزله وأخذ البلد منه وأرسله إلى إفريقية . مُعاديوسفُ إلى إفريقية تاركا تائد، وسيرين أي بكر، ليكل عزل بقية الأمراء والاستيلاء على مابيدهم من البلاد والحصون ، وقد أتم سير هذه المهمة خلال بضعة شهور ، فلم يلته مام ٤٨٣ هـ/ ١٠٩٠ م حتى كانت إمارات الطوائف كلها ــ. عدا سرقسطة ــ قد زالت من الوجود (نا) ، وعاد ما بق من الأندلس الاسلامي موحداً من جديد بيد الامير المرابطي سير من أنى بكر الذي اتخذ قرطبة مركز أعماله (°) ، وهكذا عاد هذا البلد إلى مركزه الممتاز بين البلاد بعد أن فقده طوال عصر ملوك الطوائف .

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، المبر ( طبعة بولاق ) ج ٦ ص ١٨٧

<sup>(</sup>۲) انظر: الراكشي، المعجب، ص ٧٤

<sup>(</sup>۳) ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ س ۱۸۹۷ ، Papagne ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ س ۱۸۹۷ و التعامیل الذی پرودها لیق بروفقال عن علاقات المشعد بن عبد مم الفو فس الساد منك لیون و قشالة في مقال :

La "Mora Zaida" fille d'Alfonse VI et leur fils l'Infant Don Sancho, ds: Hespéris XVIII, 1934, pp. 1-8.

<sup>(</sup>٤) المراكتي ، المعجب ، عن ٥ ٧ وما يليها . وابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ص ١٨٧
(٥) الحلل الموشية ، من ٩ ه

ولا بتسع المقام هنا لتفصيل أمر النظام الذي وضعه نوسف نن تاشفين لحكه مة الأنداس ، والمعلومات التي لدينا عن ذلك قليلة جداً على كل حال ، وكل ما نستطيع قوله هو أن المرابطين تركوا الشئون المدنية بيد الأندلسيين كما كان الحال عليه، واحتفظوا لأنفسهم بشئون الحرب والدفاع (١)، وكان النائب عن يوسف ت تاشفين في حكومة الأندلس قائد عسكري هوسير من أبي بكر: تم استبدل به بعد قليل ابنه أبا الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين (١٢) ، وكان التفاته كله موجهاً الى الحرب وحدها ، وكانت تعاونه هيئة كبيرة من القواد معظمهم من أهل بيته أومن كبار رجال القبائل اللمتونية، وسيكون لبعضهم من أمثال أبى عبد الله بن الحاج وأبى زكريا بن واسينو وجرور الحشمى ، وأًى عبدالله مزدلى شأن عظم في الحروب مع النصارى في الأندلس : ولمُ تكن القوة العسكرية التي وضعها يوسف تحت تصرف نائبه بالكبيرة ، فقد قدرها صاحب « الحلل الموشية » بسبعة عشر ألف فارس « موزعة ً على أقطار معلومة ، يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف ويقرطبة ألف فارس ، وفي المشرق أربعة آلاف فارس ، وباقي العدد على تغور المسلمين للذبوالمرابطة في الحصون المصاقبة للعدو ﴾ (٣) وليس من المعقول أن تكون هذه هي عدة الجيش الرابطي المقيم في الأندلس، لأننا ترى عشرات الألوف من جنودهم في كل ناحية ، والمنطقي أن هذا هو عدد الفرسان فقط : وأنه كان إلى حانب هؤلاء الفرسان أعداد عظيمة من الرجالة . وقد كسب المرابطون رجالتهم المنظمة القوية كل انتصاراتهم الكبرى فى الأندلس (\*) . ولسنا نفهمالسر في أن يوسف اختص ناحية إشبيلية بسبعة آلاف مع أن الحطر عليها

ايس لدينا عن هذا الموضوع غير بضمة سطور متفرقة وودها صاحب الحلل المرشية ، إنظر صفحات : ٣٣ ، ٣٩ — ٦٩

 <sup>(</sup>٢) الحال الموشية ، ص ١٧ .
 (٣) الحال الموشية ، ص ١٩ ، وق النص أخطاء كثيرة أصلحتها هنا .

<sup>(</sup>٤) راجع تفاصيل مواهة الولاقة مثلا في : الروض المطار في خبر الأقطار لابن عبد النم الجميري (طبة ليي بروظسال ، التناهرة) مادة ولاقة ، وهو الأصل الذي أخذ عبد المترى وعبد الواحد المراكميي ، وانظر التفاصيل الواردة عن والشأأظيش في وثيقة رقم ١ المرفقة بهذا البحث

ب يكن جسيا : أما الخطر الحقيق فكان على قرطبة وإقليمها : أى ناحية الوسط، ومع ذلك فحصَّتها من الحامية لم نزد على ألف فارس، وكان الثرق فى ذلك الحين أكثر النواحى استهداظ للهجوم من ناحية نصارى الثبال ، وكانت حامية المرابطين فيه رغم ذلك أربعة آلاف فارس فحسب ، ويبدر أن هذه كانت أعداد القوات الثابتة المقيمة ، ولا شك فى أنه كانت ترسل الها عند اللزوم قوات أخرى تؤيدها ، وسترى مصاديق ذلك فإ يلى من الحديث .

وقد لاحظنا أن نائب يوسف بن تاشفين استنزل أمراء الأندلس أجمين عدا صاحب سرقسطة أبى جعفراً حمد بن هود الملقب بالمستمين بالله ، ف الذى حدا به إلى اختصاص هذا الأمير بالرعاية ، وهو لم يخرج عن أن يكون أميرا من أمراه الطوائف ، لا يفترق عن المعتصد صاحب إشبيلية أو المتوكل صاحب بطليوس في كثير ؟ لكي نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نلقي نظرة على الحالة العامة في هذا القطر الكبير من أقطار إسبانيا الاسلامية الذي كاذ يعرف « بالثفر الأعلى » .

النوالأعلى وسرقساة عند ما انفرط عقد الخلافة الأموية على رأس المائة لم عمر المرابطين الخامسة المهجرة، كان مجم هذه الناحية رجل من أنصار المنصور بن أبى عاص يسمى أبو الحمكم المنشر بن يحيى، وكان فارساً جلداً ذا خبرة ودراية بأمور هذا التفر المتطرف من بلاد المسلمين (۱۱) ، وكانت بيئه وبين جيرانه ملوك أرغون من النصارى علاقات ودّ موصولة ، وكان هو يعتبر نفسه من أنصار ملك أرغون وأتباعه ، وكان فى نفس الوقت سيداً متبوعا للمكثيرين من أشراف النصارى الذين كانوا يملكون الأراضى والحصون بهذه النواحى الجلية الوعرة (۱۲) ، فلما مات فى سنة ٤١٤ هر ١٠٢٣ ، خلفه ابت محيى بن المنذر، ومضى يسوس الأمر على سنن أبيه ، وابتعد بنفسه ايمي بن المنذر، ومضى يسوس الأمر على سنن أبيه ، وابتعد بنفسه

۱۱) ابن عذاری ، البیان للغرب ، الجبرء الثالث ( طبعة لینی برونسال )
 س ۱۷۰ -- ۱۷۹ ، ابن الأبكر ، أعمال الأعلام ( طبعة لینی برونسال سنة ۱۹۳۱ )
 س ۲۲۷ -- ۲۲۷ ، وافظر الحریطة المرفقة لتعرف حدود الثنر الأعلى .

۲۱) ابن عدّاری ، البیان المغرب ، ج ۳ ، ص ۱۲۹

وبناحيته عن الاضطراب العنيف الذي ساد الأندلس كلما في تلك السنوات، فسلت له بلاده، وأقام في دعة لايكاد ملوك أرغون يدرون له شرا حتى مات سنة ١٦٠ هـ ١٠٠٩ م (١٠) وخلفه ابنه المنذر فأتام في الامارة ثلاث عشرة سنة ١٢٠ هـ ١٠٠٩ م (١٠) وخلفه ابنه المنذر فأتام في الامارة ثلاث عشرة سنة يترت عن وبدأت أطاع أصراء أرغون وأكناد برشلولة تتجه نحو سرقسطة وأقليمها، وكان هذا الإقليم يضم حوض وإبره الأعلى كله، وفيه من الحصون وكار المدائن حدا سرقسطة حسوقة أبوب و «دروقة» و «وصورية و بيشتر و «مدينة سالم» و «لوجرونيو» Lognon و «صورية إمارات الطوائف المتداداً ، و كان أهل هذا الاقليم الواسع حسلمين ونعاري حسورية ونعاري حدود في طرورية و المدان أهل هذا الاقليم الواسع حسلمين

وكان من بين أتباع «بني يحبي» هؤلاء أسرة عربية ترجع في أصلها البعيد إلى قبيلة بحذام البنية ، هي أسرة « بني هود » وكانت مملك مدينتي « لاردة » و «نشطيلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة المنطلة بعن مدينة و دخلها ياميه أنباعه وحاز الاقليم كله ، وتلقب « بالمستعين بالله » على نحو ما كان فيمل معاصروه من ملوئت العلوائف ( ٣٩) ه / ١٠٤٠ م ) (٣) ، وأصبحت « دولة بني هود » في سرقسطة والنعر الأعلى كله من أوسع إمارات الطوائف رقعة وأقواها وأعزها جانبا ، واستطاعت أن تحول بين الامارات النصرائية في هذا الركن الشالى الشرق و بين الانسياح إلى بلاد المسلمين كما حدث في « الموسطة » ( إقلم طليطلة ) و « الغرب » ( إقلم بطلبوس وماردة ) .

(١) انظر الثقاصيل ألق يقدمها ابن حيان وابن خلدين عن سياسة المنذر وابت يحيي
 مع جيرانهما من النصارى والمسلمين ، ذيل ١٣ ، ١٤ ق :

Doxy : Hecherches. I. pp. XXXIV sqn.
: بالطل الموشية ، ص ه ٦ وقد أ كلت هذه القائمة من كتاب (٢)

PRINTO VIVES, Los Reyes de Taylas (Madrid. 1926), p. 46. .
(٣) ابن عذارى ، البياد المرب، ج ٣ ص ٢٢٢ ، ابن الأبار، أعمال الأعلام،

ولم يكن المحطو النصراني على الأندلس الاسلامي من هـذه يتسو هو د الناحية بصداً ولا قليلا في ذلك الحين، فقد كانت حدود إمارة سم قسطة تتصل مباشرة بحدود بمالك وإمارات إسبانيا النصر انبة جمعا، وقد أرادت المقادير أن يكون على رأس كل منها في تلك الحقية من تاريخ الأندلس أمر قوى طامع في زيادة بلاده على حساب الحلافة الأموية الذاهنة. فكانت تصاقبها من الشال أربع إمارات نصرانية هي : كونتية « قطاونية ، يحكمها أمير واسع المطامع متصل النشاط هو رامون بيرنجير الشاني (١٠٣٥ – ١٠٧٩م) وتملكة أرغون وكان يحكمهما راميرو الأول ( ١٠٣٥ -- ١٠٩٣ م ) وكان لايكف عن اجتياح حدود سرقسطة وانتهاب مايصل اليه من أرضها ، وبين هاتين الملكتين الكبيرتين نجد إمارتين صغيرتن ها باليارس (Pallars) وشرطانية (Cerdaña) وسيقف صاحباها إرمنجول الثالث (Ermengol III) ورامن (Ramon) الى جوار قطلونية وأرغون فها يهي من الاحداث. أما في الشرق فكانت حدود سرقسطة تتصل بحدود مُلِكُمْ نَبُرُةُ (Xuvarru) وكان ملكيا غرسية الثاني (Garcia II) (Len) من أشدالطامعين في بلاد المسلمين ، تم مملكة ليوز (Len) أكر مسالك إسانها النصرانية وأشدها خطراً على المسلمين في ذلك الحين، وسمكون للكيا إذ ذاك فرناندو الأول ( ١٠٣٥ -- ١٠٦٥ م ) وأولامه من بعده حصة الأسد في تراث الأندلس الاسلامي ، وكان من حسن حظ إمارة سرقسطة وبلاد شرق الأندلس كلبا أن كل جهود ملوك ليون ستتجه نحو إمارتي بطلبوس وطليطلة فترة طو الة من الزمان (١١).

ومن ثم كان العب الملقى على أكتاف بني هود نقيلا لا يكاد ينهض به إلا الجهد المتصل، ولم يكونوا ليستطيعوا أن يقفوا من جيراتهم النصادى موقف العدو المناجز، بل كان لابد لهم من المصانفة والمداورة حتى يخلصوا ببلادهم من الثير المحيق . بل سنراهم يقفون موقف الحياد عند ما يستولى ألفونس السادس ملك ليون على مملكة طليطلة (سنة ١٠٨٥هم ١٠٨٥م)

Ballesteros: Histori e as España (1920), II, pp. 295 sqq. (1)

وسقفون الى حانب ﴿ السيد القنبيطور ﴾ عند ما بهاجم بلذسية ويستولي علما و بذيق أهليا المداب بعد ذلك بقليل .

وعند ما تو في أ برأ بوب سلمان المستعين في سنة ٤٤١ هـ . ٢٠٥٥ استهدفت إمارة سرقسطة لخطر جسم ، إذ تقاسم بلادها أبناؤه الأربعة ، وجعل كل منهم ناحيته إمارة مستقلة ، فانفرد أبو جعفر أحمد بسم قسطة وتلقب بعاد الدولة المقتدر بالله: واستقل أ وعمر توسف بلار دَّة وتلقب بعاد الدولة المظفر ؛ وأخذ محدقلعة أيوب وتلقب بعضد الدولة ، أماالر ابع ، المنذر ، فقد اكتني بلقب الحاجب وقاز بتسطيسَلة وتسميه المراجع لب". وهي كلمة أندلسية معربة عن ولو بي (luba) الاسبانية ومعناها الذئب. ومضى الاخوة يحتربون فهابينهم، واستمروا على ذلك سنتين استطاع خلالها أحمد المقتدر بالله أن يستولى على ما كان بيد أخويه محد والمنذر؛ واستمر يساجل أخاه يوسف حتى غلبه على بلاده في أواخر أيامه حوالي سنة ٤٧٤ هـ/١٠٨١م . فعادت وحدة الامارة على بديه ، بل استطاع أن يضيف المها أراضي جدية انزعها من جيرانه النصاري والمسلمين على السواء . فاستولى على طرطوشة (٤٥٣ هـ/٢٠١٩) ودانية (سنة ٤٨٦ ه / ٧٥ / م). وحازجز ، أمن كورة طركونة (Tarragona ) وأطرافا من بنباونة (Pamplona) و نواحي من لقنت (Alicante) وبالنسية وكان أصحابها في حالة بالغة من الضعف والعجز عن ضبط إمارتهم (٣) .

وأحمد المقتدر بالله هذا هو أقوى أمراء بني هود وأوسعهم في تاريخ فترة الطوائف ذكراً بعد المعتمد من عباد ، وليس الى الشك سبيل في أنه كان أقدرهم على مغالبة شدائد هذه الفترة القاسية ، وأمهرهم فيالنجاة ببلده وعرشه، وأجرأهم على مناجزة جيرانه من ملوك النصارى وفرسامهم ، وكانت سرقسطة

۱۱۰ ابن حیان بروانهٔ ابن عذاری ، البیان ، ج ۳ س ۲۳۰ ، وابن الحطیب، أهمال

ابن الحفي ، أعمال الأعلام ، ص ١٩٨
 ابن الحفي ، رئيو يببس هذه التواريخ من النيات ، راجع بحثه القيم عن ملوك PRINTO VIVES: Los Reyes de Taifas, pp. 47 sqq. : Led 124

فى أيامه درة الاندلس الاسلامى ، فقد ابتنى فيها « قصر الجعفرية » الباقى الى اليوم وقصر الذهب الذى قال فيه شعراءالطوائف شعراً كثيراً .

وتوفى أحد المقتدر بين سنتي ٤٧٤ و ٤٧٥ هـ / ١٠٨١ و ١٠٨٢ م فانقسمت إمارة سر قسطة من جديد، واقتسمها ابناه يوسف والمنذر؛ فأما يوسف فقد تلف بالحاجب المؤتمن واستقل عدينة سرقسطة وغربي الامارة كله ، والفرر الشاني - المنذر - بطرطوشة ودانية والجزء الساحلي من الامارة، وتلقب بالحاجب عماد الدولة (١١) ، واستمرت الحرب بين الأخوىن ، ولم يخمد أوارها حتى بعد وفاة نوسف المؤتمن سنة ٢٧٦ هـ ١٠٨٣ م، فقد نهض بأوزارها من بعده ابنه أحمد من توسف من هود، ومضى بحارب عمه المنذر، وجعل كلاها يستعين على خصمه عن استطاع الاستعانة به من ملوك النصاري وفي عهد يوسف هذا أقبل السيد القنبيطور إلى سر قسطة لاجئاً إلى أمرها بعد أن نفاه الفونس السادس ملك ليون من بلاطه ، وقد انضم السيد الى جيوش بوسف المؤتمن ومضى محارب أعداءه، واستطاع أن ينزل بالكونت رامون بيرنجيرالثاني صاحب قطاونية هز عة قاسية عند «المنارة» (Almenara) وقد وقع الكونت في أسر ان هود في هـــذه الموقعة، وكان لمــا أثر بعيد في تاريخ ﴿ السيُّند ﴾ وشرق الأندلس كله بعد ذلك . وقد أقام السد في سرقسطة حتى سنة ٧٧٧ هـ / ١٠٨٤ م ، وكانت هذه السنوات بعيدة الأثر في نفسه وتكوينه (٢)، ويبدو أن لقب ﴿ السيِّـد ﴾ الذي لـــَز مه بعد ذلك طول حياته كان من آثارهذه الفترة ، لأنه كان يقود جنداً من المسلمين ، فكانوا ينادونه وبياسيدي، ، فاما عاد الى خدمة الفو نس السادس لزمته هذه التسمية ، وصار جنده النصاري ينادونه بلفظي (mio (Jid) .

وفى هذه السنوات كان ألفونس السادس صباحب قشتالة دام الطمع فى سرقسطة وبلادها ، ولولا يقظة يوسف وأخييه وأهبتهما اللدفاع عن بلادها فى كل لحظة لضاعت الامارة قسمة بين قطلونية وأرغون

١١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ١٩٩

LEU PROVENCAL, Le Cul de l'histoire dans L'Islam d'Occident (Y) (Paris 1948), pp. 170 sup-

و قشتالة، و يكني أن تذكر حادثًا صغيرًا بدلنا على مقدار ما كانت هذه الإمارة الاسلامية تتعرض له من الاخطار : فقد كان أبو جعفر أحمد ـــ الذي تحدثنا عنه ـــ قد تسجن نوسف المظفر أخاه بعد أن نفل عليه : وأودعه أحد حصه ن روطة (Rueda). وأقام الرجل سجينا فيذلك الحصن بعد وفاة أخيه، فلما كانت. أمام ابن أخيه هذا - يوسف وأحمد - فر من سجنه في أوائل سنة ٧٧٤ هـ ١٠٨٤ م، وذهب محتمى بألفو نس السادس ملك قشتالة ، ومات عنده بعد قلما ، فزعم ألفو نس أذا لمظفر نزل له قبل موته عن نصيبه الذي عليه عليه ، وأسر ع بالقعل مع نفر من رجاله فهما بن عمه رامير و نحور وطة، وكاد الباديقع في أيدمهم، لولا أن توسف المؤتمن وحليفه القنبيطور وضعا لألفونس ورحاله كسنا في خانق ضيق على الطريق، فلم يكادوا يتوسطونه حتى أنهالت علمهم الحجارة فهاك منهم نفر ولم ينج أالفونس نفسه إلا بصعوبة ١٠٠ ، وأراد ﴿ السِّنَّادِ ﴾ أن يبرى الفسه من تهمة الاشتراك في هذه المؤامرة : فرجع إلى ألفونس واعتذر إليه وصالحه وعاد إلى خدمته. وهذا الحادث يدلنا على مقدار يقظة أَلْفُونْسُ وتطلعه لما في أيدي المسلمين ، ويدلنا على يقظة يوسف المؤتمن وشدة حذره ، ويدلنا كذلك على أن الصراع بين الجانبين لم يكن صراع حروب ومواقع فحسب، بل كان كفاح مؤامرات وحيل، ولوقد غفت عين أحد أمراه سر قسطة لحظة لابتلعها ألفونس كما ابتلع طليطلة سنة ١٠٨٥ هـ ١٠٨٥ م، دون کسر مشقة

وتوفى يوسف المؤتمن فى ذلك العام، وصار الأمر فى سرقسطة لابنه أحمد على ما قلناه، فتلقب بالمستمين ، برضاعف الهمة فى الحفاظ على مابيده ، ذلك أن أطاع ألهو نس السادس صاحب ليون وقشتالة فيا جاوره من بلاد المسلمين زادت بعد استيلائه على طليطلة، فعول على الاستيلاء على سرقسطة وأقبل محاصرها، واستعد أحمد المستمين لهذا الحصار وتحالف مع حميه مروان بن عبد العربز صاحب «للنسية» ، واستمر الحصار حيناً . وتحرج مركز البلد ومن فيه ،

Prikio Vivas, Los Reges de Teifas, p. 48. (C) R. Minéndez Phori: La España del Cid (1928), 11, p. 571.

ولم ينقذهم إلا نرول المرابطين الأندلس (۱۰ في ذلك الحين ، فرفع ألفونس الحصار وأسرع الى بلده لتحصيفها . ثم كانت وقعة «الزلاقة Sacraja» في رجب ٤٧٩ هـ/ سبتمبر ١٠٩٦م وانهزم ألفونس تلك الهزيمة القاصمة الى أبعدت خطره عن البلاد الاسلامية الأندلسية كلها الى حين (٢٠).

فلما استقر بوسف بن تاشفين في الأندلس و أقبل ملوك الطوائف يسترضونه و يقدمون له المساعدات و الألطاف، كان أحمد المستمين أكثرهم تقربا اليه: وعرف يوسفُ حرج مركز المستمين وصعوبة موقفه أمام ملوك التصارى ، و انفقدت يشمها أواصر صداقة سيكون لها أثر يعيد في مستقبل «سرقسطة» ، وحينا ساه ت العلاقات بين يوسف و ملوك الطوائف ، ومضى يزعهم عن إماراتهم واحداً بعد واحد ، أسرع المستمين فأرسل ابنه عبد الملك عاد المدولة ، في كد لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين ولاء و إخلاصه لقضية الاسلام في الجزيرة ، وليبين له أنه برى من تهمة التآمر مع النصارى على جيوش المرابع صورته ، يؤكد له فيه حسن ظنه فيه وثقته من إخلاصه المسلمين ، المرابع صورته ، يؤكد له فيه حسن ظنه فيه وثقته من إخلاصه المسلمين ، المرابع صورته ، يؤكد له فيه حسن ظنه فيه وثقته من إخلاصه المسلمين ، غطورة المدور الذي كان أمراه «سرقسطة » يقومون به في تلك الفترة الحافلة خطورة المدور الذي كان أمراه «سرقسطة » يقومون به في تلك الفترة الحافلة بالحين في شرق الأنداس (٤) ثم إنهم على رغم اتصالاتهم الكثيرة بالنصارى المالين في شرق الأنداس (٤) ثم إنهم على رغم اتصالاتهم الكثيرة بالنصارى (١١ أخبار التند الأخلى في هذه الفترة موجرة إيجازاً شديداً عند مؤرخينا المدين ،

(١) أخبار التغر الأعلى في هذه الغترة موجرة إيجازاً شديداً عند مؤرخينا المسلمين ، فلم يكن مناك بد من الاعتماد على المراجع النصرانية القديمة : راجع عن أحداث سرقسطة في ذك الحين :

Primera Cronica General (vd. M. Pidal, 1906) p. 538 à 344. Annales Toledanos Primeros (España Sagrada, XXIII, p. 385 aqq. Bistoria Roderici apud: M. Pidal: España del Cid. op. p. 558.

(٢) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٧٠٠

Annales Complutenses en Espala Sagrada XXIII. p. 314.

(۲) ورد نس هذین الکتابین فی صورتین لا تختلف إحداها عن الاخری إلا فی ألفاظ فلیة : این الحطید ، أعمال الاعلام ، ص ۲۰۰ — ۲۰۰ ، الحل للوشیة ، ص ۲۰۰ همکدا قال المستمین بن هود فی کتابه إلى بوسف بن تاشفین ، ولم یصلنا نس کتابه وایما وردت خلاصته فقط فی المرجین المشار إیهما فی الهامتی السابق .

وعلاقات الولاء الى كانت تربطهم بهم بين الحين والحين ، لم يحالفوا أحداً منهم على المسلمين ، ولم يقفوا من جيوش المرابطين موقف الحيانة والتقاعس انذى وقفته إشبيلية رغرناطة وماليقة أثناء الصراع العنيف الذى دار بينهم وبين النصارى على حصن «لبيط Aledo »بعد موقعة الزلاقة بقليل (11).

وفي أثناء اشتغال المرابطين بأمهاء الطوائف انهز شانجُنة رامع ذُ (Sancho Ramirez) الفرصة وهاجم إمارة سر قسطة هجوما عنيفاً وانتزع منها منشون (Monson) سنة ٤٨١ أو ٤٨٧ هـ / ١٠٨٩ ، ثم تقدم غاصر وشقة (Huesca) ومات محاصراً لها ، فضي ابنه (مدروي الأوليلج علما بالحصار حتى استولى علما في ذي حجة سنة ١٨٩ ه/ نو فمير سنة ١٠٩٩ وقد دافع أحمد المستعين عن ﴿ وشقة ﴾ دفاعاً مجيداً دون جدوى (٢٠)، وقد وصف لنا ابن الحطيب معركة الكراز (Alcoraz) التي انتهت بسقوط المدينة تصويراً يعطينا فكرة عن عنف الصراع الذي كان محتدماً خلال هذه السنوات كليا بن المسلمين والنصاري حول مدائن سم قسطة والثغر الأعلى: قال: ﴿ وَفِي سَنَّةً ١٨٩ نَازُلُ العَدُو مَدَيَّنَةً وَشَقَّةً مَنْ عَمَالَةُ المُسْتَعِينَ وضيقوا بها؛ وحشد المستعين جيوشاً من السلمين وحمل إليها المرة، والتق الَّهُ يَقَانَ وَوَقِمَتُ الْحُرُوبِ مَنْ لَدَنْ طَلُوعَ الشَّمْسِ الى غُرُوبِهَا حَتَّى كَادَتُ تأتى على الفريقين . وترك ابن هود المصاف على حاله وقصد مضربه كما ساء ظنه بيوم الكريمة ، فرفع ماكان به من الحال ثم كر الى مقامه ، وأبلي الى أن كانت الهزيمة على المسلمين في أخريات ذي القعدة من العام . فغُمَّد من الناس مايناهز اثني عشر ألفاً ، والتمس أهل ﴿ وشقة ﴾ الأمان لنلاثة أيام من يوم الهزعة ﴾ ٣٠ وقد استنصر المستعين أثناء هذا الصراع بحليفه ألفونس السادس صاحب لمون، فأرسل إليه بعثاً قوياً شد أزره، وتمكن المسلمون

<sup>(</sup>١) الحال للوشية ، ص ؛ ٥ -- ٦٠

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ۱۹۹ (۲) BALLENTEROS: Historia de España: 11. n. 32)

١٩٩ أعمال الأعلام ، ص ١٩٩

هن أسر فارس من أكبر فوارس النصارى فىذلك الحين وهو غرسية أوردونييذ (Gureín Undone) صاحب «نحرة Vajera» ((Gureín Undone)

واستشهد أحمد المستمين بعد ذلك بأربع سنوات في معركة حاسمة دارت بينه وبين أرغون أيضاً (٢٠ وهي معركة فالتيبيرا (Ialtierra) (رجب ٥٠٠ ريناير ١٩٠١))، وبوقاته فقدت سرقسطة آخر أمرائها الكبار الذين استطاعوا النجاة بها من الأخطار التي أحدقت بالأندلس الاسلامي كله في ذلك الحين : ذلك أن ابنه الذي خلفه وهو مجماد المدولة عبد الملك لم يكن من طرازه ولا من طراز جده المقتدر، وكان اعتاده على النصاري أشد وأظهر من اعتاد أبيه ، فنفرت رعيته منه ، وتحرج من كنزه داخل بلاده . وبما زاد في حرج من كزه اقتراب المرابطين من بلاده وميل أهل سرقسطة الى الدخول في أن يقوموا مجارتهم النصاري (٢٠).

وقداستطردنا عن تتبع أعمال المرابطين العسكرية أثناء إمارة على نيوسف، واستقصينا أخيار سرقسطة حتى اقتراجم منها : فلنعد الآن إليهم انتتبع جهودهم حتى نصل إلى تدخلهم الصريح في شئون سرقسطة . فلنا إن على بن يوسف لم يكد يستقر على عرش الدولة المرابطية حتى عبر الى الأندلس في نفس العام الذي تولى فيه (٥٠٠ ه/١٩٠٦) . وكانت ظروف المهالك والامارات المنصرانية قد تغير تغيراً عظيا خلال السنوات الأولى من القرن الثانى عشر الميلادي (السادس الهجري) : توفى ألمونس السادس ملك ليون وقشتالة بعد الميلادي (السادس الهجري) : توفى ألمونس السادس ملك ليون وقشتالة بعد موقعة الزلاقة بعام واحد، وخلقته ابنته الدونيا أوراكا (D' Urrnen كان يتهدد المسلمين من هذه الناحية ، وتوفى كذلك الدكونت هنري البرغوني (Enrique de Borgrom )صاحب كونتية البرتقال ، الذي كان المحدد غرب الأندلس كله وخلفته ابنته الدونيا تيريزا (Toresa) . ولم بعد غرب الأندلس كله وخلفته ابنته الدونيا تيريزا (Toresa) . ولم بعد الحوب التهدد بلاد المسلمين إلا من الناحية الشائية الشرقية حيث ظلت الحرب الخلاط المتهدد بلاد المسلمين إلا من الناحية الشائية الشرقية حيث ظلت الحرب

PRIETO VIVES: Los Reges de Taifas, p. 49 (V

 <sup>(</sup>٢) إن الحطيب أهمال الأعلام من ٢٠ و ١٠٠٥ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ من ٢٠٠١ على ١٠٠١ على ٢٠٠١ على ٢

مستعرة يقودها أميران نصرانيان على جانب عظيم من النشاط: ها ألمونسو الأول المعروف ﴿ بالمحارب ﴾ ( Alfonso el Batallador ) صاحب أرغون وزامون بيرنجير الثالث (Ramon Berenger III) صاحب قطلونية (11) ، وإزاه هذا التغير الظاهر استطاع المرابطون أن يتركوا الجبهة الثابية الغربية الني شغلتهم إلى ذلك الحين ، ليتوجهوا بكل قواهم إلى شرق الأندلس الذي كانت الاخطار تتهدده كما رأينا .

أقام على من يوسف أخاه ﴿ أَبَا الطَّاهِرَ تَمِا ﴾ ماكا للاندلس . وجعل من كزه غراطة (٢) ، ولا نستطيع القول بأنه تقسيل عاصمة الأندلس إلى هذا البلد ، لأن قرطبة ظلت على حالما والهطة عقد البلاد ، وإنما كانت غراطة أوقق للمرابطين ، لان معظم أهلها كانوامن بربر إفريقية ، ثم إنها كانت أقرب إلى شرق الأندلس وإلى إفريقية مصدر الأمداد .

وعجل ( تميم » بالمسير لحرب قشتالة ، وكان عليه قبل موقعة أتيين (٢) أن يدخل أرضها أن يقضى على الحامية النصر انية التي كانت تحتل حصن أقليش ( أو أقليج ¿Telés ) شرقى طليطلة ، وكانت على طريق المسلمين الى بلنسية وسرقسطة تحول بينهم وبين القيام بعمل حاسم فى هذه

Francisco Codera : La Decadencia y Desaparición de los (1) Almorávides en España (Madrid 1899), p. 7.

(۲) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٣

 (7) هذه ألواقة هي موضوع الوتيقة الأولى التي تشرها هنا ، وهذه مي المراجع غيرالد سة النه تتجدث عنها :

Cronicon de Burgos en Esp. Sagr. XXIII p. 310. Annules Toledanus en Esp. Sagr. XIII. p. 327 CODERA: Decadencia..., 10-11 BALLESTEROS: Hist. de Esp. 11, pp. 232-233

ولم يذكرها من المراجع العربية المنشورة والتفصيل إلا روض الترطاس .

ص ١٣ - ١٠ - ١٠٤ والوثيقة التي نضرها تعطينا عبه نقاصيل وافية . وقد ذكر عبدالشم
الحجيى عن أقليش أنها قائدة كور منتقبرية وذكر أن فيها جامع كبير . ( الموض المطار:
من ٢٨ ) وهي الآن في مديرية تو نقة Cuenua للم المسائد المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المستخدمة ونقة Exvr-Provenca. I.a Peninsula Ibérique au mouen-ige d'aprés

Kital un-laung al-miélite (Leiden 1938) 1. 35

الناحية في المرابط المرابطون ، وكان ألمو وسو السادس يعلق عليها أهمية كبرى ، فأخذ الأهبة للمسير لدفاع المرابطين عنها ، وكانوا قد قضوا على الكثير من جندها وألجأوا البقية الى التحصن بقصبة البلد « فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده عوضاً منه ، فيكون مواجها لتم ، لأن تمم ابن ملك المسلمين وشانجة ابن ملك الروم ، فسمع منها ، فبعث ولده شانجة في جيوش كثيرة من زعماء الروم وأنجادهم » كما يقول ابن أبي زرع ، وكانت الوقعة علمية يذهب رواة المسلمين إلى أنه هلك فيهامن النصارى ثلاثة وعشرون ألفا ، و'تقرر و موقعة الأكناد السبعة أن سبعة من أكرفرسان النصارى هلكوا فيهاء ولهذا يسمونها الروايات النصارة والدين عدد عظيم كذلك ، وأراد تميم ترك البلد للنصارى والانصراف عنه ولا أن قواد لمتونة من المرابطين أصروا على الاستعرار في القتال ، وقد مضوا فيه حتى انهزم القشتاليون انهزاما تاما (١٧ شوال ٥٠ ه م ١٩٨٠ وقد هاضت هذه الكارثة نقسه ، فتوفى بعدها بنيف وعام (٣ يونيو ١٠٥ / ١٩٨ وقد هاض ال ٢٠ ه ه ١١٨ (١٧ شوال ٢٠ ه ه ١٩٨ / ١٩٨)

وقد تشجع المرابطون بعد هذا النصر، وأقبلوا في سنة ٥٠٣ م / ١٩٠٩ م ١٩١١ م، يقودهم على بن يوسف نفسه ، ووقرمهم طليطلة، وإقليمها، فشنوا عليها غارات عنيفة ، واسترجعوا من كبار مدائنها ﴿ بجريط ﴾ ووادى الحجارة (Gnadahajara) ، وحاصروا طليطلة شهرا دوز أن يعبلوا الى نتيجة ، وعادوا الى قرطبة بعد أن ألقوا الرعب في نفوس أهل قشتالة وأمنوا خطرهم، فانتهز على بن يوسف فرصة الهدو، في هذه الجهة ، وأرسل قائده الأمير ﴿ سير بن أبى بكر ﴾ في حملة عنيفة الى غرب الأندلس استعادت مدائن شنترين (Gnorio) وبطليوس (Badajox) وبرتقال (Qnorio) وبأنمة

 <sup>(</sup>١) وقد ذكر ابن أبي ذرع خطأ أختو في بعد المركة بمشرين بوماً. روض الفرطاس،
 س ٢٠٠٩

(Evorn) و أشبو نة (Lirkxa) ( ٥٠٤ هـ/ ١١١٠م)```، وقد والى المرابطون الحملات على طليطلة خلال السنوات التالية كلها دون أن يصلوا الى نتيجة .

وكان مركز الاسلام في شرق الأندلس قد تحسن تحسنا كبيراً بعد أن أقامت في استعاد المرابطون بلنسية من النصارى في سنة ١٩٠٢ م. بعد أن أقامت في وإقليمها تحت سلطان رود ريجو دياد در بينار المعروف بالسيد القمبيطور (El Cid Campendor) قرابة السنوات العشر (٨٨٤ هـ/ ١٨٣ م – ١٩٠٥ هـ أبو عبد الله محد من مندلي ، بعد كفاح طويل مرير مع زوج السيد (شيانة) أبو عبد الله محد من مندلي ، بعد كفاح طويل مرير مع زوج السيد (شيانة) (Chimena) وأقو فس السادس، ولم يفادر النصارى بلنسية إلا بعد أن أشعارا فيها النار، وجعلوها كومة رماد (٢٠)، ولكن عودتها قورًست الجمهة الاسلامية في شرق الأندلس، و فتحت الطريق أمام المرابطين لتأمين سرقسطة والنفر في شرق الأندلس، و فتحت الطريق أمام المرابطين لتأمين سرقسطة والنفر

وكانت أحوال « سرقسطة » تسير في ذلك الحين من سي، إلى أسوأ ، وكان أهلها قد سكنوا خلال المدة المساضية لمساكان من همة أميرهم «الستمين» واقتداره على مصانعة «السيد» و «الهو نسوالسادس» واليجاة ببلاده من شرما. وقد أخذ المؤرخون عليه صداقته مع « السيد» وإيواء وإلى واستخدامه له في حروبه ، وأخذوا عليه كذلك وقوفه مكتوف اليد أمام ماكان «السيد» ينزله بأهل بلنسية من الويلات (٣) ، ولكن الرجل لم يكن ليستطيع فعل شيء

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٦) لا يتسع المقام هذا السكام عن « السيد التعبيداور » وعلاقته بالسامين وفظائمه في بلنسية . وقد المجارت الآن كنير من الشكوك التي كانت محيط بحياة هذا الغارس الششالي الذي جلته أشمار اللاسم الاسبانية أعظم رجال عصره ، ثم باء متندذ بداك بلسمة أعظم أبطال التاريخ الاسباني إطلاقاً في كتابه المعروف الذي España del (Jid في كتابه المعروف آواه شدد عن باينا استدراكا عاملا.

رأجع ما يقوله ( أبن عذارى » في القطة التي ندرها ليثمي بروننسال من الجزء الرابع من ( الليان للغرب » في مجلة الأندلس :

LEVI PROVENCAL: La Toma de l'alencia por el Cid. Al-Andalus. Vol. XIII, 1948, fasc. 1 p 123

لأنه كان بين المطرقة والسندان ، ولو اتفق «السيد» و «ألفونسو السادس » عليه لضاعت سرقسطة من ذلك الحين . ثم إن قوات المرابطين كانت بعيدة عنه في مرسية ، و لم يكن في استطاعتها الوصول الى بلاده . فلما توفى السّيد في سنة ٤٩٧ هـ / ١٠٩٩ م ، أمن المرابطون بعض الشيء ، وبدأت آملهم تعود في الاستيلاء على شرق الأندلس كله ، وحمايته من أذى المفامرين من فرساذ النصاري وملوكهم .

وتدل الدلائل كلها على أن المرابطين وجهوا معظم همهم فى ذلك الحين الله شرق الأندلس، فأتام على بن يوسف أخاه أبا الطاهر بميا عاملاعلى الاندلس، وندب هذا أكبر قواده ﴿ محد بن الحاج ﴾ قائداً لجيوشه فى الشرق وجعل مركزه مرسية ، وجعل معه نفراً من أكبر قواد ﴿ لمتوبة ﴾ تذكر المراجع مهم محمد بن عائشة ومحمد بن فاطمة وأبا بكرا براهيم بن نافلوت أو ﴿ تافلوت ﴾ وجعل مع كل منهم قطعة كبيرة من الجند نخرج بها للغزو فى نواحى سرقسطة وبرشلونة وما يلهما من أراضى النصارى ، وكان أبو بكر إبراهم ابن تافلوت ها كما مدنيا لمرسية وإقليمها (۱) .

وهلك المستمين بن هود حلى ما من في سنة ٥٠١ ه، وخلفه ابنه عبدالله عماد الدولة ، ولم يكن من نسيج أبيه ، فبدأت مخاوف أهل سرقسطة تتزايد ، وكان عبد الملك شديد الحوف من أن يسير ( المرابطون » من مرسية ويستولوا على بلاده ، فجل يميل الى جيرانه النصارى ميلا قويا ، وخشى السرقسطيون مغية ذلك ، فشرطوا عليه ( ألا يستخدم الروم ولا يلابسهم ، فتقض بعد أيام يسيرة ذلك ، لما استشعر من ميل الناس الى الملشمين » ١٦٠ وكانت الجمهة النصرائية قد جد علها عامل جديد سيكون بعيد الأثر في مصير الأندلس الاسلامى ، ذلك هو صعود ( ألفونسو الأول » في مصير الأندلس الاسلامى ، ذلك هو صعود ( ألفونسو الأول » الملقب ( Alfonso el Batallador ) عرش أرغون سند ه ١٩٨ ه مرسنة ٥٠١٠ ، فقد كان فارساً جلداً متجدد الهمة شديد الطعم فها

<sup>(</sup>۱) ابن أبي زدع، روض القرطاس، ١٠٤

<sup>(</sup>٢) أَيْنَ الأَبْارِ ، الحَمَّةُ السيراء ، ص ه ٢٢

جاوره من بلاد المسلمين . وكان الى نشاطه وذكائه سعيد الحظ، إذ أنه نروج ه أوراكا Urraca » ابنة ألفونس السادس الوحيدة ووارثة ملكه ، فلم تو في هذا انضمت ليون وقشتالة الى أرغون ودخلت في طاعته كذلك إمارنا ﴿جليقية﴾ و﴿الرنغالُ» وكانتا تؤديان اليه الجزية ، فأصبح ﴿ أَلْفُو نَسُو المحارب ، سهذا علك معظم شبه الجزيرة ، لا نخرج عن سلطانه إلا قطلونية في الشرق وبلاد المسلمين ، وكان قد ورثاعن سلقه وأخيه « مدرو » الحماس المسيحي والرغبة في الاستيلاء على ما بيد المسلمين من بلاد ، وكان « مدرو » قد حوال الكفاح بين الاسلام والنصر انية في شبه الجزيرة الى حرب صَّلبية ، لأنه ﴿ لما أَسَفَرت الحرب الصليبية عن النجاح، وفاز الصليبيون بافتناح بيت المقدس ، أعلن البابا بسكال الثاني الحرب الصليبية في إسبانيا ضد المسلمين ، وإذ كان النصاري الاسبان قد مُمتعوا من مرافقة الصلميين الى بيت المقدس ، فقـــد رأى مدرو ورعاياه أن يشهروا الحرب الصليبية في إسبانيا ذاتها ضد (أعداه الدسن)» (١٠ مهذه الروح الجدمدة سار ألفونسو المحارب في حربه مع المسامين ، وكانت وجهته من أول الأمر ﴿ سرقسطة ﴾ إذ كانت أعظم مدائن الثيال الشرقي ، وكانت تتراءي أمامه فريسة سهلة لا يكاد يعصمها منه غير ﴿ المرابطين ﴾ . وزاد طمعه فها وفاةٌ المستعين وقيام ابنه عبداللك عماد الله ولة بالأمر من بعده ، ولولم يُشغَن ألقو نسعن «سر قسطة» بما نشب من الحروب بينه وبين زوجته أوراكا وأنصارها ، لتقدم سقوط سر قسطة في بده بضع سنوات .

ولم يكن لعبد الملك بن هود بد من مداراته . ويدو أن عبد الملك أسرف في المداراة والانكاش أمام الفونس المحارب : غشي الرابطون أن ينهي الأمر بضياع ٥ سرق مطة ٥ ، فسير محد بن الحاج قائده محد بن فاطمة في جيش صغير محوها ، فلما اقترب منها خشى أهلها أن يسرع أميرهم بالاستنجاد بالنصاري ، فأشاروا عليه « بأن ينصرف عنهم . ولا يدأ بالفتنة ، ومجني عليهم

۱۱) اشباخ : تاريخ الأدلس في عهد المرابطين والموحدين (تمريب الا متاذ
 عمد عبد الله عنان ) : ج ١ ص ١٤١

استغانة أميرهم بالروم، فانصرف عنهم » (۱۱، وزادت مخاوف عبدالملك من ناحية المرابطين ، وعول على الاستنجاد بالروم رغم ما كان أهل السلد قد شرطوا علمه من عدم الاستعانة بهم أو محالتهم ، وبلغ الحبر مجراً بن الحاج تائد المرابطين ، فأسرع بالسير نحو سرقسطة سنة ٥٠ هـ / ١٩٠٩م ، وعجل عبدالملك بالاستعانة بألهونس ، فأسرع محد بن الحاج وتمكن من دخول البلد واحتلاله ، وخرج عبدالملك بن هود إلى الشها لواستتر محمن روطة (Rueda) تحت حامة الفونس الأول المحارب ملك أرغون ، وبذلك انتهى المدور الأول من تاريخ بي هود في سرقسطة ، وسيتجدد لهم الأمر في نواح أخرى من الأندلس في أواخر أيام الموحدين ، ويبدأ بذلك المدور الثاني من تاريخهم .

فلمسا تمكن الأمر المرابطين فى سرقسطة تجردوا لحرب رامون بونجير النات كونت برشونة ، وكان من ألد أعداء المسلمين ، لا يزال بناجزهم ويعتلى على بلادهم ما أمكنته المرصة ، غرج محد بن الحاج فى حلة قوية نحو برشلونة فى سنة ٥٠٨ ه/١١١ م ، وصاحب القائد محد بن عائمة ، ومر الجيش فى طريقه إلى برشلونة محصن ثرفيرا (Cervera) (الخريه، ثم و سل إلى أحواز عاصمة قطلونية ، واجتهسد المرابطون فى تحريب أرياضها وزروعها ، ومجزوا عن الاستيلاء على البلد لحصافته ، وعادوا محين بالمنه الوانع ، ويبدو أن الفنائم كانت كثيرة جداً ، لأن محداً بن الحاج أرسلها مع معظم الجيش على الطريق الكبير (الوماني ٤)، أما هو فقضل أن يختصر مع معظم الجيش على الطريق الكبير (الوماني ٤)، أما هو فقضل أن يختصر ومضايق ملينة بالخاطر ، فاشهز جند برجلونة الفرصة ، وكنوا له عند ضائق ومعر قريب من حصن كونجست دل مارتو ريل (Congost del Martorrell) وعاجوه و فقاتلهم قتال من أيقن بالموت ، واغتم الشهادة ، إذ لم يجد منفذاً

 <sup>(</sup>١) أخذت الاسم الصحيح لهذا الحصن من الرواية النصرانية ، وقد ذكر ابن ابى ذرع فى وصفه لهذه الحلة حصنا لمام « البرية » ووبما كان هذا اللهظ تحريفا من الناسخ لاسم الحسن .
 انظر :

CODERA: Decadencia ... p. 21

وابن أبي ذرع ، روض القرطاس ، ١٠٤

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ص ٢٠٢

يحس هذه ، فاستشهد رحمه الله . واستشهد معهم جماعة من الطوعة : وتخلص منهم القائد محمد بن عائشة نفر بالحيلة إلى بلاد المسلمين » ( ٥٠٠٨ م ١١١٤م) فكانت لهذه الكارثة رجة كرى في بلاد الأندلس : وعجل الأميرعلي من يوسف فأتام الامير أبا بكر بن الراهيم بن تافلوت المسوق "أ" ما كم مرسية إلى ذلك الحين ، حاكما على شرق الأندلس . وقد أصيب محمد بن عائشة في هذه المعركة اصابة لم يليث أن فقد بصره بسبما فها بعد "".

وتجرد أبوبكر ابراميم بن تقاوت لحرب برشلونة للاخذ بثأر هذه الهزيمة، فجمع جنداً كثيرين وسار بهم الى بلنسية ثم الى سرقسطة : وجمع من نواحيها من استطاع من الجند ، وسار فنزل ببرشلونة وضيق عليها وأنزل بمزارعها. خوابا شاملا (1)

وكان الأمير على بن يوسف قد عزل أغاه تميا عن ولاية الأدلس واستبدل به الأمير سير بن أبي بكر ، فأقام في الولاية حتى وفائد سنة ٥٠٧ هـ ١٩١٣ م فولي حكم الأندلس مكانه الأمير محد بن فاطمة ، فأقام حاكم الى أن توفى سنة ٥٠٥ هـ ١٩١٤م خففه في هذا المنصب الكبير الأمير عبدالله تمزيلي ، وكان من كبار قواد المرابطين، فأبدى نشاطاً عظيا في حرب النصارى، ولم يقصر جهوده على القليس طليطة وغرب الأدلس كما كان سابقره فعلون ، بل اتجم مهمته الى الثقر الأعلى، وكان الضغط النصراني قد اشتد عليه من كل ناحية : كان اللكونت رودر يجو نونييذ عن المناب المناب ابن أني ذرح كان الزند غرسيس » ) صاحب « وادى الحجازة » قد سار الى « مدية سالم ، فصرها ، فسار الى « مدية سالم » فصرها ، فسار الى عبدالله مزدلى واضطره الى القرار الركا عسكره وأثقاله ،

الله ابن أي زرع، ريش الترساس، ص ١٠٠

رأد اسم هذا التأث عادة دين نسبه ، رقد عثرت على نسبته تلك عندا في طوين :
 أمد راح داسر هذا التأث عادة دين نسبه ، رقد عثرت على نسبته تلك عندا في طوين :

اختص ان الأبار ابراهيم بن تاظوت بمادة من مواد « للمجم بى أخبار أفى على
السدق » (س ده) متها نمرف أنه ابن يوسف بن تاشفين ، وأنه كاربرف إبن تبيشت .
 ويسمى ابن الأبار هذا الوقعة « بوقيعة البورت » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع، ريض القرطاس، ص ١٠٥

ثم توجه الى أقليم سرقسطة ليدفع عنه هجوماً عنيفاً قام به ألفونس الأون الهارب صاحب أرغون ، واشتبك أبر عبد الله مزدلى معه فى قتال عنيف استشهد فيه سنة ٢٠٨ه مرادا ١٩٠٥م (١٠ ولم تحدد لنا المراجع مكان ذلك اللقاء . وفي هذه الأثناء كانت الحرب بين أبى بكر بن تافلويت قائد المرابطين في سرقسطة وبين رامون برنجير صاحب برشلونة هستمرة على أشدها ، وانكسر المرابطون كسرة شديدة في سهل برشلونة في أواخر سنة ٢٠٥٨ م (١١١٥م مرابطين ١٤٠ عواشد الضغط على سرقسطة وبدأ بوضوح أن مصيرها الى النصاري (٥٠٠ هـ ١١١٧م) .

وفي أوائل سنة ٥٩١ مراء ١٩١٨م تحرج أمر المرابطين في شرق الأندلس بل في الأندلس عامة بعد أن تخطف الموت كبار قوادهم على ما رأينا ، وبعد أن استشهدت زهرة رجالهم في ميادين الجهاد جاعة بعد جاعة ، فاضطر على بن الشفين إلى الجواز بنفسه ، فأقبل إلى قرطبة في صفر من ذلك العام ، وأقام محداً ن عبدالله مزدلي على قيادة جيوش المرابطين في سر قسطة وزوده محشود من الجند والمطوعة . وكان « ألقو نس المحارب » قد أقبل يحاصر سر قسطة وأذاق أهلها بلاء شديداً ، فلم يزل محد بن مزدلي يدافعه عنها حتى ألجأه الي رفع الحصار . وبعد عام من الصراع العنيف توفي محد بن مزدلي ولم يقسع المجتب الموام المرابط المبالد أعزل لا يكاد يحمد أحد . المجتب الموسة وأله ونس الفرصة وأقبل يحاصر البلد من جديد (١٠ (١٩٥ه/١١٨م) ، فاتبر ألفونس الفرصة وأقبل يحاصر البلد من جديد (١/ (١٩٥ه/١١٨م) ، فاصر «لاردة» وكاد يستولي عليها ، فأرسل أهلها يستنجدون بعلى بن يوسف فيث أخاه تما وأقامه عاملا على شرق الأندلس ، فسار تمم في جيش كير

<sup>(</sup>١١ ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، س ١٠٥

Conkea: Almarárides... p. 349 (۲) ابن الخطب ، الاحاطة ( مخطوط الاحكوريال) يرفة ه و (۲)

۱۳۰ این أبی زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۰۰

CODRBA. Atmorárides, p. 250

وسارمعه عمه يحيي بن تاشمين صاحب قرطبة ، وثبتوا لألفونس حتى أجعروه على رمع الحصار عن ﴿ لاردة ﴾ بعد أن فقد نحو عشرة آلاف من جنده [11] ومضوآ يتعقبونه في بلاده . ولم يستطع تمم الاستمرار في النتال ، لأن أمور المراطين اضطربت في مراكش، فاضطر إلى العودة إلى بلنسية ، ومنها رجع إلى مراكش ، وكان يقوم بأمر مرسية لعلى بن يوسف أخوه أبو إسحاق إراهم : فأسر ع إلى سرقسطة ليرقب أمورها بعد الصراف تمم . ولم يطل مقامه فيها : وعاد إلى مرسية (٢ وخلا الجو بذلك أمام ﴿ أَلْفُونُسُ الْحَارِبِ ﴾ فعاد هذه المرة ﴿ فِي أَمْ كَالْمُمْلُ وَالْجُرَادُ ، فَتَزَّلُوا مَعْمُ بِهَا ، وَشَرَعُوا فِي قَتَالُمُـا ، وصنعوا أبراجا من خشب تجرى على بكرات. وقربوه منها ، ونصبوا علمها عشرين منجنيقا ، ووقع طمعهم فيها، فاستمر الحصارعليها حتى فنيت الأقوات وفني أكثر الناس جوعاً - فراسلوا ابن ردمير (ألفونس الأول المحارب) على أن يدفع عنهم القتال إلى أجل: قان لم يأنهم من ينصرهم خلفوا له البلد وأسلميها له ، فعاهدهم على ذلك ، فتم له الأجل ، ودفعوا إليه المدينة ، وخرجوا عنها إلى مرسية وبلنسية : وذلك في سنة اثنتي عشرة وخميائة ، وبعد دخولهـــا وتملك النصاري إياها وصل من العدوة جيش من عشرة آلاف قارس لاستنقادها، فوجدها قدفر غ منها وملكها العدو و نفذ حكم الله فيها ي ٣٠٠. هكذا سقطت سرقسطة قاعدة الاسلام الكبرى في شرق الأندلس ، وعجز المرابطون عن استردادها، لأن أمور دولتهم كلها كانت قد اضطربت يسبب ظهور الموحدين واشتداد القتال بينهم وبين المرابطين في افريقية . وعلى رغم المصاعب التي أحاطت بعلى بن يوسف فقد عبر إلى الأندلس سنة ١٩١٩م/ ١٩١٩م ليفيث أهلها من ضغط أمرا، النصاري في كل ناحية، وقد بذل على بن يوسف جهد، وأقام أخاءتميا حاكما عاما على الأندلس منجديد، فمضى هذا يشن الغارات على إقليم طليطلة ، ولم تعنه الظروف على الالتفات

١١٠ ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٦

١٢١ أبن الخطيب، أدُّ حامة ( مخطوط الاسكوريال ) ص ٩٨

۱۳۱ أَيْنَ أَيْنَ زَرَعَ ، روضَ القَرْطَاسَ ، ص ١٠٦

الى ناحمة الشرق . وأنام أهل شرق الأندلس بلحون في طلب النجدات حتى استمع المهم تمم وبعث البهم قوة مرابطية صغيرة يقودها الأمير أبو اسحاق الراهيم بن يوسف بن تاشفين ، وتحمس أهل شرق الأندلس حماساً عظما وخرج كل من استطاع الحروج مهم. حتى العلماء من أمثال أ بي على الصدنيُّ وأبي بكر بن العربي لم يترددوا في اغتنام الشهادة، وكان ألقونس محاصرًا « لقلعة أبوب» : فساروا نحوه : والتقوا معه عند بلدة (كتُندة ) على مقرية منها، وهناك دارت رحىمعركةعتيفة انهزم فمها المسلمونهز يمةفادحة، ومات من المطوعة بضعة آلاف فهم أبو على الصدفي ، ويؤكد المقرى أن أحداً من جند المرابطين لم مهلك فها . لأنهم تركوا المطوعة يصلون نيران المعركة وحدهم. (ربيع الأول أوالناني سنة ٥١٤ هـ/ يونيو أو يوليو سنة ١١٠٠)١٠٠. ويكني للدلالة على الصدى البعيد الذي كان لهذه الهزيمة في بلاد المسلمين أن تذكر أن علياً من يوسف جاز الى الأندلس بنفسه في العام التالي ( ١٥٥٥ه ١١٢١ م) لكى يأخذ بثأر هذه الهزيمة : ولم يستطع التقدم نحو سرقسطة ، لأن الطريق المها كان قد أقفل كما ذكرنا ، فاكتنى بمغازاة نواحي طليطلة والبرتغال وأثمَن فيها واستولى على قلعة قلموية <sup>٢٠</sup> Coimbra على شاطى. المحيط الأطلسي . ثم عاد الى افريقية بعد ذلك تاركا أمور الاندلس لاخيه تمم وسنرى أن تمها سيحاول بعد ذلك الالتفات الى سرقسطة لاستنقاذها. ولكن محاولته ستكون هزيلة ، لأنه لم يجرؤ على الثبات للنصارى وانهزم أمامهم عندمكاذ يعرف بالقلعة أوالقلاعة لم نستطع تحديد موقعه بالتمبط( انظر مقدمة

۱۱۱ راجع عن مسركة كستدة : ابن أني زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٦ — ابن الأثير ، ج ١٠ س ١٤: – ابن ادَّ بار : المجم في أخبار أبي على الصــــدف . س ٧ — المقرى ، فعم الطبيب ، ج ٣ ص ٥٠٥ ( دَّبِعة الدَّمْرة ).

Annales Compostelani Esp. SAGR. XXIII. p. 321.

الوثيقة التائية) .

SAN JUAN DR LA PENA, Ceonicon, p. 68. ZULTA, Annales, Lili I Cup. XLIV.

 <sup>(</sup>۲) أبن أبى زرع ، روض القرطاس ، س ١٠٦
 أشاخ ، تاريخ الأندلس . . . . ص ١٥٣

وَكَانَتُ لَهُمْ يَعَ كُسَعَشَدَة القاسية نَتَا يُجِعِيدة المدى في مصير و النفر الأقلى الأندلسي كله : إذ أن استيلاء « الفونس » على هذا الحصن المنيع المجاور و للمدروقة » قد سهل نه الاستيلاء على هذا الباد الأخير وعلى حصن « قلعة أبوب المجاور له : و صِدًا أصبح يسيطرسيطرة تامة على سهل الإرو الأعلى و نم يعد من الميسور جيوش المستهن أن تتعد لا نقاذ سرقسطة ، و سترينا الوثيقة الثانية كيف أن المرابطين لم يجرؤوا بعد ذلك على بجرد الاقتراب من سرقسطة ، لأن « كتندة » « و قلعة أبوب » كاما في يد هذا المحارب الأوثروني الذي لا يكل ، وكان يقطأ لا نقفل له عين عن حراسة بلايه ، كاما استولى على معقل من معاقل المسلمين اتجهت به الهمة إلى الذي يليه .

م كانت تنك آخر محاولة جدية قام مها المرابطون لاستفاذ سرقسطة ، ولم عاول أحد من أمراء المسلمين استعادتها بعد ذلك على رغم ما بذل الرابطون وللوحدون بعد ذلك من محاولات: لم يتسع الوقت أمام المرابطين لاعداد العدة لاستعادة هذا البــلد الكبير ، لأن المعركة الطويلة بينهم وبين الموحدين كانت تشتد يوما بعد يوم ، فنر يعودوا يستطيعون إرسال جيوش كبيرة إلى الأبدلس ، ولم يكن من المستطاع استعادتها إلا بحيش كبير ، لأن الفونس المقاتل صاحب أرجون أرصد قوته كلها للمحافظة على تلك الغنيمة العظيمة التي سقطت بين يديه ، وقد رأينا إصراره على أخذها وتركيز قواته كلها للفوزيها طوال نيف وعشر سنوات . ثم إن أهل الأندلس جميعاً ضاقت تفوسهم بالرابطين ، وعما قريب تبدأ الثورة عليهم في كل بند أندلسي ، ولن يدع هؤلاء الأندلسيون فرصة يسيئون فيها إلى المرابطين إلا ابتدروها، وسيقف المر ا بطون في الأندلس موقف المدافع عن نفسه أمام مسلمي الأندلس. فكيف كان يتاح لم التفكير في استنقاذ هذا المقل الاسلامي الذي ضاع إلى الأبد؟ هكذا سقطت « سرقسطة البيضاء » درة « الثفر الأعلى » وطليعه حصور الاســـــلام في معركته الطويلة مع النصرانية في إسبانيا ، أضاعها الأندلسيون عــا أسرفو افيه من عداء الرابطين وأضاعتها المصادفة السيئة. مصادفة ظهور الوحدين في ذلك الحن.

ولقد رأينا ما بذله المرابطون في سبيل سرقسطة وشرق الأندلس. كر من جيش لهم هلك مناجزاً عن حومة الاسلام؛ وكر من قائد لهم سقط في سبيل سر قسطة ولاردة وبلنسية وغيرها من حصون الاسلام! ولكن شيئا من ذلك لم أيجُمُّـد ، فقد كان قضاء الله قد سبق ولم تعد تنفع في درئه حيلة. أجن ، ولم يفقد هؤ لا، المرابطون المجاهدون رغرذلك كله الأمل في استنقاذ ما يمكنهم إنقاذه من حراضر الاسلام الأندلسي وتواحيه ، ولم تكد تستح لهر الفرصة حتى ابتدروها وأعانهم الحظ هذه المرة : فإ شعبان سنة ٢٥هـ وليو ١١٣٠ م. توفي عماد الدولة عبداللك من هود أمير سر قسطة الذي ذكرنا كيف ترك البلدعند استيلاء المرابطين عليه ولجأ الى حصر ﴿ رُوطُهُ ﴾ العقل الوحيد الذي بقي للاسلام من إمارة سرقسطة : وهناك أقام في حيالة « ألقونسو المحارب » صاحب أرغون ، وخلفه ابنه أبه جعفر أحمد سيف الدولة ' ' ، الذي أنى - رغرسو ، حاله وانضو الله تحت لو ا ، ماك نصر انى -إلا أن يتخذ لنفسه لقباً خلافياً هُو ﴿ السَّنْصِرِ بالله ﴾ وهو لقب حالف الحظ السيُّ كلُّ من آنخذه من خلفاء الاسلام! ويبدو أنه ضاق بسلطان « القونس المحارب » عليه ، فتركه و دخل في تبعية خصمه القونس ر عوندلذ Alfonso Raymondez ملك قشتالة الذي تسميه المراجع العربية السليطين ٢٠٠ وكان المرابطون قد استولوا أثناء حملاتهمالمتواليةعلىالثغرالأعلى على طرطوشة ولاردة وافراغة Fraga ومكتاسة Megainex "، ولم يستطيعوا الاستيلاء على « روطة » أكبر حصون هذه الناحية ، لأن « المستنصر » نزل عنها للك قشتالة الذي منجه عوضاً عنه ﴿ نصف طليطلة ﴾ كما تقول مراجعنا الاسلامية : والواقع أنه لم يعطه إلا بعض الأراضي انجاورة لعنيطلة بصنة اقطاع. وفيا بين سنتي ٥٧٦،٥٥٢٥ه (١٣١،١٦٠٠م) استطاع ﴿ أَلْقُونُسُ الْحَارِبِ } أن يستولى على طرطوشة ومكناسة بعد كفاح طويل ـ ثم نوجه بقوائد لحو

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامن، ج ١١ ص ١٣

 <sup>(</sup>۲) أشياخ: ٣٠٦ الأندلس في عهد المرابضين والموحدين (ترجمه ارأ منه د محمد عبد الله عنان) ج ١ س ١٧٣

CODERA. Alm rairides, p. 12-13 (7)

«إنواغة » وكانت كتو كثر العقاب تشرف على نهر « أنجا » خاصرها حماراً شديداً ، وأسرع لنجدتها أهر مرا يطي من قبيلة « مسوفة » سيكون له أثر عظم في تاريخ الأندلس خلال عصر الموحدين وهو يحيى بن غانية جد بني غانية أصحاب الجزائر الشرقية ، وكان يلى بلنسية ومرسية أملى بن وسف ، وسار لنجدتها كذلك عبد الله بن عياض عامل المرابطين على « لاردة » . وانضمت الى قواتهما قوة كبيرة من المرابطين أقبلت من جنوب الأندنس ، وكان ألفونس قد عول على الموت أو الاستيلاء على « إفراغة » وأقسم على ذلك هو وعشرة من خيرة رجاه ، مما يدلنا على مقدار الحاس والنفائي مع المسلمين ، وبنغ من رغيته في استفار قومه أن أمر برفات القديسين فأى الله الى الميداز إذ كا ، لوح الحاس الديني في قلوب الرجال ، وجعل الأساقفة واله بان يقودن بعض الصفوف ، حتى التهت نفوس جنوده حمية ، وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معهم مرتين لا وقق في كلهما : فوقع وأقبلت قوات المرابطين واشتبكت معهم مرتين لا وقق في كلهما : فوقع وأن يفتح البلد بحد السيف .

وهنا ثرت نقوس أهل البلد المجاهدين: والدفعوا يقانلون قدل المستيد من وكر المرابطون على البلد مرة أخرى في عزمات قوية واستدرجوا الجيش وكر المرابطون على البلد مرة أخرى في عزمات قوية واستدرجوا الجيش الأرغوني الله عليه من كل ناحية ، وامتلكوا زمام المعركة ومن قوا الجيش الأرغوني شر ممزق و وسقط من حملة النصارى وقواده وأساقة به في هذه المعركة نفر كم نفر كبير في مقدمتهم «ألفونس المحارب» تفسه ، سقط تحت سيوف الرابطين "في ختام هذا الصراع الرهيب الدي احتدم بينهم وبينه عشرات السنين (٣٠رمضان ٥٠٨ مرابوليه ١١٣٤م).

<sup>(</sup>۱) راجع عى موقمة إفراغة : الشبى : يتبية اللئمس ، ج ١ ص ١٩٠٥ -ان الأثير، الكامل : ج ١١ ص ١٠ --- إن الحظيب ، الاحاجة ( مخطوط الاحكور إن ) ص ٢٥ -- ابن عبد النم الحجرى ، الروض المطار ، ص ٢٤ --- ٣٥

Chonica Dr. Alexonso VII on Equator Suprada, XXI pp. 339 sqt Coorda, m. ch. pp. 267-272

أَسْبِاحُ ، تقس للصدر ، ص ١٧٧

مكذا فشل ملك أرغون في الاستبلاء على إفراغة ولاردة: وارتمعت الروح المعنوية للمرابطين وتجدد نشاطهم، وبدوا كأنهم مبادرون الى الاقتراب من سرقسطة التى كانت قدأصبحت عاصمه أرغون، ولكن الظروف لم تسعفهم، ذلك أن الحظ عوض الجبهة النصرائية بملك آخر لا يقل نشاطاً ولا رغبة في معالية المسلمين عن ألقو نسو المحارب، ذلك هو أنفه نسو الساج ملك قشالة وليون ابن الملكة أوراكا — التى ألمنا بطرف من أخبارها — من زوجها ربي نديذ البرغوني، كان قد تولى عوش قشتالة سنة ٥٠٠ هر ١٩٣٨م، بعد أن توفيت أمه الطموح التى قضت في ميادين النتال معظم عمرها ١١١، بعد أن توفيت أمه الطموح التى قضت في ميادين التنال معظم عمرها ١١١، يقوم بأمر الإندلس خلال المشرين سنة الأخيرة، خلا بعض فترات قصيرة: يقوم بأمر الأندلس خلال المشرين سنة الأخيرة، خلا بعض فترات قصيرة:

وليس هذا مقام ذكر ما تلاذلك من أعمال المرابطين العسكرية في الإندلس ، لأنهم سيطلون بعد ذلك قرابة السنوات العشر يحاربون النصارى وبغازون بلادهم دون أن يوفقوا إلا إلى قليل ، لأن شئون دولتهم في افريقية كانت قد اضطربت اضطرابا زائداً ، ولأن أهل الأندلس المسلمين انقلبوا عليهم في كل ناحية ، وقاموا عليهم يقتلونهم حيث وجدوه ، وانتهى أمره في الأندلس وفي للغرب كذلك نهاية عزنة: أبادهم النصارى والأندلسيون في الأندلس ، وقضى على قواجم الموحدون في المغرب ، ولم يبق منهم إلا فرع بني غانية المسوفيين الذين اعتصموا بالجزائر الشرقية وظلوا يناوئون الموحدين حتى أيام الناصر الموحدي .

ويهمنا من ذلك كله أن درلة الاسلام فقدت سرقسطة الى الأبد، وسنرى فى الوثيقة التالثة أن علياً بن يوسف كان مهموماً بأمرها يفكر فى استعادتها ، ولكن محاولاته كلها لم تسفر عن شىء .

وكان الفونس المحارب قد نفل عاصمة ملكه إلى سرقسطة بعد استبلاله عليها مباشرة وحول مسجدها الجامع الى كنيسة ، وأنزل فيها أعداداً عظيمة من جنده وأهل أرغونة : ومنحهم حقوقاً وامتيازات ، وتمكن خلال السنوات الثلاث التى تلت استيلاه على سرقسطة من احتلال طركوبة Tinrium عاصمة أسبانيا الرومانية ، وأعاد إليها أسقفينها الفديمة : واستولى كذلك على « قلعة أبوب » ودروقة ونجرد للاستيلاء على بقية حصون « النفر الأعلى » مثل وَشُفَة وروطة ومكناسة فاستولى عليها : كما ذكراً . واستولى خلفاؤه على افراغه (۱۱) و وهذا انتهى النفر الأعلى كله وأصبحت أقدى حدود الاسلام في شرق الأندلس بلنسية ومرسية ، وستكونان مسرحاً لأحداث عظيمة وحروب طويلة بن النصر انية والاسلام في عصر الموحدين .

## الو ثا ئق

الوثيقة الأولى :

موقعة ﴿ أُقليش ﴾ من المواقع الكبرى في عهد المرابطين ، وهي أحد الانتصارات الكبرى التي أحرزها هؤلاء اللجونيون المتحمسون الذين خرجوا من مواطنهم في إفريقية للذيادعن مصير الاسلام في الأندلس . ويقول المؤرخ ويوسف أشباخ ﴾ في ﴿ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ﴾ في تقدير هذه الموقعة ﴿ ويمكن أن نعير انتصار المرابطين في أقليش في ٢٩ مايو سنة ١٠٠٨ م (١٧ شوال سنة ٢٠٥ ه) ذروة سلطانهم في إسبانيا : ومن ذلك التاريخ تنجدر قوتهم في اسبانيا عاماً بعد عام ، وتعصف روح انشروج والثورة بسلطانهم في إفريقية والأندلس : ويغدو سقوطهم في القريب أمماً محتوما ، وهذو سقوطهم في القريب أمماً محتوما » كثيرة أورد تها في العصل التاريخي السابق ، ولا نحتاج لجهد كبر للستبين أن هذه الوثيقة تضيف المعلوماتنا عن تفاصيل هذه الموقعة شبك كثيرة جديداً.

والغالب أن « ابن شرف » كانب الرسالة هو أبوالفضل جعفر ابن أديب إفريقية أبى عبد الله محمد بن شرف الجذامى من بلدة « ترَجّة » بالاندنس ، وكان من شعراء المعتصم بن صادح صاحب المرّية ، وقد أورد المقرى له له في « النفع » شعراً كثيراً وأخباراً متفرقة . والظاهر أنه دخل في حدمة المرابطين بعد استبلائهم على « المرية » .

وقد أفرد ابن عبد المنع الحميرى فصلا لأقليش فى ، الروض المطار جاء فيه : مدينة لهما حصن فى أغر الاندلس . وهى قاعدة كور أمنتجرية وهى محدثة ، بناها الفتح بن موسى بن ذى النون ، وفيها كانت ثورته وظهوره فى سنة ١٦٠ ه ثم اختار أقليش داراً وقراراً ، فيناها ومدنه ، وهى على نهر منبعث من عين عالية على رأس المدينة ، فيعم جميعها ، ومنه ما، حمامها ، ومن العج ثب البلاط الأوسط من مسجد جامم أقليش ، فان طول كل جائزة مع جوائز، مائة شبر وإحدى عشر شبرا ، وهى مربعة منحوتة مستوية الاطراف (ص ۲۸) ·

وتقع أقليش Ucles اليوم في مديرية قونقة Cuenca في ناحية Taranc'n في إسبانيا كما ذكرنا -

77. LEVÉ PROVENCAL: La Péuinsule Ibérique... p. 35 et n. 3 وقد أورد كثير من المؤرخين أوصافاً مختلف للموكة التي نحن بصددها ولكن الوصف الذي تقدمه هذه الوثيقة دقيق يعطينا صورة واصحة جداً عنها : فهو يصور لنا ترتيب الجنود فيها ثم يتتبع تطورها في تفصيل عظيم القيمة من الناحية التاريخية.

## رسالة

كتب بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب (١١) إلى أمير المسلمين (١٦ رحمه الله في فتح أقليش أعادها الله (٣٠) بقدرته

أطال الله بقاء ﴿ أمير المسلمين وناصر الدين ﴾ 'أ ؛ عماد الأنام وعتاد الاسلام ، السعيد الأيام : أخيد المقام ، كبيرى بالقدر وظهيرى على الدهر . الذي أُ جِله تحقد وأقر له بسبقه ؛ وأدام خلود ، مؤيد الارادة مؤيد السعادة تحديد النمو والزياده ، والحمد لله الجبار الفهار الذي شد الأزر وأمد النصر ، وأعلى القبلج عن قسر ؛ ففلق عنه يد الماطل، وفرق بين الحق والباطل ،

الك كما في الأصل ، وبراد به اللغرب » وكان هذا اللغا يعمل على الأندس
 هذا في ذلك الحد.

١٢٠ على بن يوسف بن تاستفين .

ا۳) لم يتم نتج و أقليش » في مذه الحلة ، إذ يتبت نصة البلد في بداالمدرى .
 كاسترى ، ولهذا يقول : أوندها الله .

د) ما بين الشولات هو اللقب الرسمي الكامل لأسماء للرابعين
 ده، الكتاب صادر عن الأمير تميم بن يوسف بن تسنفين حكم الأندنس وقائد هذه الحلق

والحمد لله الذي أسعد بدولة أمير المسلمين الأيام : ونصر بسيفه الاسلام ، وغاظ به الكامار : وجعل عليهم الكرة فولوا الأدبار · والله تعالى ريشفع سعوده ويضمن مزيده : وينصر جنود: بمنه ·

ولم أن وضعى أمير المسلمين أدام الله نصره حيث شاه من آلة التشريف والعز المنيف : وألحقفى من النعماء وأسحبنى أذياها ، وصرف إلى من عدد، وبلده ما أولاني نعمه ووالاني كرمه ، حفظت تلك الحرمة ، وشكرت لأستريد من تلك النعمة ، وأخذت في الاجتهاد في الجهاد (ف ٤٥) عالمة بسببه ، آخذاً عذهبه ، وهيأت من ما في عندى جيشه الموضوع بيدى ، وأجبت داعي الله بأعظم نية على أكرم طية : لعزمة بيمناء رأسها وعلى تقواه أساسها وأصلها . وسرت عن حاضرة أغر ناطة حرسها الله في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم (أ) بجش تصم صواعله و تطم كواهله ، راياته خافقة . وغرمانه صادقة ، وزيراته على أسنة السعد ناطقة .

ومرونا من طاعة أمير السلمين وناصر الدين على جهات سمت منادينا ، وتبعت هادينا . وانقادت وراءنا أعداد وأمداد، برزواً من كون . وحركوا عن سكون ، وأنخنا بناحية بَرَبًاسة ، وقد توافد الجمعُ ومُملىء البصر والسمع .

وأخدت فى الرأى اخَـمَّـرُه والعزم أضمره والذيل أشمره ، وجددت الاستخارة لله نعالى والاستجارة به ، وابتهلت إليه داعياً ضارعاً ، وعولت فى كل أمورى على حكمه غاضهاً متواضعاً .

ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله ، فوطئناها من هنالك ، وقد بان عنوان الأهبة : والتأم بنيان الرتبة : وسرنا بحيث يفيض فيضاً على أرض تغيض غيضاً : ولسيول الحيل إغراق ، ولبروق البواتر إشراق : وقد نطقت ألسنة الأعنة بقُداًم مَ "قدام : وأشرقت كواكب الاسنة في عتام القتام وسدت الهمشيوء مم كل مجره (١٥) وسبيل ، واستقلت الرايات عن كل قبيل بقبيل وأفضت

١١٠ سنة ٢٠٥ هـ ١ مايو سنة ١١٠٨ م .

بنا الحجرة ُ الى المدينة الحصينة ﴿ أَقَيشَ ﴾ قاعدة القطر وواسطة الصدر، ذات العدد العديد والسور المشيد، فبدر السابق وشفع اللاحق.

وغدونا يوما لأربعا علر بعضرة ليلة خلت من شوال فدرنا بها دررا لحلة ، بنقطتها ، واكتنفناها اكتناف الشيخة ليسطتها ، وبهت القوم ، واتسع البحر عن العوم ، وحاروا وخاموا ، وحين المكل بمن الحرب ، نحسف عالمها و ننسف هاو بها ، و عزرها بالرماح ، و جزها هز الفصل في أيدى الرياح ، حتى فض الختام و عض منه الابهام ، و عجل الله بالنصر وفتحها بالقسر ، و نفخ في صودهم ، ودارت دائرة السوء بدورهم ، ومحقتهم السيوف محق الربا ، وأذرتهم ربح النصر فصاروا ها ، و بطحوا بطح زرع الحصيد ، وبسطوا بسط كلب الوصيد ، وأخذتهم فجأتنا أخذة ، ونبذت بهم سطوتنا نبذة ، غروا إلى الأذقان ، وسيتموا إلى الموت والافعان ، في كدنا نزل حتى كدنا ذلك النزل ، وما أنخنا حتى رضخنا ، ولا وصلنا إليه حتى حصلنا عليه ، فوردنا ما أردنا .

ولما استحر مهم القتل ، واجتث منهم الأصل ، وضاق بهم الذيح ، وغص ذلك المتحر مهم الأفس ، وضاق بهم الذيح ، وغص ذلك المتحر ، قصُر الوقت البغت وشغل الأخيذ (ف ٥٥) عن الخلت: وألهى الكثير عمن قل ، ونام الجم الغفير عن الفل ، وعاذت '' بقاياعم بقصبة المدينة فولجوها كما يلج العصفور، ويقوم العثور، قد غلفو الأبواب، وأسدلوا الحجاب ومحمن نصل الجد ونوحر [ ] '''الأفل غل عرب ولأمكث حرب ، مجتت الجرائم . ونحر الفلام ، وتحرب الديار وبنيانها ، ونهدم اليبيع وصلبانها ، ونتتاحف بهذا السبايا ، وتتكاشف عن بقيا الحبايا ، ونصر ح '' بنيانا صدعته الحتوف وغلبته السيوف ، فلا طلاله هدم وعلى رسومه ردم ، حتى علا على الشرك وغلبته السيوف ، فلا طلاله هدم وعلى رسومه ردم ، حتى علا على الشرك الاعان وبدا الناقيس بالأذان ، وزحزت الهياكل عن موضعها ، وطرحت

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ عادت ﴾ .

الله أن الأصل من غير نفط يقيه بياض بقدر كلة .
 أن الأصل : ونقد علوا وتشكاشوا ، نصرحوا ، وهي أخطاء وقع فيم التاريخ نقيجة للاملاء ، وهذه الشاهرة تدل على أن أهل الأنداس كانوا يشقطون على أواخر

السكامات ، وتك حقيقة نطتية ( مونيتيكية ) جديرة باللاحظة .

النواقيس عن بيعها، ولاذ بنا من هنالك من المسلمين عائدين بنا مستسلمين لنا، فناشدونا بالملة وحرمتها، وكشفوا لنا عن الخُلة وسدتها، وفروا من الحلة إلى الحلة، فأوينا شاردهم، وأقنا قاعدهم، فأنجابت كُدريتهم، وعادت بعد البوار وبجاورة الكتمار يشرَّ دارملتهم، وأنار لهم الاسلام على منار الاسمان المجدد، وأشهر فيهم التوحيد اشتهار الحسام المجرد، وكشف الدين عن مضمره، وخطب الحق المبين على منهره،

وأقمنا بقية يومنا على ذلك إلى أن خام النهار، وحان من الشمس الاصفر ار، فعند ذلك أرحنا البواتر، وغيضت تلك الدماء الهوامر ( ١٥٦ ) وغدا الجميس في الجميس، مبنياً على ذلك التأسيس، يجر أذيال الظفر في العدد الأوفر، يشغع الأولى بالتوالى، ويشترى العولى بالعوالى، فأصبحنا في عز وأنس، وأصبحوا لاترى إلا مساكنهم كأن لم يغنوا بالأمس.

وتضامت تلك المصبة إلى تلك القصبة ، والقوم في السجن ، والحصن في الحصر ، كالواحد في العالم ، والحصور مأسور في الحام ، لا والحصور مأسور وصاحب الحائط مقهوري (١) ، ولم تزل نوسعهم قتالا ونوسعهم أضراً و نكالا مسافة البوم إلى أذ جزرالنهار مدًّه ، وبث الليل جنده ، فعدنا إلى محلنا وقدأ قل الكال أينتُه ، وغلبت الساهر عنه، وكنت لمآل احتراساً للمحلة بطلائم تحرس جهاتها و تدرأ آغاتها ، وفي القدر ما يسبق النذر و يفوت الحذر ، ولكن كفائة الله خير من توقينا .

وكان الطاغية (٢) زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره . وأبعد في الاستصراخ مضاره ، وعباً جيشاً قد أسرا إلى ذمر (٣) ، وانطوى على غر، فأقدم وصم ، ويئس ما تيمم ، فاستسامت جاعتهم على ابن الطاغية

<sup>(</sup>١) يبدو أن هذا كان من الأمثال الأندلسية .

<sup>(</sup>٢) بريد ألفو في السادس صاحب قشتاله وليون .

<sup>(</sup>٣) كُلَّةً لم أستطع قراءتها والذم زأر الاسد .

اذفونش' وصاحب شوكتهم ألــُــبُ ها نِس'' والهمطبغبَدرُ رة '' وقواد بلاد طليطلة وصاحب ﴿ قلعة النسور ﴾ و ﴿ قلعة عبد السلام ﴾ ، وكل قاص ودان ، ( ﴿ ف) وعاجل وأخزى الله جميعهم، وطل نجيسَهم ولا أنام صريعهم.

وهذا دعاء نو سكتُ كُنفيتُه ﴿ لأَنَّى سَأَلَتَ اللَّهُ رَبَّى وقد فعل

وطرقوا من طرف مجتمعهم بريدون اليفرة ، ويظهرو صلفاً تحت الفرة ، ويظهرو صلفاً تحت الفرة ، ويقدموا ، ودنوا فهووا ، ووصوا فحموا ، وأرسل الله تعالى من جنده فتى كانوا قد سبوه صغيراً واقتنوه أسيراً ، ولله تعالى فيه خبثاً أعدها من عنده ويعنها لجنده ، ونزع (أ) التي إلينا من مسكرتم منظاً بهم دالل عليهم ، وكاشفا بهم عن النبأ العظيم ، ومنظماً منه على المقمد المتم ، فعند ذلك ثارت ثائرتنا ، ودارت على مركز التوفيق دائرتنا ، وقم القاعد وأشار البنان والساعد ، وتضام القريب والمنباعد ، والليل قد هداً ، والصبح وأشار البنان والساعد ، وتضام القريب والمنباعد ، والليل قد هداً ، والصبح (١) الانتازة ها إلى لا سانفو » رجيد أغوض الدس الذي قتل في هده المركة .

(١) الاشارة هذا إلى «ساشه » رحيد اغرس السدت الدى قتل في هده المعرفة Afrar Haïes من إلى هده المعرفة العربية الفارس الشتالي المعروف معي الصية العربية الفارس الشتائي المعروف عند الشعرة والمدود فيا بعد ، ونصير المدون السادس ساحب تشالة وقد إن في كل حروبه ، وقد انتراك في جميع المواقع التي وانسرم مع من انهزم ، وخسر وقد كان من كبار فرسان فشتالة في معركة « أقبش » وانهزم مع من انهزم ، وخسر القطاعته في قرية توريتا مناكري حينا استول الفرادون على قوية توريتا مناكري حينا استول المرابطون على قرية توريتا مناكري سد ذلك حاكم لطيون عن قام بالمناع عنها حينا حينا حينا المناكرة المناكرة ، فقام بالمناع عنها حينا حينا على المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة ا

ey: Manianou Pidal: La España del Cid. II p. 626 ا الانشارة هنا إلى المكونت ﴿ جَارِشًا رِدْكُدُراً ﴾ Garcia de Cabra مؤدب الإشعر ﴿ مانشهِ ﴾ الذي قتل في للمركة .

وز: Ballistanos: Hist, de España II. p. 323.
والمنظ « نوع » هنا مصصل استهلا غاضاً ، ولان « النازع » ق الاصطلاح المصالاح المنافذ » للهذي الذي يندس في بيني الإعداء أو يخل مهم حصيم مستكراً في لا يعدل منهم حسيم مستكراً أو يتعرف أخبارم أو يتبط همهم ، ثم ينزح إلى قومه ساعة الحلية إليه أو يدسقط المصن ، وكان في الإنظامة الحريبة الأعدامية ديوان غاص لهؤلاء يسرف الذراع » ...

قد بدأ . والمدياجير ممدودة السرادق ، مجموعه نميالق ، ولاجار إلا الداسق المحربين دوى ولا مار إلا السما والطارق ، وكنت قد استدنيت القائدين المجربين دوى التصيحة والآراء الصحيحة و أبا عبد الله عبد الله وساح واضطلاع ، مدر ع ان فاطمة (۱۲) و ليم أعزها الله . في المنار و ساح واضطلاع ، مدر ع ودراع ، فاجتمعنا على حكمه مستسلمين ، وخضعنا إلى حكمه مستسلمين ، فعند ذلك حل بده المحتبي ، وقبل باخيل الله ازكبي ، فعادت الآراء بالرايات . وحكمت النهى في النهايات (۱۵) و الأسنة نجول (۱۲) في آمادها ، والنصول و محكمت النهى في النهايات (۱۵) و الأسنة نجول (۱۱) في آمادها ، والنصول وأمرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبواجا ، وطار المهم لمرضته ، وأمرت رجالا بلزوم المحلة فسدوا فرج أبواجا ، ولأدوا بأوادها وأسباجا ، فداروا بها دور السوار ، وانتظموها انتظام الأسوار ، قد شرعوا الأسنة من أطرافها ، وأجاوا البوار في أكنافها وأضاقوا الأفنية : وقاربوا بين الأخبية ، وعبانا الجيش عناه ويسراه ، وصدره ولهاه ، والنصر يبلغ إلينا ومضنا بجملنا من محلتنا ، والصبر يفرغ علينا لامه ، والنصر يبلغ إلينا

ونهضنا بجملتنا من محلتنا ، والصبر يفرغ علينا لاَمه ، والنصر يبلغ إلينا سلامه ، وتوجهنا إلى الله نقتنى سبيله ، ونبتغى دليله ، فحا رفع الفجر من حجابه ، ولا كشر الصبيح عن نابه ، حتى ارتفعت ألوية اللدين سامية الأعلام ، واتسعت أقضية المسلمين ماضية الأحكام ، وقيض الليل مجمده ، وفضح الصبح نفسه ، ولسن السنان لمعان ، ولشباب العراك ريمان ، ولاخفاق الأعلام ضراب أو طعان .

<sup>(</sup>١) أي المدو .

 <sup>(</sup>٦) لم نسلم إذ من هذه اوثيقة أن هذين القائدين المرابطين الكبيرين حضرا هذه
 المحركة ه

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وإلا يحول .

<sup>(3)</sup> في الأصل من غير تقط ، وقد جاء في اسان العرب : ﴿ وَفَرَضَةَ النَّهِ رُمُونَهُ اللَّهِ مُعْرَمَةً . النَّهُ السَّبَّةِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ أَى مَعْرَمَةً . النَّهُ السَّبِّةِ مِنْ أَرْفَأَ بِهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وعند ذلك بجم ﴿ العجم ﴾ في سواد الليل وإزباد السيل ، يهطمون الى داعهم ، وجرعون إلى ناعهم ، في دروع كالبوارى ، ورماح كالصوارى كاتما شجروا باللديد ، وسجنوا في الحديد ، يرحفون والحين يعجلهم ، وبركبون [ والموت ع يقبطهم ، يتلمظون تلمظ الحيات (٥٠ ب) قدتما لموا أن لا يمخالفوا ، وتبايعوا أن يتشايعوا ، ووصلوا إلى متدمتنا ، وكان هناك المقائد ﴿ أبو عبد الله عهد بن أبي رَنَّنِي ﴾ (١١ مع جاعة ، فصدمهم العدو بصدور يُمرة وقلوب أشرة ، فأنحوا بكلكل أورموا بجندل ، وشدوا فاردوا عوادروا أن اشند منا بطود ، ورحم من جيئنا بقود .

فتراى الجمان، وتدانى السكران، وأمسكنا ولا مجبر، ووقتنا والأفاة عن ، فعند ذلك تار النصر فد عماه ، وأتى الصبر فأشرق محياه ، وتزلت السكينة ، وأخلصت القلوب المستكنة ، واهترت التيالق ما مجة ، وهدرت الشفاشق ها مجة ، وجحوطت العيون غضباً ، وطلبت البواتر سبباً ، وأذن الحديد بالجلاد ، ومرزت السيوضعن الإنجاد ، وتساهلت الحيول وتطاولت القبول ، فعند ذلك تواقف القوم كوقفة الغير ، بين الورد والصدر ، فهز فارس من العرب (أ) . فطعن فارساً منهم فأذراه من مركبه ، ورماه بين بدى موكبه ، فاتبع ، ما ارتج ، وانفت المبهم وأفصح المجم ، فعند ذلك اختلطت مو حكبا ، فاتبت المبال السيل، وأطلم المليل، واعتنقت الفرسان، والدقت المحرصان (أ) المناسل ، وضاق مجال الحيش اللهام ، واختلط الحمام الأحسام، والأرماح ( ۱۸۸ ) بالأشباح ، ودارت رحى الحرب تفر بنكالها ، وثارت والأرماح ( ۱۸۸ ) بالأشباح ، ودارت رحى الحرب تفر بنكالها ، وثارت المرة الطمن والضرب تقتل بأبطالها ، فاشتر الصدور ابتراد ، ولجزم القلوب

المحدث من مره الاول التي ود عباد در المحاسف الرابيعي. (٢) لمرة الأنداس في ذلك المعر . (٢) لمرة الأرب في دلك المعر . (أي المار ) أن يقل المرب الملالين ، الذين كانوا في المرب إذ ذلك ، عبر مع الرابطين . الأندلس الانتراك في المروب مع النمازي ، وسيشترك هؤلاء المرب في نك الحروب بشكل ظاهر أيلم الموحدين .

<sup>(</sup>٣) جاء في السان (ج ٨ص لا٨٣) خرصان : جرخرص سنان الراج ، أوهو الرح بفسه.

انهاد، ? فلا وضَّح النهار عولا مسنح القبار ، حتى خضعت مهم الرقاس، وقبلت رؤوسهم الزّاب ، واقصل الحلك بالشرك ، وعادت الضالة إلى ا ١٤٤٠ أ وقُـلم ظفر البكفر ، وطالت أعان الإعان ، وفر الصليب سلياً ، وعجم عود الإسلام فكان طيباً (١)، وغمرهم الحتف فهمدوا ، وأطفأهم الحتين فخمدوا : ومات جلهم يل كلهم، وما نجا إلا أقلهم، وحانوا فبانوا ، وقيل كانوا ، وكشفت الهبوات . وانجلت تلك الهنات ، عن رسوم جسوم قد قصفهًا البوائر، ووطنتها الحوافر، خاضعة المحدود عائرة الجدود، وأخذت ساقينا في الطلب وضم الملب إلى السلب. وملئت الأمدى بنيل وافي الكيل، خيلا ولله وسلاحاً ومالا، ودروعاً أكلُّهم حملها ، وأثنلهم جملها ، فساءت ملبساً وصارت محسساً ، فطرحوها كائهم منحوها ، وألقوها كالهمأ عطوها احْمْرْنَاهَا نَهْبًا ، وأَخَذْنَاهَا كَأَنْ لم تَكُنْ غَصْبًا ، لقطة ولا نكر ، وعطية ولفيرهم شكر ، ثم أمرت بجمع الرؤوس ، فاحتيزت الدانية وزُّهد في جم النائية ، فكاذمبلغها نيفاً على ثلاثة آلاف منهم غرسية أوردو نش(٢٠)والفومط (٨٥٠) وقواد بلاد طليطلة ، وأكار منهم لم يكمل الآن البحث عنهم ٣٠، فكانت كالهضب الجسم، بل الطود العظيم، وأذن عليها المؤذنون ، يوحدون الله ويكبرون، فلسا جاً، نصر الله، ووهب لنا فتح الله، شكرنا مولى النم ومسديها ، ومعيد المن ومهدمها ، وصدرتُ عاماً وأبت سالماً ، وبق القائدانُ محاصر من لحصن أقليش آخذين يمخقهم ، مستوليين على رمقهم .

<sup>(</sup>١) كذا ق الأصل، ولعلها ﴿ صليباً ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو الكونت Garcia Ardoñez قائد قشتانى آخر من كبار من قنارا فى هذه الممركة ، وكان من فرسان « ساشو الذي » ملك لميون ثم أصبح من أتباع الغرنس المسادس صاحب ليون وقشتاله ، وحاوب مع السيد حينا وضده حينا ، واشترك فى معاوك كنيرة ضد المرابطين ، فكان من المدافين عمن ليبط Aledo ، وانهزم ألمامهم فى موقعة « الكراز » Alocorax ، واخترك فى المجوم على سرقسطة بعد ذك ، ثم الحي موقعة « أقلين » هذه .

of: MENNOR2 PIDRAL: La España del Cid, index
المارة تدل على أن هذا الكتاب كتب في غد الموقدة ماشرة.

خاطبت أمير المسلمين أدام الله صروره ووصل حبوره ، معلما بالأمر ، مهنيا بالنصر ، للمتحمد الله عز وجل علىما وهب، ونشكره على ماسنى وسب والله يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديد ، ويمن بالظفر والتأبيد ، فهو ولى الامتنان والملى بالنضل والإحسان ، لارب غيره ولا معبود سواه .

الوثيقة النانية:

واضح من عنوان هذه الرسالة أنها كتبت عد ستوط سرقسطة في يد ألمو نس المقائل بسنوات، وعند مقارتها باوثيقين التاليين يتضع أنهما أن نقرر أنها كان تاريخهما هو سنة ٩٧٥ ه/ ١٩٧٩ م . فأنا تستطبح أن نقرر أنها كتبت في ذلك العام نفسه . ولاشك في أن أهل سرقسط، كتبوا أستفائات كنيرة مثل هذه ، ولكن شيئاً منها لم يصل إلينا ، ومن هنا كانت قيمتها التاريخية ، إذ أنها صوت الجماعة الاسلامية في سرقسطة بعد أن صارت في أيدى النصارى بسنوات . وعلى الزغم من إسراف كانب الرسالة في الحسنات البديعية و تضييمه علينا بذلك أهم ما كنا نقطره منه ، وهو وصف حال البلا في ذلك الحين وصفا واقعياً ماديا ، كا فعل محد بنعلقمة عند ما وصف لنا حال في ذلك الحين وصفا واقعياً ماديا ، كا فعل محد بنعلقمة عند ما وصف لنا حال بالرغم من ذلك لم تحفل الرسالة من إشارات على أعظم جانب من الأهمية ، أمل بلنسيه في يد الرسالة من إشارات على أعظم جانب من الأهمية ، بعد أن انقطمت الصلة تماما بشهم وبين إخرانهم المسلمين في كل ناحية ، بعد أن انقطمت العلة تماما بشهم وبين إخرانهم المسلمين في كل ناحية ، وفي في فلا تعمتها كنص وفي فلا تعمتها كنص وفي في فلا تعمتها كني في فلا ناحية ، في في فلا يان .

وقد حاولُتُ أن أمرف على شخصية ثابت بن عبد الله كانب هذه الرسالة ، فلم أجد له ذكراً فى مراجعنا الأندلسية ، وهذا هو المنتظر ، لأنه كان من هذه المجاعة الاسلامية السرقسطية التى قدرلها أن تنفصل عن العالم الاسلامي انقصالا ناما ، وتحمّنهٔ ، فى العالم النصرائى شبئاً فشيئاً كتب بها قاضى سرقسطة والجهوو فيها إلى الأمير أبى الطاهر تم بن يوسف بن تاشفين (١) حين حاصرها ان رد رمير(١) واستغلبا (١) أعادها الله

من ملتزمی طاعة سلطانه ومستنجدیه علی أعداء الله ثابت بن عبد الله (<sup>۱)</sup> و جماعة سرقسطة من ( الجمهور )<sup>(۱)</sup> فها من عباد الله .

أطال الله بقاء الأمير الأجل ، الرقيع القدر والحل ( ) (٢٠ لحرم الاسلام يمنعه ( ١٥٥ ) ( ( ) (٧) من كرب عظيم على المسلمين يزيمه عنهم ويدفعه

(كة) ابنا أدك الله بتقواه، ووقعُك لاشتراه دار حسناه بمجاهدة عداه، يوم الثلاثاء السابع عشر من الشهر المبارك شعبان (٨) ، عن حال قد عظم بلاؤها، وأدلهمت ضرَّ اؤها، فنحن فى كرب عظم، وجهد أليم، قد جل العزا ( ، وعظم) الخمل، وأظلنا الملاك والعطب، فيا عوثاه اثم عاغوثاه! الى الله دعوة ( ) إن

\* صفحة ٨٥ ب عطوط وقم ٤٨٩

(١) عامل الأندلس أبلي بن أو غ من قا نمين في ذلك الحين.

(۲) ويكتب في بعض السوس: « ابن ردمبر » و « ابن ردمبر » و مي صينة أقرب إلى السينة الأرب السينة الأرسان » (عدم من أحم الجرمان » (عدم الأرب السينة الأرسية على هذا أقرب إلى الأرسان الجرمان من السينة الارباني ، والمراد بابن «رُ ذرمبر » هنا الفونسو الأول مك أر ون وليون وتتالة الدب « بالمانل » (EBitalludoi » )

 أى « واشرلي بإليها » مما يدل على أن هذا البكتاب كتب بعد مقوط البلد ق حد النصاري سنة ٥٠٠ ه م.

ليست لدينا أى ماومات عن هذه الشخصية ، وواضح أبه قاضى البلد ، مما يدل أن على قالب البلد كان الجلد الإنداسية .
 أن على قائجي البلد كان لا زال معتبراً رئيس جاءتها كما كان الحال في المدن الانداسية .
 (a) في الأصل في (أطر على ( ) أبر ) .

(١) هنا كلة ناقطة في مبنى أو حايدًا ﴾ إن ال

(٧) يَاشِي فِي الرَّصِلِ ، السَّكَاةِ النَّرْقِمَةِ فِي مَنْيٍ : ﴿ وَدُوعًا ﴾ .

 دعاه (۱) وأثله لدفع الضرر ورجاه ، سبحانه المرجو عند الشدائد، الحميل الكرم والعوائد، ويا فقد ! وياللاسلام! لقد انتهائ حماه، وفضت عراه! ويلغ المامولة من بيضته عداه، ويا حسرتاه على حضرة قد أشفت على شنى الهلاك! طالما عرت بالايمان وازدهت باتامة الصلوات وتلاوة القرآن، ترجع صماتح وقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم، تطؤه الكفرة الفساق بذمم أقدامها ويقد كان مأنوساً بتلاوة القرآن المعظم، تطؤه الكفرة الفساق بذمم أقدامها معاطن لخناز يرها ومواطن خاراتها ومواخيرها (۱۲). ثم يا حسرتاه ! على نسوة مكنو بات عذارى ، يُعدن في أو الق الأسارى ، وعلى رجال أصبحوا حيارى مكنو بات عذارى ، يُعدن في أو الق الأسارى ، وعلى رجال أصبحوا حيارى باله م سكارى وما م بسكارى ، ولكن الكرب الذى دهم شديد بالوجوه (۱۳) سأن يرزن إلى الكفار ، وعلى صبية أطفال قد كاوا نشاوا في حجور الايان ؛ يميرون في عبيد الأوثان أهل الكفر وأصحاب الشيطان.

ف ظنك أيها الأمير (٤) بمن يلوذ به بعد الله الحمهور بأمة هي هي وقايد هذه العظائم الفادحة والنوائب الكالحة ? هو المطالب بدمائها إذ أسلمها

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وألنااب أن صمة الدنا الناقس: «مؤمن».

مدا بدل على أن مسجد سرقاحة الجامع كان قد تم تحو له إن كنيسة قبل تاريخ
 الحال ، أي قبل سنة ١٣٣٥ هـ . مما بدل على أن الفو نسو المقاتل لم يكد بدخل اللجد
 حق خاف الدراط الن كل قد عاهد للسامين علها .

ن عسل انسرا که این دل که فاقله عصاری عمیه . (۲) گذا ق ار ٔ صل ، وامل محتها : ﴿ تجبیات ﴾ أو ﴿ تخدرات ﴾ .

<sup>(3)</sup> منا يبدأ المبزء الذي من الحطاب : جزء موجة الراءبان ولومهم وتحفيلهم مسئولية كل ما يديب المسلام في الأندلس من المسائب . وقد كانت اللائد سين على الرابطين جرأة بلنت حد الاهامة في كثير من الأحيان ، وواضح أن الائد سين لم يكونوا محمد موني المرابطين ، بل كانوا يكر هواتهم ، ولم يكونوا سوليجوس الهم في طلب المعول إلا محت صفط الملاجة .

في آخر دما ثها، و تركبا أغراضاً لأعدائها ، حين أحجم عن لقائها 11 يول الله بك المستدى ثم إلى رسوله المصطفى ثم إلى ولى عهده أمير السلمين المرتفى، حين ابتعثل بأجناده وأمدك بالحم الفتير من أعداده ناد با لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده، والذب عن أوليائه المعتصمين محبل طاعته والمتجملين المسعة الأشهر الشدائد الهائمة في جنب موالاته ومشايعته، من أمة قد تمكهم ألم الجرع و لغ المدى مهم من الضراؤ وجع، قد سرح مم الحسار: وقعدت عن نصرتهم لأنصار، غترى الأطفال بل الرجال جورعا بحون، يلوذون رحمة الله ويستغيشون، ويعمنون مقدمك بل يضرعون، حتى كا فك قلت اخسأوا فيها ولا تمكمون! ومنان إلا أن وصلت وصل الله رك بقوا، على مقربة من هذه الحضرة، عولى (١٩٠) نأمل منك بحول الله رك بتقوا، على مقربة من هذه الحضرة، بهاؤها وسر النفوس زهاؤها ، فسرعان ما انشيت وما انتهيت! وارعويت بهاؤها وسر النفوس زهاؤها ، فسرعان ما انشيت وما انتهيت! وارعويت بهاؤها وسر النفوس زهاؤها ، فسرعان ما انشيت وما انتهيت! والرعويت بهاؤها والمدلين عن الاعداء، فما أوليتنا غناة بل أوليتنا بلاء وعلى المداه دا، بل أدواه، وتناهت بنا الحال جهداً والتوا، بل أذلك الله الما والمدلين واحترحت فصيحة الدنيا والدين!

فيا لله وياللاسلام! لند اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام! إذ أحجمت أنساره عن إعزازه أفيح الاحجام، و نكست عن لقاء عدوه وهو في فئة قليلة وأمة رذيلة، وطائفة قليلة يستنصر بالصلبان والأصنام، وأنتم تستنصرون بشمائر الاسلام، وكلمة الذين كفروا السفلي، وكلمة الذين كفروا السفلي، وإن من وهن الا يمان وأشد الضَّعف الفرار عن الضَّعف، فكيف عن أقل من النصف (٢) ﴿ قَلَ الله عَل عن رضى بالمعفار وسيم (١) خطة عن أقل من النصف (٢) ﴿

(۱) هنا يدى أهل سرقسطة على المرابطين تهمة لا أساس لهما : تهمة الاسجام عن لقاء الصارى ، وقد أنبتا في للقال أن المرابطين بذوا في سبيل الاسلام الإندلسي. ما لم يبذله غيرم ، وقد كانت الحرب بينهم وبين الموحدين إذ ذلك على أعدها ، وقودهم عن عون سرقسطة إنما كان سبيه سوه ظر فهم ، لا الاحجام عن لقاء الندارى . وسفرى من يقية الحطاب ، أنهم حارثوا اشاذ المبلد ونم ذلك .

٢١) رعا أعامنا مدم الاشارة على تحديد تاريخ مدًا الحطاب .

(٣) كذا في الأصل ، والنالب أن صمما : ﴿ نِيا ﴾ .

(٤) في الأصل « وسيا ) ومي غلمة وقع ميها ألناسخ تتبعة الاملاء ، وهي تؤيد: ما أشرنا إليه من ضفط الأنداسين على أواخر السكلان . الحسف، ف هذا الجن والتمزع ? وما هذا الهلع والجزع ? بل ما هذا العار والشبع ? أتحسبون (1) يامعشر المرابطين ، وإخواننا في ذات الله المؤمنين ، إن سبق على سرقسطة الفدتر عما يتوقع منه المكروه والحذر ، أنكم تبلعون بعدها ربقاً ، وتجدون في ساير بلاد الأنداس — عصمها الله — مسلكا من النجاة أو طربقاً ؟ كلا ! والله ليسومنكم الكمار عنها جلاء وفراراً ( . ٦ ب ) ! واليخرجنكم منها داراً فداراً ا فسرقسطة حرسها الله هي السد الذي إذ فُدتي . وفياد الله الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار والإد !

فالآن (٣ أيها الأمير الأجول؛ هذه أبواب الجنة قد فتحت، وأعلام النتج قد طلعت ، فالمنية ولا الدنيه؛ والنار ولا العار! فأين النفوس الأبية ? وأين الأنقة والحمية ؟ وأين الفام المراطبة ٣٠ ، فلتقدح عن زيادها بانتضاء حدها، وانتظاء جدها واجهادها ، وملاقة أعداء الله وجهادها ، فإن حزب الله في الفالبون ، وقد ضمن تعالى لمن يجاهد في سيئله أن ينصره ، ولمن حلى عن دينه أن يؤيده ويظهره ، فيا هذا أيها الأمير الأجل ? ألا ترغب في دينه أن يؤيده ويظهره ، فيا هذا أيها الأمير الأجل ? ألا ترغب فاستمن بالله على عدوه وحربه ، وأعمد بيصيرة في ذات الله إلى إخوان الشيطان وحزبه ، فاتم إلى إخوان الشيطان وحزبه ، فاتم الله إلى إخوان الشيطان وحزبه ، فاتم الله إلى إخوان الشيطان وحزبه ، فاتم الله إلى إخوان الشيطان وخربه ، فاتم الله إلى إخوان الشيطان وعنه المناي والمعيت في جميع المنصر، والاتكن كمن قبل فيه ، يحمع الجنش ذا الألوف ويفرو ولا يمزا من العدو فتيلا ولن يسمل عند الله ولا عند هؤمن عذر في التأخر والارغواه ، من مناجزة الكفار والأعداء ، وكتابناهذا أيها الأمير اعتدارتقوم لنا به الحجة عن مناجزة الكفار والأعداء ، وكتابناهذا أيها الأمير اعتدارتقوم لنا به الحجة

 <sup>(</sup>۱) هنا يلجأ أهل سرقسطة إلى تهديد المرابطين وتخويفهم ، وهى خطوة بعد الغزم والتأثيب.

الأكان مثا يود السرقساليون إلى الرجاه والاستعلق. وواضع أن كان الحمال.
كل دخلا ماهراً لبناً ، يعرف كيف يجمع في كتابه كل ما عداء أن يستنهش الهمد.
وشير النفوس.

<sup>(</sup>٣) لاحظ هذه المبارة وما يعدها .

فى جميع البلاد، وعندسائر العباد، فى إسلامكم اليا اللي أهل الكفرو الالحاد. ويحن مؤمنون بل موقنوز من إجابتكم إلى نصرتنا، وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتنا، وأنك لاتناخر عن تلبية ندائنا ودعائنا، إلى استقادا من أيدى أعدائنا، فدفاعك إنما هوفى ذات الله وعن كلمة (الدين وربه) (١١، وعاماتك عن الاسلام وحزبه، فذلك القخر الأنبل لك فى الأخرى والدنيا، ومورث لك عند الله المزلة السلاء فع يحيى من أم، وتجلى من كروب وغم ا

وإن تكن منك الأخرى ، وهى الأبعد عن متانة دينك وصحة يقينك ، فاقبل بمسكرك على مقربة من سرقسطة - عصمها الله - ليخرج الجمع عنها ، ويرأ إلى المدووقه الله منها (٢) . ولا تتأخر - كيفا كان - طرفة عين ، فالأمر أضيت ، والحال أزهق، فقر" بنا ٢ عن المطل والتسويف، قبل وقوع عن صبيتنا وأطفالنا ، لاحجامكم عن أعدائنا (٢) و تشطكم عن إجاة ندائنا ، عن صبيتنا وأطفالنا ، لاحجامكم عن أعدائنا (٢) و تشطكم عن إجاة ندائنا ، أحداً ، وتورثك وجمع للرابطين الحزى أبدأ ، فاقد الله ا اتقوه وأدوا دينه (١٧ ب) وانصروه ، فقد تعين عليكم جهاد الكفار ، والذب عن الحريد والديار ، قال الله : ﴿ ياأيها الذين آمنوا قالوا الذين يونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة . . . والآيها الذين آمنوا الذين الونكم من الكفار وعند القد لنا لطف خنى ، ومن رحمته يقول (السنم) الحينى ، ويغينا القد عدا الحديد ، ويعنينا وعند القد لنا لطف خنى ، ومن رحمته يقول (السنم) الحينى ، ويغينا القد عدا وهو الحيد النبي !

أضفت هذه العبارة ايستقيم السباق.

<sup>(</sup>۱۲) في الرُّسل: فيديناً ،

<sup>(1)</sup> في الأصل: إعدادتنا.

ومن متحملي كتابنا بعدا ، وهم ثقاتنا ، تقف من كنه حالنا على مالم يتضمنه الخطاب ولا استوعبه الاطناب بمنه (۱) وله أتم الطول في الاصفاء إليهم ، واقتضاء مالدهم إن شاه الله تعالى ، والسلام عليكم ورحمة الله و تركاله (۱).

## الوثيقة الثالثة :

من الواضح أن هذا الخطاب إنما أمرعل، يوسف بكتابته بعد أن وصله خطاب أهل سرقسطة السابق ، و هد أن كتب إليه القائد أ و محدين أبي بكر ابن سير يصف له لقاءه مع النصارى عند ﴿ القلعة ﴾ ويعتذر عن هزيمته أمامهم على النحو الذي بينته في مقدمة الوثيقة السابقة .

والكتاب من إنشاه الكانب الأندلسي المعروف مروان بن أبي المحصال أعظم الناثر بن الأندلسيين في ذلك الحين ، وواحد ممن انتهت اليهم زعامة النثر الفي في تاريخ الأدب الأندلسي كله ، وقد وصفه المقرى في ﴿ نقح الطيب ﴾ بقوله : ﴿ رئيس كتاب الأندلس ﴾ وذكر أن له مؤلفاً يسمى ﴿ كتاب سراج الأدب » ، صفه على منزع كتاب ﴿ النوادر ﴾ لأبي على ( القالى ) وزهرالآداب المحصرى ( القيرواني ) ( انظر ، نقح الطيب ، ج ٧ ص ١٧٤) ووصفه مرتبن ﴿ والوزر من مما يدل على أنه كان على الأقال من كبار رجاً ، بلاطات الأندلس في عهدى ﴿ أصراء الطوائف والمرابطين ، وذكره و ابن حزم » في ﴿ رسالته ﴾ مفاخراً المشارقة بترسيلة ( المقرى ج ٧ ص ١٧٠ ) .

وربمـا استطمنا أن نستنج من هذه الوثيفة تتيجة هامة لم تشر إليها المراجع ، وهى أن ابن أبي الحصال كان فى ديوان الانشاء المرابطى ، وكان يقيم فى مراكش فى بلاط « على بن يوسف » ولم يشر واحد ممن رجموا للرجل إلى ذلك .

 (١) هنا كلة لم أستطع قراءتها ، ورسمها هكذا : عنه . والغالب أن الناسخ أسقط منا عبارة في معنى : ورجارنا أن يتغفل الأهم علينا عمله .

 (۲) منا يتف الخطب، وكان نودنا أو عرفنا من حملة (متحملو) الحطاب وأسب حوال أهل سرقسطة في ذلك الحين بهيء من التنصيل وصدور الكتاب عن ﴿ أمير المسلمين ﴾ نفسه يدل على أنه كان مشرؤ إشراؤا مباشراً على أمور الأندلس فى ذلك الحين ، وأن الكتب التى كانت تصل إلى أخيه أبى الطاهر تميم عامل الاندلس كانت تحوَّل إلى رئيس الدولة المراجلية لينظر فيها يفسه .

ونص الكتاب يدل على اهنام « على من يوسف » بشئون الأندلس رغ الظروف العصيبة التي كانت تحيط به وبدولته فى ذلك الحين . وتلك حقيقة هامة تؤيد ما قلناه فى هذا الامير المرابطى العظيم ، وتدحض ما ذهب إليه دبرزى وسيمونيت وكوديرا ومنندذ بيدال فى حقه ، وتؤيد كذلك ماقررناه من أن المرابطين ، كالاتراك العنائيين ، كاوا يعتقدون أن مهمتهم الأولى هى الدفاع عن حرمة الاسلام .

أما هزيمة المرابطين وقائدهم في هذه الجبهة الشرقية محمد بن أبي بكر بن سير عند والقلمة وأو والقلاعة و وهي لفة أندلسية في نطق هذا اللفظ حفيقة بعد بدة لم نعو فها إلا عن طريق هذه الوثيقة والتي للبها ، ولا بد أنها كانت بعد بددة لم نعو فها إلا عن طريق هذه الوثيقة والتي للبها ، ولا بد أنها كانت الاندلس بعد استيلاه الفونس المقاتل على سرقسطة ، إذ أن المرابطين لم يكفوا عن عاولة استعادة سرقسطة ، وكاوا لا يتوقفون عاما واحداً عن إرسال البعوث إلى ناحيتها ، وليس لدينا مع الأسف الشديد أى تفاصيل دقيقة عن هذه الاشتباكات ، لأن شبه الجزيرة كله تحول الى ميدان حرب رهيب يقتيل المرابطين مع النصارى في كل ناحية من واحيه ، وكانت أعداد المرابطين كثيرة نوعا ما ولكن حالتهم المعنوية كانت قد ساءت بسبب اضطراب أمور دولتهم في افريقية وإ قلاب الاندلسيين المسلمين عليهم ، فكانوا يرتدون عن المقاد في كثير من الأحيان و هذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى المحاولات لانقاذ في كثير من الأحيان و هذه الوثيقة تعين لنا تاريخ إحدى المحاولات لانقاذ في الأندلس إلا في سنة ٢٤٥ ه حيا عبر على من يوسف بنفسه عبوره الرابع الأخوان عم علكانه الأندلسية بعد أن أشرفت على الضياع على المناع .

كتب بها أمير المسبامين إلى الأمير الأجل أبي محد ابن أبي بكريزية «الفلمة» رحمهما الله (١١

كتابنا وفتى الله رأيك وحسن هديك ، ولا أمال عن الحدى والرشد سعيك ، من حضرة مراكش حرسها الله في السابع من شعبان المكرم سنة نلاث وعشرين وخمى مائة . وقبله وافي (٢٠ كتابك تذكر فيه المية التي كانت للمدو —دمره الله —عليك في البوم الذي واجهتموه فيه (٢٠) ، بعد أن كان لكم عمده وأتيح لكم فصره ، فأواخر الأمور) (١٠ أبداً أو كد وأهم ؛ والعواقب هي التي تحمد أو تذم ، وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع أجي وأتم ، وإذا تسمير ، وإزالته على ذلك المشهد الضبع المعيرة مواقع مع عدوكم ، وأثم أوفر منه عدة وأكثر ( ١٧٧) ؛ جماً ، وأخرى أن تكونوا أشد عن حريمكم منعاً ، وأقوى دويه ديماً ، قديت وزاللم ، وجد أن تكرير المعدو الراحد ، وقد كانت نصبة (٥٠ توليكم بين يديه بشيعة (١١ وشكالة ، فشاله عنكم من غرريوه منا الراحد ، وأولا انتناؤه عنكم مائلة ، فشاله عنكم من غرريوه من الراح، ولولا مكان من أوردتموه من السامين ولم تصدروه ، وخدتموه

ه صنحة ٧١ ب مخطرط رقم ٨٩؛

(١) ورد في الهامثي الأيسر من النمي : كتاب السكانب الأحفل . . . مهوان
 ابن أنى الحد ل في رحم ] ـــة الله عليه . صح .

(٢) وق ارأصل: راقاً.

(٣) إشارة إلى هرعة و القلمة » الق ذكرناها .
 (٤) وردت كلة و أواخر » في آخر السطر متور أرضًا ، وقد أضفت كلة و الأمور كا

۱۹۰ وردن می و اواعر به ناخر الت ایستقیم النب ق .

(o) كذا في الأصل ، ولمل سحتها : « قصة » .

(١) كذا في الأصل .

(٧) مدّه الاشارة حامة . إذ من التابت أن المرابطين تخلوا عن الحلوعة وتركوم
 يسلون منبران المدر وحدهم في يسنى المواقع .

من المجاهدين ولم تنصروه، لانكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاؤكم، وأُصبت مها ظهوركم وأقفة ؤكم ، عاقبكم الله بما أنتم أحله ، فأنتم أشجم الناس أقفاء وظهرراً ، وأجبهم وجوها ونحوراً ، ليس منكم من تدفع مه كريمة ، ولا عندكم في الرشد روية ولا بديهة ، فمتى وأي وقت تفحون ? ولأى شر، بعد ذلك تصلحون " \* وُنحمد الله عز وجهه كثيراً ، فقد دنع بتمضله الأم الأكبر، وأجرى بأكثر السلامة القدر: فاكشفوا بعدُ أغطية أبصاركم، وقصروا حـل اغتراركم ، والبسوا منه (٢) جنة حذاركم ، واعلموا أن وراء مُجازاتنا إياكم جزاءً توفونه ويوما عصيباً تلقونه ، فكرنوا بعد هذ. ألهناة لداعى الرشد بين مطبع وسامع ، ومن كلمة الاتفاق والتآ لف ( ب ٧٧ ) على أمر جامع (١) ، قانكم لو [ خلصت غيوبكم ] (١) حسنت سريرتكم ، واطمأنت على التقوى قلوبكم ، لظهر أمركم وعلاحدكم ، ولما ذهب ريحكم ولا أخل (٥) جدكم ، فتوخوا في سبيل الله وطاعته أخلص النيات وأصدق العزمات، واثبتوا أحسن الثبات، وكونوا مرالحذر والتقوى على مثل ليلة البيات. وقد ُذكر أن للمدو دمره الله مدد يأتيه من خلقه ، والله يقطع به ، فلتضموا على مسالكه عيونا تكلاً ، ولتكن آذانكم مصيخة لما يَطرأ ، فأن كان له مدد كما دكر قطعتم به السبيل دون لحاقه ، وأقمتم الحزم على ساقه ، والله تعالى يفتح لكم فيهم الأنواب، ويأخذ بأزمتكم إلى الصواب، إنه الحميد المجيد، لا إله غيره.

<sup>(</sup>١) عده البارة لذكرنا .

<sup>(</sup>٣) في الحامين ؛ منا يَ صهم .

<sup>(</sup>۳) مدّه الاتّارة "دل على أنه حدث في حيين المسهين شتاق قبل هذه الواقمة أو انتاهما ، والفائد أن يكون هذا الشقق قه وقع بين الأنداسيين والمرابطين ، وهذه ظاهرة - تشكر كنيراً في تاريخ الجهاد في الإنداس ، وقد ظهرت بشكل واستح في مجر المسئولاء على حصن و لبيط » و شخهر في أسوأ مصورها في هريمه المسئهين والمحرى وم هو النقاب » في عصر الموحدين .

<sup>: (</sup>٤) يُواش في الدُّ مل ، رقد أَصفت هذه المبارة ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٥) أن الأصل: ولا خل .

## الوثيقة الرابعة :

صدر هذا المعطاب عن على من يوسف بعد كتابه السابق بأربعة ألم فسب ، وهو يعلق مبزيمة « الفلمة » التى دارت عليها الوثيقة السابقة ، ومن أسفر أن المحطاب الذى تشير إليه ، وهو الذى يسف فيه أبو الطاهر تميم ما جرى فى يوم « الفلمة » قد ضاع ، ولكننا نستطيع أن نستنج أن القائد المرابطي أقر بالهزيمة وحاول تربيرها فى خطابه إلى أميره، ولكن على من يوسف لم يأخذ عماذره و تشب إليه يلومه فى أسلوب عنيف قاس ويقهم من نص المحطاب أيضاً أن صدر اليوم كان الدرابطين ، وأن الهزيمة وتعليم المنافقة الماقى ، وهذه ظاهرة كثيرة التوارد فى هواقع الرابطين، وتعليم بسيط: وهو أن المرابطين كانوا بهجموز كياس شديد فيزبون العدو وتعليم المسلمة والماكنون من غير دروع تقيلة فى حين مواقعه لأول وهلة ، ولما كابوا يحاويون من غير دروع تقيلة فى حين أن تكون نسبة قتلام خلال الساعات الأولى عالية جداً ، ومن ثم كانت ضيفو فيم نتخليف ولا يستطيمون النيات فى فصف المعركة الناني .

وهذه الرسالة على صغرها عظيمة الدلالة ، نستطيع أن نستنتج مها تناجج هامة فيا يتصل بموقف على بن يوسف من الأندلس واحتامه بمصري في ذلك العام . والوقائع الدارنجية كلها تؤيد ذلك ، وفها يصل كذلك بأسلوب التخاطب الذي كان يجرى عليه ديوان الأنشاء المرابطي في مخاطبة القواد . وكاتب الحطاب هو أبو الحصال ، ونلاحظ أنه بالغ في إهانة المرابطين على عهد الأندلسيين في الكتابة عنهم ، وعند عبد الواحد المراكشي خطابات تشبه هذا من ناحية الروح والأسلوب ، بل بلغ من قوة أسلوب المحطاب ذات مرة أن غضب على بن يوسف على الكاتب بدور بما فهمنا المحطاب ذات مرة أن غضب على بن يوسف على الكاتب بدور بما فهمنا أنه لم يكن يقرأ هذه النكت قبل إرسالها . وطبيعني كذلك المصر مرة وذلك المصر يعرفون فيه .

### رسالة '

وله إلى المذكورين (١) مجاوبا لحم بهزيمة . ابن رذمير إياهم في « القسلاعة » (١).

كتابنا أبقاكم الله وأكرمكم بتقواه وكنفكم بعصمته وجعلكم في حماه وأسبغ عليكم عوارفه ونعاه ، من حضرة مراكش حرسها الله في الحادي عشر من شعان المكرم من سنة ثلاث وعشرين وخميالة ، غب ما وافانا كتابكم الأثير، مضمنا وصف اليوم الذي جرت به خزية المقادير، فاستعرضناه وتقرر لدينا جميع ما حواه (٢) ، وفي علمه سبحانه موقع ذلك لدينا وعزازة شأنه علينا ، لكن لا غرج عن القضاه وحكمه ، ولا محيد عن القدر وحتمه ، ولا يحيد عن القدر وحتمه ، الله عن المحال ماسبق في علمه ، وما ألونا — وهو عز وجهه أعدل الشاهدين - جداً وعزما وكدما لاعلاء كلمة الإسلام، وحزما بيذل الأموال في الوعد والوعيد والتخصيص والنا كيد ، وعرض الآراء المتعفيل فيها السداد وبلوغ مد ( ) مة جهاد في كل نحو والاجتباد لوكان الموز موجوداً ولم يكن التعذير ( ) صير (لا حضراً عتيداً ، والله يخزى كل خابن ماين باسخاطه تعالى داين جزاه ، ويرديه ثرد مضمتره ورداه ، ويوشك مقارضته وإداء ويوشك مقارضته باسخاطه تعالى داين جزاه ، ويرديه ثرد مضمتره ورداه ، ويوشك مقارضته وإداء مولوه وطوله ، ويالله القسم الأعظم لو أمكننا أن نكون لديم حاضرين المرعنا بذلك مباددين ( ع) ) ولما ثنانا عن حايتكم بنصنا ثان ، ولا قعد لأسرعنا بذلك مباددين ( ع) ) ولما ثنانا عن حايتكم بنصنا ثان ، ولا قعد لأسرعنا بذلك مباددين ( ع) ) ولما ثنانا عن حايتكم بنصنا ثان ، ولا قعد

<sup>&</sup>quot; منعة ٧٠ ب غطوط ٨٩٤

١١) أهل سرقسطة الذين كشبوا اليه ( الوثيقة الثانية ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهي صينة في ﴿ القلمة ﴾ . و﴿ اللَّمَاهُ ﴾ على متربة من عرباطة .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : أواه .

<sup>(1)</sup> خرم ق المتعلوط .

بنا عن معاجلة نصر كم تراخ ولا نوان . وقد جددنا الآن أحث نظر وعن ردنه يما يكون عليكم أثم (١) وأرد وأشرع منتظر ، فلتهدأ ضلوعكم ويكن مروعكم، فمالنا والقديشهدهم سوى الذياء عنكم والدفاع ، والانفراء، لذلك والاستجاع ، والاجتهاد ، والتوفر عليه يأتم الاضطلاع ، والقوز وجل المعين المنجد ، فلم يزل يعتمد على مارضيه ويؤيد ، لا إله إلا هو .

<sup>11</sup> ق الأصل : ألم -



# باحثة البادية ۱۸۸۹ – ۱۷ أكتوبر ۱۹۱۸

هكذا عرفت عندما كانت تنشر أغانها الشعرية من مزل الروجية بصحواه الفيوه ، وعرفها قراء العربية من قبل باسم طلقه وهي كريمة أحد أساطين الحركة الأدبية المصرية حفني بك ناصف . وقد أطلق عليها هذا الاسم تيمنا باسم السلطانة ملك التي كانت نرف في نفس اليوم إلى المفهورله السلطان حسين كامل. وقد عنى بها والدها فنشأها تنشأة علمية صادقة واستمرت في الدرس والتحصيل حتى نالت الشهادة الابتدائية عام ١٩٠٠ و كانت تبلغ من العمر إذ ذلك ثلاثة عشر عاما . ولم تترك هذه الناسبة ثمر ، خاصة و كان تقدمها لهذه الشهادة السابقة الأولى في تاريخ تعليم الفتيات في مصر ، دون أن تسجلها في معرما دون أن تسجلها .

بشرى لمصر فقد ثالت أمانها وأنجز الله بالحسن مساعها ولم تقف عند هذا الحد بل واصلت المدرس حتى ثالث إجازة التدريس عام ١٩٠٥ وزاولت هذه المهنة حتى عام ١٩٠٧ إذ اعترات العمل ولحقت يزوجها في صحراء الفيوم.

وقد ظلت شاعرتنا تفذى النهضة النسائية بمقالاتها وقصائدها وتدم أسس الحياة الادبية المصرية بفنها وأدبها حتى انها لما توفيت تركت فراغا في حياتنا المصرمة ما زال الى نومنا شاخراً

وقى ١٧ أكتوبر مام ١٩١٨ اختارها الله الى جوارة قرئاها النثر ونعاها الشعر وقال فيها حافظ مرثيته الشهيرة التي جاء فيها :

سادت على أهل القصور وسودت أهـــل الوبر وقد رأيت ونحن في صدد تاريخ حيــاننا الادبة المعربة أن أضع بعض شعر الباحثة بين يدى القراء على أن أعاود الحديث عنها وقاء لمصر وتقديراً لأدبيا

فؤاد خستين على

# من شعر باحثة البادية

# بين الشاعرة ووالدها حراحة وسعال

كانت تمعمل لحفى بك ناصف عملية فى عينيه بدون تحدر فكتب لإبنته ملك (باحثة البادية ):

ولتد ذكرتك والطبيب بجاني والجسم فوق فراشه مطروح وجفون عبني بالملاقط فتحت وبها المباضع تغتسدى وتروح والميط بحذب في المحتون يأبرة جذباً تكاد تغيض منه الروح فطربت من وخز الحديد كأنه قول برفض العذل فيسلك صرم فكتت له (وكانت في السادسة عشرة من عمرها) وكانت مريضة

يفرى بمضعه حشاى وأضلمى من إثر طعنته السمال مشايعى ولئن سحمات فزفرة المتفج عينيك تفتح بالسناذ المشرع وأبيت محصية النجوع الظلم حتى قد جفانى مضجعى عيني فداؤك كي أقر ومسمعى

بالسال: من مبسلغ عنى طبيبك أنه غيرك صدرى بالمقيقة إذ بدا فلا سكت فن ضرورات الأسى ولل بكيت فاتما لتذكرى غياً جنونك دائماً مغموضة ما زلت أرقها تروح وتنعدى

خاسلم أبي وانظر إلى برأفة

## نصيحة قالتها في سن الحامسة عشرة

نُّـوى عليكم بتقوى الله إنكمو 🔻 رزُّتمو بصروف الدهر والخَـيرُ ْ ماتت جدود لكم لكن ذكرهمو باق لنا في جبين الدهر كالغور تدخلُـَّهُوا الفضل والأزمان شاهدة بمجدهم ودليل القول في الأثر رأتنمو في الشباب الغض ليس لكم سوى المساوى في ألف من الصور تركتمو الدن والشرع الشريف فوا خوفي عليكم من التفريق واحذرى نفرق الشمل منكم دون نيل نُمني الله ولو تُجمع لصرتم زينسة البشر

# رثاء " احشة السادية " للشيخ محمد عبده

وأبيث الفضل في منعاك روح أسى كما بعثت إلى تحصيله الأم فالتك فائلة الموت التي صدعت من المدى عاساً تعشو له العاساً. مددت للعلم في مصر جداوله فلم تدع في نقوس الواردين ظا والدين طهرته من بدعة عرضت عليه في سالف العصر الذي انصرم والعلم والدن للجنسين مطلب فلبس يختص جنس منهما بهما فتحن فى الحزز شاطرنا الرجال كما فى الاستفادة شاطرنا هم قدما لهني على طرق الاصلاح قد تركت بلا مناد وأمسى نورها ظلما للمسلمين إذا بنيانه الهدم من بيننا برداك العلم والكرم واحسرتاه على العافين من لهم يسد إعوازهم إن حادث دهم

ليبكك العنم والاسلام ما سلما وليذرنا الدمم أو فليمزجاه دما وأحجة الدن من يبنى دماعمه عدت عابك عوا بي الدهر كاقلمت

إذا شكا معدم وما خصاصته بسطت كفا له بالكرمات هي للحق معتضأ بالله معتصا متحماه في فرية في دينشا زع إن العظائم في الدنيا لمن عظم تبت بداك لقد أورثتنا المدم كلامه الدر إلا أنه حكم فهل سمعت بدر ينتج الحكم لجل قدراً كما نهوى العلا وسما بالموعظات نسيت العرب والعجم لاغرو أن كان بالاصلاح مضطلعاً فأنه عاشق الاصلاح أمذ أنطر ومن لمجلس شورانا إذا التأم ومن لجمعية العافين يسعفهم إذا الزمان بهم لم يق غير زما الى الوراء أمانيٌّ سرت أنما زاد ألنفاق فاما الحق فاهتضم والدهر آلى فلا حول ولا حيل اأن لا يراعى لنا إلا ولا ذمما وقد قضى الله أن نبعي منخفض فرى على هامنا من غيرنا قدما أما نها كم ضمير عن أذاء أما شلت عين فتي بعد المات رمي من رام فی دهره خلداً فقــد وهما راقت شعوب من العليا ذؤابتها فاستأصلتها فبات المجد منفصا ويسمالم الحل فيها ما خلا القمم شمس و أحسن ما في الروض ما رجم لا بدرك النور من في مقلتيه عمى ذو عاهـــة يشتكي في أذنه صمعا قطوفها وسقاك الدائم الديمبا

نشرت في الأزهر الاصلاح منتصراً رددت( ها نوتو ) والقوم الذين نحوا حلت من خطط الأعمال أصمها عاجلت يا موت مولانا وسيدنا لو لم یدیج سوی التفسیر منطقـــه اذا على منبراً فأضت بلاغته من للمحاكم والفتيــا ينظمهــا عجد ضاعت الآمال وارتجعت غاض الوفاء كما فاض الشقاق وقد يأأيها الحاسدوه ضل سعيكم كفاكم ما رميتم قبل مصرعه إن المنسايا الأقوام الورى شرع إن السحاب يصيب الأرض ماطره وفيالكوا كبلايس والكسوفسوي كفاك من هذه الدنيب متاعبها ولا يلذ بأنفام توقعهـــا أحلك الله دار الخلد دانية



باحثمة البادية

# رأى في الحجاب

أعملت أقيلامي وحيناً منطقى في النصح والمأمول لم يتحقق تفضى عن أشقى لهن إلى الرقى أكرن نفسي أن يقال تملقت الاكات عش رتجي جملق وإذا تسلق بالخديعة كانب يبغى بها العلياء لم أتملق نخذوا مناطيد الدهان ذرائعاً للمجدد لكني بجدى أرتقي سان بعد رضی ضمیری من غدا کی مادحاً أو قادحاً لم أفرق إن الحقيقة كيف يخني ضوءها مدح المحب وترهات المحنق والرأى يجلوه التباس متاسأ يجلو المحك العسجد الحر التق أردني عما رأيت معمائد ومقال حاسدة وكذب ملقق لمدمت آدابي وحسن تجلدي إذ صدني قول البغيض الأحق أبسوءكم منا قيام نذيرة تحمى حماكم من بلاء محدق أيسركم أن تستمر بناتكم رهن الأسار، ورهن جهل مطبق هل تطلبوز من النتاة سفورها حسن ولكن أين بينكم التني ? تخشى الفتاة حباثلا منصوبة غشبتموها في الكلام برونق لاتتني الفتيات كشف وجوهها لكن فساد الطبع منكم تتنى لاتطفروا بل أصلحوا فتياتكم وبناتكم وتسابقوا للأليق أرضيتمو عن كل شيء عندنا وخشيتمو أمر الفناع إذا بق هل تمتمو بفروض نسوتكم وهل هذبتمو من طبعهن الأخرق أسبقتمونا للفضياة والتقى وخشبتمو الهلكات إن لم نلحق تتنقلون لمنتمدي من قبوة ونساؤكم في ألف باب مغلق إن الزواج على خطورة شـــاته ٦٦ روابطــه لشر ممزق السوم عرس باهظ نفقاته وغدآ نقام قضية لمطلق أتعاقدون على الحياة شريكة غيباً أيمنت عاقل من ينتقي

وظنفت إخلاص يفيسمه وهمتي

مهر سار أعزل للقتال فأنه من يطلب العلياء دون تدر هلا صرفتم بعض وقتكمو على لاتدخلون الدور إلا برهبـــة لاتصدر الآراء ينقض بعضها ياليت شعرى والمشارب أمرعها فدَعُنوا النساءَ وشأنهن فانما

لايشتكي طعن العبدو الأزرق لاتعجن لسميه أن مخفق رأب الصدوع ورتق مالم مرتق تردونها لضرورة كالفندق بعضاً فتمسى في مجال ضيق متعاكس من أى ورد نستعي مدرى الخلاص من الشقاوة من شع وأمامكم غـــي القناع مَآزَقٌ أُولى بِهَا التفكير من ذا المَّازَقُ ليس السفور مع العفاف بضائر وبدونه فرط التحجب لايق

## لمناسبة إصــدار قانون المطبوعات في ٢٥ مارس سنة ١٩٠٩

يا أمة نثرت منظومها الغتير حتـَام صبر ونار الشر تستعر ماذا تقولون في ضيم براد بكم حتى كأنكمو الأوتاد والحر" ستسلبون غداً أغلى تفائسكم حرية ضاع في تحصيلها العمر حربة طالما منوا بها كذباً على بنى النيل في الآةاق وافتخروا أتصرون وهذا بد بطشهم (وأول الغيث قطر ثم يهمر) كيف اصطبار وسيل الظلم مكتسح عرائس الخبر لا يُبتى ولا ينر أبوا على مصرما هنوا العراق به ونالت الصرب والبلغار والتتر وكم يقولون في ذا المنع مصلحة تالله ما صدقوا اكنهم قدروا تملى على طرسها الآلام والضجر سددت مرجله لاشك يتفجر

كموا الصحافة حتى لا تشير عما إن الشكاة بخار جائش فاذا

١١) إشارة الى البيت المتهور :

# کارلو کونتی روسینی CARLO CONTI ROSSINI مع أبر طل ١٨٧٢ - ٢١ أغسطس ١٩٤٩ للدكتور مداد كامدا

لفيته في مؤتمر المستشرقين في باريس صيف عام ١٩٤٨ وكان المرض قد أنهك جسمه فيدا نحيلا من ولا ، ولمكن السنن في تواليها زادت إلى صفاء ذهنه صفاء ، و في حلاوة حديثه حلاوة و أغزرت مادته و أفادته و في م في المادة . وإن الناظر إلى يديه الضامرتين لا يكاد يصدق أن عناما جرت مذه البحوث العريضة التي أربت على المائتين ١٠٠٠.

عمر حباته بالدرس والجهاد شأن الأوربيين الذبن وقفوا حياتهم لدراسة الترق وما أقليم، ودونهم قلة هؤ لا. الذين عنوا بالدراسات الحبشية .

عاش في أر دريا ما بن سنتي ١٨٩٩ و ١٩٠٣ فأتبحث له فوصة مو اتبة للدرس والتفع به حاكم أريتريا حينذاك فوكل إليه ــعلى صغرسته ـــ إنهاض أريتريا ونوثيق الصلة بينها وبين إنيوبيا والبعد بها عن سياسة إيطاليا العامة وهكذا عاشت البلاد و لا يصحدث عنها أحد في إيطاله ،

#### (1)

مدأ كونتي روسيني حياته العلمية بدرس تاريخ الحبشة ، كانت هذه الدراسات قد منيت بالخمول وكادت تنفض منها الأبدى فأنعشها بعد ركود وأنهضها من كبوتها بعد أن قدر لها أن تنفض عنها الغارعلي مد دمان في القرن التاسع عشر -

١١٢ - الرئية - ستهار سنة ١٩٤٥ ما صفحة ١١٢-١١٣ ثم كان جويدى بعد على رأس المدرسة الايطالية يوجه دفة الدراسات الحبشية وجهة الرئيسة وجهة الرئيسة وجهة البشية وجهة المبشية الجبشية وجهة الترخية المبشية لتكون أساساً صالحاً للدراسة . وترسم كونق ورسينى خط أستاذه جويدى واستجاب لدعوته نقام بنشر أخبار نفر من ملوك الحبشة وسير القديسين الأحباش مثل تكلا هيانوت وفيلبس ويوحنس من دير بيزان ومرقوريوس ويادد وبانطليون وبصلوت ميكائيل وأنوريوس وولت بطرس و تأكو تولاب.

وكان اعتماد من سبقه من العلماء فى دراسة تاريخ الحبشة على النصوص الى عثر عليها فى الحبشة وحملت منها إلى أوربة . أما كونتى روسين فقد ضم إلى هذا ما لقنه عن الناس أيام إقامته بأريتريا فنقل عن أفواههم السكثير ، وجعل من تلك الثروة التى كان هو أول من اتجمه إليها شيئاً آخر مم النصوص يستخلص منها جميعاً موازناً معارضاً تاريخاً أقرب إلى الصحة والدقة فأخرج للناس من هذا وذاك تاريخ قبائل المنسع وبنى عامر وسبدرات . ثم بحناً مستفيضاً عن الشعب الأثيوبي .

وخرج على العالم سنة ١٩٧٨ بمجلد تاريخى قبم ضعفر فيه الكثير المنتع النافع عن تاريخ الحبشة . والجزء الأول منه في تاريخ الحبشة منذ نشأتها حتى عصر الأسرة السليانية وهو عهد ضنين بنصوصه ووثائقه الحبشية ، وهذا يدلك على الجهد الموفق الذى بذله في الاستعاقة جاريخ البلاد الشرقية الحباورة للحبشة عن تاريخ الحبشة ، المجاورة للحبشة عن تاريخ الحبشة ، وأمكنه أن يدرس الحضارة الحبشية بين حضارات البحر الأبيض المتوسط، وأن يعرف بحضل المسيحية على الحبشة بم كرجغرافي جعلها على مهالمدهور والثقافة ، كارأى أن الطبيعة خصت الحبشة بمر كرجغرافي جعلها على مهالمدهور ملجأ اللائمن ، كل هذا وغيره بدأ في مؤلته فعرف كيف يؤرخ للحبشة تاريخاً صحيحاً ولاسها ماعرفه للحبشة بدأ في مؤلته فعرف كيف يؤرخ للحبشة تاريخاً صحيحاً ولاسها ماعرفه للحبشة من أثر في حوض البحر الأبيض المتوسط .

## وإليك طرفاً ثمــا نشره عن هذا :

- Di un nuovo codice della cronica etiopica pubblicata da R. Basset & Rend. R. Acc. Lincei. el. sc. mor., ser. V. vol. II (1893), pp. 668—683.
- Due squarci ineditti di cronaca etiopica d Rend. R. A. Lincei, ser. V. vol. II (1893) pp. 804-818.
- Appunti ed ossservazione sui re Zague e Takla Haymanot. Rend R. A. Lincei, ser. V, vol. IV (1895) pp. 341-359, 444-468.
- Note etiopiche: I Una guerra fra la Nubia e l'Etiopia nel secolo VII, J Giom. Soc. Asiat. Ital. X (1897), pp. 141-156.
- Sulla dinastia Zague & L'Oriente, vol. II (1897) pp. 144-159.
- Les listes des rois d'Aksonm J J. A. ser. X, vol. XIV. (1909) pp. 263-320.
- Notes sur l'Abyssinie avant les Sémires & Florilegium de Vogilé, Paris 1909, pp. 137-149.
- Liber Aksumae في Corpus Script, Christ, Or., Script, Actn.,
   t. VIII, السر pp. 1-86 (1909) ألس 1-104, (1910).
- Schizzo etnico e storico delle popolazioni eritree di L'Eritrea economica, Novara 1913, pp. 61-90.
- Fonti storiche etiopiche per il secolo XIX 3 Rend. R. A. Lincei ser, V. vol. XXV (1916) pp. 425-550.
- La cromaca reale abissimi dell'anno 1800 all'anno 1840 J. Rend. R. A. Lincei, ser. V. vol. XXV (1916) pp. 779-922.
- Il popolo sudanese—etiopico detto "Tikna" o "Bukna" d
   Riv. Studi Orient IX. (1921) pp. 36-57.
- Egitto ed Etiopia nei tempi antichi e nell'età di mezzo ¿ Aegyptus, 111 (1922) pp. 5-48.

- La guerra turco—abissina del 1578 d Oriente Moderno, I (1921-22), pp. 634-636, 684-691; II (1922-23) pp. 48-57.
- Commenti e notizie di geografi classici sovra il Sudan egiziano e l'Etiopia J Aegyptus VI (1925) pp. 1-26.
- ريتم ق ٣٤٣ صنحة 16. Storia d'Etiopia, Milano 1928
- Gli Abissini al Nilo Bianco J Rivista delle colonie XIII (1939) pp. 476-476.
- Portogallo ed Etiopia & Relazioni storiche fra l'Italia e il Portogallo, Roma 1940 pp. 323-359.
- La situazione etnica del nord-onest dell'Abissinia veduta da ano storico i Rassegna sociale delle'Africa Italiana V (1942) pp. 648-654.
- Geographica: I L'Africa Orientali in carte arabe dei secoli XII and XIII, 2. Carte abissine, 3. Gli itinerari di alessandro Zorzi & Rassegna di studi Etiopici III (1948) pp. 167-199.
- Postille al, « فتوح الحبشة La Muséon LIX (1946) pp. 173-182.
- Nuovi documenti per la storia d'Abissinia nel secolo XIX d
   Rend. Q.A. Lincei ser VIII, vol II (1947) pp. 358-416
- Storia di Lebna Deugel re di Etiopia J Rend. R. A. Lincei ser. V, vol. III (1894) pp. 617-640.
- Hestoria regis Sarsa Dengel & Corpus script. Chiat. Or. t. 111 (1907), الترجة 12-12.
   الترجة 11-191.
- Yasu I re d'Etiopia e martire j Riv. studi Orient XX. (1942) pp. 65-128.
- Tradizione storica dei Mensa & Giom. Soc. Orient Ital.
   XIV (1901) pp. 41-99.
- Ricardi di un soggiorno in Eritrea...6. Tradizioni Beni Amer. Alghedén e Sabderiat, Asmara 1903.

ويقم في ٨٤ صفحة منها ٣ صفيحات مقدمة ,

- Il gadla Takla Haymanot J Rend. R.A. Lin. ser. V, vol. II part. I pp. 97-173.
- Il Gadla Filpos ed il Gadla Yohanues di Dabra Bizan i Memorie R. Acc. Lincei, VIII, pp. 61-170.
- 30. (Fadla Marqorewos seu Acta Sancti Mercurii في Corp. Script. Ch. er. t. XXII (1904) pp. 1 - 51, قائرية 1 - 54.
- Acta Yared et Pantalewon في Corp. script. Chr. Or. t. XXII (1904) ني pp. 1 60 والترجة pp. 1 60
- Acta S. Basalota Mikael et S. Anorewos & Corp. Script.
   Ch. Or. t. XX (1905) in 1 110 7 1 98.
- Acta Sanctae Petros... في Corp. script. ch. Or. XXV (1912) ألى IX-144, 217-247.
- Gli Attli del re Na'akueto La'ab & Annali dell'Ist. Orient di Napoli vol. II. pp. 105 - 232.

#### (Y)

وكما دان كونتى روسينى لمدرسة جويدى بتوجيهه التاريخى فلم ينس لها القضل فى توجيهه اللغوى فرأيناه معنياً باللغات السامية الحية فى الحبشة وبخاصة التجرنيا فأمكنه ذلك من دراسة أدبها الشعبى ونشر شىء من أغانبها الشعبية والامثال والنصوص . ثم نشط بعد ذلك فطلع على الناس بكتاب فى قواعد تلك اللغة وهو يعد بحق المرجع الأول لدراسة هذه اللغة .

وإليه يرجع الفضل فى الكشف عن بعض اللغات الكوشية فغد عنى مدراسة لغة الساهو التي تتفاهم بها قبيلة الأسورتا وكذلك لسان الأجو.

وعنى أيضاً مدراسة ماجم ﴿ دابادى ﴾ في رحلاته جنوبي الحبشة وغربها · ومن قبله لم يعرف الباحثون عنها غير اسمها . وعلق على دراسة هذه اللفات دراسة علمية أعانته على أن يضع مقدمة فى دراسة الأجناس والتاريخ ذات قيمة كبيرة ·

وهو الذي عرفنا بلغة الجمير اوالارورو او الشبناشيا أو الجونجا والسورو أوالميقان والجونزا وكذلك لغة قيانت ثم لغة العبالا والفات محيرتى رودلف واسطفان ولغة المساجى . وحسبه أنه إذا ذكر اسمه ذكرت معه تلك الدراسات الجمة المستفيضة في لغات الحيشة .

ثم أننسى أنه هو الذي نقض على «رينش» نظريته القائلة بربط اللغات النيلية بالكوشية وذلك حين تمكن من درس لفة الكوناما والسورو .

وهو وإن كان أخذ ترأى ﴿ ماينهوف ﴾ فى ربط النيلية بالسودانية إلا أنه أفهت للغات النيلية استقلالا داخلياً .

وهو أول من دلل على وجود لغات نيلية فى الحبشة الجنوبية .

### وأهم ما أخرجه في هذه الدراسات:

- Di due nuove pubblicazioni sulla lingua tigré & L'Oriente, vol. I 1894, pp. 102-114.
- Introduzioni e indice italiano—tigrigna al Vocabolaria della lingua tigrigna di Ludovico De Vito, Roma 1896.
- Canti popolari tigrai J Z A, XVIII (1903), pp. 23-52;
   XVIII (1904) pp. 321-386; XIX (1906), pp. 288-341.
- Documenti per lo studio della lingua tigré i Giorn. Soc. Asiat, Ital. XVI (1903) pp. 1-32.
- Uno sguardo all'Etiopia settentrionale e alle regioni limitrofe nei rispetti linguistici 3 Rivista Coloniale, VII (1912) pp. 349 - 363.
- La Langue des Keinant en Abyssinie, & K. A. der W. Bd. IV, Vienna 1912, 316 وما يل 18.
- Schizzo del dialetto saho dell'Alta Assaorta in Eritrea & Rend. R. A. Lincei, ser. V. vol. XXII (1913) pp. 151-246.
- Sui liguaggi dei Naa e dei ghimira nell'Etiopia meridionale j Rend. R. A. Lincei, Ser VI, vol. I (1925) pp. 612-636.
- Lingue nilotiche & Riv. Studi Orient. XI (1926) pp. 69-102, 121-162.

- Sui linguaggi parlati a nord dei Laghi Rodolfo e Stefania.
   Festschrift Meinhof, 1927 pp. 247 255.
- Contributi per la conoscenza della lingua haruro (Isole del Lago Margherita) J Rend. R. A. Lincei ser. VI, vol. XII (1936) pp. 621-679.
- Stato attuale delle ricerche filologiche nell'Africa Orientale italiana J Atti III Congresso di Studi coloniali, VI (1937) pp. 98-108.
- Il poplo dei Magi nell'Etiopia meridionale c il suo linguaggio j atti III Congresso di St. Col. VI (1937) pp. 108-118.
- ويتم في ٢٧٨ صفحة 1940 Lingua tigrina, Roma ا
- 15. Proverbi, tradizioni e canzioni tigrine, Verbania 1941. ورقم ال ۳۲۳ سنسة
- I Mekan o Suro nell'Etiopia del sud-ouest e il loro linguaggio di Rend. R. A. Liucei, ser. V, vol. XXII 1913 pp. 397 - 463.
- Per la conoscenza della lingua cunama j gion. soc. asiat. Ital., XVI (1903) pp. 187-227.
- Studi su populazioni dell'Etiopia d Riv. Studi Orient. III (1910) pp. 849-900; IV (1912) pp. 599-651; VI (1913) pp. 365-425.
- Popili d'Etiopia occidentale & Rend. R. A. Lincei, ser. V. vol. XXX (1919) pp. 251-285.

#### ( ")

وكذلك كانت إقامته في أربتريا باعثاً لدعل دراسة القو افين التقليدية المعمول principi di diritto Eitrea, tudinaria — بها بين قبائل أرتريا وكتابه — principi di diritto Eitrea, tudinaria — ويقع في ١٩٠٤ صفحة جمع فيه بين غزارة المعلومات وبين التحليل التاريخي الدقيق والاحساس الانساني العميق .

وإلى جانب هذه الدراسات سطع اسم كونتى روسيني في دراسة بلادالعرب الجنوبية القدعة فعنى جاريخها ولفتها ودنها ونقودها .

وإن مقتطناته التي نشرها للنقوش العربية الجنوبية والتي ذبلها بقاموس صفير تعد أساساً لدارس هذه النقوش .

### وله في هذا الباب بحوث كشيرة نذكر منها :

- Un documento sul cristianesimo nello Iemen ai tempi del re Sharabbil yakkuf j Rend. R. A Lencei, ser. V, vol XIX (1910) pp. 705-750.
- 2. Sabaica . Riv. Studi Orient. IX (1921 pp. 27-31.
- Expéditions et possessions des Habasat en Arabie J J. A., ser. XI, vol. XVIII (1921) pp. 5-36.
- Monete sud—arabiche 
   J. Rend. R. A. Lincei, ser. V vol.
   XXX (1921), pp. 289-255.
- Iscrizioni sabce 3 Rend. R. A. Lincei, ser. VI, vol. I (1295) pp. 169-193.
- G W L in sud-arabico & Riv. Studi Orient. XII (1929) pp. 113-120.
- 7. Chrestomathia arabica meridionalis epigraphica, Roma 1931

وكما كان جويدى على رأس المدرسة التي تخرج فيها فان كونتى روسينى هوعميد مدرسة حديثة لعلماء ظهر نشا فهم العلمى للدراسات الحبشية فى الأوساط المغذلة ولم بدخركونتى روسينى وسعاً فى الهوض مهذه الدراسات فأشأ منذ سنة ١٨٤٨ لمجلة لوحيدة فى العالم الآن للدراسات المبشية وأشرف على إخراجها .

وإذا كنا قد فقدًا بفقده رجلا له الباع الطويل و هكر الناضج والجهد المتصل فى تلك الدراسات فحسبنا أنه خلف جيلا من تلاميده على مثل نهجه وطريقته.



كارلو كونتى روسينى

# حدث الكتب

# للركتور فؤاد مسئين على

تاريخ الأدب السريانى من نشأنه الى الفتح الاسلامى، بقلم الدكتور مراد كامل والدكتور محمد حمدى البكرى . طبع بمطبعة المقتطف والمقطم بالفاهرة عام ١٩٤٩ وعدد صفحاته ٢٠١

\* \*

تحققت أمانى الزميلين الفاضلين وأخرجا فى العربية كتابا يكاد يكون الأول من نوعه فى تاريخ الأدب السريانى ، وإنى كغيرى من المعنيين بمثل هذا ● النوع من الدراسات أقدر الجهد الصادق الذى بذله الزميلان الفاضلان وأرجو صادقاً أن يواصلا النشر فى هذه الناحية المتصلة لا بعاريخ التقافة الساهية فحسب بل بالثقافة الاسلامية أيضاً ، وذلك لأن تعاون السريان مع المسلمين فى سبيل خلق حركة الترجمة من اليونانية الى العربية عظم جداً يدركه كل ملم ينشأة الثقافة الاسلامية وازدهارها فضلا عن التزاوج المقصود أو غير المقصود بين المقلمين العربية المدوضرة .

وما كدت أتناول من الزميلين هذه الهدمة حتى فكرت في تقديمها الى قراء الحجلة: لكن ماكدت أمضى فى قراءتها حتى تحولت الفكرة الى عزيمة فالكتاب بالرغم من النواحى الثقافية القيمة التى يشتمل عليها بدت لى عليه ملاحظات رأيت عرضها لعل الزميلين الفاضلين يضقان معى في الأخذ بها وتخلص المكتاب منها:

(أولا) أن المؤلفين اعتمدا اعتمادا كلياً على كتاب المستشرق به مشتارك ("وحسبنا دليلا على هذا ما يأتى :

| الأصل الألماني | النص العربي                   |
|----------------|-------------------------------|
| 11-11          | تمة احيقار س ٣٣ ه٣٠ . ``      |
| +1 1A          | نرجمة الكتاب المتدس ٢٠ – ٥٣ 📔 |
| 14 14          | ان دیسان ۷۰ ۲۲                |
| 73             | أسونا ۲۷ أ                    |
| 4 11           | فافا بن عجي ٢٧ ٢٨ إ           |
| F1 F.          | اقرهاط ۲۹ سسه ۷ ز             |
| rV r1          | انزیم ۷۰ ا                    |
| 0 2 30         | مارو تا ۵۸ ۸۰ أ               |
| 0 E            | آسي الحائليق ٨٧               |
| 0.0            | سير شهداء القرس ٨٧            |
| . A Y          | جريجوريوس الراهب ٨٧ - ٨٨      |
| 7· 0A          | أوسابيوس القيصرى ٨٨           |
| 7.             | مايطوس ٨٩                     |
| ٦.             | أوسايبوس ٨٩ أ                 |
|                |                               |

أ ... التح ... و كن تتبين فيه ومن ذلك ما ذكره المؤلفان في هذا الكتاب (ص ٣٦) : و نحن تتبين فيه أثر المائوية التي كان لهما في ذلك الوقت قصص مستقل مستمد من الرحلات والعجائب التي فعلما الرسار.

والواقع أن هذا هو رأى المستشرق بوهشنارك كما يتبين من ص ١٥ السطر ٨ — ١١ وهو :

In der Tat ist denn auch auf Spuren vielmehr manichäischer Bearbeitung hingewiesen worden, die ehemals selbständige Einzelerzählungen über Wanderfahrten und Wunderfaten des Apostels erfahren hitten.

A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluss (V) der christlich-pellästingnsischen Texte. Bonn 1922. وترجمته : والواقع فقد اهتدى إلى الآثار التي تئبت أشها تأليف مانوى إذ كان ( للماناويين ) في ذلك الوقت بعض القصص المستقل المحاص بأسفار ومعجزات الرسول .

وجاه في ص ٧١ س ٧ - ٩ ما نصه:

« ولا نظن أنه زافق الاسقف يعقوب عند سفره إلى مجمع نيقية سنة ٣٢٥. وقدطهمت سيرته بالشيءالكثير من الأساطير منها أنه أنقذ مدينته نصيبين بصلامة من الحصار الذي ضربه الفرس عليها سنة ٣٣٨».

والأصل الألماني كا جاء في ص ٣٤ س ١٩ - ٢٠ :

Dass er seinen B Ja'qôb (h), den er selbst als den Lehrer seiner Jugend bezeichnet, schou 325 zum Konzil nach Nikria begleitet habe, ist dagegen weniger glaubhaft. Sagemunwoben ist auch die Rolle, die er an dessen Seite während einer Belagerung von Nisibis durch die Perser im J338 gespielt haben soll.

« أما القول؛ أنه رافق أسقفه يعقوب الذي يصفه نفسه بأنه كان معلمه وقت الشباب إلى مجمع نيقية عام ٣٢٥ فلا يحتمل التصديق كما أن الدور الذي قام به إلى جانبه إبان حصار القرس لنصيبين عام ٣٣٨ مختلط بكثير من القصص » . ولست أنكر انتفاع أمثالنا بجهود من سبقونا إلى تلك الأبحاث الطرخة ولكن خشيت أن تطغى جهود هم علينا فنقدنا مانحاول من إصالة في الدرس وتحدد في البحث .

( ْانْيَا ) لـــا قارنت بين الأصل الألــاني الذى اعتمد عليه وحده غالباً وبين الترجمة العربية وجدت اختلافاً يغير للعني .

جاه في الكتاب العربي ص ٧٧ ما نصه:

#### أسيبونا

ومن كتاب القرن الرابع أسونا عاش راهبا في الرها والظاهر أن شعره كان عببا الى قلوب العامة لأن الناس كانت تنشده حتى أوائل القرن السادس. وكان معروفا في ذلك الوقت أنه مات من جراء سقوطه من فوق الجبل عند ما أراد ركوب المركبة التي تعرج به إلى الساء وكان به مس جعله يفكر في تقليد اليشم ويقال إنه كان أستاذاً لافريم وينسب اليه شعر ذو مقاطم ستة فيه كثير من الحوار ويدأ كله بالألف. فمن هذا النص العربي نحرج بنتيجتين :

الأولى : أن ( أسونا ) سقط من فوق الجبل عند ما أراد ركوب المركة التي تعرج به إلى السء وكان به مس جعله يفكر في تقليد اليشع .

الثانية : له شعر يبدأ كله بالألف.

وإذا رجعنا إلى النص الألمانى الوارد فى ص ٢٩ ( بومشستارك) وجدناه كالآتى:

Aswana lebte als Monch in Edessa, wo seine Dichtungen in den ersten Jahrzehnten des 6. Ihs noch gesungen wurden. Auch wusste man dannals, dass er den Tod durch einen Sturz im Gebirge gefunden habe, als er den Himmelfahrtswagen besteigen wollte, den der au Halluzinationen Leidende sich wie einst dem Propheten Elias bereit stehend wähnte. Nicht über das 9. In himanf lüsst sich dagegen eine Tradition verfolgen, welche ihn zum Lehrer Aphrems macht, unter dessen Namen Stücke seines Kachlasses in liturgischer Überlieferung geraten sind. Ein die Feststellung dieser Sachlage gestattendes Zitat eines in sechssilbigem Metrum gehaltenen Liedes mit alphabetischer Akrostichis und dialogischem Inbalt geht auf ein Korpus von Totengesingen des alten Meisters zurück.

وترجمته: أسونا عاش كراهب في الرها حيث ظلت أشماره ترتل حتى في النصف الأول من القرن السادس. كما كان معروفا في ذلك الوقت أنه لي حتفه من جراء سقوطه من فوق جبل حيث حاول ركوب المركبة التي صورها له مرض الوهم المتسلط عليه لتعرج به إلى السنم كما حدث النبي الياس. أما الرواية القائلة انه كان معلم افريم قلن تعدى القرن التاسع، وقد جاءتنا بعض قطع تحت اسم افريم هي من مخلفات أسونا ، وقد وصلت عن طريق الرواية المتواترة للعبادات. ومما يؤيد هذه الواقعة هذه القصيدة ذات العروض ذي المقاطع الستة وموضوعها تعليمي وحواري ومرتبة ترتيبا أيجديا وهي من مجموعة مراثي وضعها المعلم القديم.

وهكذا يتبين لنا أن المؤلفين لم يراعيا كل الدقة اللازمة في الترجمة، فأن القارئ لهذا النص الألماني نخرج بنتيجين أخربين ها : الأولى: أن النبى الذى حاول ( أسونا ) تفليده هو (الياس ) وليس (اليشع) والفرق بعيد بين النبيين، ولاشك أن الزميلين العاضلين بعرفان أن النبي الذى أسرى به قبل الميلاد هو ( اليا ) أو ( الياس ) وليس ( البشع ) .

الثانية : أن القصيدة كانت مرتبة ترتياً أبجدياً أعنى أن أبياتها جاءت على ترتيب أبجد هوز حطى كامن . . .

فهل نقلا عن أصل آخر غير كتاب بومشتارك ? واذا كان فمــا هو ? وإذا لم يكن فالمفروض أن يشيرا إلى هذا المصدر دائماً ليكوز أمام القراء . وحاه في ص ٧٨ مانصه .

وأما الميامر فهى شعر يقرأ ولا ينشدوقديدخل فيها بعض فقرات ننشد وهى تعليمية أو قصصية للكتابات الآرامية الشرقية . . . . .

# والأصل الألماني كاجاء في ص ٤٠ كا يلي:

Der Memra ist dem allem gegenüber entsprechend dem Wortsinne seines ihn als gesprochene, nicht gesungene "Rede" bezeichnenden Namens wesenhaft das, sei es nun dichktische, sei es erzählende Epos des ostaramäischen Schrifttuns...

#### وترجمته :

والممرا مقارنة بما سبق وطبقاً لمدلول الكلمة عبارة عن كلام ينطق ولا يتغنى به سواء أكان تطيمياً أمملحمة اخبارية من الأدب الآراى الشرقى ولايشترط فيه تجرده من نظام الأدوار وإن تجرد من القرار (رفوين Rofran)) الذي لامد منه عند الحاجة المساسة إلى الفناه . . . .

أما بقية الحديث عن (الميام) الذي أورد، المؤلّفان ص ٧٧ فقد ترجماه عن ص ٤٪ وما بعدها الأصل الألــانى إلا أن المطابقة بين الأصل الإلــانى والنص العربي لم تتوافر فتغير المهني المقصود هنا أيضاً.

#### وحاه في ص ٨٧ ما نصه :

#### حريجوريوس الراهب

ذكر المصادر النسطورية المتأخرة أن جريجوريوس كان من رهبان الطبقة الأرلى للسريان الشرقيين وهو فارسى من نستير من أعمال مدينة سوسة ويقال إنه ذهب إلى نصيبين على أثر رؤية راها وانتقل مها إلى الرها ليدرس في مدرسة الفرس هناك ودخل دير طور عابدين في جبل الأزل. . .

#### والأصل الألمــاني ص ٥٧ ونصه :

Gregorios "der Münch" (dairajā), wird von der späteren nestorianischen Klosterlegende in die Zeit der ersten Anfänge ostsyrischen Mönchtuns versetzt. Ein Perser aus Nastir, einer stadt der Susiana, soll er infolge eines Traumgesichtes nach Nisibis und von hier nach Edessa gekommen sein, um nach Studien an der dortigen (Perser) schule sich den Einsiedlern des Jzlá-Gebirges (Tür 'Ab (h) din) anzuschliessen...

#### و ترجمته :

جريجوريوس ديريا (الراهب) عاشكما تنص الأسطورة الديرية النسطورية التأخرة في مداية الرهبنة السريانية الشرقية . وهو فارسى من نستر مدينة نحوزستاز تد استجاب إلى رؤية رآها فانتقل إلى نصيين ومنها إلى الرها ليتمك عد الدراسة بمدرسة الفرس الكائنة بها من اللحاق بنساك جبل (زلا) (طور عبدين)

و يلاحظ القارئ هنا أن الأستاذين الفاضلين ظنا أن لفظ ( سوسيانا ) هو (سوسة) ها العاصمة هو (سوسة) والفرق بعيد جداً بين الفظين ومدلولها ، و (سوسة ) هى العاصمد القديمة لبلاد الفرس في حين أن (سوسيانا ) هى الني يعبر عنها في المصادر العربية (السوس) أو أحياناً (خوزستان) فالصواب إذن (نستر) مدينة خوزستان أو بالسوس.

وحاء في ص ٨٩ مانصه :

# الأسقف أوسابيوس الحمصي

ولد فى الرها وقد نصبه مجمع انطاكية الذى اجتمع عام ٣٤٠ بطرقا على الإسكندرية بدلا من اثناسيوس · كتب ميمرا عن الصوم بالسريانية وصلت الينا منه مقطوعة ويظهر أن كثيراً من كتابانه قد ترجمت إلى السريانية ولكنه. ضاعت · وله ميمر عن الشهيد اسطفانوس وكثير من المواعظ .

### والأصل الألماني ص ٦٠ كالآتي :

B. Eusabios v Emesa 4-spätestens 359, einem geborenen Edessener, den die antiochenische Synode des Js 340 an Stelle des Athannsios zum P von Alexandreia hutte erheben wollen, liegt in direkter Überlieferung syrisch nur das Bruchstück einer Homilie über des Fasten vor. Der allerdings dürftige Splitter erhärtet immerhin eine tatsächliche Übs. von Schriften des E., deren Umfang kein geringer gewesen wäre, falls sie sieh auf das auch von....

#### وترجمة النص :

أما ترجمة كلمة (Homilie) بلفظ (ميمرا) فلا تستقيم من ناحيتين : الأولى : أن مسمرا لفظ يطلق على فن أدى خاص .

الثانية : أن مدلولاالكمة هو في الواقعموعظة والعرق بعيد بين المعنيين .

وهنا أتساه كيف يقرر المؤلفان أن كثيراً من كتابائه قد ترجت إلى السريانية هل فأتهما أن المترجم له سرياني يكتب في السريانية ، ولعل مصدر ذلك الانحراف هو ما جاه في النص الألماني فيا بعد vrischer . (Thersetzer) و معني هذه العبارة (المترجمون السريان).

#### قور يللونا

و يسمى أيضاً كبريلينوس وهو شاعر لا نعرف عن حياته شيئا وقد وصلتنا منه بعض قصائد ومقطوعات ومقدمة لمدراش وميمر على وزن المقاطع الأربعة عن هجوم الجراد و آخر عن غارة التتار التى وقعت فى يوليه سنة ٩٩٩ ؛ وقد كتبت هذه القصيدة بعد الغارة بعام أى سنة ٩٩٧ إذ يقول فيها (ألى تمر سنة بعدمنذ حرب التتارسوريا) ولمهيمر عن العشاء الربانى وصلب المسيح وسوغينا عن عيد القصح وقصيدة عن عيد الميلاد وتنسب اليه مقطوعة عن زكى العشار وميمر عن القمح على وزن المقاطع السبعة ولكن عبارتهما تدل على أنهما أبسا لشاعر ممتاز وها فيا يظهر لشاعر آخر ظهر فى النصف الأول من القرر الخامس يسمى (قورى).

### وجاء الأصل الألماني في ص ٧٧ وهو :

Qurillom (Kyrillinos) ist der Name eines sonst unbekannten Dichters, von dessen offenbar recht vielgestaltigem Nachlass sich einige Stücke erhalten haben. Von e selben lassen sich die Einleitungsstrophen eines Mad (h) rußt e. ein in viersilbigem Metrum gehaltener Memrä über eine Heusche enplage und einen Hunneneinfall auf das J 396 dutieren. Ausdrücklich für ihn bezengt ist ferner ein erster Mehma über das letzte Abendmahl, mit welchem ein zweiter anonym überlieferter und ungenau als ein solcher über die Krenzigung bezeichneter die seltene Erscheinung eines Wechsels des Versmasses teilt. Eine Sog (h) it (h) a von entsprechendem luhalt schliesst sich an diesen letzteren an. Auch das Bruchstück einer solchen über den Oberzöllner Zachäus und ein

Menra in siehensilbigen Metrum über den Weizen scheinen trotz unmittelbar anonymer Erhaltung demselben, eigenartig und nicht gering begabten Dichter zugesprochen werden zu dürfen. Diesen auf Grund einer scheinbaren Namensähnlichkeit in einem für die erste Hällte des 5. Jhs als Hampt der Perserschule bezeugten (QLJORE (Kyros) wiedererkennen zu wollen, geht schlechterdings nicht an.

#### وترجمته :

قورالونا (كيريالينوس) اسم شاعر غير معروف وصلنا من بين ترائه الذي كان فيا يظهر متنوعا بعض القطع ومنها الأدوار الافتتاحية لمدراش وممرا عروضها يتكون من مقاطع أربعة وهي ترجع إلى عام ١٩٩٠ ، وقد جاء ديها دكن غارة جراد و هجوم التتار ومن الثابت له أيضاً ممرا تناولت الحديث عن آخر حديثاً بعيداً عن الحقيقة وتفق المعران في استعندامهما البحور المختلفة وتفق المعران في استعندامهما البحور المختلفة من سوغيثا أخرى فيه ذكر لزكي العشار وممرا عروضها من سبعة مقاطع من سوغيثا أخرى فيه ذكر لزكي العشار وممرا عروضها من سبعة مقاطع تتحدث عن القمح وجميع هذه القطع رغماً من عدم ذكر مؤلمها قد تنسب إلى شاعر بعينه حظه من الشاعرية ليس بالقليل وقد اختلط الأمر بين مؤلمها على شاعر مين شخص آخر كان في النصف الأول من الفرن الخامس الميلادي على رأس المدرسة الفارسية واسحمة قيورى (كيروس) فظن أنه هو الشاعر لكن تشابه الأسماء لن يكني الاتامة الدليل .

ثمن مقارنة الترجمتين يتبين لنا أن الزميلين تجاوزا الأصل عند ما ذكرا: ١ — أن الشاعر تحدث في ميمرا عن هجوم الجراد وفي ميمرا أخرى ع. غارة التنذر.

 ب — ( ولكن عبارتهما تدل على أنهما ليسا لشاعر تمتاز ) والعمواب أن الشاعر كان موهوما. جـــ تصرفا في الترجمة تصرفا أخل بالمعنى كما يتبين لنا ذلك من مقارنة النصين.
 وحاه في ص ٩٠ ص ٢٠ ما نصه:

وكذلك الأسفار المحذوفة من أدب الانجيل وأهمها بالسريانية أعمـــال بيلاطس...

ماذا يعنى الزميلان بعبارة (الاستمار انحذوفة من أدب الانجيل) الإن الذي يتبادر إلى ذهن القارئ أن هناك موسوعة كبيرة تعرف باسم أدب الانجيل وقد حذفت منها عدة أسفار وأقرر هنا أن كتابا بهذا الاسم غير معروف وكل ما في الأمر ان الهبارة الواردة في النص الألماني ص ١٩ وهي ( Dio Apokryphe Evangelienliteratur ) غير ما أورد عاه . فلفظ (أبو كريف) يطلق عادة غي الأسفار والكتابات التي نلحق بالكتاب المقدس وليست منه ، أما اللفظ الآخر فدلوله مصادر الانجيل . فعني العبارة الأسفار والكتابات الناحقة بمصادر الانجيل وليست الأسفار المسائر والست الأسفار المناجيل .

ولا أحب أن أترك هذه الملاحظة قبل أن أشير إلى المؤلفين بالرجوع إلى الأصل الألمانى مرة أخرى ص ٦٥ - ١٠٠ ليتبينا مدى الفرق بين تلخيصهما وبين ما هذكره الأستاذ موهشتارك .

وجاء في ص ١١٨ ما يأتي :

#### نرسى

هو ترسيس المعلى أيضاً ولد في عين الدالية من قرى ( معلنا ) في الشال الشرق من الموصل فلما بلغ السابعة من عمره التحق بمدرسة قريته وبقى به حتى توفى أبواه وهو في سن التاسعة فانتقل مع عمد عمنويل راعى دير كمر مارى في بيت زبدى وأمضى فيها الشتاء يعلق العلم في الدير فلما بلغ العاشرة ذهب إلى الرها والتحق بالمدرسة الفارسية وبعي بها عشر سنوات ....

وبينها نقرأ هنا هذه المعلومات التى تغاير الحقيقة إذبالـص الألمــانى الأحملي ص ١٠٩ كما يأتى : Narsai, mit dem Beinamen "des Aussätzige", geb. zu Ain Dulh im Gebiete von Me'alta, hatte eine als Kuabe von 7 J J begonnene neunjährige Schulbildung in seiner Heimat erhalten, als er nach dem Tode seiner Eltern bei seinem Oheim Emmanuel, dem Abte des Klosters von Kep (h) ar Marl in Bet (h) Zab (h) dai Aufnahme faud, wo er einen Winter hindurch selbst den Mönchen Unterricht erteilte. Zweinal soll er dann je ein Jahrzehnt an der Perserschule.....

#### وترجمته :

رسى ويلقب بالأبرص ولد فى عين دلبا فى إقليم معلنا ولما كان فى سن السابعة بدأ المدراسة التى تتطلب تسعة أعوام بمدرسة بلدته وأيمها ، ويوفى والنداه فانتقل إلى منزل عمه عمانوئيل رئيس دير كنر مارى فى بيت زبداى حيث مضى فصل الشتاء يعم الرهباذ ، وقد انتقل مرتين إلى المدرسة الفارسية بالرها أقام فى كل مرة عشرة أعوام ....

فنتبين من النص الأصلى أن المؤلفين لم يوفقا في فهم العبارة التي تنص على المدة التي .. بتها دراسته التي بدأها لما كان عمره سبع سنوات وأتمها هد تسع فظنا أن عمره تسع سنوات وكان في الواقع ست عشرة سنة . وترتب على هذا أمر آخر وهو أكد تلتي العلم في الدير والعكس هو الصحيح .

#### وجاء في ص ١٧٠ :

وقد دون أبا الكشكرى كتابانه فى البلاط الفارسى إذ كان له نفوذ شخصى عند كسرى النانى ( ٩٠٠ — ٩٨٣ م ) . الذى سفر له عند القيصر موريق ( ٩٨٢ — ٢٠٠٢ م ) .

والواقع أن شاه الفرس في ذلك الوقت ( ٥٠٠ ص ٢٨٦ ) اسمه خسرو الثاني وليس كسرى . ومصدر الخلاف هنا أيضاً هو قراءة اللفظ قراءة غير صحيحة فكما أن يونس : Jeanus . قرأت يوحنا كذلك : خسرو K (h) o-nur قرأت كسرى : ( ثَالَتًا ) ضَعف التحقيق التاريخي وأكتني هنا بالاشارة إلى الأمثلة الآتية:

يذكر المؤلفان في ص ٤ س١٥ --١٩ ما نصه:

ولما استولى الباطيون على مملكة دمشق فى القرن الثامن ق . م . نقلوا إلى بلادهم عدداً كبيراً من مهرة الآراميين للاستعانة بهم وقد عبر القدما. عن ذلك بعبارة (السي البابلي).

فللمرة الأولى وأرجو أن تكون الأخيرة أقرأ ويقرأ من يقع هذا الكتاب في يده أن (السبى البابلى) حل بالآراميين وفي القرن الثامن قى . م . والواقع أن (السبى البابلى) وقع على البهود في عاى ٩٥٧ و ٨٦٥ ق . م . كما سبقه سبى أشورى حل بالاسرائيليين عام ٧٧٧ ق . م .

يذكر المؤلفاذ في ص ٣٣:

و نستطيع أن نحدد العصر الذي أقم فيه النقش إذا رجعنا إلى ماورد في تاريخ الرها عن سنة ٢٠٦ : أن أبجر بني قلعة بمدينته : والراجع أن المقصود مهذه القلعة قلعة الرها . أما أبحر المذكور فهو أبحر الثامن ابن معن اللدي حكم فيا بين سنتي ١٧٦ و ٢٧٣ و رحما كانت إقامة العمودين بعد بناء القلعة أي بعد سنة ٢٠٦ م . إما في عصر أبحر وإما في عصر ابنه معن التاسع آخر أمراه الرها أي بين سنتي ٢٠٣ و ٢١٣ م .

وفي ص ٢٤ جاه:

وكان من بين ما سجل وحفظ فى دار المحقوظات خبر فيضان نهر ديصان الدى اجتاح مدينة الرها فى شهر تشرين الثانى سنة ٢٠١ م . فى عهد ابجر التاسع ( ١٧٩ – ٢٩٩ م ) .

وفي ص ٤٧ جاء:

وتريد الأساطير أيضا أن تجعل المسيحية الديانة الرسمية فى الرها باعتناق الملك أمجرالتاسع ( ١٧٩—٢١٤م ) لهذا الدين ، كيف نوفق بين هذه التواريخ المضطربة ?!

#### وجاء في ص ٣٣ ما نصه :

والذى يدومحققاً أن هناك تداخلا بينقصة أحيقارو بين بعض أسفار العهد القدم وهى كتب الحكمة بوجه عام، فقد لاحظ الباحثون للتقدمون الشبه العــام بين أخلاقيات أحيقار وبين أسفار الأمثال والجامعة وابن سيراخ.

والواقع أنه ليس بين أسفارالعهد القديم أوالحديث ما يسمى ( ابن سيراخ) أما أمثاله فقد قسمها جامعها إلى سبعة أبواب وهى تتحدث عن أصل الحكمة وطبيعتها فحصدرها الله وهى ملازمة له إلى الأبد وقد جمعت فى القرن الثانى قبل الميلاد.

#### وفي ص ٤٩ جاه :

والأمر الذى لاشك فيه أن بهود بيت المقدس كانت عندهم ترجمة باللهجة الآرامية لأسفار موسى الخسة على الأقل والراجح أيضاً أن نسخة من هذه الترجمة قد وجدت طريقها إلى حذيب أيام هؤلاء الملوك اليهود وأنها ترجمت إلى لهجة حذيب وكنبت بالأبجدية السريانية فالمعروف أنه كانت في حذيب جاعة من البهود الذين هاجروا اليها من فلسطين واستقروا فيها سنوات وكانوا من غير شك قادرين على القيام عهمة الترجمة في غير مشقة . . .

هذه الترجمة اليهودية لبعض أسفار العهد القديم هي التي أخذتها الكنيسة المسيحية .

ماذا يقصد المؤلفان الفاضلان جده العبارة الاخيرة ? إننا نعلم أن معظم أسفار العهد القديم ألفت باللغة العبرية أو كما تسمى أيضاً العبودية ، فلفظ جودى مرادف لعرى فسا معنى هذه العبارة إذاً ?.

وليست هذه هى الملاحظة الوحيدة على هذا الفصل الخاص بترجمة الكتاب المقدس فالفصل فى حاجة قصوى إلى إعادة كتابته ويكنى أن أشير على عجل إلى قول الزميلين فى ص ٥٠ و ٥٢ أن طاطيان وضع الدياتسارون في اللغة السريانية فهذا غير صحيح مصدره الانحراف في فهم العبارة الألمانية الواردة في ص ٩٩ - ٢٠ وهي :

Das ist nur verständlich, wenn dieses ihnen als eine Übersetzung aus dem Griechischen entgegentrat, nicht etwa von Tatianos selbst ursprünglich syrisch redigiert wurde. Auch ein bedeutsamer Einflüss, den das Diatessaron auf die griechische und die altlateinische Textüberlieferung der Evangelien gewonnen hat, ist weit eher unter der Voraussetzung eines griechischen als unter derjenigen eines syrischen Originals zu begreifen.

ومعناها أن هذه (أى التسمية دياتساون) مفهومة فقط اذا ماعرضت عليهم (السريان) كترجمة مناليونانية ولم يؤلفها طاطيان فى الأصل فى اللغة السريانية . وقد تركت المدياتسارون أثراً بليفاً فى نص الانجيل فى اليونانية واللاتينية القديمة وهذا يتطلب التسليم مقدما بأن الأصل وضع فى اللغة اليونانية لا السريانية . وانى زعيم للمؤلفين الكريمين أن هذا الرأى مازال قائما حتى اليوم .

وجاً. في ص ١٢٢ :

كما ترجموا كتابات الرهبنة لمدد من الكتاب أمثال أنطونيوس وأواجريس ويوحنا الأسيوطى ونيلوس وماركوس: وأخقيقة أنه لايوجد شخص يدعى : يوحنا الأسيوطى والصواب: يونسً Joannes . كما أنه لم يكن بلقب في ذلك الوقت بالأسيوطى وأسيوط كانت تعرف وقتذاك باسم : ليكوبوليس Lykopolis . وجهذا الاسم وردت .

و إنى أحيل المؤلفين بخصوص هذه الملاحظة وغيرها خاصاً بهذه الأسما. إلى كتاب بومشتارك ص ٨٤

هذه بعض الأمثلة سقتها للاستدلال بهما على ها فى هذا المكتاب من مآخذ وسأعود الى الكتاب من مآخذ وسأعود الى الكتاب مرة أخرى معلقا على بعض النصوص والأخبارالتي أحال يومشتارك القارئ اليها وتناول المؤلفان بعضها فتغيرت على أيديهما كما تغيّر معنى ترجمة مانقلاه عنه .

# رد على نقد للركشور فحد حمري السكرى

كنت حمدت للزميل الفاضل الدكتور فؤاد حسنين نقده لكتابنا « ناريخ الأدب السرياني ، من نشأته إلى الفتح الاسلامي ، الذي اعترم نشره في مجلَّة كلية الآداب. ولكني ما كدت أطلع على الكلمة التي كتبها حضرة الناقد المحترم حتى دهشت حقاً . فأن حضرة الناقد لم يعمد في نقده إلى البحث عن الحقيقة ، ومناقشة ما في الكتاب من الآرا. . وإنما عمد إلى أسلوب فيه كثير من النهكم والمفالطة كنت أحب أن أنزه عنه مجلة من أكبر المحلات العلمية في مصم . وأرجو أن يسمح لي حضرة الناقد الفاضل مناقشة ما جاء

في كامته .

أما المنات التي يطفح ما الكتاب كما جاء في تعبير حضم "الناقد الفاضل، فنها السكوت على فضل العلماء السابقين : وايس من ثك أن الناقد لم نقرأ تقدمة الكتاب ( ص ١٧ ــــ ١٩ ) ولو أنه فعل لتبين له به ضوح أننا عرضنا الكتب التي وضعها المستشرقون في تاريخ الأدب المرياني ومنها كتاب ومشتارك، وبيَّنا طريقة كل منهم في التأليف: ووضحنا الطريقة التي اتبعناها في تأليف هذا الكتاب ، وهي تختلف في أساسها عن طريخة مرمشتارك ، فقد استشهدنا ببعض كتابات المؤلفين الذين أرخنا لهم وقد ترجمنا هذه القطع التي استشهدنا بها عن السريانية بما لم يسبقنا إليه أحد بمن أرخوا الأدب السرياني، كما خالفناه في بعض الأراء الجديدة التي ظهرت بعد تأليفه لكتامه سنة ١٩٢٧ وكنت أرجو مخلصا أن يشير حضرة الناقد إلى هذه المواضع .

أما الجدول الذي أورده الناقد فيو مغالطة صربحة أراد بها أذ أذ وهم لفاري أنها مقابلات محججة ، وأننا نقلنا نصوصاً عن يومشتارك أ ولكي أحب أن أنبه حضرة الناقد المحترم الى أنه قد سبق بومشتارك في الكنابة في الأدب السرياني كثير من المزلفين الذين نفل عنهم بومشتارك ومنهم رابت ودفال ونحاصة كتاب تاريخ النساطرة الذي نشره أدي شر ( Histoire Nestorienne ine dite. (Thronique de Seert ) الذي نشر في مجوعة ( Patr. Orient ) . وقد كنا دائماً نرجع الى النصوص الأصلية التي أخذ عنها كل هؤلاه . وأحب أن أعرض لبعض الأمثلة التي ذكرها حضرة الناقد في هذا الجدول .

فقصة أحيقار لا يكاد يبلغ ماكتبه عنها بوهشتارك نصف صفحة بينا بلغ ماكتبناه عنها فى كتا بنا سبع صفحات ( ٣٣ - ٤٠ ) . وقد تعمد حضرة الناقد أن ذكر أننا تناولناها فى ثلاث صفحات ٣٣ - ٣٥

وكذلك يذكر الناقد أننا ترجمنا ما أورده بوهشتارك في سبع صفيحات (٣١ — ٣٧) في صفحة واحدة من كنابنا (٧٠) وهو كلام واضح البطلان .

أماما ذكره الناقد من ترجمتنا لما رواه بومشتارك عن أسونا وأننا لم نراع الدقة فى هذه الترجمة . فالذى يظهر من مقابلة النصين أننا لم نعتمد على بوهشتارك وإنما اعتمدنا على المصدر الذى اعتمد عليه بومشتارك .

1g. Ephrem Il-Rahmani, Studia Syriace seu collectio documen torum hactenus ineditorum, Char fah, 1904.

أما عدم الدقة في تاريخ العصر الذي حكم فيه أبحر التاسع فالواقع أن التاريخ الصحيح هو الذي ورد في ص ٢٣ (١٩٦ – ٢١٣) ولم نتعرض لذكر تاريخ حكم معن التاسع . وإنحا الذي ذكر ناه أن العمود ( الميني في قلمة الرها ) أقم إما في عصر أبحر التاسع وإما في عصر ابنه معن التاسع آخر أمراء الرها . أي بين سنتي ٢٠٦ و ٢١٦ أي أن بناء العمود هو الذي حدث بين العامين المذكورين وليس حكم معن : وأما سنة ١٧٩ فهي خطأ مطبعي لسنة ١٧٦ وقد وفع الناقد في مثله حياً ذكر سنة ٢٩٧ بدل ٢٩٣

وقد فهم الناقد خطأ أيضاً أننا أضفنا ابن سيراخ إلى كتب العهدالفدم والواقع أنه قُمرن فقط بكتابى الأخلاقيات: الأمثال والجامعة لأنه يشتمل مثلها على الأمثال. وأوجه الشبه التي سقناها بين أمثال بن سيراخ واحيقار وضح أنه من كتب الحكمة.

أما اعتراض حضرة اللاكتور فؤاد حسنين على ما جاء في صفحة ٤٩ وتساؤله في لهجة تهكية عمل يريده الله كتوران من النزجمة اليهودية لبعض أمفار العهد القديم التي أخذتها الكنيسة المسيحية فإنى أكتني بأن أطلب اليه أن يقرأ المصفحة كلها وأن لا يكتني بقراءة سطر واحد فإن هذا هو السبيل لن أراد أن يبحث وراء الحقيقة عند النقد .

وأحب أخيراً أن أقول من المؤسف حقاً أن يتعرض الناقد المباطسرون طاطيان فيقول أتنا ذكرنا في صفحتى ٥٠ و ٥٩ أنه وضع في اللغة السريانية، والواقع أن ما كتبناه عن الدياطسرون جاه في الصفحات ٥٢ — ٥٩ ، وأحب أن أذكر أيضاً أننا لم نقع في خطأ شليع مصدره سوء فهم عبارة الممانية أوردها الناقد من كتاب بومشتارك الذي نشر سنة ١٩٣٧ ، وقد سقنا أدلتنا في هذه الصفحات الطويلة على أن طاطيان إنجا ألمّا الدياطسرون بالسريانية فالواقع أنه قد ظهرت أيحاث بعد سنة ١٩٣٧ تنتّص الرأى القديم الذي عملق ما حضمة الناقد أسوق منها على سبيل المثال :

P.E. Kahle, The Cairo Genizia, Biblical Archaeology, A.S. Marmardji, Le Diatessaron de Tatien, Beirut, 1935. Sondon, 1947.

ولعل الأستاذ بعد ذلك يفير رأيه فيا يتعلق بالآراء الفديمة التي كانت معروفة عن الترجمة السربانية للكتاب المقدس وكتاب طاطيان .

تم طبع هذه الجلة في عهد حفرة صاحب الجلالة الله " فأروق الأول" بمطبعة جامعة نؤاد الأول

مريطيت عامة أؤا داطال

فی ۲۲ من ربیع الثانی سنة ۱۳۹۹ محمد زکی خلیل

# تقرير

عن مؤتمر المستشرقين الألمــان توينجن ٣٠ سبتمبر إلى ١ أكتوبر ١٩٤٩

## تقرير

# عن مؤتمر المستشرقين الألمــان توبنجن ٣٠ سبتمبر إلى ١ أكتور ١٩٤٩

في مايو ١٩٤٥ اضطرت جمية المستشرقين الألمان إلى وقف نشاطها بسبب الظروف الحربية التي مرت بها البلاد، واضطر مجلس إدارتها المكون من (ريتشارد هرتمان وهلموت شيل وف١٠٠ بروكهوس) إلى نقل مركز . إدارتها من دار الأكاديمية البروسية بولين إلى (مينز).

وبعد محاولات كنيرة سمح رجال الاحتلال في غرب الممانيا للجمعية معاودة نشاطها فعقدت أول مؤتمر ضافي (مينز) في الفترة الواقعة بين ٤ و ٢ يونيه ١٩٤٨ وقد اشترك فيه نحو مائة مستشرق المماني وأجنبي كما الفيت عدة بحوث واختتمت الجلسات بانخاذ قرار ينص على إعادة تأسيس جمعية المستشرقين الألمان .

وفى ٢٩ سبتمبر / 1 أكتوبر سنة ١٩٤٩ اجمع المؤتمر فى توبنجن تحت إشراف الأستاذين ألوليتان وهلموت شين وعاونت فى أعمال سكرتادية المؤتمر الآنسة كريمة فون بان سفير الممانيا السابق فى تركيا .

وقد اعتذر عن الحضور حضرة صاحب الفخامة الدكتور ( هويس ) رئيس الجمهورية الألمانية الفرية كما شارك في هذا المؤتمر كثيرون من المحارج خاصة انتسا وسويم ا والدا نهارك وهولنده ومصر .

# أعمال المؤتمر شعبة الدراسات الهندية

الجعة . ٣ سبتمبر:

جناب رئيس البعثة العسكرية الهندية ببرلين ( خوب شند ) .

التعاون الألماني الهندي الثقافي .

الأستاذ الدكتور ارنست فلدشمت الثقافة الهندية في ضوء الأبحاث الحديثة

السبت ١ أكتوبر :

الأستاذ الدكتور يوحنا أوفهوزر ( ميونخ ) .

العوامل التي تساعد على انتشار المسيحية في الشرق الأقصى ( احياء لذكرى مرور ٤٠٠ أغسطس ١٥٤٩ أغسطس ١٥٤٩ إلى كاجزشيا ) .

الدكتورك. رميس (توبنجن) .

من مؤلف زراتشت نامة ?

. شعبة الدراسات السامية

لجعة ٣٠ سيتمعر:

الأستاذ الله كته ر (له ش).

حول ورق بردى جديد عثر عليه فى مصر (يرجع إلى الفترة الواقعة فيا بين القرن الثالث حتى أوائل القون الرابع الميلادى).

الأستاذ الدكتور هلموت ريتر ( فرنكفورت ) .

التظلم على الله عند متصوفة الفرس .

الدكتور شنيتسلر (فريبورج).

خصائص التصوير في بلاد ما بين النهرين قديما .

الأستاذ البارون فون بيسنج .

الشكل الأهرام رمن خاص ?
الأستاذ الله كتور كوينل ( براين )
أبحاث جديدة في الفن الاسلامي .
الله كتور هوترباخ ( بون ) .
جديد حول ابن قزمان .
الأستاذ الله كتور شاده ( همبورج ) .
حول دائرة المعارف الاسلامية .
الأستاذ الله كتور فؤاد حسنين علي .
حول تعاون مصر مع الغرب .
وقد رأيت اتماما للفائدة نشر بعض البحوث التي ألغيت هناك والتي تتصل اتصالا مباشراً بدراماتنا في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول .

#### ENZYKLOPÄDIE DES ISLÅM

T115

#### Pro. Dr. SCHAADE

#### HAMBURG.

Prof. Schaude berichtete auf Grund privater Informationeu aus Holland über den gegenwärtigen Stand der Vorbereitungen zur Herausgabe einer 2. Auflage der "Enzyklopädie des Islâm". Diese 2. Auflage soll in einer englischen Ausgabe, zunächst zu 1500 Exemplaren, und einer französischer Ausgabe, zunächst zu 1000 Exemplaren, herausgebracht werden, jedoch soll durch Anfertigung von Klischees die Möglichkeit offen gehalten werden. erforderlichenfalls weitere Exemplare nach zuliefern. Die Titel der Artikel bleiben ARABISCH. Um ihr Auffinden (soweit es sich nicht um Eigennamen handelt) zu erleichtern, soll ein englischer bezw. französischer Index beigegeben werden. Ausserdem soll der Inhalt des Werkes nach verschiedenen Richtungen bereichert werden, z.B. hinsichtlich Kunstgeschiehte und Philosophie. Auch hofft man, aus der türkischen und der arabischen Bearbeitung der 1. Auflage der El wertvolle Berichtigungen und Zusätze zu gewinnen.

Pro. Schaade berichtete ferner fiber ein ausserhalb des Sowjet-Union wenig bekanntes arabisch-russisches Wörterbuch der nodernen arabischen Schriftsprache von Baranov, dessen erste, etwa in den Jahren 1941-1945 gedruckte Auflage vergriffen ist und für dessen Neudruck sich der bedentendste Arabist Russlands, Prof. Kratschkowskij, Mitglied der Leningrader Akademie, einsetzt. eingeltende sprachliche Textstellungen zu Ihn Quzman aus dem Afil des Hillt enmonmen, die für die Skizze des hispanoarabischen Dialektes von Bedeutung sein werden. Von den gefundemen Zagal-Fragmente waren 38 bisher unbekannt, weil sie wohl dem grossen Diwan enmonmen. Sie sind ein willkommener Beitrag zu einer späteren wissenschaftlichen Neuausgabe der Isaba. Vor allem bereite ich eine Ausgabe des Âţil al-Ḥāli von Ḥilli vor, welche hoffentlich in Kairo wird erscheinen können.

#### NEUES ZUR IBN OUZMÂN

VOS

# Dr. W. HOENERBACH

Neben der Klassischen Poesie existieren Strophenlieder, hierunter in Spanien spätestens seit der frühen Almohadenzeit das Strophenlied in vulgärer Form genant Zagal. Die Erforschung des Zagal ist deshalb sehr wichtig und wird auch seit 50 Jahren deshalb ernsthaft betrieben, weil seine Ähnlichkeit mit der romanischen Minnedichtung auffallend ist. Der bedeutendste Vertreter des Zagal ist Jbn Quzmân (gest. 555 H), dessen Diwân: Isabat al-agrâd von Nykl 1933 in Transkription provisorisch ediert wurde. H. Ritter fand in der "Safina" betitelten Anthologie des "Ali h. Mubârakââh (um 850 H)—Tayzullah—Hschr. 1609 und im "Âţil al-ḥâlî des Hillî (Umumi-Hschr. 5542)50 Fragmente aus zagals des Ibn Quzmân. Er schickte mir das Material aus Istanbul zu, und ich übersetzte und bearbeitete es für den "Oriens".

Dabei erzielte ich neue Resultate: Neben der Isaba existiert ein 2 ter Diwän von Ibn Quzmän, der sog. Diwän al-Kabir, von dem man bisher nichts gewuset hat. Interessant ist, wie Ibn Quzmän in Kreisen seiner Nachfolger und Nachahmer bis in das 8. Jahrhundert hinein diskutiert wurde und dass in seinem Namen eine Reihe von Zagal gesetzen aufgestellt wurde, die in Wirklichkeit von den späteren erst erfunden wurde. Ibn Quzmän selbst richtet sich nach keinen einzigen seiner augeblichen Verhote, sodass als die ersten, die gegen die Schulregeln verstossen, die Begründer der Gattung selbst erscheinen. Vielleicht ist es auch, in der alten Poesie nicht anders gewesen. Vorallem habe ich sehr

#### Anmerkungen

- (\*) Die klassischen Angaben über die Pyramiden, sind ausser in Wiedemanns Herodotkommentar zum 11 ten Buch, in meiner Schrift \*der Bericht des Diodor ünber die Pyramiden (Bibl. I 63, 2-64)\*\* Berlin 1991, zu finden, dort sind auch die verschiedenen antiken Maszangaben behandelt.
- (\*) Jonard in der Description de l'Égypte, seconde édition par Panckoucke 1822 VII S. 29 ff lur sich vor allem bemüht, den Gebrauch bestimmter den Aegyptern eigner Masse nachzuweisen, die Deutung der Pyramiden als Grüber lehnt er nicht als. Ceber Pyramidenweisheit im Ganzen s. Wiedemanns Aufsütze im Globus 1893, LXIII S. 217 ff. 342 ff., im Anthropos 1921/2 "die relic" se Bedeutung der ägyptischen Pyramiden und in der "Völkerkunde 1927, die ügyptischen Königsgüber und ibre religiüse Bedeutung".
- (°) Auf keinen Fall kann Pyramis von dem nur ganz selten genannten Kuchen Pyramis abgeleitet werden: vielmehr wurde der spitzige Kuchen von den Griechen nach der Pyramide benannt. Ob hei der Transkription von PMR das griechische Wort Pyra, der Scheiterhaufen, mitgesprochen hat, lasse ich dahingestellt.
  - (4) Vergl. Sethe Pyramidentexte Kommentar II S. 280 ff.
- (\*) Nach v. Bissing-Borehardt Das Re-Heiligtum des Königs Ne-Woser-Re (Rathures) I S. 33 ff, Blatt 1. 3, 4, 6 oft abgebildet. Der Obelisk galt immer als dem Sonnengott geweiht.
- (\*) Ann. Serv. Ant. d'Egypte III S. 206 ff, Pyramidion Amenemes' III; XXX, 1930 S. 106 f Pyramidion des Chenzer, beide aus dem mittleren Reich. Eine Sammlung äller auf den Pyramiden angebrachter Texte wäre lohnend.
- (\*) Studi in memoria di Ippolito Rosellini I (Pisa 1949) S. 152 Abb. 9; ebendort Taf. A der von meiner Frau und mir entworfene Wiederherstellungsversuch des grossen Stufentempels von Deir el Bahri uuf Grund der Ergebnisse der amerikanischen Ausgrabungen.
- (\*) Ich habe persönlich festgestellt, dasz keine Rede davon sein kann dasz eine dieser Pyramiden eine Nachbildung der Knickpyramide von Daschur 1st,
- (9) E. Jonard a. Anm. 2 a.O.VS, 597 f hat dem lebendigen Ausdruck zegeben.

des Königs (oder Königinnen) Grabs seit dem Beginn des Neuen Reichs. Kamuria-Hatschepsowet lehnte sich im ersten Entwari ibres Totentempels zu Deir el Buhri noch an das Vorl ild des nächst velegenen Tempels der Könige der XIten Dynastie mit seiner in den Hof gesetzen Pyramide an (7) : aber beim erweiterten Umban gab sie die Pyramidenform völlig auf, und keiner der reichen und baulustigen Könige der XVIIIten bis XXten Dynastie hat sich eine Pyramide errichtet, vielmehr haben sie in z.T. sehr umfanereichen Felsgrübern die letzte Ruhe gefunden, dort wo sie wohl hofften vor Grabianbern sieher zu sein. Die Sorge um die Sicherheit der Leiche mag zusammen mit dem Wunsch die Königliche Grabstätte über die der anderen Sterblichen himauszuheben zum Uebergnug von der Mastaba über die Stufenmastaba zur Pyramide geführt haben, in so mancher Anordnung der Innenräume der Pyramiden äussert sich diese Sorge. Während nun die Herrscher die Pyramidenform aufgaben, nahmen die Privaten sie an-ein in Aegypten nicht ungewöhnlicher Vorgang, der aber undenkbar wäre, wenn sie sich dadurch eine religiöse Sicherung angeeignet hätten, die den Herrschern verloren gegangen wäre. Die äthiopischen Könige in Napata und Meroë sind wieder zur Pyramidenform zurückgekehrt, diese war aber nicht der Typus der Pyramiden das Alten und Mittleren Reichs, sondern der spitzige Typus Privatpyramiden des späten Mittleren und Neuen Reichs (\*). Trotzdem mag die Wiederaufnahme mit der Tendenz der äthiopischen Könige an Altertümliches anzuknüpfen zusammenhängen. Ebenso folgen die pyramidalen Bauten später Grabstätten im Mittelmeerbereich, auf die einzugeben hier zu weit führen würde, diesem spitzigen Vorbild, darunter auch die Pyramide des Cestius in Rom und die leider nicht mehr erhaltene nabe der späteren Peterskirche. Bei Cestins und Seinesgleichen handelt es sich nicht um Männer ägyptischen Glaubens, sondern sie empfanden wohl, und mit Recht, die Pyramide als unerhörte künstlerische Leistung, die an Monumentalität wohl nie übertroffen wordenist (9) und wünschten ihr Grah so auszuzeichnen. eine Pyramide auf einer hohen Basis, die zum Schaft geworden Die pyramidenförmige Spitze, das BENBEN, sei das wesentliche, das Obelisk und Pyramide verlände. Merkwürdie nur, dasz die Aegypter der Vten Dynastie, als sie dem Sonnengott in unmittelbarer Nübe der Pyramiden, ein Heiligtum errichteten, nicht eine Pyramide als sein Symbol in den Hof des Heiligtums gestellt haben, sondern einen aus grossen Blöcken errichteten, über einer stattlichen basis sieh erhebenden Obelisken (5). In keinem Texte heisst die Grabpyramide BENBEN, nie wird sie als Sitz oder Simbild des Sonnengottes angesprochen. Die Inschriften auf den von Scharfer AZ XLI 1904 S. 84 f. zuerst als Spitzen von Pyramiden erkannten Pyramidia (6) setzen den König in Beziehung zu verschiedenen Gottheiten, nach den vier Weltgegenden verteilt, zu Imiut, Harmachis, Ptah-Sokaris-Osiris, Orion, alles mit dem Totenkult oder der Sonnenbarke verbundenen Gottheiten. König Amenemes soll die Schönheit der Sonne schauen, sein Gesicht ist geöffnet, und er schaut den Herren des Horizontes (Harmachis) wie er den Himmel durchfährt. Die Seele Amenemes' ist höher als die Höhe des Orion und vereinigt sich mit der Unterwelt. Re-Hor festigt seinen Sohn über dem Sternenheere der heiligen Stätte der Isis (?), die über ihr untergeht. Es handelt sich offenbar um die Teilnahme des toten Königs an der Sonnenfahrt über den Tages- und Unterweltshimmel. Dasz auf den Sonnenkult bezogene Formeln auf der Spitze königlicher Grabmüler angebracht sind, kann bei dem innigen Verhültnis des Königs zum Sonnengott und der Universalität des Sonnengottes nicht Wunder nehmen. Dasz mit der Pyramidenform, deren frühesten Vorläufer wir in dem Stufenbau des Nebetka zu Saqqara in der Isten Dynastie vielleicht erkennen dürfen, keine Symbolik verbunden war, geht schon aus diesem Bau hervor, der durch Ummauerung der Stufen den pyramidalen Charakter verloren hat und die Gestalt eines der üblichen monumentalen Gräber, der Vorgänger der Mastaba, erhalten hat. Noch mehr aber wird es bewiesen durch die Aufgabe der Pyramide als Form

Pyramiden kennen, was mærklärlich ware, a ar samme, . . Maszen der Kammern und Gänge, der Höhe und Lieft e Golobe nisse mathematischer Art verborgen hielten. Kein E. wagled. Text sagt von einer Pyramide etwas andres aus. as dis. Grabstitten sein. Hir Name Q 💆 🚣 MR hängt walo auch bemit dem Wort P 7 2 MR "Leid, Trance, gelegen auch Leichenlaufen" zusammen, deutet also auf den Zwiek is-Bans hin. Hm. wie, freilich mit Vorbehalt, Mister Edwardin seinem hübschen Buch the Pyramids of Egypt (Pelicar books 1947) S. 2 6 tut. "Ort des Aufsteigens" zu deuten, isphilologisch unmöglich : P kann niemals ein 🔑 oder gar 🗓 einschliessen : 💝 bezeichnet nie den "Ort" sondern nur "b-". "gleich". Dazu Rommt dass 55. 4 52 die Trappe. oder mit determiniert "aufsteigen", erst vom mittlere Reich ab bezeugt sind, das Wort für Pyramide nie mit diesen Lauten geschrieben wird. Leider kennen wir seine Aussprache weder aus dem Koptischen noch aus sicheregriechischen Transkriptionen; man könnte Pyramis als der männlichen Artikel P und ein mit griechischer Endung is verschenes Wort auffassen, das, um der leichteren Aussprachwillen RAM statt MAR geworden wäre (3). Eines noch: das Aufsteigen zum Himmel dachte sich der Aegypter nicht übe Stufen, sondern mit Hille einer Strickleiter wie es in der Pyramiden § 472-4 beisst: die Leiter wird durch Re angesichtdes Osiris geknüpft, sie wird durch Horos angesichts seines Vater-Osiris geknüpft, wenn er zu seiner verklarten Gestalt hingeht: der eine von ihnen ist auf dieser Seite, der andere von ihnen ist auf jener Seite, während der Tote zwischen ihnen ist. Die verklärte Gestalt zum Himmel, den Leichnam zur Erde (4).

B casted in seinem Development of religion and thought in Ancient Egypt 8, 320 (vergl, 8, 70) normt 1942 den Obelisker

## HAT DIE PYRAMIDENFORM SYMBOLISHE REDEUTUNG?

Prof. Frh. von BISSING

Das klassische Altertum, angefangen von Herodot bis zu Horaz letzter Ode in seinem dritten Buch, und zu Strabo's kundiger Beschreibung Aegyptens, hat die Pyramiden, man darf sagen einhellig, für Gräber gehalten (1); wenn der an sich achtaneswerte Philologe und Platokenner Proklos im Vten Jahrh, n. Chr. in seinem Timnioskommentar die Pyramiden zu Sternwarten machen wollte, so kann das nur auf Unkenntnis der Bauwerke beruhen: zur Spitze der Pyramiden zu gelangen hatte es ungeheurer Gerüste bedurft, oder einer selbst für geübte Bergsteiger geführlichen Kletterei durch die glatten Steinmantel. Wenn christliche Schriftsteller in den Pyramiden die Speicher Josefs vermuten, so kann es sich nur um den Glauben handeln. Josef habe sich die alten Bauten zu Nutze gemacht : diese sind ja mindestens ein Jahrtausend ükter als Josef. Seit Napoleons ägyptischer Expedition und der anschliessenden Entzifferung der Hieroglyphen sind solche Zuschreibungen unentschuldbar, auch sind in zu vielen Pyramiden die Sarkophage der Herrscher noch gefunden worden. Die unzureichenden Grundlagen für alle Zahlenspekulationen mit den Maszen der Pyramiden, von denen selbst das bedeutende Mitglied der Napoleonischen Kommission, der Ingenieur E. Jomard, nicht ganz frei geblieben ist (2), hat Ludwig Borchardt 1922 in seinem Vortrag "Gegen die Zahlenmystik der grossen Pyramide bei Gise" aufgezeigt: unsere Messungen sind vielfach viel zu ungenau. Mit Nutzen wird man seine Abhandlung "Längen und Richtungen der vier Grundkanten der grossen Pyramide bei Gisc" (1926) hinzuziehen. Mit Borchardt ist zu betonen, dasz schon die vielen Umbauten und Planänderungen bei den einzelnen Pyramiden gegen solche Zahlenmystik sprechen, ebenso, dasz wir nicht zwei identische



Abb. 1.-Berlin, Staatl. Museum



Abb. 2.-London, Brit. Museum





Abb. 3.—Bagdad, Iraq Museum



Abb. 4.-Paris, Louvre



Abb. 5.-Paris, Louvre



Abb. 6.-Paris, Louvre



Abb. 7.-Paris, Louvre



Abb. 8 .- Paris, Louvre



Abb. 9.-Paris, Louvre





Abb. 10.-Paris, Louvre

war in gleicher Weise wie das Ende der kretischmykenischen oder der antiken Kunst ein geschichtliches Ereignis allerersten Ranges. Mit ihr stürzte ein gewaltiger, durch Jahrhunderte gewachsener Komplex künstslerischer Werte ein. Doch sind von diesem Gebäude gleichsam nur die aufgehenden Mauern abgerissen worden. Die Fundamente wurden zwar heftig erschüttert, sind aber weniger von der Zerstörung betroffen worden. Auf diesem, von den Sumerern gelegten Grundstock hat die gesamte Bildkunst des Alten Orients weitergebaut. Und gerade das immer wieder zur Geltung kommende Hochrelief mit seinen halbrund vor die Fläche gestellton Figuren wurde als unverwüstliches sumerisches Erbe zu einer typischen Eigenart der orientalischen Reliefbildnerei im gesamten Altertum.

Leit dominiert, sucht man vergeblich unter den Werken der Under- Zeit, der III. Dynastie von Ur und der Ära des Hammurabi-Herrscherhauses. Die von der Akkadkunst gelibte Wiedergabe der Menschengestalt ging restlos unter. Klobig und klotzig tritt sie auf (Abb 9) (1), von schweren Gewändern eingehüllt, die nur wezig ihren somstischen Bau durchscheinen bassen. Das Moment der Bewegung und des Lebhaft-Natürlichen. des bisher die altmesopotamischen Reliefs zum größten Teil in recht anschaulicher Weise erfüllte, ist geschwunden, widersacher, die statische Ruhe beherrscht nun die Darstellung. Wo eine Bewegung gezeigt wird, steht sie unter dem Gesetz des Formelhaften, die Ungezwungenheit fehlt. Die Lösung der Spannung zwischen der rundbaft angelegten Skulptur und der planen Relieffläche, die in der Akkadkunst sich einstellte, wurde schon von den nensamerischen Meistern nicht mehr beibehalten. Eine radikale Abwendung der Figur von der Reliefebene erfolgre. Der Hintergrund gilt nur mehr als nackte, tote Folie.

Trotz des Dominierens körperhafter Formen treten Schwankungen in der Struktur der Skulptur auf, die plötzlich zu einer Verfachung führen, wie es unter anderen auf der Gudeastele in Berlin (2) beobachtet werden kann. Aber auch eine grundsätzlich flachige Konzeption kann durch eine nehr plastische Anlegung eines Teiles der Figur, vornehmlich des Kopfes unterbrochen werden (Abb. 10) (2).

Die sieh darin verratende Vermengung der beiden bisher neheneiman berlaufenden Fornmeigungen der altmesopotamischen Reliefkunst harnla nicht auf kijnstherischen Regungen, vielmehr weist sis mit ansleren Ersscheinungen eindringlich auf das Errainmen der produktiven Gestaltungskraft hin. Ihr Niedergang

<sup>(\*)</sup> Ebense: Siele Ur-Nammus, Contenau a.O. Aob. 544 ff., Zervos a.O. 128., Chris ian a.O. Taf. 124: Bild-teine des Hammurabis Ruc. i 258-59: C.Begold, Ninive und Babylon, 4, Aufl., 1926, Abb. 37.

<sup>(2)</sup> Christian a O. Taf. 425. Zervos a.O. 264.

<sup>&</sup>quot;Manuare, nach Zervos a.O. 226-27, Enc. I. 255 A.

daß der altsumerische "Rundstil" eine glanzvolle Regenemtion erlebte, die nicht eine unveränderte Wiederholung bedeutete, sondern eine sehr ausprechende Wandlung seines Wesen zur Folge hatte (1).

Die Reliefkunst von Ende des Akkad-Dynastie bis zum Kassitoneinfall stellt in struktureller und stiltischer Hinsicht eine Einheir dar. Doch entstand sie nicht durch ein an ihrem Beginn stehende überragende Stilform, deren Auswirkung so nachhaltig war, daß die Folgeszeit unter ihren Baun geriet und von ihrer ausstrablenden Kraft in einer bestimmten Richtung gehalten wurde. Die stilistisch kaum mehr wandlungsfähige Kunst der nachakkadischen Abschnitte steht unter einem negativen Vorzeichen (2). Die Ursache dafür war, daß kein künstlerischer Impuls dem lebensschwach gewordenen Sumerertum mehr innewolute, als es nochmals zur politischen Herrschaft gelangte und die ihm noch verbliebene Kraft in erster Linie für seine staatliche Behauptung einsetzen mußte. Dieser für die altmesopotamische Kunst schicksalhafte Ausfall des sumerischen Schöpfertums fand durch die neu auftretenden Völker keinen Ersatz.

Das unter den Akkadern gewonnene neue Aussehen des "Rundstils", der auch in neusumerischer -und altbabylonischer

<sup>(</sup>¹) Mit alter Vorsicht darf hier die Frage aufgeworfen werden nach der vollsmässigen Zusammensetzung der unter den akkadischen Herrschern ätigen Künstlern. Ließen entwicklungsgoschichtliche Erwägungen nicht die Vermutung zu, daß die Träger der Akkadkunst wenigstenzum Teil Sumerer waren, die von den kraftvollen Persönlichkeiten der Akkad-Dynastie zur hibliüchen Verherrlichung ihrer Macht gedangen wurden und die als Angehörige des noch immer kulturell führenden Volkes in diß akkadischen Werkstätten lehrend und richtungsweisend wirkten? Entsprächen solche Überlegungen den historischen Tatsachen, dann häuten die Könige von Akka i als erste in der langen Reil e orientalischer Herscher eine eigene "Itofkunst" durch Verpflichtung von nicht ihrem Volkstun angehörenden Künstlern ins Leben gerufen.

C) Hierzu die trefflichen Bemerkungen A. Moortgats in "Vorderusiatische Rollsiegel" 27 und 31.

Kenntnis dreidimensionaler Gestaltungsweise vortäuscht, ein Phänomen, das noch stärker auf neusumerischen und altbabylonnischen Reliefs (1) auftreten kann.

Die wenigen erhaltenen Monumente bezengen, daß auch im Zweistromland durch die hohe Kunst am akkadischen Hofe die Schaffung eines idealen Flüchenstils unter Ausnützung aller Mittel, die die unperspektivische Darstellungsart bietet, in die Wege geleitet wurde und damit eine sinnvolle Verflechtung der beiden kontraren Stilneigungen der sumerischen Reliefbildnerei hätte herbeigeführt werden können. Leider kan diese Entwick-Inno nicht zum Abschluß. Vielleicht wäre der akkadischen Periode bei lüngerer Lebensdauer die gleiche Mission zugefallen. die der des Alten Reiches in Agypten beschieden war, nämlich richtungsweisend für die nachfolgende Bildkunst im Zweistrom-Was tatsächlich erreicht wurde, ist die land za werden. synoptische Verbindung von Figur und Fläche bei der die erstere zwar an Körperlichkeit abgibt, doch in ihrem plastischen Gewicht stark genug bleibt, um ein effektives Aufgehen in der Reliefebene zu vermeiden. Dem Reliefgrund fällt zum ersten Male eine positive Aufgabe zu. Seine negative, gegenüber der Skulptur direkt abweisende Haltung wandelt sich ins Gegenteil; er nimmt aktiv am Bildaufbau teil. Weiters muß auf die Einführung des dramatischen (2) und drastischen Elements hingewiesen werden. das in so wirkungsvoller Stärke bisher unbekannt war. Schließlich ist der akkadischen Kunst noch ein äußerst bedeutungsvoller Schritt gelungen. "Sie hat"-um H. Schäfers Worte (3) für die ägyptische zu gebrauchen-"den Adel im Bau der menschlichen Gestalt gefühlt und dem in der Kunstform Ausdruck verliehen". Alle diese Sonderleistungen aber vollzogen sich unter Umstand,

<sup>(\*)</sup> Abb. 9 nach Zervos a.O. 231, Enc. I. 247: Gesetzesztele de-Hamurabi, Enc. I, 258-59; über die Augendarstellung auf diesen Denkmälern s. L. Schnitzler a.O.

<sup>(\*)</sup> A. Scharff, Wesensunterschiede ägyptischer und vorderasintischer Kunst (AO, 42, 1943), 20.

<sup>(°)</sup> a.O. 19.

verschnelzende Bindung mit ihm augenfällig macht. Dagegen gibt es in der kitnstlerischen Durchführung Wandlungen gegenüber dem Vorhergegangenen, die als Merkmale akkadischer Act zu bewerten sind. Trotz der Massigkeit sind die Gestalten leichten Wuchses. Wie in der Djemdet Nusr-Kunst wurde in dem harten Gestein etwas von der sinnlichen Wärne von der Weichheit und dem Schimmer der Leiber eingefangen, doch ruhiger und gedämpfter in die plastische Form übertragen, deren Ausarbeitung ein liches Gefühl für echte Flachbildnerei leitet. Die enge Kopplung mit der Vollplastik ist geschwunden. Die Akkadkunst hatte eine Gestaltung für das Relief gefunden, die seiner Stellung zwischen Freiplastik und Zeichnung gerecht wurde.

Was sie zu leisten vermochte, stellen die Stelen des Naram-Sin aus Susa (Abb. 8)(1) und Diarbekr (2) unter Beweis. Bestechend ist die bis in assyrische Zeit wohl einmalige Reliefbehandlung. Bei aller plastischer Freiheit der Figuren entsteht eine echte Flächenkomposition. Der Hintergrund wird, was bisher nie geschah, aktiv zur Bildgestaltung und zur Unterbauung des davor sich abwickelnden Geschehens herangezogen. Obwohl cine Bezugnahme der Figuren auf die Fläche erfolgte, kann man auch diese Werke nicht als Flachreliefs bezeichnen. Dazu ist die rundliche und schwellende Modellierung aller dargestellten Dinge viel zu lebbaft. Trotz der fühlbaren Reduzierung ihres natürlichen Umfangs behielten menschliche und vegetabile Geschöpfe alle ihre hervorstechendsten Eigenschaften, die sie als körperliche Wesen kennzeichnen. Die Umriße sind abgeschliffen und nicht gekanter. Köpfe, Fäuste und Arme sind erhaben gebilder, sodaß im Gesichtsprofil das Auge nicht streng frontal. sondern leicht eingesenkt wird, und dadurch die scheinbare

<sup>(1)</sup> Louvre, mach Enc. I. 214, Zervos a.O. 165-67.

C) Zervos a.O. 164; V. Christian, Altertumskunde des Zweistroulandes Taf. 365; Unger a.O. Abb. 38.

Von sehr merkwürdigem Charakter ist eine in Tell Asmar gefundene Alabastergruppe (1). Sie kann nicht in eine bestimmte plastische Ordnung eingereiht werden. Sie ist ein Zwitterding von Voll- und Reliefplastik. Nicht allein wegen der sehr stark vor die Fläche tretenden Figuren, sondern auch deshalb, weil der Reliefgrund durch die nahezu vollplastische Fassung der Skulpturen teilweise abgetragen wurde: eine Art der Herrichtung, die in der Kunst des Alten Orients hisher einmalig geblieben ist (2).

Der Vergleich des Bildsteins aus Senkereh mit dem Bruchstück der Stele Surgons I. (Abb. 7) macht ersichtlich, daß die unter den Akkadern gepflegte Reliefkunst in der langen Tradition der Vergangenheit wurzelt. Der von den Sumerern schon früh geschaffene "Rundstil" und die damals angestrebte Naturhaftigkeit kommen wieder—in sublimer und gefälliger Weise angewandt—vollends zur Geltung und bestimmen schlechthin das Aussehen der akkadischen Kunst.

Die Reliefs der Sargonstele (3) kennzeichnet die gleiche Leiblichkeit mit der betonten Herauswölbung der einzelnen Körperpartien, die auch nach der Djemdet Nasr-Zeit trotz des starken Hervortretens des "Flachstils" sich als besondere Stirichtung behauptet. Ferner ist das Verhältnis der Figuren zum Hintergrund gleichgeblieben. Zwar sind sie mehr der Fläche ungenaßt, wie die Stiere auf der anfangs gesehenen Steatitschale (Abb. 1), haben aber wie diese die bestimmte Abrundung gegen den Grand, die ihre Kürperlichkeit und zugleich ihre wenig

C) Orient, Inst. Comm. 17, Abb. 44-45; Archiv f. Orientforshung 9, 1923/34, 222, Abb. 9-10.

<sup>(5)</sup> Eine Parallele dafür gibt es erst in der späthellenistischen Kunst bei in Pergamon gefundenen, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Mithradates VI., Eupator, 88 v. Chr. geweihten Reliefs (Altertümer v. Pergamon VII. Taf. 37, Text 2, 175 ff.: G. Kruhmer, Jdf 4°, 1925, 183 ff.).

<sup>(\*)</sup> E. Unger, Sumerische u. akkadische Kunst, Abb. 33-34; G. Contenan, Manuel d'Arch. Orientale II. Abb. 462-64.

Das Relicf steigt dort nur wenig vom Hintergrund empor und läuft in mustergültiger Weise ebenmässig um das Gefäß, einen wahrhaft idealen Vordergrund einhaltend. Die Figuren sind geradena mit kalter Exaktheit gleich Schablonen vom Grund kontrastiert. Lebensnahe Wärme beseelt sie wenig. Stillstische Eigenanten, wie die ein wenig anorphe Anlegung der nackten Körper, elle tildeligen Schädel, die massigen Schultern, die spitzwinkeligen Elkabogen, die erhebliche Einkrünnung des Rückensund das feste Überhäugen des Bauches über dem Geschlecht, kehren Zug um Zug in der Mesilim- und Ur I-Zeit wieder.

So läßt sich unmittelbar an das Denkmal der Djemdet Nasr-Zeit die erheblich jüngere Geierstele Eannatums (Abb. 4-5) (1) anschließen. Dieselbe Formneigung ist auch hier ausschlaggebend und gegenüber den ülteren Vertretern noch gesteigert worden. Den Umriß bestimmt eine eisige Starre; die Körper sind grobschlächtig, die Innenzeichnung wird durch hart gezogene Striche markiert. Rigoros ist die Flächenbreitung durchgeführt, die selbst bei einer engen Seiten- und Hochstaffelung (Abh. 5) nicht seinwinder.

Der in der "Mesilim"-Zeit entstandene Kudurru aus Senkereh (Abb. 6) (²), dessen Darstellungen in struktureller Hinsicht noch sehr der Djemdet Nasr-Kunst verhaftet sind, ist eine Zeuge für die Fortführung des "Rundstils" in den ihr folgenden Stufen. Die dicklichen, an manchen Stellen wulstigen Figuren hahren erst auf der Stelle Sargons l. (Abb. 7) (²) wieder, wo sich men eine erhebliche Ähnlichkeit im Schnitt des Proölsund der Augen findet. Hin gegen besteht durch die befangene Stellung der voredmandergesstzren Beine sowie im allgemeinen. Habirus eine Verhindung mit der Geierstele und den stüßstisch ihr verwandten "Weihaphatten".

<sup>(5)</sup> Louvre, mada Enc. 1, 195-94. Zervos a.O. 106-112.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>; A. Parrot, Archiv f. Orientforschung 12, 1939, 319 ff., nacl Abb, 3-4.

<sup>(2)</sup> Louvre, Zerves a.O. 159, nach Enc. 1, 212,

mächtiger Plastizität sind, daß der Hintergrund weitgehend abgedeckt wird. Die Figuren wurden in so füllige Formen gegorsen, daß sie hart an die Grenze der Vollplastik kommen. Eine gleichsam im letzten Moment erfolgte Anpassung an die Fläche, bewirkt eine kaum merkliche Abflachung der Skulptur und damit ihr Verbleiben in der Beliefform, wenn auch an ihrer imfersten Peripheric.

Eine Steigerung des Gedankens der phastischen Selbständigkeit der Skulptur gegenüber dem Reliefgrund führte zu jenen in Urnk gefundenen Tierbildern, die an eine Wand gestückt waren (1). Trotz ihrer scheinbar rundplastischen Gestalt wurden nicht Freiplastiken der Länge nach halbiert, sondern es trat eine leichte Verminderung des Körperumfangs der Tiere ein. Um zur Wirkung zu kommen, müssen sie vor eine Fläche gestellt werden.

Auch auf der Löwenjagd-Stele aus Uruk (Abb. 3) (2) heben sich die Figuren deutlich vom Grund ab, dennoch bleiben sie flächig. Trotz der Wölbung des Steines ist die Parallelität von Reliefbasis und -vorderebene erhalten geblieben. Die Gestalten sind bedeutend sparsamer durchmodelliert als die soeben besprochenen auf den Reliefgeflässen. Die Gliederung beschränkt sich auf die Hervorhebung der anatomisch wichtigsten Teile. Nur gelegentlich, und da bezeichnender Weise am Tierkörper, kommt die fleischige Beschaffenheit der Lebewesen durch eine weichere Anlegung der Formen zum Ausdruck,

Jene nüchterne, nur mit Strichen, nicht mit faβbaren Bildungen arbeitende Schöpfungsweise findet in der berühmten Alabastervase aus Uruk (3) ihren anschaulichsten Niederschlag.

<sup>(\*)</sup> H. Lenzen, 7, 9, und 11. Vorläufiger Bericht, 20, Taf. 24 1 : 13. Taf. 27 a; 21, Taf. 33 a-c.

<sup>(\*)</sup> Eagdad, nach Propyläen-Kunstgesch. II, 4. Aufl. 1942, 471.

<sup>(\*)</sup> E. Heinrich, Kleinfunde aus den archaischen Tempelschichten in Uruk, Taf. 2, 3, 38, Prop. Kunstgesch. H, 472. Zervos a.O. 62-63.

Skulptur eine verhältnismäßig starke Erböhung besitzt. Die Figuren sind markant konturiert und bar ihrer naturgegebenen Leiblichkeit, defür in die Fläche gebreitet und nur mäßig durchmodelliert. Jener "Flachstil" ist seit der Djemdet Nasr-Zeit ebenso vollkommen ausgebildet, wie sein Gegenspieler, der "Rundstil".

Vorerst sind nur aus dem Bereich der Kleinkunst der Djemdet-Nasr-Stufe die bervormgendsten Beispiele des "Rundstils" erhalten. Das Relief auf der 6 cm. hohen Rinderschale aus Steatit in Berlin (Abb. 1) (1) ist kräftig vom Grund abgesetzt. Die Tiere sind in plastischer Weise äußerst füllig und lebensvoll modelliert. Das Streben nach möglichst upmittelbarer Übertragung der körperlichen Erscheinung auf die bildliche Wiedergabe geht so weit, daß die Beine stark vom Grund gelüst sind, Wamme und Konf freiplastisch hervortreten. Bereits an diesem Relief finden sich leichte Unterschneidungen, so am Ohr und an den Beinen; eine technische Besonderheit, die zwar selten auftritt. aber immer wiederkehrt (2), sogar in der jungassyrischen (3) und in der an den Höfen kleinhethitischer Fürsten (4) gepflegten Kunst getätigt wurde. Die Figuren werden gegenüber dem Hintergrund so sehr verselbständigt, daß man beimahe glauben konnte, sie seien der Gefäßwand aufgeheftet worden. Skulptur und Reliefbasis stehen sich wie zwei mechanisch zusammengefügte Dinge gegenüber, denen jedes üsthetisch-künstlerische Übereingehen fehlt : eine Eigentümlichkeit, die in gleicher Art auch Werken zu eigen sein kann, die der "Flachstil"-Gruppe angehören. Es gibt Gefüsse (Abb. 2)(5), deren Reliefs von so

<sup>(2)</sup> Nach H. Lenzen, Die Sumerer, Abia 8.

<sup>(5)</sup> Wie Abb. 9 (am Mantel des Adoranten), Louvre, Encyclopédie photographique de l'art I. 247; nach Chr. Zervos, L'art de la Mésopotanie, 231.

<sup>(\*)</sup> Z. B. London, Brit. Mus., Ars asiatica XI, 1928, Taf. 57 oben.

L. Delaporte, Malatya I, Taf. 39, Th. Bossert, Altanatolien, 883.

<sup>(\*)</sup> London, Brit, Mus., nach Zervos a.O., 69.

Sie ist so expansiv nach auß at gerichtet, daß die Figuren Vollplastiken ähnlich werden können. Es gibt innerhalb der altmesonotamischen Reliefs nicht wenige Beispiele, die als "halbe-Rundbilder" zu bezeichnen sind. Aber in anderem Sinne, wie H. Schäfter diesen Begriff für ägyptische Erscheinungen prägte(1). Hier handelt es sich nicht um Gestalten, die aus der Fläche dem Beschauer en face entgegentreten, sondern parallel zu ihr stehend oder sich bewegend, im Profil zu sehen sind. Dieser Hang der Reliefbildnerei zu direkt rundplastischen Formen, der ein Incinandergreifen von flach- und vollplastischer Bildung zuläßt, ist schon in der Djemdet Nasr-Zeit dominierendes Stilelement und blieb außer in den zwischen ihr und der akkadischen Periode liegenden Abschnitten stets vorherrschend. Der von dieser Formneigung bestimmte Zweig der altmesopotamischen Reliefbildnerei steht von seinem Ursprung an nicht der strengen Flächenkunst. also der Zeichnung und der Malerei nahe, wie es in Agypten vorliegt, nimmt auch keine Mittlerstellung zwischen ihr und der Rundplastik ein, die das griechische Relief besitzt, sondern geht weitgebend mit der Vollplastik fiberein. Gleich jener will man Mensch und Tier möglichst unmittelbar im Stein verleiblichen. Eine wesentliche Reduzierung des natürlichen Körperumfangs, um eine Abstimmung von Plastik und Reliefebene zu erreichen. erfolgt in nur bescheidenem Ausmaß. Deshalb kann man bei nicht wenigen derartig gearbeiteten Werken ihre Anerkennung als Reliefs im üblichen Sinne nur bedingt aussprechen (2).

Dieser Gestaltungsart steht eine andere, ihr diametral gerichtete gegentiber. Sie läßt ein kantiges, stufenartig vom Hintergrund abgesetztes Relief mit gleichnäßig gerader Oberfäche entstehen (Abb. 3-5, 10). Die Fornung bedieut sich mehr zeichnerisch-graphischer, als plastischer Mittel. Die Ebenmäßigkeit der Vorderfläche wird auch dann bewahrt, wenn die

<sup>(1)</sup> Von ägyptische Kunst, 3. Aufl., 1930, 76.

<sup>(\*)</sup> Siehe dazu L. Schnitzler in Classical Studies presented to David M. Robinson (im Druck).

der abendländischen Kunst, die ja ohne den Nährboden der antiken undenkbar wäre. Die Sumerer haben auf dem Gebietder bildenden Kunst die gleiche Mission erfüllt, wie die Griechen; eine Parallele, die in allgemeiner Art bereits von E. Kornemann(!) gezogen wurde.

Es bedarf noch der Erklärung, warann gerade das Relier Objekt unserer Untersuchung ist. Die Tatsache, daß die erhaltenen Denkmiller der Reliefplastik die der Vollplastik zuhlenmißig weit überwiegen, witre schon Rechtfertigung genug. Es muß noch vorgebracht werden, daß das eindeutige Überwiegen der Flachskulntur bestimmt nicht auf einem Zufall der Überlieferung beruht, vielmehr die historische Gegebenheit von der führenden Rolle der flüchengebundenen Plastik gegenüber der Vollplastik dokumentiert. Die große und bleibende Bedeutung des Siegelbildes sowie die absolute Vorrangstellung des Reliefs als wirkungsvollste und gehaltvollste Aussageform künstlerischer Ideen der altorientalischen Völker bis zum Arabersturm sind weitere Beweggründe zu einer derartigen Auslegung des archäologischen Befundes. Ferner geben sie die Berechtigung zur vorrangigen Beschäftigung mit den ältesten Zengen der Flachbildnerei auf zwistromländischen Boden.

Der altmesopotamischen Reliefkunst fehlt jene Artkonstanter Formensprache, die in so vorbildlicher Weise die ügyptische seit der Konsolidierung des Alten Reiches eingehalten hat. Dafür herrscht eine Doppelherrschaft zweier Formaugsprinzipien vor. die bereits bei frühsumerischen Gestaltungen sich eindeutig feststellen läßt, und nicht erst im Laufe der künstlerischen. Tätigkeit der Sumerer aufkan. Ebensowenig kann man—sonaheliegend eine solche Annahme auch erscheinen mag—das eine als sumerisches, das andere als semitisches Spezimen ausprechen.

Die eine Richtung pflegt ein stark vorgewölbtes Relie! (Abb.1,2,6-9) mit ausgesprochen voluminüs-rundlicher Struktur.

C) Römische Geschlehr, 1, 2 ft.

## EIGENARTEN DER ALTMESOPOTAMISCHEN RELIEFBILDNEREI

VOX

## Dr. LUDWIG SCHNITZLER

Freiburg i. Brg.

Unter dem Begriff "altmesopotamische Reliefbildnerei" fassen wir die Werke jener Reliefkunst zusammen, die wahrscheinlich schon während der Uruk IV-Periode anhebt, in der Djemdet Naer-libren ersten, in der Akkad-Zeit ihren zweiten Gipfelpunkt erreicht, in der neusumerischen- und altbabylonischen Ära nur mehr mit überkommenen und hieratischen Formen zu arbeiten vermag, um endlich durch den Kassiteneinfall (1) ihren Abschluß zu finden.

Es soll nun versucht werden, den entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang ihrer diversen Abschnitte aufzuzeigen. Das bindende Element, das ihre Einzelstufen trotz aller eigenständigen Unterschiede zu einer unverbrüchlichen Einbeit zusammenschweißt, ist anderer Art als die Kräfte, die der Kunst des Nillaudes oder der hellenischen einem stetig ebenmässigen, zugleich organischen Abhuf sicherten und somit die genetische Geschlossenheit aller ihrer Perioden sofort erkennbar machen. Im Zweistromland—und dies gilt unter Berücksichtigung des Eigengutes der einzelnen Völkerschaften für ganz Vorderasien—ist es die von den Sumerern geschaftene Form in struktureller und äisthetischer Hinsicht, die allem künstlerischen Schaffen zu Grunde liegt und die Einheit der altmesopotamischen Kunstherstellt. Es liegen also hier ähnliche Verbältnisse vor, wie in

<sup>(!)</sup> Zu seiner epochalen Bedentung für die mesopotamische Kunst: E. Unger, Assyrische und babylonische Kunst, 17; K. Bittel, Orient. Lit. Zeitung 1/35, 370; A. Moortgat, Die bildende Kunst des Alten Orients und die Bergrölker. 9.

## BERICHT ÜBER DEN DEUTSCHEN ORIENTALISTENTAG

Tübingen 1949

(vom 30. September bis 1. Oktober)



PLATE I .- Nabataean Inscriptions in Wadi um Anab. Rock A.



PLATE II.—Nabatacan Inscriptions in Wadi um Anab. Rock A central group.

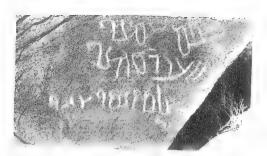

PLATE III .- Nabataean Inscriptions in Wadi um'Anab. Rock E.



PLATE IV .- Um Delfa Mabatasan Inscriptions.

Inscriptions on apposite (south) side of wadi.

Peace! Tabnia (?) son of (?) Faraf (?)

The final name is uncertain.

Then Dalpa

Rock 25 yards below the well

a favourite name. See Littman No. 9 etc.

'Abbūd just as לכדן may be for זכודן. On the other hand, the name may be intended for Zaid, in which case it would be in all respects the same as C.I.S. 761 ( ביל بن عبد ). 'Abd as a proper name is rare but not unknown.

I am greatly indebted to Dr. F. Hasancin Ali for revising and correcting the Hebrew script.

I. A. TREGENZA

רשלם For this form see Littman's Semitic Inscriptions, Div. IV. No. 100.

On the other hand, the initial letter may be merely the opening symbol that occurs often in these inscriptions. The same symbol is also written at the end of the line.

אנות See Littman, op. cit. No. 41.

ישברין is of frequent occurrence. Se C.I.S. 545 ( == בינו is unknown.

ישעודן cf. Littman No. 25.

ישרן See C.I.S. 609 ( סשת or عُصْر )

a very common proper name. See Littman No. 1 etc. No. 3.

Peace! Al-Husaf son of 'Amr!

Both names are known, especially the latter (C.I.S. 548)

(= عُرو)

might also be read as Al-Ḥuššaf (as in C.I.S. 800),

שלם (בעלם or עמני Peace! 'Omán son of 'Abdallāhi peace! Kaiyam son of 'Abdā d ... .

'Oman or 'Amin. For 'Oman see Littman 79. For 'Amin see C.I.S. 1098.

עברארהי defectively written for עברארהי Kaiyam (See C.I.S. 822).

if correctly interpreted, would appear to be new.

The two inscriptions have distinct differences in epigraphy. In the second one the hook of the waw in closed, which would indicate a later date. At the beginning of the first line there is either a letter (beth?) or else the opening symbol that commonly appears in these inscriptions.

HIMM CANAD

Rock A:

No. 1.

Peace! 'Aus son of Hantal

'Aus is an extremely common name in Nabataean inscriptions. For Hantal see Corpus inscriptionum Semiticarum 504

(= ) coloeynth)

No. 2.

(?) שלם מציו שבר עדר Peace! Fasiy son of ʿAhir (?)
And Šaʿdallāhi Šaʿdallāhi son of (?)

may also be read as Fusai (رفعي). See C.I.S. 758. The third last letter of the first line would appear to be an intruder.

in Thamudic. See Ryckman's: Les Noms Propres Suchsemitiques. 1, p. 159).

is of common occurrence (= משראלהי is of common occurrence (= משראלהי See C.I.S. 490. It has been written twice here. The inscription is apparently incomplete, unless the last word is for אינ ברד 'his son'.

(?) שלם עודו בר שלאט Peace! 'Awad son of Šalāṭ (?) בשלם הרישו והגויו ברה (?) אווי ברה (?) Peace! Harīš and Haguv lisson (?)

תנחו בר שמרח במב Tanükh son of Šimrāḥ! (Food luck!

Peace! Ruwain daughter of Sa'ūd

son of 'Asar (or 'Asr) son of 'Zabūd (?)! Good luck!..

עודן See C.I.S. 459. שלאם uncertain. See C.I.S. 499. מורים מוספרום מוספרום אונים או

2. On same rock-face as 1. Signs :-

73°31 11 mm

3. On rock in seyl. Signs :-



UMM DALFA INSCRIPTIONS.

1. Boulder by the well (the lower water).

Two (perhaps three) lines, now illegible, beginning:-

(Each line was about one yard long).

2. Rock 25 yds below the well: - Plate IV.



(Last 3 lines almost obliterated).



PLATE I.—The Castellum of Mons Claudianus, viewed from the hillside to the east, with the low 'cemetery' headland abutting on to the seyl below it.



PLATE II.—The Gravestone at Mons Claudianus.

#### . Rock (! (4-yds up-wadi)

- 1. DOWNSTREAM SIDE :-
- 2. Upstrbam side :-



9470V 476

Rock D (Boulder 8 yds out from Rock A, in the seyt)
Very faint:-



Rock E (Below Rock A. Quite clear). Plate III.



South Side of Wadi, opposite Rock A group.

1. Base of hillside :- ' (Very faint)

シンショント

of having seen any Nabataean inscriptions. In his mapped the area, published with his article in the Journal of the Royal Geographical Society, Vol. 2 (1832), he marks "Amoone Masser", but in a position well to the south of Umm 'Anab".

UMN ANAB INSCRIPTIONS

North Side of Wadi.

Rock A. Three groups :--

Plate L."



PraoDE

2. Plate II.

Ardr + 220100 Dr

8.

N D20 93 ENOUG

Rock B (3 yds up-wadi)



in the Wadi Tumilat (E. Delta), was published by Clermont-Ganneau in the Receuil de l'Archéologie orientale, t. viii (1924). Mr. G. W. Murray, in his article in the Journal of Egyptian Archaeology; vol. xi. (1925), mentioned; having seen two Nabataean inscriptions at Umm Dalfa, but did not give them (1). In the course of his travels in the Eastern Desert between 1822 and 1830, James Burton found several Nabataean inscriptions. These are given in the unpublished field-notes and journals, now in the British Museum. Her divides them into two lots. One set is marked "Om Namasser 1830" and a study of his rough sketch-maps and notes in his journals made it reasonably certain that "Om Namasser" (also spelt in various other ways) was the snot now called Unin 'Anab. It is still sometimes called 'Unin En Namas', 'the mother of reeds' by the Arabs. Burton, howevermade no attempt to interpret the graffiti or, indeed, to say exactly how or where he found them. Mr Tregenza has now found some of Burton's inscriptions at Umm 'Anab. At the same time, some of those found by Mr Tregenza are not in Burton. Burton's other set are more numerous, rougher in shape and more clearly given. Some of them are actually squeezes, subsequently inked in. He gives no hint of the place where he found these inscriptions, either on the sheets thanselves or in his travel notes. Not one of them coincides with those gives below and we must therefore conclude that Burton found them in a different part of the Eastern Desert. This impression is confirmed by their position in the MS, and if (which is doubtful) this is any indication as to where the graffiti were found, they may be considerably further north than Umm 'Anab or Umm Dalfa, probably in the Howashiya area. Sir J. Gardner wilkinson, who visited the Umm 'Anab district more than once (once, in 1823, in company with Burton) makes no mention (in his MS, journals, 1823-1826)

<sup>(&#</sup>x27;) He found them on the gravel banks outside the Umm Dalfa gorge on the South side: they are not therefore the ones recorded belo (L. A. T.)

# NABATAEAN INSCRIPTIONS FROM THE E. DESERT OF EGYPT(\*)

BY

#### L. A. TREGENZA and Dr. JOHN WALKER

#### PART I

All the inscriptions except the last are roughly Lat 26° 54' N, Long. 33° 31' E, just on the East side of the main Nile Valley—Red Sea watershed, between G. Shayib and G. Umm' Anab at the point where the two topmost branches of W. Umm' Anab unite, about 1 km below the well. They are cut on the granite hillsides and on large, more or less detached boulders, bordering the Umm'Anab seyl, which is here an old caravan route to the Red Sca.

The last inscription is on a granite boulder in the Umm Palfa gorge, just below the water, about 8 miles N. E. by N. from the Umm'Anab site, at Lat. 27° N, Long 33° 35' E.

Mr. D. Meredith has very kindly furnished me with the following motes.

"Only two Nabataean inscriptions found in Egypt outside Sinai seem to have been published. One, found by Percy Newberry in 1896 in the "Wady Gadammeh" (Wadi Gidami), was published and discussed by Stanley A. Cook in Vol. 26 (1904) of the Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. The other, found on a limestone block in the Tell el-Shughafiya

<sup>(\*)</sup> Part I. Some Nahataean at Umm Anah and Umm Dalfa, visited and recorded by L.A. Tregenza in July, 1494, with an introductory note by D. Meredith.

Part II. Some translations and notes thereon by Dr. John Walker, M.A., D. Litt., F.S.A., Deputy Director, Dept. of Coins and Medals, British Museum.

a re-examination of the inscription is needed. Maximianopolis is presumably one of the towns of the Thebaid (1).

<sup>(&#</sup>x27;) I am indebted to M. James Drescher for pointing out a difficulty in the translation of kosookkny ékoknyczev. 'Catholic', applied to the Christian church in the first few centuries of, its expansion, had the meaning of 'universal', but by the end of the 4th century it was used rather more pointedly to distinguish it from the schisins that had sprung up and were particularly strong in North Africa. Later, however, the word was applied to the main church of a parish merely to distinguish it from other, rather more private places of worship in the same locality. For this later period, 'parish church' is, Mr. Drescher tells me, a common translation of 'kasookum fakknyaca'.

As it is difficult (though perhaps not impossible) to think of our little gorge as part of a parish, and as the date of the building is as you undetermined, 'public church' is perhaps the safest translation. See Cabrol et Leclereq: Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Vol. 2, under 'catholique'.

of creeds, several wild figstream and a small clump of shaggy untrimmed date-palms, all appearing very much dwarfed in their sun-struck, rocky surroundings. The atmosphere of the place strongly suggests a haunt of the god Pan rather than the site of a Christian church. There is evidence however that tends to support the theory that the little, well-built house by which the inscription lies was in fact a church. For at varying distances just above in the gorge there are about half-a-dozen less carefully huilt hermit's cells and a natural cave with a man-made doorway, most of them built against one side or the other of the gorge. The Arabs seem to have the idea that these rooms were old hunting-boxes, for the wild mountain-goats come down from above to drink here and the eagle and the Lammergeier vulture circle overhead, but it seems far more probable that they were the retreats of early Christian anchorites.

To go back to the inscription and the difficulties presented by the last two lines, Wilkinson's conjecture of ἐπισκο[πο]ο seems the obvious one. His reading of ἐπ... ητος however is rather surprising, for whether or not a letter is missing in the area where the break encroaches on the pit, there are certainly two letters visible before the -ητος which he must have been too doubtful about to record and which I have written as τρ. If my reading is correct we therefore have am τρητος, either as one word or as two. To try to find a meaning on the assumption that -ος is a nominative ending seems to yield no results. Taking -ητος therefore as a third declension genitive, we have two possibilities:—

- επι Τρητος ἐπισκοπου, 'when Tres was the bishop'; and
- b) Επιτρητος επισκοπου as a genitive absolute, 'when Epitres was the bishop'.

Neither Tone nor Empore, with or without one or two additional letters before the T, seems to be known as a name and

little porticoed building becomes the church, and a site more strange than this for such a house would be difficult to conceive. The gorge begins from the central, almost level floor of the hollow mid-mountain slopes above, the wide amphitheatre and the rising ground of the surrounding peaks, and it winds downwards in a roughly northerly direction, slowly deepening its course in a series of irregularly sloping platforms and broad, smoothed steps or dry waterfalls which roughly correspond with the division planes in the granite, whose thick beds are thus here exposed crossing the gorge at a descending angle from East to West, As a result of this westerly dip in the rock structure the walls of the gorge are sloping backwards on the east side and are sheer or with a shadowed overhang on the west. Nowhere very deep and only a few hundred vards in its total length, it finally ends at the foot of the 'church' eminence in an almost vertical drop into the permanent pool at the head of Wadi Nagat, which here in its upper reaches is a wider and far deeper gorge, strewn with a multitude of granite boulders, and lower down becomes a gravel strand running between the basal mountain ridges into Wadi Qattar. Wadi Qattar, emerging into the more open desert outside, unites with the great drainage system of Wadi El Atrash, which after crossing first the region of more isolated hills and then the wide upland plains finally reaches Wadi Qena itself and flows down with it into the Nile Valley more than a hundred kilometres away to the south west.

The little gorge above Bir Nagat is therefore far removed from civilisation and the ways of men. In several places water seeps in minute and apparently motionless trickles out of the jointing in the rock and collects in shallow, overflowing troughs on the west side, finally finding its way down into Bir Nagat below. In addition to a few typical mountain plants, it has some maidenhair fern and moss in the shaded drip of the pools, a bed

immediately above Bir Nagat. Now broken around most of its circumference, it was originally over 20 ins. long, and about 12 ins. high and 9 ins. thick, of a rather fine-grained granite. It was found by Wilkinson in 1823 and revisited in 1825. Its existence, Mr. G. W. Hurray tells me, was recorded by a traveller hunting ibex there about 50 years ago, since when several attempts to locate it have failed. I found it again in August 1949, lying with the inscription face downwards among the tumbled stones outside the building.

In his 1832 Royal Geographical Society article Wilkinson published the text (without a translation) as follows:—

φλαυιος Ίουλιος ὁ διασημοτατος ήγεμων Θηβαΐδος ὁ κατασκευασας  $\cdots$  καθολικην ἐκκλησιάν. Έπι . . . . ητος ἐπιοκοπου Μαξιμιανοπολεως (1).

The inscription as a whole is quite well cut with a narrow, sharp chisel, but Wilkinson obviously felt doubtful about two places, namely, the end of line four with the beginning of line five (EN + TAYOA), and the end of line seven with the beginning of line eight (em + [TP] HTOC.) His doubt about the first point is obviously caused by the fact that TAYOA does not start at the beginning of the line but about two letters to the right of it, and he must have thought something was missing. The pit however seemed to me not to be an erasure at all and, udged by its colour and weathering, to be quite as old as the inscription itself. If this is so, then the T of TAYOA may have started a little to the right to avoid contact with the pit. If one takes evenover as one word, then the inscription reads:—

"Flavius Julius, the most eminent leader of the Thebaid, the man who built here a public church", etc. In other words, that

<sup>(1)</sup> I am indebted to Mr. D. Meredith for this information and for other points of historical interest throughout the article.



I am quite in the dark as to the possible meanings of many of these signs. The + is always the upright shape of a cross from the natural angle of looking at it, never an  $\times$ . Numerals, though absent apparently from the Lycahettus quarries, are common in the Claudianus ones; but here some of them are so large as to make it unlikely that they mark numbered stones. Some of the C signs, as Mr. D. Crawford has pointed out to me, are out of place if C = 100 and so C is probably not numerical at all(1). There are certain similarities between these signs and those at Mons Claudianus (e.g. CLL, CP, CLL, and LCb, Cb and it is possible that an expert may be able to extract some information from them.

III .- The 'Flavius Julius' stone in Wadi Qattar.

My copy is as follows :-



The stone is lying outside a little porticoed building built on the bare granite, on the East side of the sidd or dry waterfall

<sup>(&#</sup>x27;) Mr. D. Grawford has suggested to me that N C might possibly mean Nero Caesar (or Neronis Caesaris), and the quarry dates certainly admit of such a possibility. Or perhabs N = Nerva.

3.—On the east ridge there the town and temple of Serapis in W. Abu Ma'amel:—

## CEPATTIC

(It is on one side of the deep rock-lane leading into the large southernmost quarry).

Mr. BROCHI: M. A.G.

1823

(In one of the central quarries. Is this G. B. Brocchi, who travelled in Egypt in 1823 and published his 'giornale delle-oeservazioni fatte nei viaggi in Egitto ...' (Bassano 1841)?

4.—The N.W. Quarries (Bracketed signs are on the same block):—

Perhaps therefore 'Avoxov was the name of the overseer.

The following are lists of chiselled quarry marks that I found on Gebel Dokhan:-

- 1.-In the Lycabettus quarries:-
- a) In the main quarry area immediately above the quarry rillage:—

b) In the quarries on S.W. or S. side of Lycabettus :-

This occurs eight times, on different blocks. Prof. Scaife records it twice from the quarries on the N.E. face.

$$T_{\text{p}}^{\text{p}}$$
 (once)  $T_{\text{p}}^{\text{p}}$  (once)  $T_{\text{p}}^{\text{p}}$  (once)

2.—In the Lycabettus quarry-village, on a stone in the wall of an inner room in a workman's house:—



My reading is:-

#### A MALWINIC TYPAC

KwN

i.e. 'Αμμωνις τυρασκων, a possible name, though a rather strange one.

In V, Prof. Scaife discusses the dedicatory inscription to Isis of the Myriad Names. For the main inscription he gives two versions of Wilkinson, and his own.

The first three lines are fairly clear and run as follows:-

EICEI AIMYPIW: - NYMW ØAN IOCC EYHPO CRANEBHKE?

My attempt to copy the doubtful fourth (and last) line is follows:--

#### LK BAAPCIANOFTOY KYPIOY ENEMY?

Obviously the last word is Mr. Jones' suggestion 'Exsto. The letter or letters after it have become almost completely obscured. This inscription is on a small drum lying at the mouth of the side wadi or gorge just above the temple of Isis Myrionome. The drum has a single line of extremely faint lettering on one of its flat surfaces also. Professor Scaife gives Wilkinson's version of this as:—

#### COAANWKANOCWEBEI

My attempt to read it produced this:-

#### ENTANUKAVOTUERIA I'ONW

Two of my colleagues, independently of each other, have suggested that this might be:—

"Επι 'Ανωκανφ (οι-ι) τφ έπιτροπφ

IV and V. In IV, 1, on the 'Herculanus' stone, he gives the suggestions and final interpretation of Mr. A. H. M. Jones as follows:—



My reading of this inscription is as follows :-

I had previously read Prof. Scaife's article and knew therefore what the doubtful points were. The χ of εὐτυχεῖ is still partly showing on the left of the chip in the stone in (a). In (c) both the ω and ς of ᾿Απολλωνιος are very faintly visible, as is the Θ of Θεων in the third line, but the ς of Apollonios is at the end of the second line, not at the beginning of the third. One wonders what significance (if any) the curved and the straight line have before and after Koup. (a), (b) and (c) are all grafiti in the strict sense of that word and it is amazing that, lying in the open as they are, they are decipherable after such a long time.

4: c C. CIOU 200-300 yards upstream, N. side

5. no>o S Just above 4, in a short ravine

6. Cf

7. CAESARIS NTNVII Outside the town

8. XXXIII and LXIV Outside the town

 From the two highest, adjacent quarries above the town to the No:—

On separate stones: XIX, XX, XVII, XXII, XI, XXIIIII,

On adjacent stones: XXXVI and XXXVII, of which the

former has also: 2 f. ( [ ] and the latter: IV.

On one stone: KACP-

XL IX

On another:

On another: R'A CLb with VII on its other side.

On separate stones:-

#### xxiiii, xxxiii, xv, xiii

All the above are more or less well chiselled records on blocks of stone, most of which (to judge by the numbers on them) must have been quarried in accordance with the specifications of the overseers.

II.—Mons Porphyrites (Gebel Dokhan).

In the Bulletin issue of 1934, Vol. II, Professor C. H. O. . Scaife discussed some G. Dokhan inscriptions under six different headings, and I would like to refer briefly to those numbered The inscription has no name and may therefore be unfinished. It is on a block about 2 feet long and just under a foot wide, and is cut by an muskilled hand, the second half of the fourth line being illegible. It is difficult to say whether the two upright strokes there represent one letter or two, and the irregular line after them is unlike any capital letter in the Greek alphabet. It may be only the beginning of a letter, or possibly an  $\omega$  of greatly reduced size. There seems to be no serious imperfection in the surface of the stone to account for the difficulty. The first letter of the last line was probably at first overlooked and stuck in later.

b) The three-line EΠΙΟΥΑΛΟΥΕΝΝΙωΙ... inscription is still where Wilkinson found it in 1823. It is on the flat base of a broken pillar lying with other columns by the main loading ramp in the so-called Pillar Wadi that runs into the main wadi (from the north-east) at a point 1 km. or more below the main town.

Wilkinson (in CIG 4713 D) gives the full text as :-

 $E \pi i O YAA O YENNIW!$   $\pi P E I C K W I R AE T E K B$   $\Delta i A H P A K A E I A O Y A P X I T E K$ 

and suggests the following interpretation :-

Έπὶ Οὐα (λεριφ) Λου (κιφ) Έννιφ Πρεισκφ χιλιαρκφ λεγε (ωνος) ΚΒ, δια Ήρακλειδου άρχιτεκ (τονος).

c) Quarry chisellings. Except for one or two in Wilkinson's article in The Journal of the Geographical Society (1832) and one or two mentioned by Schweinfurth, these seem to be unpublished and I give the ones I found below:—

- 1. KAMBYC Inside the town
- 2. RAMP XVIII Inside the town
- 3. Cf exlatarpoca (300 yards upstream, S. side)
  (i.e. ex latomia Harpocratis?)

# NOTES ON INSCRIPTIONS AND GRAFFITI AT MONS CLAUDIANUS AND MONS PORPHYRITES

and on the 'Flavius' stone in Wadi Qattar, collected during a visit to the S.E. desert in the summer of 1949

BY

#### L. A. TREGENZA

### T.—Mons Olaudianus.

a) A cemetery of 30-40 graves was found on the more gentle lower slopes that terminate in a very low headland on the north side of the main wadi-flow, a few hundred yards downstream from the castellum (see Plate I). The graves seem all to have been opened by subsequent treasure hunters and the only inscription I unearthed was the following short epitaph:—



TOIC
BOYNOMENOIC
ENIZEDAL\*

<sup>\*</sup> έρρωσθαι has been suggested. If the word is unfinished, perhaps έντεθαπται ?

L. Massignon: Essai sur les Origines de Lexique technique de la Mystique Musulmane (Paris 1922).

 See R. Basser: Introduction à la Traduction de la Burda (Paris 1894).

The Barad (in W.A. Chouston: Arabian Portry for English Readers pp. 322-341, Glasgow, 1881).

GARRELI; Al-Burdatain pp. 30-85 (Florence 1901).

- See Osman Amine: Muhammad 'Abduh: Essai sur ses idées philosophiques et religieuses (Imprimerie Misr), M.I.P. Le Caire 1945.
- Arberty in S. Glanville: The Legacy of Egypt (1942 Oxford).
   Fou'âd Haranein 'Alf: Sauqi, der Fürst der Dichter.
   Ohinntaletische Studien: (Edno Littneam Leiden 1935).
- 33. Gustave E. von Grunshaum : Medieval Islam p. 318 (Chicago 1947). فؤاد حسنان على: تسمينا الشمي ، القاهرة ، دار الفكر العرف 1947
- 34. See H.A.R. Gine: Studies in Contemporary Arabic Literature (in Bulletin of the School of Oriental Studies).
  - The Her Khemer and G. Kampffferen: Leaders in Contemporary Arabic literature, (Veröffentlichung des Seminars für Geschichte und Kultur des vorderen Orients in Hamburg, 1930).
- مصطفى نظيف: المسن بن الهيثم . بحوثه وكشوغه البصرية ( مطبوعات 35. See
- 36. See Carra de Vaux: Les Penseurs de l'Islam t. II (Paris 1921).
- 37. IBID t.I.

 See K.A.C. Greswell,: Coptic Influences on Early Muslim Architecture (in Bulletin de la Socité d'Archéologie Copte, r.V, 1939).

- 41. See Th. Arrold and A. Gulllaumr: The Legacy of Islam (London 1931)
- 42. See M. DIMAND: A Handbook of Mohammedan Decorative Arts (New York 1944).

 See Shafik Ghorbal: The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali (London 1928).

- 13. See PH. HITTI: History of the Arabs, Chapter XVI.
- See C. BROCKELMANN: History of the Islamic Peoples (London 1949). pp. 131-163.
- See R. GROUSSET: Histoire des Croisades vols, II et III (Paris 1935-36).
  - A. S. ATIYA: The Crusade in the Later Middle Ages (London 1938).
- See G. What: Trois Formules d'Indépendances dans l'Egypt Médiévale (dans la Révue du Cuire, 1942).
- 17. See TH. ARNOLD: The Caliphate (London 1924).
- الكندى : كتاب الولاة والقضاة عوم 18. الكندى
- تاج الدين السبكي : طبقات الشانية الكبرى ( القاهرة ١٣٢٤هـ) 19. See
- 20. See I. GOLDZIRER: Die Religion des Islam.
  - I. Goldziner: Vorlescung über den Islam (Heidelberg 1910).
    I. Goldziner: Muhammedanische Studien.
- أَن خَلَكَانَ : وفيات الأعيال ج ١ س ٢٠ س : 21. See : بن خلكان الأعيال ج ١ س ١٠ بن الأعيال ج ١ س ع ١
- 22. See C. J. BROKER: Beiträge Zur Geschichte Ägyptous Unter dem Islam (Strasburg 1903),
- See M. Vorderheyder: La Berbérie Orientale sous La Dynastie Benou'l-Arlab Chap. IV (Paris 1927).
- See MUHAMMED KAMIL HUSSEIN: Shiism in Egypt before the Fatimids (in Islamic Ressearch Association Miscellany, vol. 1. no. 12, 1946).
- See Silvestre de Sacy: Exposition de la Réligion des Drazes (Paris 1938).
  - C.F. SEYBOLD: Die Druzenschrift Kitab al-Noqat wal-Dawa'ir.
  - Pu. Hirri: The Origins of the Druze People and Religion (New York 1938).

- See R.A. Microuson: Studies in I-lamic Mysticism (Cambridge 1927).
  - A. Bry: L'Islam Mystique (Alger 1928).

#### Notes and Bibliography

E. AMÉLINEAD: La Conquête de l'Egypte par les Arbes (dans Rév. Hist., 1915).

الن عبد الحكم: فتوح مصر . نيوهينن ١٩٣٢

2 See

سيدة اسمى عيل كاشف: مصر" في فجر الاسلام من النتج العربي إلى تتيام الدولة. العلد لونة (القاهرة ١٩٤٧)

- F. WUSTENFELD: Die Staathalter von Ägypten zur Zeit der Chalifen (Gottingen 1875).
- See Zaky M. Hansan: Les Tulunides, Etudes de l'Egypte Musulmane à la fin du IX° siècle (Paris 1933).

- See PH. HITTI: History of the Arabs pp. 461-470 (London 1940) and C. BROCKELMANN: History of the Islamic Peoples (London 1949) pp. 131-155.
- أن سعيد : النفر الرابع من كتاب المنزب في على المنزب (طبعة عـ 80.5. تلكد ست. لعدد 1899)
- See Dr Lacy O'Leary: A Short History of the Fatimid Khalifute (London 1923).

- See S. Lane-Poole: Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem (London 1893).
- See W. Muzz: The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt (London 1896).

- محمد مصطفى زيادة: بعن ملاحظات فى تاريخ دولة الهاليك بمصر ( في مجلة علا. ٩٠. كنا المبارع الأولدي: علا علا. ٩٠. كنا الأداب بجامعة فؤاد الأول ، الجلم الرابع الأولدي:
- See MOHAMED MOSTAFA; Beitrige zur Geschichte Ägyptens zur Zeit der türkischen Eroberung.
- حسين مؤنس: الشرق الاسلامي في المصر الحديث ( القاهر تمه ١٩٠٣ )؛ ياج. 11. الما

There is also a group of oriental rugs which is now attributed to Egyptian manufactories from the fifteenth to the seventeenth century. Characteristic of these rugs is their geometrical design in tile or mosaic effect, combined with stylized linear arabesques, floral scrolls, trees and candelabra motives. The ground colour is usually a cherry and upon which the pattern is developed in blue, yellow and yellow green <sup>4</sup>.

The inventory of Fatimid treasures as well as the many beautiful buildings which adorn Cairo and the Egyptian objects of art in Museums and private collections all this testifies to the extraordinary architectural and artistic productiveness of a scale and quality that find no parallel in Moslim countries except perhaps in Iran. The sultans of Egypt disposed of its natural wealth and of the enormous profit which they got from the Indian trade. With the decline of Bağdâd, and specially after its fall, Egypt became the great centre for the exchange of goods between Africa, Asia and Europe.

Unlike Iran, Turkey and Moslim Spain, Egypt has lost her language and her national past and has given itself entirely to Islam. It has contributed a lot to the development of Moslem civilisation. Many of the most brilliant stars in the political, intellectual and artistic firmament of Islam have been Egyptians.

occasionally in a red or brown lustre of great brilliancy. The decoration is sometimes figural, but usually it consists of birds, animals and palmette scrolls.

A type of Mamlûk pottery in the fourteenth and fifteenth centuries is of coarse red earthenware with incised designs, vovered with transparant brown, yellow, or green glaze and touched with other colours. The decoration consists of animals, interlacings, floral scrolls, coats of arms, and Arabic inscriptions mainly titles of high officials.

In the thirteenth and fourteenth centuries the glass workers of Egypt and Syria achieved their highest perfection in glass with enamelled decoration. The largest and best known class of Egypts-Syrian enamelled glass is composed of about three hundred mosque lamps and fragments and a small number of other pieces such as cups, basins, plates, etc., related in style to the lamps. The glass is either yellowish white or slightly tinged with green. The colours of the enamels are white, red, blue, green, yellow and rose. Gold is liberally used in the enrichment of the decoration, which consists principally of inscriptions—passages from the Koran, expressions of good will, and the names of sultans and amirs and floral motives.

The Arabic textiles of Egypt became famous all over the Moslim world. Silk fabrics with embroidered inscriptions were made for the Caliphs and amirs in state manufactories.

The fineness of Egyptian silks in Moslim Egypt was greatly admired by ancient travellers, who said that the textures of Cairene fabrics was as fine that a whole robe could be pussed through a finger ring. The decoration of these silk fabrics consists of human figures, animals, birds, arabesques and Arabic inscriptions. It may be assumed that the robes of honour that the sultans were in the habit of bestowing upon their officials and servants as symbols of royal favour were made of costly embroideries on woollen or silk fabrics, or of woven brocades, but similar designs were applied by a printing process to linen or cotton cloths worn by humbler persons.

Wood carving in Egypt during the Fatimid period reached a high level of perfection. There are beautiful doors composed of rectangular and triangular panels carved with anabesques of symmetrical composition. There are also carved-wood panels and friezes decorated with birds and animals or with figure subjects such as hunters, dancers, revelers, or musicians within medallions—all on a background of floral scrolls or arabesques in lower relief than the figures. Important monuments of wood-work in the late Fatimid period during the twelfth century are several prayer nicles in the Cairo Museum of Arab Art. The daborate decoration consists of finely designed scrolls and arabesques.

In the Manlik period, during the thirteenth and fourteenth centuries, the style of the arabesque reached its highest point of development and the wood-carvers attained their greatest technical skill. New varieties of palmettes and combinations of arabesques were created. For the decoration of doors and pulpits, small panels of carved wood, framed by interlacing bands in geometrical patterns were employed. Sometimes ivory was substituted for wood.

A variety of wood-work popular in Egypt was the turned lattice-work that attained its highest perfection in the fourteenth and fifteenth centuries. Lattice-work of this kind was used extensively in the windows of private houses. The window screen is called mashrabiya. By varying the arrangement of the turned balls and connecting links, the makers of lattice-work were enabled to produce a great variety of designs.

Egyptian potters of the Fatimid and Manluk periods from the eleventh to the fifteenth century manufactured beautiful kinds of pottery. In the eleventh and twelfth centuries the technique of lustred ware was developed nearly to perfection.

The body of varying fineness, is covered with white, bluish white, or greenish white glaze, either opaque or transparent upon which the decoration is painted usually in gold lustre but The mibrab, a recess or niche in the wall of the mosque indicating the direction of prayer, was a later addition into the equipment of the mosque. It has been proved that this innovation was of Christian origin and that the first concave mibrab had been constructed by Copts working in the mosque of Medine 39.

Moslim architecture and decorative arts in Egypt retained a certain Egyptian character. Many decorative motives were supplied by the Copts, the Christians of Egypt. Thus gradually developed the Egyptian schools of Moslim art, receiving currents of influence from Persia and Irak but following to a certain extent, the Greco-Roman and Coptic precedents.

Works in rock-crystal during the Fatimid period were world-famous and were imitated in Iran and Europe. Nasiri Khosrau, the Persian traveller who visited Egypt from 1047 to 1049 tells us that the rock-crystal out of which beautiful works were manufactured in Cairo was not as formerly been the case, brought from North Africa, but from a place near the Red Sea. This made the material cheaper and thus made possible production on a larger scale. The Egyptian historian Makrizi who lived in the fifteenth century gives us a datailed description of the immense quantities of works in rock-crystal that were found in the treasury of the fatimid caliph al-Mustansir when this was dispersed in 1062. The majority of crystal work has been conserved in European churches, from which some have now found their way to museums. Some have been mounted on objects belonging to European cathedrals. Most of the rockcrystal works brought to Europe from the East now contain holy relics, which were held in great esteem in medieval times. Because of its purity and transparency rock-crystal was regarded as a symbol of spiritual purity 40.

The earliest known Islamic book-bindings came from Egypt and may be dated from the eighth or ninth century. Their technique and decoration influenced the art of book-binding all over the Moslim world, and even in southern and central Europe 41. encyclopaedists are Egyptians: al-Noweiry and al-Qalqashandi. Their works are full of historical, geographical and literary facts about the Moslim world especially Egypt and Syria <sup>37</sup>.

An exceptional and important work during the Manluk period is a compendium of theoretical and practical navigation by Ahmed Ibn Maged who, it is claimed, in 1497 piloted Vasco de Gama from Africa to Iudia. This reminds us of the fact that Egypt contributed a large share in the establishment of the first Moslim Fleet. Abdullah Ebn Sad, who succeeded the Arab conqueror Amr Ibn al-As in governing the Nile Valley, was the second admiral of Islam. The first being Moawia the Umayad. Caliph, who was at that time, governor in Syria. The naval operations were directed against the Byzantines, whether from Egypt under Abdallah Ibn Sad or from Syria under Moawiya. The help of the Copts and the Egyptian dockyards in building ships and putting an end to the Byzantine naval supremacy must have been immense.

Of great importance for the contribution of Egypt to Islamic civilisation is the fact that since the beginning of printing in Arabic characters in the East at the end of the 18th century, Egypt has taken the lead and remains to this day far in advance of other Islamic countries.

. .

In the field of art Egypt produced two of the best styles in Moslem arts: the Fatimid and the Mamluk 30.

In fact the Arab conquerors found in Egypt ready to hand skilled craftsmen, specially in weaving, in wood-work and in glass industry. Coptic architects and masons enjoyed a great reputation in the beginning of Islam.

Papyri discovered near Sohag in Upper Egypt prove that Coptic skilled workmen were employed on the great mosque of Damascus and on the Aqsa Mosque at Jerusalem. Greek, Babylonian and Egyptian, together with genuinely Arabian elements, have been welded into one by the unknown masters responsible for the overwhelming richness of the corpus of the Arabian Nights. Outwardly the Arabic language, inwardly, the spirit of Islam unite those manifold threads into one dezzling tapestry "3". These Arabian Nights the first draft of which was made in Irak about the middle of the tenth century, did not take its final form until the later Mamluk period in Egypt.

There remains to be mentioned the contribution made by Egyptian writers to the development of the new style in Arabic and adapting the classical Arabic to the requirements of the present day 34.

In appreciating the scientific work of the Egyptians, we should not forget such eminent scholars as Abou Kamel Shouga' Ibn Aslam who at the beginning of the tenth century perfected al-Khawarazmi's Algebra, Ali Ibn Yunus, the great astronomer (1009), Ibn al-Haytham, the principal Moslem physicist and student of optics (1039) 35, whose chief work was translated and published in Latin in 1572. It was influential in the development of optics in the Middle Ages 36.

The dean of Kalawun's hospital in Cairo, Ali Ibn al-Nafia (1289) contributed a clear conception of the pulmonary circulation of the blood three centuries before the Portuguese Servetus, who is credited with this discovery. To Kalawun's son al-Naser, one of the few important Arabic treatises on veterinary medicine known, was dedicated by his master of the stable. Ophthalmology, the science of the eye, its diseases and remedies, was practised on a more scientific basis in Egypt and Syria throughout the twelfth and thirteenth centuries than anywhere else in the world.

The greatest Moslem zoologist is the Egyptian al-Damiri (1405). His leading work is Haiat al-Hayawan "Animal life", which is translated into English. Two of the few Moslem chapter on "Fada"il Misr" or "the Superiority of Egypt", which is very much expanded in the Egyptian historians. There are even some books written on the subject.

But the most important intellectual contribution made by Moslim Egypt is its historical literature. In fact there is no Moslim country that can point to so perfect a historical tradition—on its political institutions also—as Egypt.

Egyptian historians in the Middle Ages did not write only on political history and biography of scholars. They surpassed other Moslem writers in studies in topography and archaeology, the so-called Khitat literature of which Maqrizi is the champion. His title to fame rests on his book "Al-Mawa'z wal' 'Itiba'' devoted to Egyptian topography, history and antiquities.

In speaking of his book, al-Sakhawy, a contemporary of Maqrizi, wrote, rather maliciously, that it was very useful because the author, says Sakhawy, got possession of another author's manuscript,—al'-Awhadi الأوحدى by name,—plagiarised it, and wrote some additions of no importance. The charge has some foundation but the fault was rather common among historians in the Middle Ages.

Reference should be made to eminent Moslem historians of Egypt like Ibn 'Abd al-Ḥakam, al-Kindî, Ibn al-Dâiab, Ibn-Doqmâk, al-Qodâ'i, Ibn' Iyâs, Ibn Taghri Bardy, al-Soijûtî, Ibn Ḥagar, al-'Ainy al-Sharqâwi and 'Alî Pasha Mubarak. Many of these historians held several high officies in the government.

Egypt is most probably the home of the oriental popular literature. The popular tale if not actually created in the Nile-Valley, at least received there its final form. The great romances of 'Antar, al-Zâher Baybars, Abou Zeid, Seif Ibu Zi Yazan are mostly Egyptian productions. "Indian and Persian, Jewish and

Welcome as this reinforcement was to the western-educated classes, it must not be imagined that the outcome was any radical revision of Islamic doctrine. Shaikh Muhammad 'Abdu's own writings are distinguished more by a certain modernity of spirit. than by originality in thought and teaching, and it was perhaps his cautiousness that, more than anything else, commended his views to the rising generation of scholars. The importance of his work was twofold: that he formulated a basis for the reinterpretation of Islam without breaking with its historic past, and that, as Rector of al-Azhar, he began the process of reform of religious instruction by the introduction of modern subjects into the curriculum. By these means he contributed greatly to the broadening of orthodox Moslim opinion and demolished the barrier which separated Islâm from the modern world, both in his native land and wherever his influence was felt. His work was continued after him by his disciples who, though they may have come short of his heroic stature, have nevertheless by their publications and personal activities carried the principles of his teaching with tremendous effect into all parts of the Moslim world, principally by their monthly journal al-Manar, Lighthouse"(").

Let us turn back to the literary and scientific work of Moslem Egypt.

In the field of poetry Egypt has produced some famous men. Bahâ' al-Dîn Zuhair, Sâmy al-Bârûdî and Ḥâfez Ibrâhîm. But above all Shauqî who created the poetic drama in Arabic and "who was one of the most original and fertile geniuses in the whole of Arabic literature" 32

Egypt had from the beginning a peculiar interest for the Moslims because it is several times mentioned in the Koran. It is also the mother-country of Mary the Copt, one of the wives of the Prophet. The Hadith or "Sayings of the Prophet" has a

<sup>(\*)</sup> Gibb : Whither Islam, pp. 67-68.

we must glance for a moment at one of the technical features of Islamic theology. We have seen that primitive Islam issued from Arabia in a relatively plastic condition, and that for two centuries or so it was engaged in adapting itself to its environments and working out the details of its theology. This process was carried through to completion by the labours of theologians and legists, who were generally recognised to possess the capacity of ijtihad احتماد ("subjective effort"), i.e. the power to give a decisive interpretation on points of theology and law. Once these decisions were made, they were regarded as unalterable, and the " was gradually narrowed down to minor points, until with the final settlement of these, it was closed altogether. Henceforth, in Sunni Islam no theologian, however eminent, might claim the title of mujtahid 4 (in the Shi's sect, however, the principal religious leaders have continued to be called by this term down to the present day), and for close on ten centuries its religious life has been regulated by taqlid بقليد, acceptance of the authority of the Fathers of the Church.

It was this dogma that was now disputed by the liberal theologians in Egypt. They asserted that the altered conditions of life and the new intellectual tendencies made the abandonment of simple taqlid and the reopening of the gate of ijtihad imperative, that the incompatibility of Islâm with modern thought was due only to its wrappings of outworn mediaeval scholasticism, and that, on the contrary, Islâm, rightly understood, in its original form, was not only in full agreement with the assured results of scientific investigation, but was even in closer harmony with them than any other religious system. They found a notable leader in the person of Shaikh Muhammad 'Abdu (died 1905), one of the most remarkable and respected figures in the modern history of Islâm, whose personal character and capacities secured him a large circle of admirers and gained for the movement a widespread following, not only in Egypt but in other Moslim countries as well.

The Fatimids built the Azhar mosque and made it an academy. It has grown to become the most important college, for advanced Moslim studies, and it draws its pupils from every corner of the Moslim world.

Current tradition holds that the Egyptian queen Shagar al-Durr originated the idea of al Mahmal in the middle of the thirteenth century. But in several early works the claim is made that al-Haggag the Umayad viceroy in Irâq (714) was the one who initiated the practice. Whichever of the two stories be correct, it was quite evidently the Mamluk Sultan Baybars (1266-77) who celebrated the occasion with such special festivities that the custom was established on a firm basis. Ever since the 13th century the four mayor caravans to Mekka are those from Egypt, Syria, Irâq and Yemen. Mahmals, splendidly decorated litters carried on camels, have been sent by Moslim princes anxious to display their independance and assert their claim as protectors of the Holy places in Hijâz...

In modern times, Egypt has become the intellectual centre of the Moslim World. It produced the most authoritative modern Moslim theologian Shaikh Muhammad 'Abdu. The effect of his lifework was to remove the paralyzing inhibitions that were holding back Islâm, and to create fresh energies for the task of bringing its teachings and institutions into harmony with the new life of the Moslim countries. He formulated a basis for the reinterpretation of Islâm without breaking with its historic past and as rector of al-Azhar he began the process of religious instruction by the introduction of modern subjects in the curriculum 31.

The school of Shaikh Muhanmad Abdu has long since worked towards a reinterpretation of the religious doctrines of Islâm. Its influence has been felt all over the Moslim world.

Let us quote from Professor Gibb the following passages about this movement led by al-Shaikh Muhammad 'Abdu: "If we are to understand the full significance of this movement and its methods, Darazi, could not brave the rage of the people and escaped to found the Druze religion in the Lebanon 25.

The foundations of a complete theory and practice of mystical religion were laid by the Sufis of the ninth century A.D. 16 It was the Egyptian mystic Dhul-Nûn (d. 860), who gave Sufism its permanent shape. He introduced the idea, that the true knowledge of God is attained by one means only: ecstasy "al-Wagd". This knowledge differs altogether, from intellectual and traditional knowledge: "al-'Elm". 'Atâ Allah al-Shadhill, founder of the Shadhill brotherhood was born in Morocco, but spent the greater part of his active life in Egypt, where he died in 1258. The celebrated Sufi author al-Sha'rânî lived in Egypt, where he died at Cairo in 1565.

In the field of mystic poetry the Arabs produced only one great name: that of the Egyptian Ibn al-Fared (1181-1285). His masterpiece is a long ode forming an exquisite hymn of divine love. Another Egyptian poet worthy of mention is al-Büşfri (1213-ca 1296). He composed the famous ode, entitled al-Burdah (The Prophet's mantle) in memory of his miraculous cure from a paralytic stroke by a vision of the Prophet casting his mantle over him. No other Arabic ode has attained the popularity of al-Burdah. Over ninety commentaries on it have been composed and it has been translated into many languages. Its verses are often repeated at burials to the present day.

The Sufish or mystic brotherhood system reached its zenith under Saladin and his successors. The long list of khankahs and zawishs in Maqrīzi's monumental work about the topography of Cairo bears eloquent testimony. The first khankah was built in the beginning of the ninth century. It was used for other purposes in the Fatinid period but made a wakf by Saladin. It was originally destined for Sufis from abroad but soon became the centre of Egyptian Sufism.

The Nile Valley had its own school of traditionists. The movement of collecting the traditions or sayings of the Prophet started somewhere about 700 A.D. and culminated with the formation of the six canonical books of tradition brought together by the beginning of the tenth century 20. The compilers of these books all seem to have visited Egypt among other regions where they went for their materials. One of them, al-Nasā'i by name, was specially connected with Egypt having passed in it a considerable part of his life 21.

We notice that, by the ninth century Egypt had undergone a complete change and had been thoroughly incorporated in the Moslim word: the majority of the Egyptians professed Islam and spoke and wrote the Arabic tongue. Converted Copts (or christian of Egypt) had intermarried with the Arabs. The original high wall raised earlier between Arabs and non-Arabs had tumbled down. 2.

Again it was from Egypt that the whole of North Africa and Spain was you for the Malikite school of Moslim law 23.

Early Islam split into two hostile camps on the issue of the Caliphate. They are the Sunnites or orthodox and the Shi'ites or the supporters of 'Ali and his sons as the true Caliphs. In Egypt there was a shi'ite opposition before the coming of the Fatimids <sup>24</sup>.

For the first time, under the Shi'ite Fatimids, Egypt had a dynasty founded on a religious basis. Until the advent of the Fatimids, the Malikite and Shaffite rites were predominant in Egypt. The Fatimids introduced the Ismā'ili laws. Egypt itself was however, not Shi'ite and the easy manner in which Saladin restored orthodoxy shows that the creed which had been forced upon the country had only been formally adopted.

The Fatimid Caliph al-Hakem following the extreme development of Shiite doctrine declared himself the incarnation of God and was so accepted by a newly organized sect. The leader secured from them decrees for their authority or diplomas of investiture which in reality had no significance. except perhaps to confer legitimacy upon their crowns 17.

When in 1517, the Ottoman Sultan Selim conquered Egypt, he carried away with him to Constantinople the Caliph al-Mutawakkel, the last of the line. It is maintained but without sufficient warrant that the Abbasid Caliph made a transfer of his office to the Ottoman sultan Anyhow, the Turkish sultans gradually absorbed the caliphal privileges and ultimately the title itself. In 1922, the Turkish National Assembly declared Turkey a republic and appointed a new caliph, but deprived him of the sultanate or of temporal power. In 1924 the Caliphate itself was abolished.

Muhammed 'Alî laid the foundations of Modern Egypt. His grandson Ismâ'îl Pasha was constantly striving to bring Egypt into line with European civilisation, but it remained the cultural centre of the Moslim world.

. "

Let us now turn to some aspects of Islamic culture in order to estimate the part performed by Egypt in the development of Islamic civilisation

Egypt proved one of the easiest countries to islamise. It is one of the very few countries which gave up entirely their old nationality and language and were completely won to Islâm and Islamic civilisation.

In fact we have in Egypt an unbroken Arabic literary development from the beginnings of Islâm to the present day.

In theology, religious tradition and canon law Egypt had its own schools and learned authorities 18. It was in the first place the cradle of important schools of Shaffite and Malikite Moslim law. The Shaffite school of law was taught in Egypt by its founder and eventually overspread the others. The most important scholars of that school, in the whole Moslim world are Egyptians \*\*.

defeat on the Mongols, who had advanced in Palestine contemplating a raid on Egy  $\rho$ t. They had taken Bagdad and murdered the Abbasid Caliph in 1258. They conquered all Syria in 1260. This was a great peril threatening the near East and the Mosilem civilisation. If the Mongols had taken Cairo, they would have probably destroyed its treasures and manuscripts. The Nile Valley would not have had its period of artistic and literary prosperity under the Mamluks.

Baybars, whom, some modern orientalists, compare to Napoleon, was more than a military leader <sup>16</sup>. He realized Ibn Tulun's dream of making Egypt the metropolis of the Moslim Caliphate. Four centuries before Baybars, Ibn Tulun'and invited to Egypt the Abbasid Caliph Mu'tamid, whose power was usurped by his brother and general in chief. Tree presence of the Caliph in the Nile Valley would no doubt, have increased Ibn Tulun's prestige and might have changed to some extent the future both of the Caliphate and of Egypt. But the helpless Caliph was caught on his way to escape to Ibn Tulun and taken back to his Abbasid Capital.

. .

The Caliph al-Muttaqî asked Al-Ikhshîd in 944 to rescue him from the intrigues of the Turks in Bagdâd but al-Ikhshîd could not persuade him to leave Irâq and move to Egypt:

Baybars invited from Damascus in 1261 a member of the Abbasid dynasty who had left Bağdâd when the Mongols under Hulagu in 1258 murdered his uncle the last Abbasid caliph. The Mamluk Sultan installed him with great pomp and ceremony as the Caliph al-Mustanşir. Thus Baybars inaugurated in Cairo a new series of Abbasid caliphs who carried the name but none of the authority of the office. Their most important duties consisted in administering the religious wakfs and officiating at the ceremony of installing the new sultan. Certain Moslim rulers including some from India and the Ottoman Bayazid 1,

The French Expedition in 1798, and the rise of Mohammad Ali founder of the reigning Royal family begin the modern history of Egypt<sup>19</sup>.

. " .

In discussing the part which Egypt played in the development of Islamic civilisation, we may begin by reviewing some momentous political events in which Egypt led the way or was the chief actor.

The feeling of discontent aroused by the unpopular administration of 'Othmân the third Caliph, proved particularly strong in Egypt which sent some five hundred rebels to Medina. They were responsible for the murder of that Caliph and the beginning of the struggle for the vacant throne, first between Aliand his close rivals Talba and al-Zobeir and then between Aliand a new aspirant Mo'âwia, the champion of the Umayad cause, of which the murdered 'Othmân was a representative.

The Tulunid dynasty was the earliest example of a political crystallization of the ungovernable Turkish element in the heart of the Caliphate. Other and more important Turkish dynastics were soon to follow <sup>16</sup>. Ibn Tûlûn served as an example of what could be done in the matter of achieving military and politicalpower at the expense of a large and unmanageable empire.

Under the Fatimids, Egypt was the metropolis of a large Sh'ite empire, five centuries before Chiism became the state religion of Persia, with the establishment of the Safavid dynasty.

Under the Ayyoubid dynasty, Saladin trapped the Crusaders and then crushed them between the two millstones of Moslim Syria and Egypt. The Crusaders invaded Egypt and landed twice in Damietta. The second time was in 1249. The French Army of the sixth Crusade was entirely destroyed. King Louis IX with most of his nobles was taken prisoner 15.

But it was the Mamluk Sultan Baybars who imagurated the series of sultans who dealt the final strokes to the Crusaders' cause. Baybars had distinguished himself as a general under hispredecessor when, at 'Ein Galüt, he inflicted in 1260 a crushing. In 1250 the Ayyoubids of Egypt, the chief branch of the family who also frequently held Syria, made way for the Mamiltks or slave Sultans <sup>a</sup>. The Mamiltk Sultans of Egypt were Turkish and Circassian slaves and had their origin in the purchased bodyguard of the Ayyoubid Sultan al-Şalih Ayyoub, the first of their line was Shagar al-Durr, widow of Salih and step-mother of his son Turanshah, the last Ayyoubid sultan.

Turânshâh was killed and in the confusion that followed Shagar al-Durr seized the government. The majority of the Moslims cried out against the rule of a woman and it is said that the Abbasid Caliph in Basdad, addressed a note to the leaders of Egypt saying: "If you have no man to rule let us know and we will send you one". 'Izz al-Dîn Aybak, one of the leading mamluks and then commander-in-chief was chosen by the emirs to be sultan of Egypt. Shagar al-Durr married him. A representative of the Avvoubid family was accorded the nominal dignity of joint sovereignty for a few years. Then followed a succession of Mamluk Sultans divided into two dynasties: the Bahri and the Burji 9. The Bahri were chiefly Turks and Mongols and their rule in Egypt and Syria lasted till 1382. The Burgi ruled the country down to the beginning of the sixteenth century. In spite of short reigns of the Mamlûk Sultans and their frequent civil wars and the fact that they rejected the principle of hereditary succession they maintained as a rule a well organized government.

The corruption of the last Mamlûk Sultans and the desperate economic situation of the country aggravated by the loss of the Indian trade after Vasco de Gama's discovery of the route round the Cape of Good Hope and other international factors began to contribute to the poverty and misery of the land <sup>10</sup>.

In 1517, the Mamlůk Empire was crushed by the Turks. The focus of Islamic power and civilisation shifted to Constantinople. The Ottoman régime in Egypt from the beginning of the 16th to the end of the 18th century is one of the darkest in Egyptian annals ".

But the decline of the Fatinid power began under his feebel successors. The real power, passed into the hands of vizirs or prime ministers, who later even assumed the royal title "al-Malik".

The insubordination, and constant quarrelling of the Turkish and negro mercenary troops, among themselves, and with the Berber bodyguard, become one of the chief causes of the final collapse of the dynasty 6. Matters were complicated by the attacks of the Crusaders, and the interference of Nur al-Din, the Moslim prince of Syria. After several military and diplomatic victories in Egypt, Shirkûh, Nûr al-Dîn's able general managed to receive in 1169 the post of vizir under the last Fatimid caliph. Shortly after his investiture, Shirkth died and was succeeded by his nephew Saladin who put an end to the Fatimid Caliphate and governed Egypt in the name of Nftr al-Din. He caused the Khutba or public prayer to be said in Egypt in the name of the contemporary Abbasid Caliph and Egypt became once more Sunnite (or orthodox) instead of Shi'ite. This important change was effected with so little disturbance that not even "two goats locked horns" as the famous historian Abulfida puts it.

On the death of Nur al-Din in 1174 Saladin founder of the Ayyoubid Dynasty, made himself the independant ruler of Egypt. He annexed Syria. The Holy cities of Hijāz, formed part of his dominion and he sent his brother to govern Yemen. In May 1175, Saladin at his own request was granted by the Abbasid Caliph a diploma of investiture or a warrant of authority over Egypt, North Africa, Nubia, western Arabia, Palestine and central Syria? To quote the words of a modern historian "The Caliph thereby gave away what was in reality not his to give but what was flottering to him not to refuse".

The wide kingdom built by Saladin from the Tigris to the Nile, was divided among his various heirs, but his brother al-'Adil gradually acquired predominancy. His descendants carried on his rule in the several provinces. The founder of the Fatimid dynasty and his two successors sent expeditions to Egypt, but all these hostile undertakings led to no permanent occupation. The glory of the first and last conquest of Egypt from the Libyan desert fell to general Gawhar serving the fourth Caliph of the Fatimid dynasty. For two years he had been digging wells and building rest-houses on the road to Alexandria.

Egypt itself was in helpless disorder and the Fatimids had first hand information about the country, from an Egyptian emigrant, Y'akub Ibn Killis by name, a former protégé of Kâfûr. the Ikhshid prince. Ibn Killis had left Egypt after the death of his protector. He went to North Africa, where his representation confirmed the Fatimid caliph's resolution to conquer the Nile Valley. At the head of over 100,000 men, all well mounted and armed, accompanied by a mob of camels and horses carrying stores and ammunition, general Gawhar marched from Qairawan in Tunisia in February, 969. Alexandria capitulated. There was some resistence at Fustat the capital of Egypt and at the opposite town of Gizu, but finally on August 5th the Fatimid army entered the capital. Gawhar laid the foundations of a new city, Cairo, destined to be the metropolis of the vast Fatimid Empire which stretched from Syria to the borders of Morocco. This Empire included also the Holy cities in Hijaz, which the Ikhshidis had received from the Abbassid Caliph. The removal of the seat of government from North Africa to Cairo cost the Fatimids the loss of their western provinces.

During the peaceful reign of the Fatimid ('aliph al-'Aziz, the successor of Mu'iz, the Fatimid Empire reached its zenith. The name of this caliph was cited in the Friday prayers from the Atlantic to the Red Sea and in Syria, Hijâz and Yemen. At least nominally, his rule covered that vast area. Sicily, too, acknowledged the Fatimid sovereignty. Under al-'Aziz, the Egyptian caliphate eclipsed that of Bagdad.

Ibn Tûlûn possessed himself forcibly of Syria, and ruled over both countries independent except in name. For the first time since Ptolemaic days, Egypt had become a sovereign state, and for the first time since Pharaonic days, it ruled Syria<sup>3</sup>.

Other dynasties broke off entirely from the Caliphate or remained only nominally dependent upon the Caliph in Bagdad<sup>4</sup>.

But the Tulunid as well as most of the other dynasties laid no national basis in the lands over which they ruled and therefore did not live long. Those rulers had no coherent body of supporters of their own race. They had to recruit their bodyguards and their armies from various alien sources. Such a rule can only be maintained by men of outstanding personal influence and no sooner does the mighty arm of the founder relay or pass away than disintegration sets in. No wonder that we find the state, set up by Ibn Tallan returning to the Abbasids under his son and fourth successor in 905.

After a brief interval of unsettled Abbasid rule in Egypt and Syria another governor of Turkish origin arranged the disorganized affairs of Egypt and received in 939 from the Abbasid Caliph the old Iranian princely title "Ikhshîd". In the next two years al-Ikhshîd following the Tulunid precedent added Syria and Palestine to his quasi-independent state. In the following year both Mekka and Medîna were incorporated. Henceforth, the fate of Hijâz was, for several centuries, linked with that of Egypt.

The two sons, who succeeded the founder of this Ikhshid dynasty, ruled only in name, the reins of government, being held by Kâfûr, an able Abyssinian slave whom their father had bought for the equivalent of about eight pounds. The last representative of this dynasty was an eleven years old boy who in 969 was overthrown by the Fatimids.

This dynasty, boasting of descent from Fâțima, daughter of the Prophet, had established itself in Tunis in 909 as a deliberate challenge to the religious headship of the islamic world represented by the Abbasids of Bagdaid.

# MOSLIM EGYPT AND ITS CONTRIBUTION TO ISLAMIC CIVILISATION

HY

#### Dr. ZAKY M. HASSAN

A few years after the death of Muhammad the Prophet of Islâm; his followers obtained glorious victories in Palestine, Syria, Mesopotamia and Irân. They began a period of systematic campaigning, and soon realised the importance of the strategic position of Egypt and the richness of its grain-producing soil. In 641 they were masters of the Nile Valley.

Egypt became a province of the Caliphate, and was ruled by governors appointed by the successive caliphs of Medina, Damascus and Bagdâd and Samarra, up to the time when one of these governors, Ibn Tûlûn by name, established a practically independent dynasty in %68 <sup>2</sup>.

From 836 up till that time Egypt had been given in fee to successive Turks at Bagdåd or Samarra. These Turks appointed lieutenant governors to administer it for them.

Ibn Tulun came to Egypt as na'ib it (lieutenant) to one of those governors. When hard pressed for money because of rebellions and civil war in the Empire, the central Government in Bagdad demanded but received no financial aid from Ibn Taltan. This event was a turning-point in the history of Egypt. It marked the emergence in the Nile Valley, of an independent state which maintained its sovereignty throughout the Middle Ages. Before this time, Egypt's rich revenues went partly into Medina, Damascus, Bagdad or Samarra and partly into the pockets of successive governors. Now, money remained in the country. Egypt profited by the Tulunid régime and entered upon a period of comparative prosperity.

PLANCHES



Fig. 1. Vue panoramique d'Afra Extrait de La Syrie d'Affaurd'hui, par L. Lortet.



Fig. 2. La source du fleuve Adonis (actuellement Nahr Ibrahim) à Afka (uncienne Aphaca). Extrait d'un prospectus touristique



Fig. 3. LA BOURCE DE Nahr et Arbain (Tordemt des Quarante Martyrs) à El Yamourem en état d'ébulition printannière. Photo Bobrossky



Fig. 4. Le torient die  $\mathit{Nahr}$  el  $\mathit{Arbain}$  jaillissant de la grotte d'El Yamounhe,

Photo Bobrovsky



Fig. 5. Le toreent de Nahr el Arbain se jetant dans la "Petite Mre" près du "Chateau".

Photo Bobrovsky



Fig. 6. Le "Château", entouré périodiquement des eaux écumeuses du torrent de Nahr el Arbaïn. Photo de l'Autour



Fig. 7. La statue d'adolescent (Adonis?) teouvée non loin du "Chatrau". l'hoto de l'Auteur



Fig. 8. Le lit désséché du torrent et le bassin sans bau de la "Petite Mer", périodiquement se vidant et se réemplissant.

Photo de l'Auteur



Fig. 9. La Forêt des Cèdres au haut de la Kadisha, Photo de l'Auteur



Fig. 10. Un cèdre séculaire.

Photo de l'Auteur



Fig. 11. Une geotte de stalactites. Au centre le R.P. Djadja qui l'a découverte. Photo de l'Auteur



Fig. 12. Une autre grotte de stalactites d'où sort le tornent de la Kadishu. Photo de l'Auteur



Foret Des Cedres

Fig. 13. Plan schánatigus d'Afka-Les Cèdres-l'anounel.

Dessin de l'Auteur

## TABLE DES MATIÈRES

|     |          |            |      |      |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |    |    |    |      |     | Pages |
|-----|----------|------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|-------|
| Déc | licace   |            |      | ٠    | ۰   |     |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     | ۰   |    |    | ٠  |      |     | 65    |
| Ava | ant-Pra  | pos        | ;    |      |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      | ٠   |     |     |    |    |    |      |     | 67    |
| Int | erpréta  | tion       | ı d  | es   | m   | ot: | p    | ۲,   | et  | 77  | y   | 33.5 |      | -    |     |     |     |    |    |    |      |     | 67    |
| Loc | alisatio | n          | 211  | Li   | ba  | n   | dπ   | do   | ma  | in۰ | · d | e :  | Bat  | il.  |     |     |     |    |    | ۰  |      |     | 71    |
| La  | légend   | e d        | le l | la i | St  | ٠.  | Vie  | arg  | e q | ui  | fit | ja   | illi | ir 1 | uu  | to  | rei | nt | en | je | etan | nt  |       |
|     | son m    | ou         | cho  | ir   | en  | nt  | re . | le : | mu  | r ı | °u¢ | he   | ux   |      |     |     |     |    |    | ·  |      |     | 83    |
| La  | Fille-C  | Citr       | on   |      |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     | ۰   |    |    |    |      |     | 84    |
| Ιaι | Fille o  | du .       | Ma   | irel | han | nd  |      |      |     |     | ٠   |      |      |      |     |     |     |    |    |    |      |     | 90    |
| ĽĖ  | popée    | de         | Gi   | lga  | ım  | isl | ١.   |      |     |     |     | ٠    |      |      |     |     |     |    |    |    |      |     | 97    |
| Rés | sumé g   | éné        | ral  |      |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |    |    |    |      |     | 105   |
| AP  | PREDIC   | вΙ         | : ]  | Ľŀ   | lis | to  | ire  | de   | C   | om  | ba  | bu:  | 5 .  |      |     |     |     |    |    |    |      |     | 106   |
| AP  | PEND)C   | <b>g</b> 1 | Ι:   | L    | a   | L   | ge   | nde  | e d | 'Is | hte | r    | se i | tra  | nsf | orı | nai | nt | eπ | 10 | isso | 211 |       |
|     | pour     | éch        | ap   | per  | à   | la  | L IN | our  | sui | te  | de  | T    | ypł  | or   | ١.  |     |     |    |    |    |      |     | 10%   |
|     |          |            |      |      |     |     |      |      |     |     |     |      |      |      |     |     |     |    |    |    |      |     |       |

### TABLE DES PLANCHES

- Frontispics; En route pour Afka. L'auteur et M. Paul Bobrovsky au pied des stèles de Ramsès II et d'Asarhaddon, près de l'embouchure de Nahr el Kelb (Fleuve du chien).
- Planche I, fig. I. Vue panoramique d'Afka.
- Planche II, fig. 2. La source du fleuve Adonis à Afka (aucienne Aphaca).
- Planche 111, fig. 3. La source de Nahr el Arbain (Torrent des Quarante Martyrs) à El Yamounch en état d'ébulition printannière.
- Planche IV. Le torrent de Nahr el Arbaia jaillissant de la grotte d' El Yamouneh.
- Planche V, fig 4. Le torrent de Nahr el Arbain se jetant dans la "Petite Mer." près du "Château".
- Planche VI, fig. 6. Le "Château entouré périodiquemen par les caux écumenses du torrent Nahr el Arbain; fig. 7. Le lit désséché du torrent et le bassin sans eau de la "Petite Mer", périodiquement se vidant et se re-emplissunt.
- Planche VII. fig. 8. La statue d'adolescent (Adonis?) frouvée non loin du "Château".
- Planche VIII, fig. 9. La Eorét des Cèdres au haut de la Kadisha: fig. 10. Un cèdre séculaire.
- Planche IX, fig. 11. Une grotte de stalactites. Au centre le R.P. Djadja qui l'a déconverte; fig. 12. Une autre grotte de stalactites. d'où sort le torrent de la Kadisha.
- Planche X, fig. 13. Plan schématique d'Afka-Yamounh-Les Cedres.

prodigieuse de petits poissons" (1). Le poisson d'El Yamouneh forme une espèce sui generis connue sous le nom de *Phaxinellus Libani Lort*. Nous trouvons dans ce qui précède un nouveau parallèle que voici:

Bata, dissimulant son coeur dans l'un des nombreux cônes (graines?) du cèdre—Ishtar se cachant au milieu de la "quantité prodigieuse" de petits poissons (2).



<sup>(1)</sup> G. BLANCHE, op. rit., p. 9,

<sup>(\*)</sup> Bobrovsky, lui aussi, en parle dans sa lettre du 7. IV, 37, accompagnant l'envoi des photos.

lequel se cache Xysuthros—Hasisutra—Athrahasis, lui-même remontant à Zi-ud-sud-du que nous connaissons d'après un fragment sumérien du Déluge identifié par Pœbel.

Les rapports qu'ou relèvera dans l'histoire de Combabus, d'un cité, avec le conte égyptien et, de l'autre, avec l'épopée babylonieure, seront tant de nouveaux traits d'union entre ces deux derniers.

# Appendice II

# LA LÉGENDE D'ISHTAR SE TRANSFORMANT EN POISSON POUR ÉCHAPPER À LA POURSUITE DE TYPHON

Nous avons mentionné, à la page 74 la légende rapportée par le "Guide Bleu" où il est question d'Ishtar poursuivie par Typhon et cherchant refuge dans le lac d'El Yamouneh après s'ètre transformée en poisson. Cette légende rappelle à notre mémoire l'épisode du héros du Pap. d'Orbinsy, lequel, poursuivi par son frère aîné Anubis, jette son membre génital à l'eau où il est avalé par le poisson Nâr, éponyme du roi de la I\*\*e dymstic.

La légende d'Ishtar se place également en regard de l'épisode où la Fille de Râ, poursuivie par le Torrent, se voit enlever une boucle transmise ensuite au roi d'Égypte.

Dans ces deux versions, le tout (héros ou héroine) est remplacé par une partie (membre, boucle). C'est parail dans De Dea Syria. Ici encore le membre du héros, enfermé dans un vasc scellé, est confié à la garde du roi. Somme toute, les symboles différent, mais le fond est le même. Il s'agit de la virilité ou de la féminité du héros ou de l'héroine poursuivis, laquelle passe temporairement au pouvoir du roi-adversaire.

Il y a lieu de relever, en rapport avec la légende d'Ishtar se cachant parmi les poissous du lac, ce qui suit. Jusqu'à nos jours ce dernier en est plein et même quand il se vide "dans les petites flaques d'eau qui restent encore il y a une quantité Pour se prémunir contre la tentation, le jeune homme se mutile et donne la chose coupée dans un vase scellé en dépôt au roi. Arrivée à Hiérapolis, la reine tombe follement annouveuse de son compagnon et, ne pouvant y tenir, lui rend visite dans la nuit. Combabus est obligé de lui faire part de son triste secret. Mais cela ne change que fort pen les choses. Combabus et la Reine s'aiment avec tonte l'ardeur de la passion. Le roi est mis au courant de l'affaire et fait venir Combabus à sa résidence avec l'intention de le mettre à mort. Pour toute défense, le jeune homme lui fait apporter le dépôt et le décachète. Se rendant compte de son erreur, le roi comble son ami de faveurs et lui fait don de précieuses soieries. Combabus retourne à Hiérapolis et reprend ses relations d'ardent amour platonique avec la Reine. Il a, par la suite, de nombreux imitateurs. Et c'est ainsi que fut créée la confrérie des Galles.

Nous laissons aux personnes intéressées le soin de mettre de l'ordre dans cette version syrienne des "Deux Frères" et d'établir les parallèles. Nous serions tout disposé de prendre commissance de leurs efforts. Avant de se mettre au travail, il serait, évidemment préférable, qu'ils lisent le texte complet de De Dea Syria. De l'autre côté, en mettant "Combabus" en regard avec les "Deux Frères", on ne doit pas perdre de vue "Gilgamish".

Et voilà pour quelle raison. Il a été suggéré avec justesse que le nom du héros de la version syrienne n'est autre que la forme grécisée de Humbaba, gardien de la Forêt des Cèdres, de la Montagne des Dieux et du sanctuaire d'Ishtar-Astarté (à comparer Combabus et Astarta-niku à Hiérapolis—Ville Sainte). Il y a dans De Pea Syria d'autres preuves que son auteur avait quelque connaissance de l'épopée babylonienne ou tout au moins du texte de la Xième tablette, contenant l'histoire du Déluge. Il le tenait d'une source grecque. C'est pourquoi le nom de l'homme, qui a survécu au désastre, est Deucalion. Il a dû en plus avoir vent de la version de Bérose. Ceci se baisse reconnaître par l'épithète de Deucalion-le Scylhe, un non transparent sous

Il y aurait, peut-être, de ceux qui nous reprocheraient de n'avoir pas parlé des autres versions-sœurs. Mais ceci n'était pas dans notre dessein. Le but de cet ouvrage n'est pas de faire le tour de l'horizon dans ce sens, mais seulement de démontrer que le conte des "Deux Frères" n'est pas une œuvre folklorique isolée, mais que tout au contmire, son sujet était bien connu au-delà des frontières de la Vallée du Nil, et cela depuis les temps les plus anciens.

# Appendice I HISTOIRE DE COMBABUS (De Dea Suria)

Pour nepas décevoir complètement nos lecteurs qui, peut-être, attendaient de nous d'autres histoires du type des "Deux Frères", nous allons résumer en quelques lignes celle qui fait partie de De Dea Syria. de Lucien de Samosate. Nous l'avons choisie de préférence aux autres pour cette simple raison que nous avons en l'occasion de nous v référer (à la page 80).

Voici le résumé. Le roi de Syrie insiste que son ami, Combabus, accompagne sa femme Astarta-niku (Stratonice. 'A noter qu'encore ici il s'agit de la déesse Ishtar!) La Reine devait se rendre à Hierapolis pour y construire un magnifique temple (').

<sup>(4)</sup> A part le temple, il y avait à Hiérapolis un lac qui y jouait le rôle du p? um ou de la "mer" donce, que nous avons su l'occasion de relever dans les différentes versions du conte des "Deux Frères". Nous avon« contemplé, non sans mélancolie, les nauvres vestiges qui en restent de nos jours, lors de notre visite à Membidi, banal village circassien. situé sur l'emplacement des splendides constructions de jadis, attribuées à la reine Astarta-niku. Il y avait, dans le temps, à Hiérapolis d'autres choses que le lecteur attentif de De Dea Suria ne manquera pas de mettre en regard avec les "Deux Frères" et les histoires apparentées. Tout ce dont nous avons parlé est là, seulement présenté souvent d'une manière chaotique, péle-méle. On dirait, de vrais membra disjecta d'un grand ensemble ailleurs si harmonieux. Tel est, par exemple, le thème de la boucle de chevenx, enlevée à l'héroine. Il se présente dans De Dea Syria sons forme de cheveux que les jeunes gens consacraient dans le temple local à l'âge de la puberté : les jeunes filles, lear chevelure, et les jennes gens, les prémices de leur barbe.

la sonroe de Nahr Drahim (ancien fleuve Adonis), en tenant compte de la localité-sœur, El Yamouneh, de l'autre côté du Mont Liban, et en ne perdant pas de vue la Forêt des Cèdres au haut de la Vallée de la Kadisha (pl. X, fig. 13).

La dite localisation conviendrait, comme nous l'avons dit, du point de vue topographique, géographique et onomastique. Le site enchanteur d'Afka-Yamouneh conviendrait en plus du point de vue psychologique. Nous avons entenda (supra, p. 81) ce que dit Renan à propos du "charme infini de la nature" de l'endroit en questisn qui y "conduit saus cesse à là pensée de la mort, conçue non pas comme cruelle, mais comme une sorte d'attrait dangereux", La manière dont se comporte le héros du conte égyptien, ne sert-elle par l'illustration à cet ordre d'idée, auquel se trouve intimemen; mélée une femme idéalisée, une femme divine, en poussant trois fois de suite la belle Fille Solaire à l'impoler?

Nons avons étudié en regard cinq œuvres folkloriques dont deux anciennes (conte égyptien, conte syrien et épopée babylonienne) et deux de notre temps (contes russe et turc), en prenaut comme base le conte des "Deux Frères".

Nons avons établi des parallèles, tantôt couvrant tout le conte égyptien et tantôt ne se rapportant qu'à ses parties, médiane et dernière.

Dans la plupart des cas, les correspondances étaient de toute évidence. Mais parfois le parallélisme ne ressortait qu'après que nous nous fûmes référé aux équivalences et au principe de la décomposition des personnages. l'héroîne, mi-bonne, mi-méchante devenant de la sorte deux héroînes dont l'une entièrement bonne et l'autre entièrement méchante, etc.

Il reste à ajouter que les deux contes, russe et turc, et l'épopée babylonienne, lesquels nous avons comparés avec les "Deux Frères", ne sont pas les seuls à ressembler au conte égyptien. L'équivalence devient encore plus évidente, une fois que nous nous souvenons de la version biblique (Histoire de Samson) où nous entendons parler des rayons de miel extraits de la carcasse du lion (remplaçant ici le taureau), et de l'énigme du "fort" se transformant en "doux" (dans Orbiney, transformation du taureau fort en arbres aux fruits douze).

14-15. De nouveau, la version biblique, de préférence à la version babylonienne, nous vient à l'esprit quand nous entendons parler du "doux" (fruit ou pollen du perséa, plutôt qu'éclat de bois), absorbé par la Fille de Râ. Gilgamish porte les cornes, remplies d'huile, dans le sanctuaire de son aïeul divin, Lougalbanda. Mais ce qu'on y fait de l'huile nous reste inconnu: Dans "Samson", la chose est claire. Le miel est mangé par le héros en compagnie de ses parents, auxquels il l'apporte après lavoir extrait de la carcasse de l'animal abattu. Mais ni dans "Gilgamish" ni dans "Samson", il n'y a aucune allusion à la qualité fécondante du "doux".

16. Après et à cause du lancement du symbole phallique (membre ou cuisse du Taureau) à la figure de la déesse perfide, les dieux décrètent la mort de celui qui l'a fait, c'est-à-dire, d'Enkidou. A son tour, Bata, correspondant à ce dernier, comme nous l'avons dit plus haut, est mis à mort (en tout, trois fois). Et la dernière fois il périt dans les mêmes circoustances de héros babylonien, mais encore plus vite que lui. Il meure au moment même où, eu tant qu'arbre abattu, il lance le symbole phullique dans la bouche de la perfide Fille de Râ.

#### RÉSTIMÉ GÉNÉRAL

Nous avons revu la traduction des mots  $p^{\alpha}$ 's et  $p^{\alpha}$ ym, faite par M. Lefebvre et signifiant d'après lui "pin parasol" et "mer", voire "Dien de la Mer", et nous nous sommes prononcé en faveur des anciennes traductions "cèdre" et "torrent".

Nous avons pris à tâche de localiser au Liban la "Vallée du Cedre" où le héros des "Deux Frères" avait séjourné, dans la partie médiane du conte, et nous sommes arrivé à la conclusion qu'il fallait la situer dans le décor grandiose d'A/ka, près de

- 8. Mais, à la longue, tant Bata que Humbaba sont vaincus et tués. De nouveau, comme dans le cas de la lutte initiale entre les deux frères, les choses se présentent dans l'épopée bubylonienne d'une manière naturelle. Humbaba a la tête tranchée (?). Dans Orbiney, on coupe le "sommet" ou la "fleur" de l'arbre, avec lequel est mystérieusement lié le sort du héros, et, bien que lui-même ne fut pas blessé, Bata tombe raide mort.
- 9. Nous avons déjà parlé de l'apparition spontanée d'Ishtar, et que c'est autre chose tant qu'il s'agit de la Fille de Rà. Mais le fond de l'épisode, ici et là, est le même. Laissant de côté la séduction manquée dans "Gilgamish", nous avons, dans les deux œuvres, devant nous le héros tirant à clair la conduite peu scrupuleuse de la femme divine. Elle ne se donne que pour provoquer la mort de son ou de ses amants.
- 10-11. Furieuse que son ignoble manège soit révélé, la femme se venge en faisant mettre à mort le hèros venu auprès d'elle sous l'apparence de taureau. Il y a, sous ce rapport, une différence notable, taut qu'il s'agit de "Gilgomish". Ici le taureau est le champion de la décsse, mais l'issue est la même. Le taureau céleste de feu, tout comme Bata-taureau, est mis à mort.
- 12. Ishtar assiste au combat des deux amis (héros dédoublé) contre le Taureau. Orbiney ne nous dit pas si la Fille de Râ assistait à la mise à mort de Bata-Taureau par les bouchers. La chose est possible. On se souvient de la fausse reine, dans la "Fille du Marchand" qui vient auprès de sa rivale, tuée par les gendarmes, et lui arrache le cœur. Ce détail ne manque pas dans l'épopée babylonienne. Seulement là c'est Gitgamish qui arrache le cœur du Taureau de Feu et le tend au dien-soleil, Shamash.
- 13. Le parallélisme devient quelque pen obscur quand nous passons à l'épisode suivant. Nous devons, encore ici, faire appel aux "équivalences". Dans le conte égyptien nous avons devant nous deux superbes arbres; dans l'autre, deux cornes. Tout de même, tant les arbres que les cornes sont, respectivement, coupés et détachées et provoquent l'admiration de tout le monde.

d'anormal, étant donné que là la prostitution sacrée était une institution aucunement réprouvable et même respectée.

- 4. Il est à remarquer que dans Orbiney, la lutte entre les deux frères aurait aussi bien pu n'avoir lieu, car là la femme n'était pas, en réulité, convoitée. Au contraire, dans "Gilgamish", elle devenuit inévitable. Là il s'agissait, selon toute vraisemblance, de la possession de la femme que les deux futurs frères voulaient avoir, chacun à lui seul.
- 5. La lurte er la réconciliation, dans "Gilgamish" sont naturelles et dramatiques. Il n'y a là aucune intervention surnaturelle et, en définitive, le "frère aiué" est forcé de s'agenouiller devant le cadet. Tout autre vainqueur l'auruit tré et saisi le pouvoir. Enkidon ne fait ni l'un ni l'autre. Son adversaire a la vie sauve, et même devient son ami et frère, après avoir été ndopté par Ninsoun, la mère de Gilgamish. Ce sont là des différences de détail. En tout cas, dans le conte égyptien, les deux frères restent aussi en vie.
- 6. Il y a également quelque différence, tant qu'il s'agit du départ vers la Vallée, alias, la Forêt des Cèdres, lesquels pouvaient, originairement, désigner un seul et même endroit. Gilgamish et Enkidou partent ensemble et bien armés, tous les deux. Dans Orbiney, les frères y arrivent séparément et seul l'aîné est armé.
- 7. La différence vraiment notable se trouve dans le fait que dans "Gilgamish" Enkidou et le résidant de la Forêt sont deux personnes différentes, tandis que dans Orbiney, les deux ne font qu'un. C'est là l'un des exemples de la décamposition dont il était question plus haut. Pareillement à l'aspect primitif d'Enkidon au début de l'épopée, le résident de la Forêt babylonienne est un être effrayant, même plus que ça, un monstre, tandis que Bata du Jébut du conto et Bata, résident de la Vallée du Cèdre, ont tous les deux un aspect passablement civilisé. Sa nature redoutable d'autrefois ne ressort que du fait qu'il est invincible et anéantit toute une armée, envoyée par le pharaon pour lui enlever la Fille de Rû.

#### COMMENTAIRES

Le résume en regard des deux œuvres, "Gilgamish" et "Deux Frères", nous montre combien plus ancien et violent est l'aspect de la première en comparaison avec la deuxième. C'est donc "Gilgamish" qui pouvait avoir servi de prototype aux "Deux Frères" et non pas l'inverse. Nous disons "pouvait", car une autre possibilité n'est aucunement exclue, à savoir que les deux remonteut à un prototype commun, encore plus ancien que l'épopée babylonienne. Que ce soit ceci ou cela, nous croyons fermement que ce ne serait pas en Égypte qu'il faudrait le rechercher.

Dans les deux histoires mises en regard nous allons relever les traits suivants,

- 1. Le fait qu'Enkidon s'occupe d'un troupeau de bêtes sauvages et que Bata, non sculement a à su charge des animaux domestiques, mais encore prête la main au labourage et aux semailles, nous suggère que la création de l'épopée babylonienne remonte à un stade plus ancien (chasse) (1), tandis que celle des "Deux Frères", à une époque postérieure (agriculture).
- 2. C'est comme un écho de l'état de prostituée sacrée de la fille, envoyée par le roi d'Érekh auprès d'Enkidou, que nous entendons la remarque de Bata que sa belle-sœur se comportait envers lui d'une façon indigne.
- 3. Ceci n'empêche point que les deux femmes respectives traitent le héros à la manière d'une mère. Les deux œuvres différent, cependant, sous ce rapport, en ce que cette attitude se fait voir, dans "Gilgunish" après et, dans les "Deux Frères", arant la séduction. Il ne pourrait être autrement en Égypte, tandis qu'en Babylonie, l'attitude de mère post jactum n'avait rien

<sup>(\*)</sup> Et même, pent-être, à un stade encore plus ancien. N'oublions cotte phrase: it-li şibitib\*nu ik-ka-lu żamua "avec les gazelles îl broutait Pherles" (Epopre, tabl. 1, col. IV, 1, 3). Le Papprus d'Orbiney, lui aussi, en garde un souvenir, mais très vague (voir supra, p. 62, no. 3).

- 8. Après l'exploit de la Forêt des Codres, Ishtar, venue on ne sait d'où, tâtche de séduire Gilgamish, mais il la repousse, en lui rappelant ses auciennes amours qui tous finisent pur la mort ou la misère de son amant.
- La déesse furieuse supplie le dieu du ciel de venger son honneur.
- Le dieu Anou envoie le taureau céleste de fen dans la capitale de Gilgamish.
- Ishtar assiste au combat du roi d'Érekh contre le taureau oéleste.
- Les cornes détachées du Taureau égorgé sont remplies d'huile.
- Les énormes cornes de lapishauli provoquent l'admirution de la population et sont portées par Gilgamish chez son aïeul divin, Lougalbanda.
- Enkidon arrache le mombre (ou la cuisse) du Taureau et le jette devant d'Ishtar.
- Les dieux font mourir Enkidou à cause de son outrage à la décese,

- Après le séjour dans la Vallée du Cèdre, Bata vient auprès de la Fille de Itâ, sa ci-devant compagne, et lui rappelle sa perfidie qui provoqua sa mort.
- La Fille de R\$ demande au pharaon avec insistance de tuer Bata qui venait de l'offenser.
- Bata vient dans la capitale du pharaon sous l'apparence d'Apis.
- La Fille de Râ obtient du pharaon l'ordre de tuer Bata-Taureau.
- Des gouttes de sang de Bata-Taureau égorgé surgissent deux magnifiques perséas (arbres aux fruits doux).
- Les perséas provoquent l'admiration du pharaon, qui vient exprès pour les voir.
- 14. Une particula fructifiante se détache de l'arbre, pendant qu'on l'abattait, et pénètre dans la bouche de la Fille de Rá, la rendant enceinte.
- Bata est mis à mort sur la demande de la Fille de Rû er sur l'ordre du pharaon.

- Enkidou vit entouré d'animaux sauvages, loin de la résidence de son futur "frère aîné", le roi d'Érekh. Gilgamish.
- Ile futur "frère ainé", Gilgamish, envoie auprès de lui ' une prostituée sacrée (hiérodule), avec mission de le adduire.
- 3. L'hiérodale, après avoir séduit!
  Enkidou, se comporte envers
  lui comme une tendre mère.
  Elle lui donne un vétement et
  lui fait manger un repas qui
  convient aux hommes (autrefois
  il se nourrissait d'herbe).
- Après l'union d'Enkidou avec l'hiérodule, le roi d'Érckh so hat avec lui dans un corps-àcorps dont l'issue doit être la mort de l'un d'eux.
- Les deux lutteurs sa réconcilient.
- Ils partent dans une expédition contre l'invincible Humbaba, que les dieux avaient placé comme gardien dans la Forét des Cèdres.
- Humbaba a la tête tranchée (?)
  par le roi après que ses cèdres
  furent abattus.

- Bata passe ses jours avec son bétail, en dehors de la ferme de son frère ainé, Anubis.
- Le frère ainé envoie Bata à la maison où sa femme tente de le séduire. Mais il la reponsse en lui reprochant sa conduite.
- 3. Bata estime la femme d'Anubis comme si elle était sa mère. Pour le séduire, elle lui promet un beau vêtement et veut lui offrir un banquet (autrefois il rentrait à la maison le soir avec une charge d'herbe sur les épaules).
- Après la séduction manquée, mais présentée par la femme comme un fait accompli, Anubis se jette contre Bata avec l'intention de la ture.
- 5. Bata et Anubis se réconcilient.
- Bata s'en va dans la Vallée du Cedre tout seul. Plus tard son frère ainé s'y rend à son tour, en emportant avec lui des armes.
- Bata tombe raide mort après que son cèdre fut abattu et que la fleur sur son sommet fut coupée par les envoyés du pharaon.

av.J.C.) (¹). Ici l'on se trouve en présence, pourrait-on dire, de julons isolés dont chacun, bien que correspondant à une étape du conte égyptien, n'est pas toujours conditionné, comme là, par celui qui le précède et, à son tour, n'explique pas toujours celui qui le suit. Si l'on nous permet une comparaison, c'est comme si, dans un cas, on était en présence d'un collier bien assorti avec des pièces faites d'une seule et même matière, et, que dans l'autre, nous ayions devant nous des gemmes, les nues éparses, les autres enfilées, et taillées dans des pierres différentes.

Pour n'en citer qu'un exemple, le conteur égyptien nous fait connaître la Fille de Râ dès le moment de sa création et nous donne une idée précise de ses relations avec le héros avant qu'elle ne le trahît et ne le mît à mort trois fois de suite. Nous avons en regard, dans "('rilgamish' Ishtar. Le parallèle est indéniable, mais la fille du dieu céleste Anou entre en scène ex abrupto, sans que nous sachions quoi que ce soit sur son passé et sur le rapport entre elle et Humbaba (correspondant à Bata, résidant de la Forêt des Cèdres). L'auteur ne nous renseigne pas davantage sur la raison pour laquelle elle apparaît en ce moment précis et nou pas avant ou après. Ceci n'empêche point qu'elle se comporte envers le héros tout comme le fait la perfide favorite du pharaon. Et encore ici sa fureur s'abat, en définitive, non pas sur celui qui a provoqué son courroux mais sur son ami qui ne l'offença que par la suite (Enkidou correspondant à Bata).

Il nous semble donc tout indiqué de présenter les parallèles babyloniens sous forme tabulaire, en passant d'un "jalon" à l'autre à la manière d'un dévôt égrenant son chapelet.

<sup>(&#</sup>x27;) Voir les dernières traductions: R. CAMPHELL THOMPSON. The Epic of Gilgamish, London, 1928, A. Schott, Jas Gilgamesch-Epos, Reclam, 1934, et G. CONTENAU, L'epupée de Gilgamesch, Paris, 1939.

racontées encore de nos jours dans les bazars d'Istanboul et dans les villages russes. Nous terminerons notre enquête en remeditant aux hautes époques, même par rapport à celle des Ramsès et des Seti, quand le conte égyptien ent la faveur d'être fixé par un docte scribe sur un rouleau de papyrus.

L'œuvre, qui nous fournira à son tour d'intéressants parallèles avec les "Deax Frères", est comme sous le nom de l'"Epopée de Gilgamish" dont certains fragments sont vieux de quatre mille ans et même plus. Avant de nous en occuper, quelques remarques préliminaires s'imposent.

En parlant de la "Fille-Citron" et de la "Fille du Marchand", nous avons relevé des cas où le héros (héroine), unique dans une version, se trouvait décomposé en deux dans une autre. L'inverse peut également avoir lieu. Ensuite nous avons en affaire à des équivalences, un terme qui désigne la présentation d'un seul et même concept folklorique sous différentes formes (symboles) parfois difficilement reconnaissables, surtout si l'on ignore le contexte. Ainsi nous avons vu que les parties sexuelles tranchées pouvaient être remplacées par le œur ou les yeux arrachés, par une boucle de cheveux ou une épingle retirée des cheveux, et ainsi de suite.

L'épopée babylonienne nons donners de nouveaux exemples, tant de la décomposition des personnes que des équivalences symboliques.

Quant à sa composition, par rapport au coute des "Deux Frères", voici ce qui est à relever des maintenant. En lisant "Gilgamish", on se souvient constamment du conte égyptien, mais les ressemblances se présentent ici autrement que dons la "Fille-Citron" on la "Fille du Marchand". Ces deux histoires, comme nous l'avons vu, nous présentent un développement suivi des thêmes et des motifs de l'ancien conte égyptien. C'est autre chose, tant qu'il s'agit de l'ouvre, connue principalement d'après les douze tablettes, sorties de la bibliothèque d'Ashourbanipal (VII se.

trait particulier que les urbres se pétrifient sous les coups de haches (1).

Le garçon dans le jardin.—La Fille-Citron "ressort" toute vivante du tas des branches de l'arbre coupé. La fille du marchand est "retrouvée" dans le jardin. Dans le dernier cas, la chose est compliquée par le fait que tout d'abord c'est un jeune garçon qui y est découvert. Le "trouvaille" de la fille en sus de la "trouvaille" du garçon, toutes les deux faites par le roi, est un équivalent combiné de la naissance de l'héritier du roi, dans Orbiney. On pourrait peut-être voir dans le remplacement du garçon par la fille une conséquence d'un remplacement réel du héros de la version originale (égyptienne?) par une héroine, telle que nous la voyons dans les conte ture et russe.

La fin.—La fin est pareille au dénouement tel qu'il se présente dans les deux autres contes. On notera que ce que dit la Fille du Marchand à la fausse reine est une répétition presque textuelle du langage acerbe que Bata tient à la favorite royale. Le châtiment dans le conte russe est le même que dans le conte turc. La fille coupable est livrée à la furie des chevaux sauvages qui la mettent en pièces. Le conteur russe se montre même plus cruel que le conteur turc en faisant subir à la servante, par dessus le marché, le supplice qu'elle avait fait subir à sa maîtresse : avant de l'attacher aux chevaux, on lui arrache les veux.

## L'ÉPOPÉE DE GILGAMISH

(Eurre babylonienne)

Prenant comme tertium comparationis l'ancien conte des "Deux Frères", nous avons analysé deux œuvres folkloriques,

<sup>(</sup>¹) A comparer tout de même la branche d'arbre laquelle se dessèche après le départ de la colombe.

atténuée de la mort du héros, comme cela se voit dans *Orbiney* (cf. le héros gisant à demi-mort, après que lui furent arrachés les yeux, dans les "Aventures d'Horus et Seth"). Dans la "Fille-Citron", nous avons en regard un autre équivalent de la mort ou du profond sommeil, à savoir la disparition ou le départ.

Transformation en animal.—Nous avons vu, tant dans Orbiney que dans la "Fille-Citron", que le héros-martyr se transforme en un bel animal. Dans le conte égyptien, ceci a lieu après que son œur arraché lui fut apporté et remis en place. A son tour, le conte russe nous parle de la transformation et, encore ici, la chose arrive après que l'organe arraché, en l'occurence les yeux, fut remis en place. Il n'y a dans le dernier cas que cette différence que ce n'est pas le héros (hérolne) lui-même qui subit la transformation, mais sa demeure (la chaumière devenant un palais de cristal).

Deuxième mise à mort.—En tenant compte du "profond sommeil" de l'héroine en tant qu'équivalent de la première mise à mort dans les versions-sœurs, c'est de la deuxième et non pas de la première mise à mort, qu'il nous est dit dans le conte russe, après que la fille du marchand fut reconnue par sa rivale et que cette dernière donna l'ordre aux gendarmes de la tuer sur le chemin de retour. Les deux autres contes connaissent ce motif avec quelques différences de détail.

Transformation en arbre.—Dans Orbiney et la "Fille-Citrou", le héros et l'héroine assassinés sous forme animale se transforment sans tarder en un arbre, dans le conte turc, et en deux arbres, dans le conte égyptien. C'est pareil dans le conte russe, avec cette seule différence qu'à la place d'un ou de deux arbres nous y trouvons tout un jardin.

Troisième mise à mort.—Pareillement au héros et à l'héroïne des deux autres contes, la fille du marchand, ressuscitée sous forme végétale, est reconnue de nouveau par la fille perfide, et celle-ci ordonne d'abattre le jardin. Ceci est parfaitement conforme aux autres versions. Il n'y a que ce seul par son frère-berger, alias les yeux apportés à l'héroïne par le berger secourable,—tout cela, ce sont des parallèles très clairs.

L'existence de l'héroîne révélée au roi.—Le marchand louant la beauté et la sagesse de sa fille résidant dans une île lointaine, pendant qu'il montre au roi des étoffes, ceci correspond au motif de la boucle de cheveux de la Fille de Râ, apportée par un courant d'eau qui fit connaître au pharaon sa présence dans un pays lointain. La ressemblance des deux épisodes se précise davantage, une fois que nous nous rappelons que dans Orbiney il est question de vêtements, parfumés par la boucle de cheveux apportée au roi et que nous pensons qu'une étoffe à vendre est enroulée comme l'est une boucle de cheveux. A part cela, les étoffes mentionnées en rapport avec la fille et avec son arrivée dans la capitale, nous font penser aux "ornements de femme" dont fait présent à la Fille de Râ la duègne envoyée avec les soldats pour l'amener auprès du roi.

Les gendarmes.—L'objet ou l'organe, enlevé au héros ou à l'héroïne respectifs, varie d'un conte à l'autre, tout en restant au fond le même symbole (phallique). Dans Orbiney, nous entendons parler du "cœur arraché" (précédemment, des parties sexuelles coupées) ('), tant qu'il s'agit du héros, et de la boucle de cheveux enlevée, tant qu'il s'agit de l'héroïne. Dans la "Fille-Citron", il est question d'une épingle retirée des cheveux de l'héroïne. Enfin, dans la "Fille du Marchand", nous avons en regard des pièces d'étoffe, les yeux et le cœur ('), les deux derniers arrachés.

L'héroïne droguée.—Le profond sommeil, dans lequel est plongée l'héroïne, à force d'être droguée, est une présentation

<sup>(1)</sup> Le cœur faisant fonction de membre viril figure dans le récit de la naissanée d'Hatsbepsout où le dieu Amon rend enceînte sa mère, Ahmès, en posant sur elle son cœur (ab) (M. WERBROUCK, Le tempte d'Hatshepsout à Deir el Bahari, p. 50; J. CAPART, Les tablettes en schiste de l'Égypte primitive, dans la Revue des Questions historiques, avril 1908; tirage à Bart, p. 20).

compte de son innocence, le frère aîné vient à son aide quand son cœur arraché est jeté à terre et qu'il tombe raide mort. Il y aurait apparenment une réminiscence du frère ainé, berger seconrable, dans le fait que c'est précisément un berger qui vient en aide à la fille du marchand, après que celle-ci fut plongée dans un profond sommeil (équivalent de la mort) et eut les yeux arrachés (équivalent du cœur arraché).

Ires deux diadèmes, comme réminiscence d'an autre conte égyptien.—Le motif des diadèmes est intéressant en ce qu'il nons fait connaître qu'à part les "Deux Frères", les conteurs russes avaient connaîssance, au moins, d'un épisode d'une autre histoire égyptienne, à savoir des "Aventures d'Horus et Seth". Dans cet autre conte, il est question également de deux frères luttant pour la couronne de l'Égypte (à comparer la fille arabe, alias la servante de la fille du marchand, qui empéche l'héroine de devenir reine). Le méchant frère Seth tombe à l'improviste sur le bon frère, Horus, l'assomme et lui arrache les yeux. Il les ensevelit, selon toute vraisemblance. dans sa montagne et de là ils ressortent après, transformés en deux lotts illuminant le monde.

De l'autre côté (dédoublement du thème), Horus recouvre la vue, après que la déesse-vache Hathor lui ent versé du lait dans ses orbites évidées

En regard de tout cela, nous avons dans le conte russe l'héroïne aveuglée par sa méchante servante, qui confectionne deux splendides diadèmes, qu'elle envoie de bonne heure au roi en échange de ses yeux. C'est le berger, qui faisait paître les vaches (cf. supra), qui les lui apporte. Elle crache sur cux, les remet en place et recouvre de cette manière la vue.

Les deux diadèmes, présentés à l'aube, alias les deux lotus lumineux éclairant le monde; les orbites vides, remplies de lait qui venait d'être trait, donc mousseux, alias les yeux humectés avec de la salive, liquide mousseux; le cœur apporté au héros

#### COMMENTAIRES

Il est facile de se rendre compte, rien qu'à lire notre exposé sommaire, que le conte de la "Fille du Marchand" est bâti d'après le même schéma que le conte turc de la "Fille-Citron".

Ici et là, nous avons devant nous une victime innocente, mutilée par une servante, qui se donne pour elle et épouse le prince à sa place. Il s'ensuit la transformation de la fille mutilée, d'abord en un magnifique animal et ensuite en arbre splendide. Ils sont reconnus par la fausse princesse et anéantis par elle. L'animal est égorgé et l'arbre est abattu. Mais tout est en vain. La victime toujours renaissante met fin aux méfaits de la fille perfide, en les faisant connaître au prince. Celui-ci prend la fille ressuscitée pour épouse, tandis que la fausse princesse est attachée à des étalons sauvages qui la déchirent en mille pièces.

En aualysant la "Fille-Citron" nous avons relevé ce que cette histoire a en commun avec l'ancien conte égyptien des "Deux Frères". Etant donné les ressemblances entre le conte de la "Fille-Citrou" et celui de la "Fille du Marchand", il est clair que c'est pareil tant qu'il s'agit de ce dernier. Ici encore nous retrouvons tous les motifs du conte égyptien. Et même peut-être sont-ils présentés d'une manière plus nette, que dans le conte turc.

Nous allons relever, dans le conte russe, les parallèles suivants:

Deux frères.—Dans le Papyrus d'Orbiney il est question de deux frères. L'aîné est propriétaire d'une ferme et de champs cultivés. Le cadet, qui n'a rien, gagne son pain en soignant le bétail et en aidant à labourer et à ensemencer les champs. Un jour, quand il est faussement accusé par son frère d'avoir violé sa femme, il s'en va au loin tout en lui disant que désormais c'est lui, son aîné, qui allait s'occupar du troupeau. S'étant rendu

La fille du marchand l'avait prévu et c'est elle-même qui dit aux soldats de la tuer. Ils s'exécutent. La fausse reine s'empare de son œur et, après lui avoir donné la forme d'un œuf, le garde chez elle.

Avant de partir, la fille avait cependant prévenn le berger qu'elle allait périr et qu'il le saurait en voyant la maison de cristal redevenir cabane. Ceci arrive en effet et le berger se porte en bâte sur les lieux du drame. Il rassemble les morceaux du cadavre déchiqueté, les met dans une bière et les enterre. Tout de suite en cet endroit surgit un magnifique jardin. Le roi le visite, l'admire et en parle à la fausse reine. Celle-ci fait abattre le merveilleux jardin, mais sous les coups des haches les arbres se pétrifient. Nouvelle visite du roi qui y trouve cette fois-ci un petit garçon. Le prenant pour un enfant abandonné, il l'emmène au palais.

Une fois là, le garçon commence à pleurer sans discontinuer. Pour l'amuser la reine lui donne l'œuf-cœur de sa ci-devant maîtresse. L'enfant se calme et s'enfuit en emportant le cœur. Le roi le suit dans la direction du jardin. Mais le garçon y arrive le premier et le roi ne le revoit plus. A sa place il trouve l'adolescente qui l'avait autrefois entretenu dans la maison de cristal, et apprend d'elle qu'elle était sa vraie fiancée.

Les deux s'en vont au paluis et là la jeune fille raconte les méfaits de sa rivale. La servante tombe à genoux et supplie de lui pardonner "Et toi, lui dit la jeune fille: est-ce que tu as en pitié de moi? Tu m'as arraché les yeux et une autre fois tu as ordonné de me couper en morceaux!"

Le roi épouse la fille du marchand, tandis que la fausse reine est soumise aux mêmes supplices qu'elle avait fait subir à son innocente maîtresse. On lui arrache les yeux et on l'attache à des chevaux sauvages qui s'élancent dans la campagne et la déchirent en mille morceaux.

sagesse de sa fille, tout en étalant devant le roi sa marchandisc qui consiste, en cette occurence, en belles étoffes. Il le fait avoc une telle éloquence que le roi s'éprend d'elle, sans jamais l'avoir vue.

Il envoie auprès d'elle des gendarmes, porteurs d'une lettre, par laquelle il lui notifie son ordre de se préparer pour le rejoindre et devenir sa femme. La jeune fille se met à pleurer. Mais ceci ue l'empêche pas de faire le nécessaire pour le départ et de mettre la robe de noce.

C'est alors qu'intervient la servante qui, contrairement à sa jeune maîtresse, serait toute désireuse de devenir reine. Elle l'entraîne dans un endroit désert et, après l'avoir plongée dans un profond sommeil en lui administrant une forte drogue, elle lui arrache les yeux, les met dans sa poche et s'en va chez les gendarmes.

Elle se donne pour la fiancée, est menée au palais et devient reine.

La malheureuse fille du marchand recouvre ses sens et constate qu'elle est aveugle et ne peut qu'entendre. Elle découvre de cette unanière qu'il y a dans le voisinage un berger. Elle l'appelle à son secours et le berger non seulement la reçoit dans sa cabanc, mais encore l'aide à retrouver la vue. Pour cette fin, la fille l'envoie lui acheter du velours, de la soie et du fil d'or. En deux nuits elle confectionne deux magnifiques diadèmes. Le berger les porte au roi de bonne heure et les échange contre les yeux, arrachés par la fille perfide.

Rentrée en leur possession, la fille du marchaud crache sur les yeux, les remet en place et ainsi recouvre la vue. Et, dès que cela a lieu, sa pauvre cabane se transforme en une maison de cristal. Elle est si belle que tout le monde en parle et le roi vient pour l'admirer. La jeune fille lui rend visite au palais. Elle est tout de suite reconnue par la fille perfide et celle-ci la fait assassiner sur le chemin de retour. pas définitive. Tant Bata que la Fille-Citron reviennent à la vie. Les choses se passent dans le conte égyptien d'une manière plus compliquée que dans le conte turc. Bata sous forme de copeau, d'éclat de bois, de fruit ou de pollen, provenant de l'arbre abatta, pénètre dans le sein de la fille perfide par la bouche et après la période normale de gestation en ressort sous forme de bébé qui grandit comme tout enfant normal et atteint la maturité. Ce n'est seulement alors qu'il dévoile la perfidie de son ancienne compagne et se venge d'elle. Dans le conte turc tout se passe en vitesse. La Fille-Citron "sort" tout simplement du tas des branches de l'arbre abattu et d'emblée se fait reconnaître par le prince. Ici le motif de la mise au monde du vengeur par la fille perfide manque. Tout de même, il nous est dit qu'elle allait mettre au monde un enfant. Donc, le thème ne fait pas défaut. Il n'est présenté que sous une forme incomplète et disloquée.

Le châtiment de la fille perfide.—La fin dans les deux contes est la même. La perfidie de la fausse princesse, une fois dévoilée par le héros ou par l'héroîne, lui vant la mort.

## LA FILLE DU MARCHAND (1)

(Conte russe)

La fille d'un marchand en voyage d'affaires habite avec sa servante dans une île. Les deux se ressemblent à tel point qu'on pourrait, prendre l'une pour l'autre. Seulement la servante est méchante et stupide, tandis que sa jeune maîtresse est bonne et a le don de clairvoyance. Malgré cela, leurs rôles seront renversés et c'est la servante qui va prendre la place de la maîtresse jusqu'au jour on elle sera démasquée.

Le père de la jeune fille, après avoir voyagé de province en province, arrive dans un pays étranger. Il loue la beauté et la

<sup>(&#</sup>x27;) A. N. APHANASSINFF, Les contes et légendes populaires russes. vol. l. p. 183-183 ; édit. f. Ladignikoff, Berlin, 1922 (en russe).

venue du héros ou de l'héroine donne lieu à l'émerveillement du prince qui leur témoigne une tendre sollicitude. C'est tout autre chose en ce qui concerne la favorite royale que le roi ou le fils du roi finit par épouser. Celle-ci ne tarde pas à reconnaître son ancienne compagne qu'elle avait trahie et elle s'empresse de la supprimer.

A partir de ce motif, le parallélisme entre les deux contes s'affermit davantage et toute confusion disparaît. Ici et là, nous assistons à deux nouvelles mises à mort, respectivement du héros et de l'héroine, la première fois sous forme animale et la seconde sous forme végétale.

La mise à mort sous forme animale.—Dans les deux contes nous assistons tout d'abord à la mise à mort, respectivement, du héros et de l'héroïne tranformés en animaux. Ici et là, le meurtre se fait après une forte résistance de la part du prince et le prétexte est le même. La favorite à envie de manger la chair de l'animal.

Les gouttes de sang, jouant le rôle de germes.—
Dans le conte turc, aussi bien que dans le conte égyptien, l'animal égorgé laisse tomber sur le sol des gouttes de sang et celles-ci, telles des graines, font pousser un arbre (deux, dans le conte égyptien). Dans un car (tur.) c'est un cyprès, dans l'autre (ég.) ce sont deux perséas.

L'abattage de l'arbre et son but.—Le parallélisme reste parfait, tant qu'il s'agit du troisième meurtre qui est la mise à mort du héros ou de l'héroïne sous forme d'arbre. Comme dans le cas précédent, il se fait sur la demande pressante de la fille perfide donnant comme prétexte le désir d'avoir un meuble. Le genre et la destination de ce dernier n'est pas clair dans le conte des "Deux Frères". Quant au conte turc la fille perfide, préoccupée de la proche venue au monde de son enfant, veut avoir un beroeau.

Nouvelle resurrection du héros ou de l'héroïne.—La troisième mort, tout comme les deux premières, n'est la vie. Comme la Fille-Citron, le cœur-graine de Bata absorbe l'eau et revit. A son tour, la princesse-cœur scrait morte si elle n'était pas jetée dans la rivière.

Le secret révélé à la fille perfide.—N'assimilant davantage au héros du conte égyptien, la Fille-Citron joue non seulement le rôle de son cœur, mais encore de lui-même en entier. Bata a son secret, celui de son cœur posé sur le sommet de l'arbre, qu'il finit par révéler à sa perfide compagne. Cette confidence est la cause de sa transformation en animal, de sa venue dans la capitale et de tout ce qui s'ensuit. En regard de cela nous avons la Fille-Citron, elle aussi ayant un secret qui, une fois révélé à sa perfide compagne, l'obligera de se transformer en animal et de se rendre dans la capitale. Ici et là l'animal est beau et provoque l'émerveillement de tout le monde. Seulement, en rapport avec le changement de sexe, nous trouvons, dans un cas, un taureau et. dans l'autre, une colombe.

L'épingle retenant les cheveux.—La compagne du héros du conte égyptien part pour la capitale après que lui fut enlevée une boucle de ses cheveux. Dans le conte turc, nous entendons parler du départ dans la capitale de la Fille-Citron après que fut retirée l'épingle qui retenait ses cheveux. Le parallélisme n'est pas parfait, mais tout de même il est satisfaisant. Dans les deux cas il est question des cheveux et d'un objet en rapport avec eux.

Arrivée dans la capitale sous une apparence animale.—Nous avons déjà relevé le parallélisme, tant qu'il s'agit de l'arrivée dans la capitale, respectivement, du héros (Orbiney) et de l'héroïne (conte ture). Nous avons aussi noté que le remplacement du taureau par une colombe s'explique par la changement de sexe (honme, dans un cas, et femme, dans l'autre).

Émerveillement et affection pour le héros ou l'héroine sous forme animale.—Dans les deux contes, la

Les deux filles.-Le héros du conte turc se trouve dans son oasis en compagnie d'une princesse, échappée à l'emprise d'un démon (dans le conte égyptien, la compagne du héros est créée par le dieu-bélier, Khnoum) (1). Elle habite au bord d'un courant d'eau, auprès d'un arbre, et non loin de là il y a une maison (dans le Papyrus d'Orliney, un château) où se trouve son alter ego, la fille arabe(2). Cette dernière s'approprie son identité, recoit à sa place la visite des soldats et des musiciens, venus du palais, et épouse le prince après s'être rendue dans la capitale. Tout ceci figure également dans le conte égyptien : arrivée des soldats, envoyés par le pharaon, pour amener auprès de lui la Fille de Râ, départ pour la capitale et mariage avec le roi. On remarquera toutefois que la compagne du héros, dans Orbiney, se trouve décomposée en deux dans le conte turc. La Fille de Ra est à moitié bonne et à moitié mauvaise. Dans le conte turc. nous avons devant nous la Fille-Citron, en tout point parfaite, et son double, la Fille Arabe, en tout point mauvaise.

La princesse assise sur le sommet de l'arbre.—
La Fille-Citron joue en même temps le rôle du cœur du héros égyptien, tant qu'elle est assise sur l'arbre. Bata, lui, avait placé son œur sur le sommet de l'arbre, dans me fleur. Etant donné qu'il est question d'un cèdre, la "fleur" ne pent être qu'un cône, un fruit oval, qui est vert avant qu'il ne soit mûr et qui contient des graines. Tout comme le cœur de Bata, la Fille-Citron se trouve sur le sommet de l'arbre. C'est également en sa qualité de "œur" qu'elle est jetée à l'eau et en boit à pleines gorgées. Nous trouvons en regard le cœur-graine de Bata, jeté dans un bol rempli d'enu, sans quoi il ne pouvait pas revenir à

C) A noter que les dieux d'Égypte devinrent par la suite des démons.
(') Autrement dit, une fille exotique. Le fait d'être "servante" la rapproche d'Ishtar-Astarté, laquelle était considérée, tantôt comme fille et

Mais il ne faut pas beaucoup de temps pour établir les parallèles. Ce qui pourrait gêner une personne peu rompue aux avatars des thèmes folkloriques passant d'un milieu ethnique à l'autre, c'est que le conteur ottoman qui, pourrait-on dire, avait devant lui un jeu d'éches en bon ordre, s'est plu à déplacer les pièces, tantôt s'imaginant jouer une partie, tantôt d'une manière capricieuse. Ainsi, il faisait jouer au roi le rôle de la reine, substituait un oiseau au cavalier, et ainsi de suite. Mais le "principe d'équivalences" nous aidant, ne perdant pas de vue que tout caprice a sa raison d'être et, enfin, en nous référant au schéma du conte égyptien, il nous sera facile de défaire son jeu et de remettre chaque pièce à su place.

Le conte ture, unit comme l'histoire russe dont se propose de nous parler Lefebvre, ne se fait pas l'écho du début du conte des "Deux Frères" (séduction manquée, mutilation et fuite). Par contre, nous y trouvons pas mal d'épisodes correspondant à la partie médiane (séjour dans la Vallée du Cèdre) et à la dernière partie (transformation en animal et en arbre dans la résidence royale et châtiment de la fille perfide).

Toutefois, il serait erroné de dire que toute trace de la première partie des "Deux Frères" soit absente. Nous ne manquerons pas de nous souvenir de la fuite de Bata, poursuivi par son frère, qui le croit coupable d'avoir violé sa femme, en entendant parler de la poursuite du prince par le démon, auquel il avait ravi la Fille-Citron. Comme dans le conte égyptien. c'est d'abord l'aide des animaux et en définitive une étendue d'eau, infranchissable pour le poursuivant, qui met le prince à l'abri de sa vengeance.

Oakis dans le désert.—Le héros du conte ture finit par arriver dans un endroit où il y a un cours d'eau (rivière, et non pas mer!) et où se trouve an arbre tun tilleul remplaçant le cèdre). Auparavant il avait traversé une région sans cau. Celle-ci se place en regard du désert peu éloigné du domaine de Buta où, pareillement, il y a un cours d'eau et croit un arbre. Une servante habitant une maison voisine vient puiser de l'eau dans la rivière et, apercevant la fille au haut de l'arbre, monte auprès d'elle et lui fait raconter son histoire. Elle apprend ainsi que dans le cas où l'on enleverait de ses cheveux une épingle qui les retenait, la jeune fille se transformerait en oiseau et s'envolerait au loin.

La servante ne perd pas le temps pour faire l'expérience, dans le but d'éloigner la princesse et de se donner pour elle. La transformation a lieu, comme prédit, et la fille arabe reste toute seule sur le sommet du peuplier.

L'escorte arrive, emmène la rervante arabe au palais et le prince l'épouse.

Depuis que le mariage a eu lieu il vient tous les jours dans le jardin du palais royal une colombe blanche. Elle perche sur une branche et après son départ celle-ci se dessèche. Le prince en est informé et donne l'ordre de lui apporter le merveilleux oiseau. Il l'enferme dans une cage et le garde dans sa chambre.

Aussitût que la fille arabe le voit, il lui vient l'envie de manger sa chair. Le prince ne le veut pas, mais elle insiste tant et si bien qu'il finit par céder, malgré la grande affection qu'il a pour la belle colombe.

L'oiseau est égorgé et là où tombent les gouttes de son sang, surgit un grand cyprès. L'arbre est abattu à son tour, toujours sur l'instance de la fausse princesse, qui dit vouloir en faire un berceau pour l'enfant qu'elle allait mettre au monde.

Mais voilà que la vraie princesse ressort du tas des branches de l'arbre coupé. Le prince la reconnaît et l'épouse.

Les méfaits de la fille perfide sont dévoilés et elle est mise à mort. On l'attache à des chevaux sauvages, qui la déchiquètent.

#### COMMENTAIRES

La lecture du conte turc nous donne de premier abord une image quelque peu confuse du conte égyptien des "Deux Frères". localiser la "Vallée du Cèdre" de Bata au Libau, il faudrait ne pas perdre de vue le triangle Afka-Yamouneh-Les Cèdres, en haut de la montagne.

Après ces quelques pages d'introduction, qui nous seront utiles pour notre enquête sur les versions-sœurs du cente égyptien, nous allons passer en revue ces dernières, en nous limitant à deux histoires contemporaines et à deux légendes anciennes.

Nous commencerons par le conte ayant pour titre "La Fille-Citron".

# LA FILLE-CITRON (') (Conte turc) CONTENU

Un jeune prince, envoûté par une vieille semme, éprouve un ardent amour pour une jeune fille, sans qu'il la connaisse. Elle est cachée à l'intérieur d'un citron dans le jardin d'un démon. Le prince y va, cueille le citron et l'emporte poursuivi du démon. Mais il traverse une eau, infranchissable pour son ennemi, et, après avoir parcouru le désert, il arrive au bord d'une rivière et s'y arrête.

Le prince coupe le citron en deux et de là sort la belle princesse. Il la jette à l'eau, car sans cela elle serait vite morte. La fille se baigne, se désaltère et le rejoint, désormais assurée contre la mort.

Le prince allait la prendre pour femme. Mais d'abord, il devait revenir chez lui, dans le palais royal, pour envoyer une escorte de soldats et des musiciens.

Restée seulc, la princesse monte sur le sommet d'un peuplier. s'élevant au hord de la rivière et de la surveille la route.

<sup>(&#</sup>x27;) MARGARET KENT, Fairy Tales from Turkey, p. 38-47, Routledge, 1946.

LA LEGERDE DE LA SAINTE VIERGE QUI PIT JAILLIR UN TORRENT EN JETANT SON MOUCHOLE CONTRE LE MUR ROCHEUX

Et voici une légende qui rapproche davantage de notre thème le torrent de la Kadisha.

Un jour, dit-on, il se présenta ici une femme avec un bébé mourant de soif. En ce temps-là il n'y avait encore ni grotte ni source, et tous ceux qui y habitaient étaient à court d'eau. On refusa donc d'en donner, ne fût-ce qu'une goutte à l'enfant mourant de soif. Alors la femme, fondant en larmes, jeta son mouchoir contre le mur rocheux, et—oh miracle!—le mur s'entreouvrit et il en sortit un torrent (ce torrent même que vous avez ici devant vos yeux!), le torrent de la Kadisha! Et tout le monde comprit que c'était la Sainte Vierge et son Enfant Divin.

Cette touchante légende nous fut racontée par l'explorateur de la grotte cristalline, le prêtre maronite Djadja. Elle s'est gravée dans notre mémoire parce qu'elle nous rappelle la Vierge Solaire du conte des "Deux Frèrs", laquelle donna naissance au Fils du Dieu-Soleil (Bata-Pharaon). Celle-ci, une fois adaptée aux croyances chrétiennes, est devenue Sainte Marie avec le Sol Invictus dans ses bras, tandis que la boude de cheveux s'est transformée en mouchoir, les deux jetés dans le torrent. On notera aussi la soudaineté de l'apparition de le source, toute pareille à celle de y amouneh et du conte égyptien.

Ainsi, ce n'est pas seulement des ressemblances topographiques, géographiques et autres, qui attirent nos regards vers un certain site libanais, mais aussi un passage important des "Deux Frères", raconté, encore de nos jours, dans le voisinage de la fameuse Forêt des Cèdres.

Les rapprochements, que nous venons de faire, nous le proposons à titre documentaire. Tant qu'il s'agit de nous, qui avons visité tous les endroits mentionnés et pesé soigneusement sur place les pro et les contra, nous croyons que s'il y a lieu de A Yamouneb, de nos jours, il n'y a pas de cèdres, bien que la hauteur, à peu près 1400 mètres, au-dessus du niveau de la mer, et le sol rocailleux leur conviennent à merveille. Les beaux conifères sur le versant donnant dans la Békaa seraient trop à portée de la main des envahisseurs assyriens et de ceux qui vinrent après en vagues consécutives, pour qu'il pût eu rester un seul, au cas où il y en avait eu dans l'antiquité.

Mais jetons un coup d'œil du côté du versant occidental.

Yamouneh se trouve à peu de distance du Col des Cèdres. Ce nom serait déjà intéressant, s'il n'était qu'une réminiscence des temps révolus, mais il y a mieux que ça. Il suffit de traverser le col et dévaler quelque peu de l'autre côté de la crête pour se trouver sn pleins jorêt des cèdres, que nous avons déjà mentionnée (alt. 1850 m.). Ainsi, au rapprochement que nous—et avant nous les habitants de la région—avons fait entre Yamouneh et Afka, il n'y a qu'à ajouter la fameuse Forêt des Cèdre (pl. VIII, fig. 9-10), qui existe de nos jours, pour obtenit le dernier chaînon du parallèle phénicien à la "Vallée du Cèdre" avec son "château" et son fougueux "torrent", p' ym, du conte égyptien.

Quant à la Forêt des Cèdres, le torrent est bien là pour nous aider à la raccorder aux sites de Yamouneh et d'Afka. On le découvre sur la gauche en descendant la chaussée, au bout d'un sentier latéral. Depuis deux dizaines d'années c'est là un nouveau attrait pour les touristes. Grâce à l'intrépide curiosité du R.P. Djadja, prêtre maronite, il a été établi que la source audessous de la Forêt des Cèdres parcourt dans les profondeurs de la montagne une suite de grottes ornées d'éblouissantes stalactites et stalagmites (pl. IX, fig. 11-12). Bien que de dimensions moyennes, elles charment par la pureté et la beauté de leur parure cristalline. Ces magnifiques salles, munies d'un éclairage électrique discret, ajoutaient une nouvelle touche de merveilleux à l'ensemble que nous étions en train de reconstituer.

mutilation semblable (1). On commençait par le pratiquer à Afka et ou se rendait ensuite en pèlerinage à Yamouneh pour se purifier dans le lac sacré et y consulter l'oracle.

Et voici encore un nouveau détail qui évoque en notre mémoire un important épisode du séjour de Bata dans la Vallée du Cèdre. Nous parlous de la boucle de cheveux de sa compagne divine jetée dans le torreut p; ym.

Cette boucle, de même que toute la chevelure de la Fille Solaire, ne devait-elle pas être d'or ou de pierre précieuse, comme c'était le cas pour son père Râ dont les os étaient en argent, les chairs en or et les cheveux en vrai lapis-lazuli ? (\*) Eh bien, c'est d'objets en or et en pierres précieuses jetés dans le gouffre d'El Yamouneh, que nous entendons parler quand il est question des oracles qui y étaient délivrés. Ceux-là étaient considérés comme favorables si les présents tombaient au fond de l'eau. S'ils surnageaient, cela signifiait la mort ou la ruins. Tel était, par exemple, le cas du don de Zénobie, reine de Palmyre, à la veille de sa défaite par l'empereur romain Aurélien.

La boucle de cheveux de la Fille de Râ, qui ne se noya pas mais surnagea, n'était-elle pas, à son tour, un présage de la mort de Bata?

Ainai, à chaque moment de notre enquête à Yamouneh et à Afka, nos regards se trouvaient tournés vers le conte du Papyrus d'Orbiney.

La seule chose qui manque en définitive pour que le parallélisme soit parfait, c'est que dans le conte égyptien, les choses se passent parmi les cèdres, tandis que tant à Yamouneh qu'à Afka il n'y en a guèrc. Ce manque ne nous paraît pas d'importance.

<sup>(&#</sup>x27;) Voir notre "Appendice I", aux pages 106-108.

<sup>(</sup>¹) Légende de la destruction des hommes. Tel était Rû à l'époque, de sa sénilité. Quand il était jeune, il ne pouvait y être autrement Nous voulons dire que son corps ne devait pas être fait de chair vulgaire, mais de matières précieuses.

flot) et à la présence ici et là d'un temple dédié à la même paire d'amants divins. Ce dernier détail mérite qu'on s'y arrête davantage.

Il s'agit du culte, le même des deux côtés du massif libanais, qui constitue le troisième et le plus important trait d'union entre Afka et Yamouneh. En en parlant, on ne peut ne pas relever l'attrait de la mort, l'irrésistible désir de souffrir et de se détruire qui est le propre des héros de nos contes, que ce soit Bata, la Fille-Citron ou autre. Partout le héros, bien qu'il se fût prémuni d'une manière ingénieuse contre la mort, dévoile lui-même son secret à sa perfide compagne, laquelle— il devait le savoir grâce à son don de clairvoyance—ne devait pas tarder à le trahir.

Cette tendance de s'immoler est à la base du culte d'Adonis, doublé de celui de Tammuz. "Le culte d'Adonis, nons dit Renan, fut la sanctification et l'idéalisation de la mort, tout un cycle d'idées fondées sur les mystères d'une autre vie en rapport avec les croyances égyptiennes sur Osiris et Agathodémon. C'est dans les environs de Gebeil (Byblos) que nous trouvons le plus de lumière sur la nature du culte d'Adonis". Ce dernier, dit-il plus loin: "correspondait à un ordre d'idées et de sensations fort en harmonie avec le Liban. Le charme infini de la natare y conduit sans cesse à la pensée de la mort, conque non comme cruelle, mais comme une sorte d'attrait dangereux" (').

Les deux localités-sours, Afka et Yamouneh, de la région gyblite, convenaient douc à merveille, à cet égard aussi, à un héros du type de Bata. Mais nous pouvons resserrer davantage les liens entre Afka et Yamouneh, comme ne formant pratiquement qu'un seul et même domaine, en parlant des pratiques du culte.

Afka et Yamouneh étaient deux stations du même culte naturaliste et sensuel en l'honneur d'Adonis-Tammuz et d'Astarté (à comparer l'amour passionné de Bata pour la Fille du dieu-soleil, précédé de la terrible mutilation, qu'il s'était infligée lui-même, avec l'amour en tout point pareil de Combabus pour la reine Astarts-niku (Stratonice), lequel, à son tour, fait suite à une

<sup>(1)</sup> E. RENAN, Mission, p. 215-216.

dans le lac en produisant un fort remous, dans le voisinage du مُنْعُ château" (¹).

Ne serait-il pas indiqué, vu ce qui a été dit, de chercher ici un parallèle au p; ym du conte des "Deux Frères", plutôt. que dans le p; ym de Ras Shamra? Ceci ne nous éloignerait pas de la Phénicie, mais situerait les aventures de Bata dans un décor qui, à tous les égards, nous rappelle le paysage tel qu'il se présente à notre imagination en lisant le conte du Papprus d'Orbiney.

Nous venons de parler du bassin desséché. C'est que ce n'est pas seulement le torrent qui est intermittent, mais aussi le lac, long d'un kilomètre et large de 500 à 700 m. Ceci ne fait certes qu'amplifier le phénomène, déjà frappant en lui-même, de la source bouillonnante à l'époque de l'équinoxe et tarissant quelques mois après. A son tour, la "pettie mer" disparaît mystérieusement, engloutie, sans que cela se voit de surface, par un grand pertuis, nommé Balaou, ou "Gouffre", se trouvant vers le côté nord du lac, lequel dirige ses eaux, comme les habitants des deux versants du Mont Liban le croient fermement, par un long tunnel naturel, vers la grotte d'Afka (v. pl. X).

Ainsi, avons-nous dit, dans l'imagination populaire de nos jours et, très probablement des temps anciens, le p i ym du versant oriental de la chaîne libanaise se trouvait complété par le torrent, encore plus puissant et combien pittoresque, du site occidental d'Afka. Ici et là il y avait en plus un temple renommé, dédié au même couple d'amants divins, Ishtar-Adonis, qui se prêtait de justesse à être transformé par le conteur égyptien en un château, abritant les amours de Bata et de la Fille Solaire.

Nous avons relevé plus haut deux contacts entre Afka et Yamouneh, le premier d'ordre topographique et le deuxième ayant trait aux similitudes yéographiques (mur rocheux, caverne,

<sup>(&#</sup>x27;) L'impression qu'on a devant soi une mer se dégage même du relief des rives du lac "inclinées comme une plage de la mer" (G. BLANCES, op. cit., p. 6).

tout indiqué à l'apparition sondaine du pi ym roulant ses caux fougueuses à la poursuite de la Fille de Rû, l'Astarté égyptienne, qui s'empresse de se réfugier dans le château où elle habitait en compagnie de Bata, sosie d'Osiris et d'Adonis? "Astarté fuyant Typhon...", n'avons-nous pas lu cette phrase dans le "Guide Bleu?"

Il y a aussi un fait linguistique qui apporte un témoignage dans le même sens. Le site porte le nom de l'amanneh qu'il doit au lac et au torrent qui l'alimente. C'est un dérivé du mot \(\frac{n}{2}\)' ydm (') (cf. arab. \(\frac{1}{4}\), assyr. idmu ou \(\text{dmu}\) signifiant "petite mer". Le mot hébreu désigne, une "mer salée"—Mer Rouge, Mer Morte ou la Méditerranée, celle-ci dite en assyrien tiumtu rabitu \(\frac{1}{4}\) a \(\frac{1}{4}\) almis sandi "la grande mer (du côté) du coucher du soleil". Mais, en même temps, \(\frac{n}{4}\)' désigne un puissant fleuve, le Nil ou l'Euphrate, et un lac d'eau douce (la Mer de Galilée). Le mot \(\frac{n}{4}\)' yam signifie enfin un torrent, au sens propre ou au figuré (').

A part la preuve linguistique, nous avons recueilli un témoignage d'une source très humble, mais qui u'était pas à dédaigner, étant donné qu'il était fait d'une manière spotanée par un témoin oculaire sur le bord même du lac. C'est le chauffeur, qui au moment où nous longions la rive stoppa l'auto et dit (en français) en tendant la main vers le bassin desséché:

"Maintenant c'est comme ça! Mais vous auriez dû le voir pendant la Fête (sc. la Fête des Quarante Martyrs). Alors c'est comme une mer!"

Il parlait très probablement de l'endroit où le torrent se jette

<sup>(</sup>¹) Zosime et d'autres plus tard (Maundrell, Pococke) ont fait remonter le nom d'El Yamounch à la Mayn, Renan, qui donne une description du lac et de la source, commença par partager cette opinion, mais ensuite il changea d'avis. "Si Afka, dit-il (Mission, p. 307). est l'aucienne Aphaca (et il n'ya là pour lui aucan doute), le lac Yammouni n'est donc pas la Mayn de Zosime".

<sup>(\*)</sup> W. Gesenios, Hebrew and English Dictionary of the Old Testament, 1929, p. 410-411.

Tout le monde est d'accord sur la date du commencement et de la fin de ce remarquable phénomène. Ainsi nous lisons chez un auteur anglais:

On the 9th day of 'Adav (March), the Feast of the Forty Martyrs, the spring begins to flow, and continues to do so till the last day of Tammuz (July), when it ceases. All the natives agree in saying that it keeps to these dates within a day or perhaps two ().

De là son nom Nahr el Arbain "Source des Quarante".

Nous devons à l'extrême obligeance de M. Paul Bobrovsky, de Beyrouth, qui nous avait accompagné à Afka l'année précédente, les magnifiques photos reproduites ici pour la première fois. C'est, répondant à notre demande et à son intérêt personnel pour le problème de la localisation de la résidence de Bata, qu'il s'est rendu à Yamouneh le 27 mars 1937, peu après la soudaien apparition annuelle de la "colossale gerbe d'eau" dont parle Blanche. Ces photos, prises plusieurs fois de suite, pour obtenir le meilleur résultat, et, dans un cas, au péril de sa vie (²), confirment on ne peut mieux la description de l'ancien consul de France.

La colossale gerbe d'eau, laquelle telle un geyser remonte avec fracas du fond de la grotte et retombe ensuite en torrent fougueux vers le temple du couple divin, Astarté-Adonis, la soudaineté et la force de cette éruption qui plus tard s'arrête d'une manière aussi subite, c'est là les traits caractéristiques de l'endroit (°). Ils devaient frapper l'imagination des anciens, comme ils le font de nos jours. Et n'est-ce pas là un parallèle

<sup>(1)</sup> R. F. Burron, Unexplored Syria, v. II, p. 137.

<sup>(\*)</sup> Pour pouvoir photographier l'eau bouillonnante au fond de la "gueule de four", M. Bobrovsky n'a pas hésité, malgré son grand âge, à se pencher au-dessus du gouffre tourbillonnant, l'appareil en mains, avec trois Metualis qui le retensient par derrière.

<sup>(?)</sup> La force avec laquelle l'eau remonte du fond de la caverne verticale est déjà un fait remarquable. M. Alout, Conservateur des ruines de Ba'albek, nous a assuré que si l'on y jette une pierre, grosse comme une tête d'homme, elle se trouve rejetée par la pression de l'eau.

occidentale, nous voulons dire, à Afka. C'est que le courant ne se déverse pas de la montagne pendant toute l'année. Il est intermittant. Il n'y a de l'eau que pendant quatre mois. A Afka c'est pareil, tant qu'il s'agit des grandes eaux. Mais là l'écoulement, bien que fortement réduit ne cesse pas complétement. A Yamonneh, le flot s'arrête net et pendant huit mois la gorge rocheuse reste vide. À la voir, comme nous l'avons fait en automne, on avrait de la peine à se la représenter à l'état d'ébullition printamière (pl. VII, fig. 8).

Et voici pour en finir le trait le plus curieux du courant de Yamouneh. Ce trait, c'est la soudaineté de son apparition des entrsilles de la montagne et en ne se faisant annoncer qu'au tout dernier moment par un fort bruit et un tremblement souterrain formidable. Le torrent surgit ex abrupto, comme p; ym dans le conte égyptien et avec un élan fougueux se précipite par un ravin désséché vers le château-temple des amants divins.

On l'appelle, encore de nos jours, "château" ou "château" ou "château-fort".

Voyons comment les choses se passent.

Nous empruntons la description suivante à l'article d'un ancien consul de France à Tripoli;

Chaque année, au printemps, à jour fixe, il s'échappe du fond de la grotte une colossale gerbe d'eau qui remonte avec force la partie intérieure du torrent (1), de telle sorte que là, sur cette rampe de 15 à 20 mètres de lougueur, les cailloux sont roulés de bas en haut, et l'eau arrivée à la crète de séparation des deux pentes, se précipite dans le grand bassin par la ravine desséchée.

Et telle est l'abondance des eaux qui s'échappeut de cette gueule de four, qu'en très peu de jours, le lassin de Yamouny est transformé en un grand lac, et le temple d'Adonis devient comme un ilot isolé dans ce lac à une petite distance de la rive.

D'après les habitants Maronites et Metualis, cette éruption a toujours lieu le jour de la fête des Quarante Martyrs chez les Grees, c'est-à-dire, le 9 mars qui correspond au 21 (actuellement, 22) de notre calendrier (°).

<sup>(&#</sup>x27;) Cf. L. LORTET, La Syrie d'Aujourd'hui, p. 628.

<sup>( )</sup> G. BLANCIE, Les eaux d'Adonis au Mont Liban J. 7.

deux il n'y ait aucun rapport, direct ou indirect, il en reste, tout de même, la ferme croyance populaire qui seule compte pour nous en ce moment.

Il en résulte qu'en nous rendant à Yamouneh de Ba'albek pour y reprendre l'enquête commencée à Afka nous restions sur le même terrain folklorique. Nous ne faisions que jeter un coup d'œil sur le revers, nous faillimes dire, de la médaille. Le revers était bien là, mais à la place de la médaille, c'était la crête libanaise. Comme nous l'avons dit, Afka et Yamouneh sont adossées au même massif, presque en regard et distantes l'une de l'autre de douze kilomètres environ.

La symétrie n'est pas seulement d'ordre topographique. Elle se complète par maints autres traits. Grosso modo on pourrait dire que Yamouneh est une replique d'Afka, placée sur le versant orienté vers la Vallée de la Beksa, séparant le Liban de l'Antiliban. Nous y trouvons, en effet, un mur rocheux, une caverne d'où sort un impétueux torrent (pl. III-IV, fig. 3-4) et un temple, lui aussi consacré au couple Aphrodite-Adonis, tout près duquel les eaux mènent leur course folle (pl. V. fig. 5). Il y a une certaine différence de proportions. A Yamouneh, tout est à une échelle quelque neu réduite, exception faite pour le temple, de l'époque romaine (qui a pu remplacer un sanctuaire plus ancien), dont il reste actuellement non seulement le soubassement, mais aussi les murs, d'apparence cyclopéenne et s'élevant à une hauteur imposante (pl. VI, fig. 6). On a trouvé non loin de là une belle statue d'adolescent nu (Adonis?), portant un agneau (en tant que protecteur des bergers) et un épis de blé (ou rameau ?) (1) (pl. VII, fig. 7).

Pour compenser les dimensions, moins grandes qu'à Afka, il y a. cependant, à Yamouneh un détail des plus intéressants, beaucoup plus accentué qu'il ne l'est dans la localité-sœur

<sup>(1)</sup> Cf. VIROLLBAUD, Spria, vol. XV (1934), p. 113 et pl. XXVII; H. Savele, ibid., vol. XVIII (1937), p. 205, n. 3.

Il était donc tout indique de faire des recherches complémentaires. Comme nous l'avons déjà dit, c'était un autre site merveilleux, du nom de Y amouneh (1), où nous nous sommes rendu de Ba'albek le 27 noût 1936, cette fois-ci, très confortablement en auto et, comme tout bon touriste qui s'estime, un guide en main, où nous venions de lire "On trouve dans la mythologie phémicienne des allusions au lac Yammouné; Astarté fuyant Typhon s'y serait métamorphosée en poisson "(2). Ceci nous posait d'emblée un problème : celui de trouver un rapport entre un poisson et une boucle de cheveux! Nous avouons qu'il nous a pris fort peu de temps. Une fois arrivé sur place, nous avons préféré, comme toujours, ne nous baser que sur des données que nous pûmes recueillir nous-même. Et il y avait bien des choses à voir et à apprendre à El Yamouneh!

La localité en question se trouve au pied de Djebel El-Mounaytré (2500 m.), de l'autre côté de la chaîne libanaise, et une tradition populaire très persistante, bien que dénuée de fondement, veut voir dans les eaux d'Afka le déversoir du lac d'El-Yamouneh (3). Tant que nous avons affaire au folklore, l'erreur concernant le régime des eaux locales, ne peut aucunement nous importuner. Que les eaux de Yamouneh soient les mêmes que celles d'Afka, que les deux. comme certains (parmi eux, Renan) l'ont suggéré, aient une source commune, on qu'entre les

<sup>(&#</sup>x27;) Voioi comment le décrit un grand connaisseur du Liban: "Le premier point remarquable qu'on rencontre à la descente du Liban est le lac El-Yammonni... Là dans une petite ile artificielle, ou plutôt sur une substructure carrée en helles pierres, élevée sur le bord du lac, au milieu de sources dont les caux vives l'entourent de toutes parts, paraisseur les ruines... d'un seul (') temple". (E. Renan, Mission, p. 305-306).

<sup>(2)</sup> Les Guides Bleus, Syric-Palestine, 1932, p. 114 [8].

<sup>(\*)</sup> Il est curieux que le grand géographe, Elisé Reclus partagenit cette erreur ("phénomène analogue à celui de la Garonne occidentale que forment les neiges de la Maladetta et qui s'engouffre dans le "Trou du Taureau", pour surgir en gros bouillons à quelques kilomètres au nord et à 600 mètres plus has au "Goucil de Djoucou". Géographie universelle, vol. IX. p. 722).

fatigne disparut comme par enchantement et nous pûmes à loisir faire la reconstitution du domaine de Bata en ce site merveilleux où jadis la légende avait localisé les amours d'Adonis et de la Vénus-Aphrodite phénicienne.

Le torrent, sortant précipitamment de la montagne abrupte et tombant en une suite de cascades bruyantes, tout pres des assises du temple encore visibles, cela ne pouvait, certes, ne pas évoquer dans notre mémoire le torrent, pi ym, roulant tout pres du château de Bata ses eaux fougueuses. Les cèdres? A l'époque où nous étions à Afka, il n'y en avait pas un seul. Mais anciennement il en était, peut-être, autrement. Ou, tout au moins, il y avait eu des forêts entières dans les parages peu éloignés. Et l'on sait avec quelle facilité les conteurs rapprochent les lieux même distants!

Aiusi, tant qu'il s'agit d'Afka, nous avons, en somme, les éléments suivants en commun avec le conte égyptien :

- 1. région réputée pour ses cèdres, '
- torrent sortant de la montagne et tombant en cascades près d'une ancienne bâtisse,
- 3. temple de la déesse de l'amour dont les assises subsistent jusqu'à nos ours,
- réminiscences des amours d'Astarté et d'Adonis—les deux pouvant être mis en regard de Bata et de la Fille de Râ—localisés dans les même parages,
- site connu en Égypte, de même que devait l'être la Vallée du Cèdre où s'en alla Bata.

En revenant par la route de la montagne, parsemée de superbes génévriers géants (Juniperus excelsa) et embaumée du parfum des plantes alpines, nous en avons tiré la leçon suivante:

Afka est un endroit qui pouvait avoir attiré rers lui Bata, dégoûté par les propos licencieux de la femme de son frère aîné, sans qu'il y ait une preuve absolument sûre que cette localité. à elle seule, fût dans l'esprit de l'auteur du conte des "Deux Frères". Ensuite nous nous rendîmes à Kartaba et de là, en quittant l'auto, nous nous mîmes en route à pied, quatre heures à l'aller et autant au retour, en compagnie d'une épouse courageuse, d'un fils très jeune et plein d'entrain, et d'un auni dévoué dont nous aurons l'occasion de reparler plus loin. Nous remontâmes le cours de Nahr Ibrahim, le fleuve Adonis des anciens, et nous finîmes par arriver à bout de souffle au pied d'une immense caverne d'où sort le fleuve (Plaches I-II; fig. 1-2). Devant le grandiose amphithéâtre, d'une beauté incomparable (1), notre



CARTE DE LA RÉGION GYBLITE Afka — Yamouneh — Les Cidres

<sup>(</sup>¹) Cf. Elleé Reolus, Geographie universelle, vol. IX, p. 724: " La Vauelinse du Liban est un des sites grandioses de la Syrie" et E. Renan, Mission, p. 296: "Afka est un des cites les plus beaux du monde... La fraicheur de l'eau, la douceur de l'air, la benuté de la végétation ont quelque chose de délicieux. L'enivrante et bizarre nature qui se déploie à ces hauteurs explique que l'homme, dans ce monde fantastique, ait donné cours à tous ses rèves".

est, à son tour, un dieu de la mer et nécessairement faisant partie du panthéon phénicien. Lefebvre insiste sur la nature violente et insatiable du dieu phénicien ('), qui veut avoir à lui seul la déesse et les biens des dieux d'Égypte. Dans le cas contraire, il menace de submerger le pays jusqu'aux sommets des montagnes. C'est tout autre chose tant qu'il s'agit du p' ym dans le conte des "Deux Frères". Là p' ym ne fait aucunement montre de violence. Il ne fait qu'à demander au Cèdre de lui procurer une boucle des cheveux de la fille divine et encore ne garde-t-il pas pour lui-même, mais la porte en Égypte, pour faire connaître au pharaon l'endroit où se trouve la Fille Solaire. Il nous semble donc qu'il n'y a rien de commun entre le p' ym, du conte égyptien, et celui de l'histoire d'Astarté et des légendes de Ras Shamra.

Nous sommes toutefois d'accord avec Lefebvre en ce qui concerne la localisation en Phénicie de la partie médiane du conte. Nous le croyons de longue date. Et c'est pour cette raison que lors de plusieurs visites au Liban nous nous sommes donné pour tâche de retrouver l'endroit qui se prêterait le mieux à la localisation du château de Bata où il filait un parfait amour avec la Fille du Dieu-Soleil et fut plus tard trabi par elle.

## LOCALISATION AU LIBAN DU DOMAINE DE BATA

Ayant parcouru le Liban en long et en large, nous avons, en définitive, porté notre choix sur deux localités, Afka et Yamouneh.

Venant de Beyrouth, nous nous sommes arrété près de l'embouchure de Nahr el Kelb pour nous récueillir devant les stèles des pharaons, côte à côte avec celles des rois assyriens (voir Frantispice). Ainsi, au début même de notre expédition, nous etimes une vision de ce syncrétisme qui nous attendait à son terminus, à savoir la Venus locale (ci-devant Ishtar assyrienne) associée à Adonis, versus la Fille du Dieu-Soleil égyptien, amante de Bata-Osiris.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 107.

Nous passons à l'autre mot, p ym.

Encore ici il s'agit non pas d'une fausse interprétation—le traducteur, en grammairien avisé qu'il est, pouvait-il en commettre une—mais bien, comme dans le cas précédent, d'un choix qui ne nous paraît pas heureux. Le mot p: ym signifie, cortes "la mer". Il n'y a qu'à ouvrir le dictionnaire pour en être instruit. Mais, de l'autre côté, de même que le mot arabe bahr ( $\not\sim$ ), il peut désigner tant la mer salée que la mer douce, une eau quelconque, plus ou moins étendre, lac, fleuve ou courant (v: mira, p. 78).

Laquelle des deux significations est préférable dans le cas présent? Lefebvre choisit la mer salée, et même plus que ça. Il tient p² ym pour le Diau de la Mer et cela d'une manière précise. Pour lui il n'y a pas de doute que nous soyons en présence de la même divinité, violente et insatiable, qui figure dans les textes de Ras Shamra-Ougarit. Il y aurait là pour lui une indication de plus du contact culturel entre l'Égypte et la Syrie du Nord, une indication d'autant plus utile qu'il rapproche Bata d'Osiris qui, lui aussi, avait séjourné dans la région gyblite.

Mais Lefebvre, nous donne-t-il une preuve que p; ym du conte des "Deux Frères" désigne vraiment le dieu de la mer syrienne qui figure dans la légende égyptienne d'Astarté, à laquelle il se réfère, en même temps qu'aux légendes de Ras Shamra? Il n'en donne aucune. Il veut nons imposer son point de vue par le simple fait de sa traduction et par le renvoi à une annotation, aussi peu probante, que voici:

Litt. "la Mer" pi ym, personnifiée ou, plus exactement, représentée comme un dieu analogue au Yam phénicien ... lei, c'est sur sou domaine propre, la côte de Phénicie, que le Dieu de la Mor exerce sa violence et moleste une fille des dieux d'Égypte." (1)

Une simple référence au dieu phénicien de la mer et au pl ym de la "Légende d'Astarté" ne peut pas, évidemment, être tenue pour une preuve que pl ym du conte des "Deux Frères"

<sup>(1)</sup> Op. vit., p. 150, n. 47,

## INTERPRÉTATION DES MOTS PIÈS ET PIYM

M. Lefebvre traduit p! 's par le "pin parasol". Le mot désigne plusieurs conifères, parmi lesquels se trouve, sûrement, le cèdre et peut-être le pin, pour ne parler que de ces deux espèces. Nous ne nous expliquons pas, au juste, la raison pour laquelle le traducteur a préféré le deuxième au premier, qui, lui, semblait être, depuis quelque temps, définitivement agréé. Actuellement, le pin parasol est l'arbre-type du paysage libanais, déboisé qu'il le fut à maintes reprises et, en définitive, pendant la première guerre mondiale. Mais était-ce ainsi à l'époque des Ramsès? Alors ce n'était pas le sapin, le pin ou autre représentant de la famille des comières qui venait à l'esprit quand on parlait du Liban—et c'est là que Lefebvre situe le château de Bata—mais la gloire du Liban, restée encore comme telle de nos jours en qualité d'emblème national. Je veux dire, le Cedrus Libani.

Il serait donc étrange que le conteur de l'époque de Ramsès eût choisi le pin parasol de préférence à l'arbre sacro-saint s'imposant au respect et à la vénération de tout le monde par sa majestueuse stature et par sa renommée de braver les siècles. Ne nous a-t-on pas montré dans la Forêt des Cèdres, la seule qui ait survécu, au haut de la Vallée de la Kadisha, des arbres, soi-disant millénaires, datant de l'époque pharaonique, ou, ce qui revient au même, "du temps de Salomon"? Son bois—et les Égyptiens en faisaient une grande consommation—est sensé indextructible ou, tout au moins, très durable (¹). Ce serait donc un conifère tont désigné pour servir de support au symbole de l'immortalité, lequel est en cette occurence le cœur du héros.

<sup>(&#</sup>x27;) Cf. par exemple, co témoignage: "In the palace of Versailles there is a richly carved gateway, above which is inscribed: "L'Hôpital des Chevaliers de St. Jean de Jérusalem dans l'Isle de Rodes". It is made of cedar of Lebanon, and despite its indubitable autiquity, is in a state of perfect preservation" (A. Howard, Timbers of the World, London, 1934. p. 114).

les trésors de sa pensée et de son art, en échange des leurs. Les contes étaient du nombre. Celui des "Deux Frères" ne faisait pas exception à la règle. ("est pourquoi l'on retrouve ailleurs des œuvres folkloriques qui lui ressemblent, parfois de très près, et cela tant dans l'antiquité que de nos jours.

Le fond sera partout le même. Il s'agira d'un héros d'humble extraction, d'un rustre, vivant au milieu d'animaux, loin des hommes civilisés. Il a plus tard affaire à la fille du dieu-soleil on du dieu du ciel, et est truhi par elle. Trois fois il est trahi, trois fois il est mis à mort. Mais, immanquablement, il résuscite et finit par devenir roi et châtier la fille, perfide malgré qu'elle soit de souche divine.

M. Lefebvre a bien reconnu ce rayonnement du conte nilotique et promet de nous parler, dans un avenir peu éloigné, d'une version, rappelant de près la deuxième partie du conte des "Deux Frères".

Il s'agit, comme il le dit, de la "bylina" (autroment dit, starina), ayant pour titre "Ivan, fils du sacristin".

Dans l'attente de cette publication, nous croyons opportun de signaler que ce ne serait là l'unique version-sœur des "Deux Frères" qui nous soit connue. Comme preuve, nous allous citer deux œuvres folkloriques de notre temps et deux autres, d'une époque ancienne, l'une d'elles de beaucoup plus ancienne, même en comparaison avec le temps des épigones de Ramsès II, auquel appartient le Papyrus d'Orbiney.

Mais avant de les aborder, nous croyous devoir faire, dés maintenant, quelques remarques à propos de la nouvelle traduction, pour ne pas interrompre plus tard notre exposé.

D'ailleurs les points, sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec Lefebvre, ne sont ni nombreux ni en eax-mêmes importants, surtout pour le lecteur ordinaire. Ils n'acquièrent de l'importance qu'en rapport avec le contexte et avec l'endroit où nous croyons devoir situer les péripéties tragiques du hèros.

## LE CONTE EGYPTIEN DES DEUX FRERES ET QUELQUES HISTOIRES APPARENTEES La Fille-Citron — La Fille du Marchand Gilgamish — Combabus

Localisation Du Domaine de Bata à Afka — Yamouneh — Les Cèdres

#### AVANT-PROPOS

. Il vient de paraître une nouvelle traduction des contes égyptiens, faite avec cette érudition méticuleuse qui est le propre de M. Gustave Lefebvre, Membre de l'Institut (1). Elle a beaucoup de mérites, surtout dans sa partie bibliographique. Chaque bistoire est précédée d'unc énumération de tout ce qui a été fait sur son compte, à partir de la découverte et la publication du texte et jusqu'aux diverses traductions qu'on en a faites et les études et commentaires dont il était l'objet.

Parmi les contes, compris dans la nouvelle édition, il y a un qui se distingue par le naturel de sa présentation et les états psychiques dont il est l'une des plus anciennes illustrations. C'est le célèbre conte des "Deux Frères". Cette histoire, connue d'après un seul manuscrit (Papyrus d'Orbiney), s'impose à notre attention, non seulement comme une œuvre hors pair du génie de l'Égypte ancienne, vieille de quelque trois mille ans, mais encore par le fait de ne pas être restée en usage uniquement chez les anciens habitants de la Vallée du Nil.

Tout comme de nos jours, le pays vivait alors en étroite collaboration culturelle avec ses voisins, auxquels il transmettait

<sup>(4)</sup> G. Leffreure, Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique, Paris, 1949.

### DEDICACE

Cet auvrage, qui illustre par ses parallèles folkloriques les liens culturels unissant l'Ézypte au Lévant et aux pays du Nord, est dédir

Aux ("ollègues Égyptiens et Européens arec lesquels! Auteur a eu le plaisir de travailler, depuis le 10 décembre 1924 et jusqu'à cette date, à Mounira, Zaafaran et Guizeh, aussi bien que

> A la jeune Equipe Égyptologique de la Vallée du Nil

à la formation de laquelle il a contribue.

Parmi les noms, qu'il serait trop long d'enumérer ici, l'Auteur relève celui du grand Égyptologue disparu, qui par son érudition, ses conseils et son admirable exemple, plein deferveur et de sentiment du devoir, a tracé à ses élèves le chemin à suivre. Ce nom est celui de

Wladimir Goldnischeff

Qu'il ne soit jamais oublié en Égypte, laquelle, après son pays d'origine, il aimait le plus!

La pensée émue de l'Auteur va, enfin, à la mémoire de cet excellent homme, qui l'a aidé dans ses recherches au Liban, le roya jeur injatigable et collectionneur passionné des antiquités égyptirancs et syro-égyptiennes

Paul Bobrovsky

Le Caire — Zamalek 10 décembre 1949



EN ROUTE POUR AFKA

L'Auteur (assis) et M. Paul Bobrovaky (dehout) au pied des stèles de Ramses II et d'Asarhaddon près de l'emhouchure de Bahr el Kelb (Fleuve du Chien),

Photo de l'Auteur

## LE CONTE EGYPTIEN DES DEUX FRERES ET OUELOUES HISTOIRES APPARENTEES

# La Fille-Citron — La Fille du Marchand Gilgamish — Combabus

LOCALISATION DU DOMAINE DE BATA À
Afka — Yamouneh — Les Cèdres

PAR 3

VLADIMIR VIKENTIEV

of Socrates who in the splendour of his dying represents immortality. The "Republic" had appeared already with its first book which we call "Thrasymachus". It is now enlarged to the greatest breadth, to a conversation between Socrates and Plato's brothers Glaucon and Adimantus, of epic dimensions and none the less incessant highest spiritual tension. Socrates develops "justice" as the all embracing power which joins man to men, and the human community to the transcendent order of the universe, from the narrow circle of the family through the building of ideal human associations which vitalize eternity in present perfection up to the mythical vision of Necessity in the cosmic Beyond. We have interpreted the first words κατέρην χθές εtς Πειραα, "I went down yesterday to the Piracus" etc.

The symbol of the harbour, of the glance into the wide world appeared important for the comprehension of the first book.

Now we see the same words used as introduction to the monumental whole, and in this second function they seem to contain a more important sign of Plato's universal wisdom. For every prophet the moment of his leaving the site of his solitary illumination and of his setting out for the message to his fellow creatures means the painful farewell to an undisturbed height and the descent to a doubtful adventure imposed by duty. The way to the sermon is always a way down. We find this symbol in the case of the gospels, of Zarathustra, of Buddha and others. When Plato wishes to communicate his mystical message to men it is done by Socrates telling of his descent.

These three dialogues, in which the rejuvenation of Hellenic beauty by Egyptian transcendentalism is launched for the spiritual humanisation of millennia, should be quoted, as Israel quotes the books of Moses, by their initial words which say more than the conventional titles. In the "δοκώ μοι", the "αὐτός", and the "κατέβην" the symbolic irony of the promise prepares for fulfilment which far surpasses it.

So he sums up: "The popular saying is right. 'Beauty is a burden.' χαλεπόν τό καλόν. It seems to me, I know that !"  $\Delta$ oκ $\Delta$  μo, it seems to me, links up with the "Banquet" which begins with these very words.

Plato's revelation cannot be discussed here. The three dialogues which give it are the "Banquet", the "Phaedo" and the "Republic". All the motives of discussion which appeared in the long preparatory series as arguments, doubts, and hints are now brought to their clear and definite destination. They do not together form a philosophical system like any of those which begin with Aristotle. But no more are they direct exhortations to a perfect life like the speeches of Indian sages, but they represent in continuous tension the image of man's rising from illusion, decay, and change towards a life of mystical enlightenment and eternal presence. This life, of course, is meant to appear for men in the midst of the perishable earthly existence, although its secret sources of light stream from an "other", "transcendent" realm of unfathomable value. Socrates, the daemonic body, the living guide in this enhanced reality, emerges in the "Banquet" out of the flood of glittering joys as from the stage of a Dionysiac comedy. So the first words of the dialogue are: Δοκώ μοι περί ών πυνθάνεσθε ούκ άμελέτητος είναι. "It seems to me. I am not without practice in what you are inquiring about". This is said by Apollodorus, the sentimental disciple of Socrates, to unnamed friends who had evidently asked him to tell them the mythical adventure of Agathon's banquet and of the famous speeches which were given in its course. He says now: a short time ago I told this adventure to someone else, to Glaucon (Plato's brother), so it seems to me, I have had some practice in telling. Through these natural words there shines for us the announcement of a world of "it seems", of love and illusion, out of which, through consistent practice, something unknown will raise its light.

The symbolism of the initial hint in the "Phaedo" has been discussed. Acros, "he himself", is put as pointing to the self

great demonstration. But Plato hesitates one moment more. He has examined his own artistic means. Why does he not use it to its full effect? Does he fear to be misunderstood? To appear as an "artist"? Does he want bluntly to reject the suspicion that he is interested in proffering exquisite words, in being applauded as a virtuoso of unparallelled mastery? (He may have had, in fact, some unwelcome public success of this kind). Words, poems, rhetorical achievements have beauty. But his "beauty" is something different. It does not want to be enjoyed, but to be revered. It is not consumed in fleeting sensations, but it is a source of inexhaustible renewal.

So Plato puts, as a last warning, a contrasting figure before the eyes of his reader, in order to show beyond dispute, what he should not expect from him. Ίππίας ὁ καλός τε καὶ ποφός, ὡς διά χρόνου ήμεν κατήρας ές τάς Αθήνας, "Here is the beautiful and wise Hippias! What a long time, since you landed in Athens!" This salute contains the essence of the whole dialogue, the "Hippias Major" in absolute irony. The round about mountebank and representative virtuoso of illusionary nothingness, the sophist Hippias comes once more to the stage, and Socrates entreats him to give his revelation of "beauty". Hippias, with iron consistency, confounds "something beautiful" and "beauty" (καλόν τι and τὸ καλόν) and proposes as real beauty: a lovely girl. Through this Plato warns: do not expect from my work anything you expect from a lovely girl. In order to increase both the irony and the earnestness of his request Socrates does not proffer it on his own account. He prays in the place of an other individual, of an unnamed companion (embodying, of course, his conscience or better self). This troublesome fellow always pushes him on, as he complains to Hippias, not to be lazy and urges him to find the true beauty. Necessarily this talk remains absolutely without result, its failure is its result. Bene navigavi, cum naufragium feci, so could Socrates say, for any aim I could reach with Hippias is a fake.

which language too belongs, was not investigated by him. And he was indifferent to both the half-mystical "nature" and the rational "law". But he uses this problem and this dispute as a symbolic means of making his light shine.

Socrates participates in the argument and goes first, as is to be expected, to the side of Cratvlus. With the showers of sparkling wit, which he pours over the hearer. Socrates shows in many groups of words how they could be interpreted as saying something about their essence. But he does not stop at the statement of this essence (or nature) after the view of Heraclitus. He goes on seeking symbolical hints at a transcending reality, at the very truth of being, in the words. The result of this chase through the Greek dictionary is the statement that higher lights do flicker in it with dimness and contradictory confusion only. Consequently, another way of direct relation to the true being must be found which neither the Rationalists nor the Obscurantists could detect. In short sentences Socrates states. for the first time without a shadow of irony, that a mystical vision must be opposed to empirical research. This is an open announcement of the revelation which is to follow. So we see the initial question of the "Cratvlus" as another symbol used with irony in order to announce the main tendency of the dialogue. The two "philosophers" agree to bring Socrates into their argument. This makes us feel that Socrates will use the argument for his higher purpose and will point to a reality which is beyond either discussed solution. Whoever does not acknowledge this ironical symbolism must come to the conclusion (very commendable to the European philologist) that Plato himself did not exactly know what to think about language, that he seriously and helplessly wavered between various theories of his time.

He will now use a "word", in front of which the question of natural or conventional origin loses all relevance, as it speaks with overpowering intensity of life which is founded beyond nature and convention. We look forward impatiently to this

Cratylus, a young philosopher and adherent of the doctrines of Heraclitus: Βούλει οὖν καὶ Σωκράτει τῷδε ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον: "Are you willing now that we should communicate our argument to Socrates too?" This is the only first sentence of all those dialogues, where Socrates is present, which is neither spoken by him nor to him. So the "Cratylus" is distinguished from all other works of Plato by the fact that the power of Socrates is not immediately displayed in its thought, but that a philosophical problem, not arising from the mystical plane, is brought into his orbit from outside. Plato is, we must repeat it, no scientific investigator nor systematic philosopher who is eager to solve problems by the logical evaluation of experience. Both experience and logic are for him no more than means of passing into a realm beyond the sensual and intellectual forms. But he is obliged to use words as devices for representing his transcendental tendencies. So he must be interested in this problem : is my device, the word, at all capable of doing this job and of conducting beyond sensual experience and logical necessity to mystical truth? Is the word a medium in which eternal light may shine?

Now there was a philosophical dispute about the origin of language in Plato's time. One party, amongst them the adherents of Heraclitus, declared language to be a formation of nature, of \$\phi\cite{cut}\text{out}\$. They wanted to say that in every word the very nature of what it named was expressed. If someone is named Hermogenes (names and words are the same for this argument), he must be begotten by Hermes. This is a kind of empirical, obscure mysticism. Its adversaries pointed out that language is a convention, the words were formed by tradition or convention or edict—which are all comprised in the notion of vouce or "law". The words could not say anything about the nature of the things they only designated for the purpose of understanding. This is plain rationalism. It is clear, neither solution could satisfy Plato. The origin of perishable things, to

Junker, about the problem of whether "virtue" can be taught or not. The discussion is different in principle from those with noble Athenian boys and men about the various kinds of virtue, e.g. of interior moderation in the "Charmides". There we saw virtue becoming conscious and efficient in the soul of the disciple as guided by the master.

But Meno is no noble creature. He is of the human type which Plato considers as the most fatal one. With great energy and intelligence, moreover, with an impressive presence, these gentlemen were only interested in power, glory, and enjoyment. Meno is therefore treated with superior irony, virtue cannot be strengthened in his heart nor made conscious in his mind. But Socrates, with the impact of his spiritual intensity, can force him to acknowledge that the traditional methods of teaching virtue do not suffice and that some better way of intuition is necessary. This nobler thought is threatened by the bitter enmity of the self-complacent citizen who in this dialogue challenges Socrates through the person of Anytus, the most insidious of his accusers in the later lawsuit (which is not directly mentioned here). Meno, the irresponsible egoist, is asked, at the end, with black irony, to appease the wrath of Anytus against Socrates. But the attentive reader is dismissed with the deep impression that Socrates is endowed with a mystical knowledge, through which a new kind of mastering life, of aperth, is possible. It can be taught, that is, stirred up in impressionable souls. This half-revealed mystery is hinted at in the initial question of the dialogue. "Εχεις μοι είπειν, δ Σωκρατες, άρα διδακτόν ή άρετή; "Are you able to tell me, Socrates, whether virtue is teachable?" For the conventional gentleman this means only: Can the art of enjoying life be taught? But in this trivial problem the shimmer of the other world can be captured by anyone who "remembers" it.

The next dialogue, the "Cratylus" begins with a very different question. Hermogenes, a friend of Socrates', asks

absoluteness of the visionary to be free of moral, political, or schoolmasterly pedantry. Coming from the depth of mystery he was able to make a gracious game of his adjustment to necessity. It is not Socrates who is supposed to be the author of this oration, but Aspasia. As a woman of superior wit and eleverness it suits her well to represent the charm of self-adaptation. Socrates only reproduces the speech to his young friend Menexenus, who in the "Lysis" had played, after its hero, the descendant of Zeus, the part of the second winner. The whole thing is an affair of public superficiality. So Socrates asks in the first sentence: 'Eξ ἀγορᾶς ἢ πόθεν, Μενέξενε; "You've come from the market, I suppose, Menexenus?". This ironical warning given by Plato against his own fun needs no commentary.

With this charming gesture, which, for once, is female, the group of bellicose dialogues comes to an end. We approach the group of revelation. This is not displayed immediately. The three dialogues of uncovered light are preceded by three others of cautious preparation for the light. The first of these opens for the first time the view of mystical being as it had been represented by Socrates through mere living and is now caught by Plato in words. We saw, it is true, at the end of the "Gorgias" the opening of the cosmic hell. But its gruesomenegativism is only a mystical warning. With infinite caution Plato is now prepared to do more than warning. He points to the unity of man and the cosmos which is the very basis of eternal life in reality. Socrates teaches us come l'uom s'eterna. Man "remembers" his great thoughts. His bringing of eternal values into present life, his knowledge of eternity is no result of concrete experience, but a reflection of the cosmic Beyond in the notions of human thinking. According to the symbolic formula man "remembers" what he has learnt in a previous pre-terrestral existence. This sublime information is given in the "Meno". But it is carefully wrapt into a broad layer of both playful irony and pugnacious batred. Socrates argues with Meno, a Thessalian

man lives within the organisation of power, in his town, - Socrates and Plato live in Athens. So there must needs be some useful community between the two kinds of human beings. This community is based on necessity which in all human relations (even in those of criminals) manifests itself as order, as law which gives everyone his place in the whole. This law is to be found as we have seen at the beginning and at the end of Plato's whole work, and here in the centre it shows its power by keeping the sage among his personal enemies, by keeping Socrates in Athens inspite of everything. The next short dialogue, the "Crito" tells how this man, a loyal old friend of the family, who, however, is unfit for spiritual enthusiasm, comes into the prison and tries to persuade Socrates to flee as he is already condemned to death. In a fine plain discourse Socrates calls up the laws of Athens personified to forbid his flight as unworthy of a wise old man. No strong intellectual light is needed to demonstrate this opinion. It is determined by the idea of law as comprehensible to everyone. So this is a conversation in the half light of dawn. It starts with Socrates asking: Ti Thunkab' deledi, & Κρίτων; ή ου πρώ επ έστιν; "Why do you come at this hour. Crito? Is it not still early?" As always there is a spiritual hint in the natural question.

In spite of all the acerbity of the antagonism between the bringer of a new life and the power organisation of the old life it is not only the laws, after all, which keep the two together in a common existence. Plato seems to have felt the need of softening his antagonism to his country after he had stated, beyond any doubt, the foundation of his spiritual opposition. So for once hes does not oppose Socrates (or himself) to Athens, but accepts the town as the heroine of an epic tale, within which her prowess and efficiency are frequently worthy of praise. To tell this story there existed the form of the funeral oration dedicated to the victims of war. The magnificent example of Thucydides' oration was present to Plato. Within his work this tale, given in the "Menezenus", is pure play, not lacking, however, in symbolic value. For it shows the spiritual

that a long preparation, of course, a series of other Socratic performances, must have preceded it. Our point is to oppose to the historical theory the mystical nature of Plato's work. He never intended to keep historical facts in memory, everything past and perishable was for him only important, when it could be seen as a simile of ever present and eternal existence. Words can only hint at it symbolically.

So the "Apology" of Socrates must be interpreted as a symbol. We have seen how it emerged from the symbolic context of the "Gorgias". Socrates is The Sage, the Athenian judges are The Bearers of Evil, the defence is the ironic reversal of accused and accuser, the beam of light which rises from the darkness of the illusionary lawsuit. With all that the symbolism of Plato could never be vague or confused. When he visualises a natural situation as the symbol of an eternal mystery he plunges with passionate interest into this situation and describes it with all the vital signs of its importance, because it is only through full and real nature that full and real supernature can be made distinct. Therefore this apology is treated in every way as a real and impressive defence in a real court. It is, ironically, Plato the great literary artist, not Plato the visionary, that triumphs. The result is that posterity, even in Greek times, has understood the words in their superficial meaning alone, which can be done only by separating the eternal Socrates from the perishable. But Plato's intention was the opposite of this: to weld the two together forever. Nevertheless we too find here a historical document, but only because the real Socrates in himself was a mystical being. As the whole speech is a gesture of ironical symbolism, from the first to the last word, a particular hint of beginning does not need to be stressed in it.

The deadly hostility between the sage and the power organisation (as far as it is not guided by the Platonic spirit) which had been brought to the stage of the "Gorgias" and the "Apology" immediately raises a serious problem. The wise

seductive illusions is Hell. The first time in Plato's dialogues a cosmic myth emerges which breaks up, with fiery hatred, the threatening abyss of eternal annihilation before the eyes of the seducers. So this thundering discussion begins with a trumpet call. Πολέμου και μάχης φασι χρήναι, δ Σώκρατες, οδτω μεταλαγχάνειν. "This is the way to come to war and battle, Socrates, as they say". This too is a symbolic hint which touches only a reader who with Plato is shaken by the mystical force of words. For in ordinary meaning this sentence is a Greek idiom which states: you have come late, Socrates, to an interesting meeting. (To arrive in the right manner to a battle is, according to common sense, equal to arriving late).

In the long debate of the "Gorgias" the deadly antagonism had been worked out as it exists between the city which is greedy for temporal power and the sage who thinks only in terms of eternal being. One might gain the impression that the ironical situation might arise, in which the sage, the embodiment of value, would have to defend himself like a criminal before the criminal city. This situation with all its dramatic vehemence, the antithesis of the lie which gives itself a legal appearance and the truth which in its defense unmasks the illusionary character of this force, is exhibited by Plato with the mastery of a tragic poet in his next work, the "Apology of Socrates". In the face of this speech the interpreters of Plato show their mutual opposition in the clearest way. Whoever sees him as a writer with worldly aims, with realistic purposes, political programmes, and philosophical dogmas, will understand the "Apology" as a document of historical intention, rendering the thoughts which Socrates had propounded in court. If this is so, this work must be one of the first, perhaps the first of Plato's remaining works. We cannot discuss here the realistic arguments which oppose themselves to this interpretation. We should, however, listen to Nictzsche's assertion that the "Apology", with its light touch of things so profound, is a work of such superior literary skill

This goes one step farther in the contempt of the enemy. There Socrates fought against the anonymous, here he refuses to speak. That means he is opposed to an enemy with whom a real discussion is in itself impossible and with whom he speaks after all for no other reason than his obtruding himself as a sign of the time. In the conduct of speech no spiritual power, no cools. could be defended against the fool or demonstrated by the sage. This enemy, however, is not so vulgar as the two brothers. although he is still farther removed from the genuine spirit than they are. His force, and this is his danger, appears in the weight of his personality, in the negative genius of his spuriousness, with which he mixes and confounds illusion and reality, not-being and being. In this light Plato saw the sophist Hippias. Here we have first the shorter of the two dialogues named after him, the "Hippias Minor". He is an actor of spiritual actions. and unable, on principle, to understand what a spiritual problem is. Identical with the world of illusion he simply has no organ for feeling or seeking eternal reality. Socrates can force him only to the statement that it is better to do evil with intention than without it. As Hippias cannot approve of this, though he cannot help acknowledging it, he gives an impressive instance of the possibility that someone may express something in serious words even if he disapproves of it, while all the rest of his words are only used to describe his vainglorious unimportance.

The foolish and the meaningless word having been destroyed in this radical way the great tempest breaks out against the wickedness of active greed for power the concrete victim of which in Athens had been Socrates. In the "Gorgias" Socrates gives a battle against the mendacious and cruel violence as it raged in the Attic aristocracy and against all its seductive charms. It is not a moral fight for and against definite parties, but the defense of the powers which enable man to live a perfect life in cosmic harmony opposed to the decay and brutality in the service of illusionary values. The cosmic symbol for the corruption of

absolute hostility, but, if that is possible, with playfully sparkling fire. The first of these three lightnings betrays an overwhelming joy in attack, it is perhaps the wittiest production of the whole witty Greek literature. But we feel that this wit with its refinement expresses a violence of enmity, even more, a glowing hatred which is wholly strange to the playful dialogues of the first groupe, including the struggle against Thrasymachus. We are speaking of the "Euthydemus", the eristic agon between Socrates and the pair of brothers Euthydemus and Dionysiodorus, two ont-and-out rascals in logical acrobatics who in their search for applause are in unconditional opposition to real logic. As courage in the "Laches" so is here coola, wisdom, the spiritual power which Socrates discusses, represents, incites, defines and doubts at the same time in order to strive with it towards the better being. Wisdom in this particular sense is meant as the basic rejection of folly, as the primary consolidation of eternal values. Its opposite, folly, is the impertinent pretention to be able to win the argument by mere words. It is vulgar and could never be supposed to exist in a serious philosophical antagonist. Protagoras and Gorgias do not fall under the sway of negative folly. But these brothers are popular clowns without personal weight (therefore their doubleness) in the style which was applauded in Athens at that time. Socrates does not really discuss with them, but fights against their hollow sounds. dialogue begins with the question of the elderly and not very intelligent Crito, put to his friend Socrates: ΤΙς ήν, ΕΣώκρατες, & χθές ἐν Λυκείφ διελέγου : "Who was it. Socrates, with whom you were discussing yesterday on the playground?" If we look at the indefinite pronoun of the question we understand the symbolic hint. We are to hear, in this circle of merry youngsters, a verbal contest against an unnamed nonentity, that is, we are to hear fundamental wisdom defending itself against anonymously hostile folly.

Then, another friend, Eudicus, asks the sage: Σὸ δὲ δὴ τί σιγθε, ὁ Σώκρατες: "You, now, Socrates, why are you silent?"

to the cosmic powers the temporary contrast with the evil powers had to be renewed in all its sharpness. The darkest No had to be felt in order to evoke the brightest Yes.

Therefore a new group begins here, and it begins with a mystical gesture. Plato points openly at Socrates as the victim of public injustice, but not without securing at the same time his root in the soil of eternity, or to speak more popularly, not without representing Socrates as the wise reverer of genuine deity. This is done with that light grace which accompanies in Plato as in all profound minds the most difficult decisions. An ironical contrast is brought to the stage, to Socrates is opposed, let us say, the foolish reverer of faked deity. His name is Euthyphro, a kind of pedantic parson in the superstitious interpretation of sacred right and mythology. The discussion with him in which Socrates evokes the spiritual power of 5000v, piety, goes on before the King's Hall, where Socrates has to inform himself about the public accusation which has been brought up against him. He will have to defend himself against the indictment of corrupting the young. This is something new in both the most superficial and the most profound sense, the transition from sporting play to public battle. It is expressed by Euthyphro with a symbol which he naturally does not realize himself in his introductory question. Τι νεώτερον, δ Σώκρατες, γέγονεν, δτι σύ τάς έν Λυκείφ καταλιπών διατριβάς ένθάδε νθν διατρίβεις περί την τοθ βασιλέως στοάν; "What new thing, Socrates, has happened that you have left the pastimes of the Lyceum and are now passing your time at the King's Hall ?"

With the fighting gesture of the "Euthyphro" executed in easy elegance but meant in stern seriousness, Plato prepares the violent blow which opens wide the abyss between good and evil and separates human spirituality from bestial greed down to the bottom of eternal existence. But he can never do enough is enforcing the preparation of such a decisive step. Before the stroke which will open hell he hurls two other lightnings of no less

The long dialogue "Alcibiades Major", whose exciting tensions and splendid tales will communicate all the good impulses of the leaning soul, bears Socrates' initial sentence: mat Kanylou. ofugi σε θαυμάζειν. "Son of Clinias, I think, you admire ...". This is a bright and free variation of the obscure allusion at the beginning of the shorter dialogue. Instead of the personal and intimate name it brings the patronymic, which has a nolitical significance, and states a spiritual act instead of the religious one: you admire. It is a symbol in irony again. For the natural admiration of Alcibiades refers to a factual complex which is furtheron expounded by Socrates. But it is a hint to the universal θαυμάζειν, to the awe which is awakened in the soul of the disciple in so far as he is striving towards wisdom. "I think", it is true, contains the tragic overtone which is resumed in the final formula of the dialogue. There Socrates says: "I am afraid, the city in stirring up your greed of power is stronger than your urge towards the true life",.

The "city" is Athens which diverts the ambition of valuable men to the disastrous satisfaction of greed for power and has killed her most valuable citizen, Socrates, by legalised murder. It is important to understand that Plato in all the dialogues written up to this point has never alluded in so much as a syllable to the death nor (before that last sentence of the "Alcibiades") to the enmity of Socrates for Athens. Evidently he wished to represent the figure of the spiritual master, whom he resuscitated for his perplexed Greek readers at least a decade after his death, first in pure devotion to the eternal trends symbolized in his plays. Its lasting impact should not be marred by the reminiscence of that temporary conflict. From the start the sage is a spiritual fighter, acting against the sophists, those hawkers of wisdom, against the confused and confusing poets, against vain fools and irresponsible lust addicts. But this fight takes place in an atmosphere of beauty and youth. In order to reveal, however, in its full glory the duemon of Socrates devoted

it seems very important to see the full "Plato to-day" with his newly reappearing personal and mystical powers.

The prototype of the Socratic disciple whose tragic failure lent the master's fight for his soul a special intensity is Alcibiades. We find him already in the "Protagoras" with straightforward pleasure in philosophical disputes. appears as the very representative of problematic discipleship. Plato prepares the atmosphere for his wide and lucid examination by a short and mysterious preliminary test \*Ω 'Αλκιβιάδη, ἄρά νε πρός τον θεόν προσευξόμενος πορεύει: "Alcibiades, πο νου are on your way to worship the god?" (In the question it is' implied that we see the proud youth with a crown). His prayer, of course, will be some traditional religious act which has nothing to do with philosophical problems. So the question proves to be a clear specimen of the symbolic hint which points from social convention to the mystical reality of divine guidance. Divine guidance in winning the perfect life under the power of-Socrates. In the further discussion this "Alcibiades Minor" leads towards this aim by asking: does one know what to ask. the god? We ask: can one seriously believe that the writer who brings in this problem has been pushed to it by his own uncertainty? No, with a superior and impressive gesture he provokes questioning before the image, which is still veiled, but has been raised by him. We wish to mention here that in this small dialogue appears the first of the few, but substantial records of the Egyptian experience in Plato's work. Ammon, the oracle-god of the oasis of Siwa and later father of the Great Alexander, is quoted by Socrates as teaching the Athenians that the εύφημία of the Spartans is the best form of venerating the god-whereas Plato, of course, understands this "speaking with awe" as an ironically presented symbol of his own mystical language which in this way is sunctified by Egyptian wisdom.

But "Potidaea" means more than a place of battle in Plato's work which we are entitled or even obliged to see always as a unity. If we read the "Banquet" we learn from the talk of Alcibiades that Socrates near Potidaea went through a night of mystical rapture, that means, of present eternity (samadhi in the Indian terminology). It seems characteristic of Plato that he slips a secret into his work which the unprepared reader cannot understand. He will remember when coming to the revelations of the later dialogue that Socrates had returned to fair Charmides and his friends from transcendent regions and that the quest for the healthy mind both presupposes and reopens mysteries undiscovered before.

One might expect that Plato would now approach these mysteries and give his readers access to his realm of thought. after such exciting preparations. But he still hesitates. He is still obsessed by the task of fertilising the psychological soil on which his seed is destined to fall. From the "Laches" to the "Charmides" the conduct of the discussion was determined by the spiritual power which educates man to try to make its essence comprehensible and fertile: courage, justice, friendship, moderation appeared as aims and means of preparation. Now Plato takes over again the line of the "Theages" whose spiritual process had consisted in the simple acceptance of Secrates as master by a boy. He is going to describe the testing of the disciple by the master in the light of many motives or virtues which lead to elated humanity. Modern scholars who according to the tendency of European science are always eager to appreciate objective researches and results think these personal conversations with their irregular treatment of problems unworthy of a great philosopher and declare them spurious. They have a specially odd feeling in face of the mystical motives which are necessarily adumbrated in them. So the "Theages" was straightway removed from "reasonable" Athens to the "degenerate" period of Neoplatonic magic. For our generation texxcc. "I walked from the Academy towards the Lyceum outside the wall, near the wall". A leisurely walk in the fields, away from the Academy (which name at the time of the origin of the "Lysis", not at its dramatic time, already suggested a place of austere wisdom) to the Lyceum, a playground and sporting place for the young! Here the breath of relaxing from duty, of natural charm, of youthful play, in which we shall find a fine psychological impulse in striving towards perfection, is approsented in the very first gesture. It prepares for the noble atmosphere which appears in the graceful talks of the "Lysis" as a condition for a rise to the heights.

In a powerful climax, as if moving from the dreams of childhood to the passions of puberty, "Charmid.s" carries on proceeding in the same noble air to a severer, even wiolent spiritual search. For the first time there appears a clear notion of an other existence, of a life led with unsuspected foreas and aims. The striving for perfection, the chevy, which we have met defore as courage and justice, appears now as comprovive, as interior moderation or self-discipline. The self overcomes the gready ego in its adjustment to moderation as distated by the healthy mind. This virtue is evoked in speeches and gestures, especially those of the marvellous youth Charmides, who was the brother of Plato's mother (in the matriarchal order his very father or male prototype). But the higher meaning of the self and its preservation can not yet be realised.

Also this dialogue, full of excitements and secrets, is told by Socrates. ΤΗκον μέν τῆ προτεραία ἐσπέρας ἐκ Ποτιδαίας ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. "I had arrived the evening hefore from the camp near Potidaes". What hint is given in this natural information that Socrates had returned from war the day before he was to track dawn the noble moderation together with Charmides? We feel immediately that the virile test through hardships and dangers confers on the wise man a dignity by which his pleasurable disputes with the younger win in weight and depth.

which clearly proves that Plato had much wider intentions with this work than those he carries out down to the preliminary clause of the "Thrasymachus". First there is a symbolism of movement in space. We shall meet other instances of it later. "I went to Piraeus"—that means, I left the narrow city and descended to the port, that is to a place with wide connections and prospects. And there is a new feast in this port. Literally the introduction of the Thracian enthusiastic cult of Bendis is mentioned, but through a thin veil shines for us the feast of new life, promised by Plato's higher enthusiasm. The mention of Glaucon, who was one of Plato's brothers, gives a personal note to the intellectual excitement from the start.

The writer seems to fear that his Socrates will be received too easily, that the severe and extraordinary character of his quest for truth will not be felt. Therefore he grants, in a kind of interlude, full liberty of speech to an adversary of Socrates, a follower of Thrasymachus, and shows him launching a vehement attack against the master who as he says is eloquent enough to call for a new life, but seems unable or unwilling to point out clear ways which will lead to it. Young Clitopho is the adversary whom Plato himself appoints to incite criticism. He gives his name to the little dialogue which contains only the impeachment provoked by a question of Socrates. It would be an exaggeration to look for an initial hint in this talk which as a whole is nothing but an ironical hint of warning not to take Socrates too lightly and to prepare for further messages.

Clitopho says in his speech that the quest for a better life ought to be secured by friendship. So Plato gives now a picture of Socrates displaying his magic power by founding friendship on virgin soil, in the souls of noble children, whom he entices as their best friend in exciting talks. This happens in the "Lysis", another dialogue told by Socrates and introduced by a symbol of movement in space. Έπορευόμην μέν έξ Ακαδημίας εύθυ Λυκείου την Εξω τείχους όπ' αύτο τὸ

the sentence sounds the hint for the hearer who looks forward to Socrates: you know, the real fighter is Socrates.

On a much higher level than the power of courage which enables men to strive through dangers towards their high aim must be seen the power of right which evokes in the human soul the sense of law and the devotion to the order of eternity. This power is called δικαιοσόνη, justice. The first function of this "justice" consists in making safe the dignity which defends the human values from the bestial lust for domination. what Socrates does in the next dialogue where, in a circle of friends, he opposes with many tricks of eloquence the beast-like "power-professor" Thrasymachus and succeeds in making him ashamed of himself, by the superior demonstration of human moderation. The dialogue could be called "Thrasymachus". All linguistic indications put it immediately after the "Laches". Like all the dialognes of the group it ends with doubts which incite to further research. Plato made it, many years later, the first book of the "Republic" whose second to tenth books, much farther developed in language, immensely widen the orbit of this early conversation and bring an answer to its questions and doubts. The "Thrasymachus" is all seeking, inciting, playing, hinting-nothing of the great revelation which sets out in the second book with the words of Socrates: Ένώ μέν οδν ταθτα είπων φμην λόγου ἀπηλλάχθαι, τὸ δ'ἢν, ως ἔοικε, προσίμιον. "I thought, when I had said this, I should have got rid of the discussion. But it was as it seems the prologue". This "prologue" itself, told by Socrates, begins: Κατέβην χθές els Πειραιά μετά Γλαύκωνος του 'Αρίστωνος προσευξόμενός τε τῆ θεφ καί άμα την έορτην βουλόμενος θεάσασθαι, τίνα τρόπον ποιήσουσιν άτε νθν πρώτον άγοντες. "I went down to the Piraeus yesterday with Glaucon, Ariston's son, in order to worship the goddess, also wishing to see, in what manner they would make the feast as they were to celebrate it now for the first time". This has a powerful sound, not heard so far,

announcement of a new Socrates who surprisingly (let us remember, many years after his death) enters the stage and starts a new upheaval of the spirit, revolting against the contemporary illusions, if not yet proffering his own message.

In order to make this message real and efficient its bearer must be seen in his matchless daemon-led humanity. He would not interest as a schoolmaster or an abstract professor, his living ethos must emanate from a magician of the soul upon an understanding boy. His personality with its power of changing men must be conjured up. This happens in the words: "Q Σώκρατες. έδεσμην άττα σοι Ιδιολογήσασθαι. "Socrates. I need a personal talk with you". It is the introduction to the "Theages", at the end of which the farmer Demodocus delivers his son Theages to Socrates as a fresh human plant to its nursery. All the emphasis in this precious talk is on the personal vitality of Socrates, for without it even the sublimest doctrine of virtue would be poor. Therefore the personal name "Socrates" is here the first call; with a touch of irony as the caller means it in a harmless daily sense. One should consider that in the long series of Socrates dialogues this one alone brings the name of the master who is invoked as the first word, this one alone, because Socrates is called in it in his pure personal value.

But the rôle of the guiding person becomes larger at once. In the following dialogues its significance is always expressed by introducing Socrates both as the leader in a logical dispute about some virtue and as the personal master of the same virtue. "Virtue" must be understood as a transcendental power which draws man to some unknown state of fulfilment. In the "Luches", the conversation of Socrates with the Athenian generals, the first form of virtue, ἀνδρεία, courage, is discussed. The first sentence says: Τεθέασθε μέν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν δπλοις. "You have seen the man fighting in arms". In the natural context this refers to the performance of a professional fighter which the gentlemen have just attended. But through

The first leads to eart, to "being", the second to "greediness" to the psychological symptom of essential instability, of not-being.

After this timeless statement of being and not-being Plato makes a second step, by advancing into the turmoil of time, of his time and its intellectual struggles. He fights with the utmost scathing merriment. Before directing the glance to eternal being he wishes thoroughly to reject the shining illusion. He feels that illusion in Greece is most fatally produced by poetry, by tragedy (soubbed in "Minos" already) and most perniciously, because most seductively, by Homer. With all his personal admiration and love for the father of poetry Plato acknowledges in him nothing but enthusiastic obsession, denying his right to cultural leadership. The poet is no better for him than his wanton and silly interpreter, the rhapsode Ion. Socrates salutes him with the first phrase of the dialogue "Ion". Tov "kova xalosiv. Ion!" But these words can also mean: Let the Ionian alone! That is: farewell to Homer. Here for once thorough duplicity of sense expresses in the very first words the challenge of the whole.

This merry fighter Socrates, still young, not yet recognised as the unique leader of youth, although a great friend of many adolescents, now opposes himself to his whole epoch, not only to the poet of the past, with a bold confession of longing for a deeper wisdom. The superficial intellectualism of the time, its vain boasting and trading with spiritual values is represented in Plato's first long dialogue, the "Protagoras" with gay, but nevertheless biting mockery. The snobbish teachers profess social success as the aim of life, Socrates confronts it with a passionate urge for knowledge, not yet stressing its ethical influence upon the soul. So he describes his encounter with the sophist Protagoras to another nameless "companion" who opens the dialogue with the question: Побем, & Σώκρατες, Φαίνει; "Where have you turned up from, Socrates?" Through this natural question there is the transparent

companion) as: "What kind of law have we got?" This is the superficial meaning, but there is an almost imperceptible overtone conveying the metaphysical concept: "What is the essence of law in our view?" "Law is Being", is Plato's doctrine, and he hints at this basic principle in the playful question: "What kind of law have we got?"

Although this is no place for polemics we must briefly recall the fact that modern critics are unanimous in considering the "Minos" as spurious, while the ancients never doubted its authenticity. There are no linguistic, historical or philosophical arguments for this act of slaughter. The "Minos" just seems to be too uncomplicated. Plato cannot be supposed to have said such trivial things. Here a confusion of triviality and simplicity seems to be at work. Simply to state the universally cogent power of law is characteristic of Plato's art. Apart from this representation of law the dialogues "Theages", "Clitopho" and "Minor Alcibiades" are condemned as far as we know by all modern scholars, "Hipparchus", "Major Alcibiades" and "Major Hippias" by most of them. We are going now to link up the rejected "Minos" with the suspected "Hipparchus" in order to listen to the same Socrates, putting to the same companion a question of the same generality: Τί γάρ τὸ φιλοκερδές, τί ποτ' ἐστί; "I wonder what greediness is?" The similarly short dialogue states that greediness cannot be defined and opposes to the great lawgiver Minos the petty tyrant Hipparchus whose "greediness" (ironically interpreted) showed up in the vanity with which he wanted to educate his subjects. Here we see against the absolute Yes of law the absolute No of ego-assertion, which feeds its unreality with spiritual values. Everything condemned by Plato in the general movement called "sophistic" is here already at the start a victim of deadly irony by being shown up as eluding definition. The rt of the beginning hints at the absolutely "questionable shape" of greed which consumes wisdom as food. The total contrast of yes and no is the contrast of δ νόμος and τί.

"Phaedo, were you yourself together with Socrates on that day?" (The English translation of this and the following initial sentences cannot reproduce this effect of Plato's style). So the word "self" and the thought "Phaedo himself was present" does not express its metaphysical power, the power of 'the self, which pervades all the discussion. Its playful employment in the daily sense is just like a flicker of the light of the great self in the dim waters of human speech. But it is a flicker, a flashing up for him who listens with full attention. By hearing the word "self" in this spirit a devoted reader may be stirred up to the task which is waiting for him: to conceive in the dying master's revelation the pure self of man.

Let us now go back to the beginning. The first word of the first of Plato's dialogues, consequently the word with which he enters into the spiritual movement of Greece, of Europe, of the earth, is: ὁ νόμος. It introduces the question put into Socrates' mouth: ὁ νόμος ήμιν τι ἐστιν; " What is the meaning of law for us?" A more important question could hardly be put. Buddha, likewise, at the beginning of his career, had raised the same question and found its answer in the all-importance of "dharma". Law is the foundation on which any order of the world and therewith any knowledge of being must rest. So Plato must establish its existence before starting on his way of knowledge. He does so with masterful simplicity in the small dialogue "Minos", where Socrates, consonant with the general character of this foundation, talks to some anonymous "companion". He develops the idea of fundamental immutability, which law as such must show in front of the superficial contradictions of single laws, and concludes with the mythical picture of the law-giver Minos, because law without living men would remain dead. The first word contains the whole, in this single case without irony and symbol, but simply as a statement. A very slight irony is given only in the double sense of "έστί". 'Ο νόμος ήμῖν τί έστι; could be understood (and will be understood at once by the

siren harmonies were able to force the souls wandering over the seas to land on his island of mystery.

The aim of a whole book on Plato would be to go through the complete series of the dialogues interpreting every detail of this symbolism, of dialectic intensity, poetic animation and ethic man hunting on their way to mysterious perfection. Here we must limit ourselves to the discussion of only one means of symbolic expression which incites the will and belongs therefore to the symbolism of magic gesture. This is Plato's habit of hinting at the particular task of a dialogue in its very first words. thus trying to give a special direction to the will of his attentive reader. But this is not done in a realistic way by expounding or summarising in some way the content of the following discussions, but with playful irony by veiling the high motives in everyday phrases. It is as if the writer Plato would like to state from the beginning that his means, human speech, is on the one side ridiculously obscured like all changeable matters and on the other side paradoxically enabled to nessive as a symbol in its dim body a beam of eternal light. We wish to begin by illustrating this trick with an example of outstanding clarity.

The dialogue "Phaedo", standing as it does between the "Banquet" and the "Republic" near the end of the whole series and like its two neighbours showing the unveiled revelation of Plato's vision, exhibits the man who is coming to perfection at the moment of his transition from confusing change to unchangeable being. In the "Phaedo" Socrates, by the radiating conception of his immortal substance (his "soul"), by the grace of his gestures, joking almost to the last, and by the tremendous dignity of his accepting fate, reveals, in one word, his self, his genuine and unfettered super-ego, the self of man which is identical with the cosmic soul as in India &tman with brahman. Well, the first word of the "Phaedo" is "self", in the question of Echecrates to Phaedo, who is going to tell the death story. Αὐτός, δ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνη τῆ ἡμέρς;

ain. The distinction we make between history and fancy was not real for Plato, as from his metaphysical vantage point the natural separation into himself and Socrates, into a real and a fictitious Socrates, had simply been overcome by the uniting power of the magic landscape. Let us not forget that this mysterious unity of what is physically twofold can be stated or suspected throughout history under various manifestations. The Asiatic world of living wisdom is naturally full of them. In the West Leucippus and Democritus, later on Ammonius and Plotinus may be named. The most fascinating instance of this relationship on this side of India seems to be given by Christ and his evangelist Johu (whoever either of them was).

Socrates is the voice which leads with symbolic power of soul, his partners appear in the most varied guises. Not only do the partners change, but also their ethical "working up". The ethical situations are of the richest variety. It is thus necessary that the ethical stages which lead to fulfilment should be represented in a form which has immediate dramatic effect in every dialogue. There must be seeking, fighting, playing, alluding, alluring, hinting and doubting conversations in order to prepare the vision of the aim in its full weight. In this process we may indeed find a development of the writer, not of the thinker Plato. Not as a vessel of mystical illumination, but as a voice of action he is, one might say, the first person to be caught by the impulses of perfection which emerge from the transcendent light in the Socratic circle. This voice must needs get practice in speaking, it must learn and work out its style. This happens in the dialogues starting with the utmost simplicity and ending with the highest refinement, developing in between the melodies of joke and battle in ever richer instrumentation. This simile indeed seems singularly apt: the melos of Plato's vision, which is the core of his "philosophy", was present in his mind from the moment of his setting out to invent its vocal and instrumental scores, until his thoroughly mastered

alluring pictures of bodies and landscapes. But it has an expressive movement of its own. It is no more realistic than the other symbolic actions. This means that ethical guidance is not determined by a moral system for individuals nor by a political doctrine for communities. Plato is neither a schoolmaster nor a politician. But his intense activity from soul to soul. from will to will, leaving behind the domain of ethics, has a magic daemonism which perhaps represents his vision more impressively than his dialectics and his myths. For at this point Plato is not only one genius, but two. Socrates is the leader of the dialogues. The question is constantly asked: is he the historical or the Platonic Socretes? But there is no difference between the two, at any rate, no essential difference. Again, everything depends on the original interpretation of these Greek events. If one denies their transcendent reality one must, of course, separate Socrates and Plato most carefully. One must try to find out where the influence of the first begins and ends. But if one acknowledges that inseperable unity of mystical initiant and adept which is established as a fact in all stages of civilization there is no difficulty in seeing an important instance of this unity in Socrates and Plato.

The elemental activity of Socrates' daemon was not diluted by any other gifts. He awakened the daemon in Plato who thus became unable to separate his own ego from the master's ego, because both had vanished in their common transition to a higher, supra-personal plane. An imperative necessity, independent of his disciple's individual decision, made Socrates in Plato's dialogue the symbolic voice of the master. His gestures, his style of speech, and the events of his life, insofar as they were faithful mirrors of the mystical existence revealed by him, were taken over directly and copied by the writing disciple. This, however, did not prevent Plato from putting into the mouth of the leading daemon all those words of his own invention, which, from the very first dialogue onwards, were intended to direct the reader's thoughts towards the mystical

critics, because for them the three functions are not united by the common bond, and according to their personal preferences they praise the one function and blane the admixture of the others. As politicians they cannot put up with his playful irony, as poets they groan over his endless dialectics, as logicians they show up as fools in front of his fairy tales, because their intelligence does not help their comprehension. But whoever accepts the unity delights in enjoying the counterpoint of these various means of expression.

The first means is the dialectics. We cannot do more than point out the unrealistic character of these discussions which analyse, doubt and define or fail to define. They do not lead to definite logical results. For the discussion as such is a symbolic process: unflagging intensity, self-criticism and the deductive exercise of reason aim at a supra-rational result ; they prepare the mind for the apparition of the mystical "truth", for the illumination of the whole man. Certain leading notions, for which Plato introduced the name of "ideas", are in themselves not scientific perceptions nor philosophical dogmas, but symbols of the transition from painful confusion to cosmic fulfilment. The second means is the description of beautiful human bodies and gestures on the one side and of cosmic landscapes and their austere glory on the other. These descriptions are like the breath of myth whose various waves pervade the dialogues with their highly praised charm. But this is no real poetry, no self-sufficient poetic act. Just as Faust realizes the majesty of the sun behind his back from its rainbow reflection in the waterfall so Plato shows "the Life" through the multicoloured splendour of its reflection in the bodies. He reveals the secretly flowing source in the rippling display of sensuous beauty. He hopes, outdistancing all poetic ambitions, to make the eyes of man strong enough one day to look directly into the sun.

The third means is ethical guidance, which in part is supported both by the quest for logical definition and by the

reality, before he started on his work, because it is the motive on which every detail of his work depends. Therefore not only his youth of nearly three decades down to the death of Socrates. but also his first journey to Sicily and more so his residence in Egypt, with its far reaching consequences, must belong to the preparatory stage. Every single dialogue, even the shortest and most playful one, is symbolic, mirroring in its particular way the general vision. Plato's intellectual development until he attained full self-awareness, that is, his boyish attempts, his wrestling with Socrates, his refusal to collaborate with political parties, his amalgamating of pre-Socratic and foreign ideas—all this preceded his first taking up the pen. There are no contradictions. no dogmatic developments in the dialogues (until the "Republic"), no specially "Socratic" opinions. Least of all is there any attempt at historical descriptions or actual discussion, e.g. concerning the law-suit of Socrates. On the centrary, every historical fact, every real person, every concrete opinion, uttered before his time and discussed by him, is always deprived of his "natural" character and changed into a symbol, in the course of representing the great mystical action.

The question, of course, arises at once: whence and whither this variety, these jokes, this stressing of uncertainty, this breaking off the conversation before definite results are obtained? To give an answer we must get a clearer view of the symbolism in Plato's style. The series of the dialogues as a whole, as well as any single dialogue, is as we have said logical, poetical and ethical at the same time. These three natural modes are all meant to represent the primary experience, every one with a particular symbolic value. The unity of the series and of the single dialogue is the result of one thing only: the genius of the writer Plato who succeeds in fusing those disparate elements into the convincing shape of conversation. We stress again that the genuine experience of a trapscandent reality. Interpreters who do not believe in this reality must become Plato's most untiring

life and man owe their existence is acting from a transcendent plane, intangible by any human sense. But the action of that power can be experienced immediately in a state of mystical perfection. Such an experience has been undergone by Plato, and his work is nothing but its symbolic expression. He intended to translate his ineffable experience into lasting words and to communicate it to kindred souls, leading them out of disorder and darkness towards a life of friendship and illumination.

Let us make a general survey on the work. One of the great triumphs of European philology is the definite statement of the order in which the dialogues were written. There are no ancient traditions about it, but a careful study of certain linguistic elements (independent of ideas, which always remain a matter of dispute) has brought forth a solid base for interpreting the development of Plato as a writer. All the main facts are uncontroversial nowadays. The centre of Plato's whole literary output is the "Republic", which necessarily divides the dialogues into two groups: those leading to it and those leading away from it. The second group is the work of old age, beginning with the "Theaetetus". We cannot deal here with its very complicated problems, though our subject, the initial hint, is to be found in them no less than in the dialogues of the first group, which form the long series of preparation to the "Republic". In this series absolute chronology cannot be settled, but seems rather unimportant. For the beginning and the end of this group are safely stabilized. When Plato finished his central expression of symbolic truth he must have been over fifty years old, probably nearer to sixty. At the other end, he cannot have started production before his full maturity, that means, not much before the end of his fourth decade.

To this date of beginning there is no objection for any external reason; but the date is imposed by an internal consideration, by our "Egyptian" principle of interpreting Plato's work. His mystical experience must have come to its most intense

of life was, after all, nothing but a philosophical school, the Academy, dignified, but unable to regenerate its disciples. Neither was his work as shaped in words adequate, with all its unparallelled art, to evoke that perfect life. From the beginning his work hovered in the air as an object of admiration without causing real bodies to move on the firm earth.

This tragedy was deeply felt by Plato and spreads a shimmer of divine melancholy over the writings of his old age. Posterity, however, has not been the loser. A Platonic state, it is true, was not founded, not even an Academic church, at the utmost a mystical community of heretics whose vigour was a painful stumbling block for many orthodoxies. But with greater relevance Plato's work, that summit and essence of Greek verbal power, has been acting, throughout whole millennia and whole civilisations, as a challenge of perfection which does not permit lazy enjoyment and illusionary complacency to govern its receptive readers. Even the sober interpretation of Plato's style, by analysing his means of expression, must demonstrate that his word, as Goethe said, has come from heaven and is intended to penetrate earthly existence with its full glory.

The means of expression by which this spiritual act imposes itself on human speech is best called "symbolism". Plato's work as a whole, and every dialogue separately, are pure symbols. Every word in them is a concrete sign, so to say a watchword, of the presence of something transcending nature in mysticism. These symbols can be accepted only by persons for whom the mystical beyond has, on principle, the same reality as for Plato. Rational intolerance, denying the mystical act, must deny the substance of symbolic expression too, necessarily blaming Plato's "illusion" or praising his "poetry", both understood in a conventional realistic sense. A discussion about this basic contrast does not lead very far. For our purpose it may be allowed to state that we are trying to follow the Greek wizard's intentions to the full. He seems to prove that the creative power to which

the splendour of his particular genius. But how did he translate this vision into concrete life? By what means did he bring it into the consciousness of his fellow men? These means were necessarily. Greek. To change a transcendental obsession into empirical forms Plato had to adapt himself to the given forms of Greek intellectual life. Let us remember, for a moment, another genius who about hundred years before Plato had been overwhelmed by a tremendous experience of mystical perfection. He lived in a community where mystical devotion in pure detachment was valued more than anything, genius could therefore found a circle of visionaries who lived like him in total consecration to the absolute value and were supported in this endeavour by the kings, nobles, and workers of their mystery-conscious nation. So Buddha in India. (h. the other side let us imagine, for a moment, that Plato and his vision had appeared in modern, rationally organised Europe. Probably he would have had no choice but to concentrate all his mystical power on the construction of an abstract metaphysical system divided into logic, aesthetics, and ethics and to enrich European literature by a series of important books.

Classical Athens lay in the midst between North and East, between active technique and contemplative extasy, between scientific and mystic language. Two tendencies were almighty in the world of Hellenic mind: the spirit of politics animating the active life of communities, and that of poetry creating organisms of the rhythmic word. From neither tendency was Plato able or willing to shrink. On the one side, he aimed at founding a community which should be entirely guided by the powers of his sublime vision. But he could not concentrate upon this aim, he had to produce fine Greek words at the same time. Negatively speaking one might point out that he was not fully satisfactory as a legislative ruler or as a saintly model. Positively one might stress the overpowering strength of his poetical mastery. The result was tragic in a way: his creation

he came. Everything he utters refers to the eternal whole, to goodness, truth, and beauty whose challenge he strives to provoke in every bosom."

Calling Plato's origin and substance for brevity's sake "mystical" we must remember how deeply Plato was imbued in various periods by mystical streams, pouring into his life from outside. First of all Greek civilization, with all its rational progress in philosophy, medicine, history etc., with all the Homeric joy of life, with all the democratic or oligarchic passion for ruling power, was still founded on a fertile soil of quietly venerated dark tradition which could never fail to stir up intense awe in noble souls. Among many mysterious customs the initiations of Eleusis may be mentioned as Plato, of course, from his early years belonged to their adepts. Then, as a youth still in his teens, he met the embodiment of impenetrable secrecy in the turmoil and sunskine of the Athenian market: Socrates. Here the voice of the ineffable daemon was manifesting a vitality, which overwhelmed, with rational words, both the obedient and the reluctant. Through the light of Socrates Plato found access to his predecessors in mystical inspiration. The wisdom of the past opened its treasuries whose lasting values in other parts of the Greek world were to be admired and assimilated by Plato on his great travels. The strongest mystical influence came to him from the school of Pythagoras. At last the travelling Athenian went farther than Sicily and Italy, he went to Egypt. In the priestly state on the Nile he saw a living community whose venerable age made the Hellenic attempts at wisdom seem like a childish adventure. In magic symbolism Egypt seemed to be ruled by a vast chorus of ringing cosmic powers. Of these a single voice or two were softly whispering at Eleusis. It is through the four names Eleusis, Socrates, Pythagoras, Heliopolis that the mystical reality which made itself master of Plato's mind can be understood in its full historical clarity.

So Plato was enabled, as hardly a Greek before him, to soar to the vision of a metaphysical beyond and to intensify it with soul and are equally enhanced by the genius of the writer. But the unity of the work as a whole and of every single dialogue appears alone in the synthesis itself, transcending these three actions taken individually. It is impossible to admit a preponderance of one of these psychological tendencies and to put the others into a subordinate position. If we do this one of those false onesided Platos emerges: the philosopher or the poet or the politician. He was these three persons in one, because he was something else beyond them all, belonging to an original unity which must precede all secondary divisions.

How is it possible to approach this "something else beyond" in order to derive from it an understanding of Plato as a whole? He shows the way clearly enough to a sensitive reader. If we follow his words with some feeling for their personal overtones we must become witnesses of the presence in them of a universal conception which cannot be defined by isolated sentences. In German it has been called an "experience of essential life" an "urerlebnis" to which the logical, poetical, and ethical forms of expression incessantly allude without ever determining them. This universal experience is beyond all concrete events. Humanity in the earlier stages of its creative expansion has produced many devices in order to catch that reality from the beyond and to represent it within human life. Such devices are mysticism, myth, and magic. These primeval powers had a unique ascendancy over Plato's mind. They took up their abode in his genius, and he became their voice for his own and for all following times. So he was a mystical prophet, a messenger of myth, and a life creating magician in his one person. Nobody saw this clearer than Goethe: he calls Plato "a blissful spirit, whom it pleases to stay a while in the hostelry of the world. He is much less concerned with knowing the world, which he takes for granted, than with benignly illuminating it by what he brings and what it so badly needs. He penetrates to the depths in order to fill them with his essence rather than to investigate them. He moves to wards the heights with a yearning to rejoin the source from which

# THE SYMBOLISM OF THE INITIAL HINT IN PLATO'S DIALOGUES

BY

#### HELMUT VON DEN STEINEN

[ This essay gives some extracts of a new book : "The Egyptian Plato".]

In the following lines we intend to describe a certain means, one might even say, a certain trick, of literary expression which is to be found in every dialogue of Plato's. As far as we know it has never been analysed before. In a narrowly circumscribed way, it is a kind of hint, given by a short sentence, often by a question, at the opening of the dialogue. But in order to understand this tiny thing well it seems inevitable to give a general idea of Plato's way of literary expression. And this necessitates the question: what does he intend to express in his dialogues the style of which is his most personal invention? For whoever approaches Plato's orbit must keep in mind the basic fact that his work is unique, it is sui generis, not merely in the splendour and vigour of its perfection, but more so in its very genre of which positively no other instance is offered either by ancient or modern, by occidental or oriental literature. Thus every single mode of Plato's expression must be explained by the style of this unique whole.

From the dwarflike "Minos" to the gigantic "Laws" every dialogue represents three heterogeneous actions of the mind, melted into that indissoluble and inimitable synthesis of the Platonic blend. These actions are: the logical quest after truth, the poetical design of pictures, the ethical urge towards a life of perfection. Reason, feeling, and will, so one might put it, are equally integrated into the work as given powers of the human

des massons" (1). Piloti a pu voir, lui aussi, cette tombe; mais, il ne nous en dit rien. C'est cependant de la sorte qu'il souhaite lui-même être un jour "soubterrés en Babilonne en l'esglise de Madame Saincte Marie de la Cava" (2). Vœu qui n'a pas été réalisé.

<sup>(\*)</sup> Histoire de l'Eglise d'Alexandrie, tondre par S. Marc, que nous appelous celle des Jacobites Coptes d'Egypte. Ecrite au Caire meme, en 1672 et 1678, par le P. J. M. VANSLEB, dominicain du Couvent de la Minerre à Rime. A Paris, chez la Veuve Clousier... et chez Pierre Promé, 1677, in-16.

<sup>(°)</sup> Piloti, fol. 61 r°.

successeur de Faradj, c'est-à-dire d'Al-Muaiyad Shaikh. la révolte de ce mameluk contre son maître qu'il fit exécuter explique qu'il ait poursuivi les fidèles de celui-ci (1).

Notons enfin qu'il est malheureusement impossible d'identifier l'église de Sainte-Marthe à Babylone (c'est-à-dire au Vieux-Caire) où, selon Pero Tafur, se trouvait la tombe de Pedro de Laranda. De tous les voyageurs du moyen âge, Pero Tafur est le seul à mentionner au Vieux-Caire une église de Sainte Marthe. Il y donnait rendez-vous tous les jours, nous dit-il, à Niccolo dei Conti qu'il avait reucontré au Sinaï et avec lequel il était revenu au Caire: "E llegamos à Babylonia é concertamos de nos ver cada dia en un yglesia que llaman Santa Martha, do esta enterrado un cuerpo santo de un Castellano que llaman Pedro de la Randa" (2).

Par deux fois Pero Tafur nomme ainsi cette église (³). Mais en réalité, il ne semble pas y avoir jamais eu au Vieux-Caire d'église dédiée à Sainte Marthe. Peut-être faut-il lire "Santa Maria", et cette église serait alors celle qu'on appelait au moyen âge "Sancta Maria de la Cava" à cause de sa crypte ancienne où la tradition dit que la Sainte Vierge se réfugia avec l'Enfant Jésus (4). Sa célébrité devait la faire désigner naturellement comme point de rendez-vous, et nous savous qu'on pouvait y donner la sépulture, ce qui n'était pas le cas de toutes les églises. Le Père Vansleb, en la visitant en 1672, y a vu la tombe d'un Franc de 1402 avec une inscription, "mais la pierre y est mise à rebours par l'ignorance

C) On peut négliger dans cette histoire les trois petits sultans intérinaires, Ahmed, fils d'Al-Muniyad, Tatar, et Al-Salah Nasir Al-Din, fils de Tatar, qui se sont succédé rapidement en 1421 et 1422 et n'ont regné chacun que quelques mois entre la mort d'Al-Muniyad et l'avénement de Barshey.

<sup>(\*)</sup> Andanças é l'iajes..., éd. JIMENEZ DE LA ESPADA, p. 111.

<sup>(\*)</sup> Ibid., p. 111, et p. 115.

C) L'eglise est, depuis le quinzième siècle, placée sons le vocable de Saint Serge et appelée dans le pays "Aba Sarga".

même de prévenances! Il passe apparemment un certain temps dans le corps des mameluks, jusqu'à ce que la mort du sultan le laisse sans protecteur et à la merci d'un successeur au trône qui, comme il arrive dans ces temps de rivalités de palais, était un enneui de son maître.

---

Certains petits points d'histoire restent toutefois à éclaireir. On aimerait d'abord savoir sous quel sultan Pedro de Laranda a fait ainsi carrière en Egypte. Ce sultan, contemporain de Piloti, était mort depuis un certain temps lorsque l'interprète Saym, qui parle de lui comme d'un ancien maître, raconte l'histoire à Pero Tafur, sous le règne de Barsbey, en 1437. Mais Saym, ayunt alors quatre-vingt-dix ans, pouvait avoir servi plusieurs sultans avant Barsbey, lequel régnait depuis 1422. Il peut donc s'agir ici d'Al-Muaiyad, le prédécesseur immédiat de Barsbey, mort en 1421, ou, avant lui, de Faradi, assassiné en 1412.

Il faut pencher pour Faradj, car la capture de Pierre de Laranda semble, d'après Piloti, avoir suivi d'assez près l'expédition de Boucicaut dans le Levant en 1403, sous le règne de ce sultan. La noblesse de caractère que Piloti prête à Faradj, tils de Barkûk, convient d'ailleurs à merveille au sultan du récit de Saym.

D'autre part, le sultan suivant qui fit poursuivre et mettre à mort Pedro de Laranda, était mort aussi, d'après Pero Tafur, cur si ce sultan avait été Barsbey, Pero Tafur nous le nonmerait au lieu de le désigner simplement par l'expression: "un autre" ("é ficieron otro", nous dit-il. p.115). Il doit donc s'agir là du

<sup>=</sup> traduction annotée par le Père. F. Lerraivez S. J. Estraits relatifs a l'Egypte suivant l'édition de 1940. Le Caire, Imprimerie nationale. 1904, in-8°, p. 16 du texte latin, et p. 48 de la traduction française.

Les sultans, pour leur sécurité, trouvaient apparennment habile de s'entourer d'officiers chrétiens, paros que coux-ci, en ens de révolte des mameluks, n'avaient pas les scrapules des musulmans à combattre leurs coréligionnaires.

bonnes relations de l'Egypte avec l'étranger, à la sécurité des mers et à l'importation régulière des velours et des draps d'orde Venise dans son magasin d'Alexandrie. Il ne s'est pas intéressé autrement au corsaire, auquel il doit le tracas de samission dans l'Archipel, et il ne s'est pas mis en peine d'en apprendre bien long sur les circonstances de sa mort.

Cette ignorance s'explique d'ailleurs. Simple marchand étranger en Egypte, n'ayant affaire à l'administration que pour son commerce, Piloti était mal placé pour recueillir sur les événements intérieurs du pays des détails comme ceux que Pero-Tafur tient de la conversation du vieil interprète. On sait quelle est encore aujourd'hui, à l'égard des menus faits en pays musulman, l'ignorance des étrangers, même établis depuis long-temps, quand ils ne parlent pas couramment la langue et ne fréquentent pas suffisamment les milieux nationaux.

C'est pourquoi le récit circonstancié de Pero Tafur, tout enjolivement mis à part, a certainement plus de titres à la créance que celui de Piloti. Mais d'abord, son esprit est tout autre. En bon hidalgo, Pero Tafur sait apprécier la bravoure et les faits d'armes. Pedro de Laranda est d'ailleurs pour lui un compatriote—car le vieux Saym, qui a connu en son temps le corsaire devenu mameluk, ne doit pas être trompé en le donnant pour Castillan comme il l'était lui-même—. Pour Saym et pour lui, Pedro de Laranda n'a pas été livré par les Catalans, mais capturé par les Sarrasins alors qu'il il portait bravement secours à un associé catalan dans une opération de débarquement contre des forces supérieures. Reconnu pour être le fameux corsaire, il a l'honneur de se voir offrir la faveur du sultan moyemant une abjuration. Mais il reste noblement fidèle à sa foi, et... le sultan le prend quand même à son service (¹), l'entoure

<sup>(1)</sup> Le cas n'est pas absolument unique, et nous savons qu'il y cu a eu d'autres. Bernard de Breydenbach a va, en 1483, un nameluk hongrois de religion chrétienne au service du sultan Kaft-Bey. (Les Suintes Priégrinations de Bernard de Breydenbach, Texte et =.

"El Soldan dixo: Yo te prometo de nunca te poner en guerra contro los Xpianos, é de te fazer governador de los Xpianos que tengo, é de te fazer muchas merçedes; é tu sirveme lealmente.

"E él gelo prometió.

"E luégo le mando asentar casa é dar gente que o serviese, é mantenimientos. E llamó á un amiralle suyo é encomendógelo; é dizie que quando se partió del Soldan para desgenderse à la cibdat, que le bolvió à llamar el Soldan é dixó: Mando que den al Xpiano tanto vino para él é para su casa quanto oviere menester, porque non falle mengua de su tierra.

"Esto me contó el Trujaman que lo avia visto, por magnificar á su señor el Soldan, é por me fazer plaçer en dezir bien de Castellano, pues quél lo era tambien.

"E murió aquel Soldan, é fizieron otro, el qual luégo embió por aquel cavallero que tenía en cargo á Pedro de la Randa, é mandó que lo truxesen allí con entençion de lo matar. El cavallero fuyó con él é metióse en un lugar; é allí el Soldan lo çarcó é lo tomó, á él é à Pedro de la Randa. E mandóle que renegase la fé é se tornase Moro. E Pedro de la Randà non lo queriendo fazer, fué asserrado por la cabeça.

"E los Xpianos lo levaron à enterrar à una yglesia que esta en Babylonia, que dizen Santa Martha, é oy faze miraglos".

. . .

On voit que le récit de Pero Tafur diffère essentiellement de celui de Piloti et qu'il donne au personnage de Pedro de Laranda un relief tout autre. Pour Piloti, Pierre de Laranda n'est qu'un aventurier, un hors la loi qui a fini comme il arrive à cette sorte de gens. Il mérite à peine la mention d'un fait divers. Il a montré sans doute de la constance devant la mort ; mais on ne sait pas si, pour l'auteur, les Catalans n'ont peut-être pas bien fait de le livrer. C'est que Piloti tient énormément aux

- "E desque el Soldan supó como le trayan aquel tan famoso cossario é que tanto estrago avia hecho en los Moros, ovó muy grant plaçer; é como lo tuvó delaute, si preguntóle si era aquel Pedro de la Rauda que tanto mal avía fecho á los Moros. Respondió que si. Preguntóle que era la cabsa porque tanto mal avía fecho à los Moros. Respondióle que porque eran enemigos de la fé; é que si á ellos non, que si le paresçia que era mejor fazella á los Xpianos?
- "El Soldan le dixó que en pago de aquello, é porque paresciése la justicia de Dios, que renegúse la fé é conosciése el mal que avia fecho, tornándose Moro; é le perdonaria é faria merçedes. El respondió que non le podía él fazer tanto de bien quanto él farie mal en perder el anima. El Soldan luégo mandólos asserrar por la cabeça entramos á dos.
- "El Catalan dixó que quería ser Moro. E Pedro de la Randa, quando aquello vido, apartó al Soldan é dixóle: Señor, yo me tornaré Moro si tu me vengas en fazer matar á este mi compañero. El Soldan dixó que le plaçíe; é luégo Pedro de la Randa dixó al Catalan aparte: Amigo, ya non estamos en partido de salvar la vida puesto que renegemos la fé; é pues ansí es, resqivamos este martyrio por Dios en descuento de nuestros perados. El Catalan dixó que era muy bien dicho é le placíe; é luego encontinente el Catalan resgibió la muerte.
- "E el Soldan dixó à Pedro de la Randa: Ya he cumplido lo que tu me dixiste, agora tú cumple lo que prometiste. El le respondió: Soldan, yo non le fize sinon á fin de salvar el anima de mi compañero, que sentia en él tanto flaqueza que por miedo se quera renegar. Agora faz de mi lo que por bien tovieres.
- "El Soldan le dixó: Tú servirme as bien, é faras lo que te yo mandaré. é andaras conmigo en las guerras, é daréte la vida.

<sup>&</sup>quot;Respondió: Si non las ovierez contro los Xpianos.

L'interprète Saym raconta l'histoire de Pedro de Laranda à Pero Tafur, et voici comment celui-ci nous la rapporte à son tour dans ses Andanças é Viajes (1):

"Un dia, el trujeman con quien yo posava, me contó un caso que acaesció al Soldan su sesior, que entonce era muerto, con un Castellano, squel que dicen Pedro de la Randa; é fué ansi.

"Pedro de la Randa era cossario, é aviéndolo por onbre muy valiente en aquellas mares, ovose de perder é fué preso de un navío de Moros, é levándole ansi preso, encontrôse con ellos un cossario catalan llamado por nombre...(2). E desbarató los Moros é tomé el navio, é tomó allí à Pedro de la Randa. E de que lo conosçió, como era onbre tan famoso, dixóle que el lo refaría é le daría fusta é cabdal, con condición que siempre anduvisesn en conserva é que ansí gelo prometiese. Pedro de la Randa dixó que le plaçía por condición que siempre la guerra se fiziese à los Moros, é nunca à los Xpianos, por quel le teníe jurado.

"El Catalan gelo otorgó, é fueronse á Rodas, é allí se adereszaron de todo lo necesçario para andar en cosso. E salieron del puerto é fizieron mucha guerra á los Moros, tomando nuchos navíos dellos é faziendolos que aun ellos non osasen cargar en los de los Xpianos. E tanta fué la fama destos dos que ausi estavan los Moros amedrentados como si dos príncipes mayores de Xpianos aduvieran sobre la mar.

"E continuando su guerra, un dia ovó de ser como acostumbravan, si en la mar non fazían presa, descendía el uno en tierra é el otro guardava los navios. E fué ansí que un dia ovó de descender el Catalan en tierra de Damieta, por fazer un salto, é sobrevinó tanta gente de los Moros que trayan á mal andar al Catalan. E Pedro de la Randa, como le vidó de la fusta donde estava, salió en tierra por le ayudar; é tantos Moros cargaron dellos que los prendieron á amos á dos, é fueron levados al Soldan.

<sup>(1)</sup> Ibid., pp. 112-115.

<sup>(2)</sup> Le nom est laissé en blanc dans le texte.

C'est en 1436 que, revenant de Terre Sainte et passant par Chypre, il fut chargé par le roi Jean III de Lusignan d'un message pour le sultan Barsbey, message qu'il apporta en Egypte l'année suivante. Il s'agissait des modalités de payement du tribut annuel dû par le roi de Chypre au sultan qui avait conquis Chypre en 1426 (1).

Au Caire, Pero Tafur fut l'hôte du premier interprète du sultan, vieux dignitaire agé de quatre-vingt-dix ans, qui était d'origine sévillane. Notre jeune vovageur crut habile de lui déclarer qu'il était, lui aussi, de Séville, et ce léger mensonge lui réussit bien, car le plaisir de voir en lui un concitoven le fit véritablement choyer du vieil interprète et de sa famille. Tout en l'interrogeant sur ses origines et sur ses voyages avec plus d'intérêt que n'en comportait strictement son rôle de fonctionnaire aux affaires étrangères, l'hôte de Pero Tafur ne manqua pas de lui confier sa propre histoire : d'origine juive, et grandi à Séville, il avait été mené tout jeune à Jérusalem par son père, à la mort duquel il était devenu musulman et avait changé son nom de Haym en celui de Saym. Entré au service du sultan d'Egypte: il était devenu premier interprète à la cour du Caire, peut-être déjàsous Faradi, et il conservait sous Barsbey cette charge qui était pour lui une fin de carrière. Il vivait paisiblement, entouré de ses femmes qui, à quatre-vingt-dix ans, dit Pero Tafur, lui dominient encore des enfants (2).

— Il a été publié, avec des notes, par Marcos Jimenez de La Espana, sons le titre de Andarças é l'iajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo aridos (1435-1439), dans la Colleción de libros españoles reros o ruriosos, vol. 3, Madrid, Mignel timesta, 1874, in-12.

Malcolm Letts en a donné une traduction angluise avec des notes: Pero Tufur, Travels una Adventures, 1435-1439, translated and edited with an introduction by Malcolm Letts. London, G. Routledge, 1926, in-8°. (Gollecion des Broadway Travellers publiée par Sir E. Denison Ross et Eileen Power.)

<sup>(&#</sup>x27;) Voir: Charles Scheffen, Le Voyage d'outremer de Jeun Thenaud. Paris, Ernest Leroux, 1884, in-8°. Introduction, p. XVIII.

<sup>(\*)</sup> Andangus e Viajes . . . , éd. JIMENEZ DE LA ESPADA, p. 78-

"A celle fois le souldain commanda que Pierre de Laranda et ledit Zorzila fussent taillié par travers, et qu'ilz fussent temptés de renoyer la foy crestienne et le souldain leur donroit la vie. Mais ilz ne volurent oncques consentir, mais tousjours se tandrent fort alla foy crestienne. Et quant le souldain vei ce, il lez fist taillier par travers, et ainsi fenirent leur vie "(1).

Piloti ne précise pas la date de l'exécution du corsaire, mais il faut croire, pour des raisons que nous allons examiner dans notre autre source, qu'elle eut lieu sous le sultan Al-Muaiyad Shaikh, le successeur de Faradj en 1412.

...

La légende allait s'emparer aussitôt du personnage de Pierre de Laranda, et c'est elle que nous trouvons dans le second récit contemporain que nous possédons à son sujet, celui de Pero Tafur.

Pero Tafur vint en Egypte en 1437, une trentaine d'années après ces événements, et un an avant que Piloti ne quittât définitivement le pays. Castillan, né à Cordoue vers 1410, et fils d'un conseiller municipal de cette ville, il vensit, non en marchand, mais en gentilhomme chargé d'une mission diplomatique. Il avait débuté dans la carrière des armes. A vingt-cinq ans, il se battait aux côtés de son parent, don Enrique de Guzman, dans une entreprise d'ailleurs infructueuse contre la forteresse maure de Gibraltar. Il accomplit ensuite un long voyage dans les diverses cours de l'Europe et du Levant, et il nous en a laissé la relation (\*). Rentré à Cordone en 1439, il y succéda plus turel à son père dans sa charge et y mourut en 1484.

<sup>(1)</sup> PILOTI, fol. 63 v.

<sup>(</sup>¹) Nous n'avons de Pero Tafur, comme de Piloti, qu'un seul naunscrit, copie faite an dix-huitième siècle d'un manuscrit antérieur perda. Il provient de la bibliothèque du Colegio Mayor de San Bartholomé à Salumanque, et se trouve aujourd'hui à la Bibliotea Patrimonial, Salu 2a, J., pl. 4.

"Et si me dist que je disisse que je voloye, que il me feroit toutes choses que je vodroye. Et moy non parust de demander, senon que je dis: Seigneur, je suis de l'isole de Crède, et somes voz voisins, là où naist la malvasia. Je vodroye de grâce de povoir mettre pour chescun mois .v. bottes de ladicte malvasia en Alexandrie, et que je payasse rien.

"Et ainsi me ottroya; et en tiroye de gain, pour chescun mois, .1. ducas. Mais de temps en temps vint que le souldain ne se cura ne apprisa crestien, ne ancore ne laissoit entrer malvasia en celle terre. Et si m'ait (¹) Dieu pour testmoing que de telles allées en ay fais conscience d'avoir achacté lesdis Sarrasins; mais j'en fuis constraint, et si me convenoit obéyr les commandemens de ma seigneurie.

"En après, du souldain et de tous les armiraulx estoye bien venu et bien amé..."

Mais revenons à Pierre de Laranda. Le corsaire n'était pas demeuré insaisissable. Un jour, dit Piloti, il fut capturé par des Catalans qui le menèrent à Alexandrie et le livrèrent au sultan :

"Depuis (2), Pierre de Larenda, Biscain, avecque deux ou trois naves, alloit contre poyens et contre Cathelains. Par telle manière que Cathalains avecque leur naves le prindrent, et si le portarent en Alexandrie et là le donnarent au souldain.

"Depuis Zorczila de Salonicque avecque .ij. galiottes alloit contre payens et grant dompmage leur fist. Lequel Zorzila, soy trouvant desoubz Damiata, prinat Gazara (3) et desmonta en terre pour conquester. Mais sez compagnons l'abandonnarent et le laissarent en terre, et lez Sarrasins le prindrent et si le portarent au souldain.

<sup>(1)</sup> Ms: mez.

<sup>(1)</sup> Après l'expédition de Boucicaut dans le Levant en 1403.

<sup>(3)</sup> Gaza.

vostre .ii.M. ducas, et avecques cenlx mander ung de leurmarchans, lequel deusse aller à cellui seigneur duc de l'Arcipielago et racchatter le Sarrasins qui se trouveroyent en ses mains et lez conduire et porter en la présence de la Vostre Seigneurie. De quoy ne fust jamais vérité que cellui seigneur soit soubmis au Venitians. Mais, pour conserver la vieille paix et bonne charité que tousjours ont en avecques lez vostres passés, et à présent. avecque la Vostre Seigneuric, ont vout obévr à vostre commandament, et recen lez .ij.M. ducas et mandé ung de leur marchans. qui fust ma personne propre. Et là, je suis allé avecque grans périlz, travaille et desnens beaucop, et av esté en la présence de celluy seigneur propre, longuement pratiquant et de grans parlemens fais avecque toutes lez raisons à moy possible à dire. Et au bout de trois mois fûmes d'acort de me donner lezdis esclaves pour lii.M. ducas. Et si ay despendus en après, pour despens de leur vivres et nour le nole de nave jusques en Alexandrie, aultre mille ducas : qui vient avoir estre despendus .ii.M. ducas plus. Lesquelx esclaves, celluy seigneur ne lez bailla pas pourquoy ilz fussent soubzmis à Venitians; mais pour non venir en division avecque la seigneurie, a volust obévr avecque son grant dompmage: pourquoy de Cathalains et d'aultres nation crestienne povoit avoir plus de .x.M. ducas ; et a sonffert et receu dompninge de .vij.M. ducas ; et tel pechiés demeure sur lez ammes de Venitians qui sont occasion de tout. Et que ce soit la vérité de toutes lez choses que je dis à la Vostre Seigneurie, ilz sont vei présent les vostres Sarrasins : ilz sovent interrogués et demandés, et vous oyrés qu'il diront.

"Lesquelz Sarrasins, tout à une vois, confermèrent tout mon parler. Et yei le souldain respondist qu'il ne cognossoit nesuns creatiens pour sez amis exceptés Venitians; et quant le temps verra, il proverra à tout leurs dompnages et travuille en parceste occasion. Et subbitement commanda son chancelier, et escript par tout son pays que Venitians, par dessus toutes lez aultres nations crestiennes, fussent bien receus et bien venus. "Depuis trois jours partîmes d'Alexandrie pour aller au t'aire avecques lezdis esclaves, et avecque eulx et en leur compaignie de leurs parens et amis, de personnes plus de .C.et.1. Et, joinct au flume, sur pluseurs cermes (1) montâmes, et le pelon d'or mismes dessus la poppe de ma cerme. Et nous acostant sur la rive du flume, là où estoyeut lez villages, tout le peuple venoyent à nous avecques préseus de chose de mangier à grant sufficience. Et puis nous arivâmes au Caire, et tant de peuple innumérable ne (2) vindrent entour que nous ne podiens passer avant; et avecque grant travaille arivâmes au chasteau en la présence du souldain. Et là, par moyen d'un trischement, je .dis:

"Seigneur souldain, le beau présent que je apporte à la Vostre Seigneurie si est cest penon d'or, qui est l'enseigne que portent Venitians, lezquelx sont seigneurs de la mer. Et tous coursaires qui voyent ceste enseigne s'enfuyent et ne s'acostent pour le peur qu'il ont de lui. Et avec ceste seurté nous avons passés la mer salée et arivâmes en Alexandrie saulvement, de quoy le Grant Dieu en soit loé.

"De quoy le souldain, avecque joyeuse chiere et paroles grutieusez, dist qu'il acceptoit celluy présent, pourquoy li sambloit chose de grant seigneur. En tel manière que depuis, tousjours le fuisoit porter dessus ses galées pour une excellente chose, et tout son peuple veyoient vollentier.

"Et mis à fin cestuy premier parlement, puis je dis :

"Seigneur souldain, la vérité, qui est Dieu grant, gouverne et soubstieut le monde; et la mensoignes, qui est l'ennemi, si fa le contraire. Pourquoy la Vostre Seigneurie a esté informée que le duc de l'Arcipielago si estoit soubzmis alla seigneurie de Venise; et par tel information la Vostre Seigneurie manda ung commandement en Alexandrie que Venitians deusse recevoir de l'armiraille

<sup>(1)</sup> Germes, bateaux du Nil, à fond plat et à voiles.

<sup>( )</sup> Forme atone du pronom nous.

vesir ceulx Sarrasins qui estoyent esclaves. Et estant cestui pilon d'or dessus la poppe de la nave, lez marchans sarrasins le levarent avecque leur mains, et si le mirent en une de barque armée qui vint pour lever lezdis marchans; et ce veirent tous lez consoulz et marchans de chescune nation. Cestui pilon vint à estre porté dedans la terre; de quoy lesdit consoul, doubtant que le peuple ne se movisse à fureur contre eulx et contre toute nation crestienne, que non lez taillassent en pièce, et avecque ceste dubie tous lez consoulz et marchans s'en allarent en la terre et firent serrer lez leurs fondignes, et firent fort lez portes, et firent serrer tous leurs fenestres; et estoit avecque grant doubte et peur, et disoyent que la venue de Maunoli (\*) nous fera taillier en pièce.

"Par tel manière que moy, avecques tous lez esclaves et avecque tont le peuple de la terre, et avecque l'enseigne de San Marc, de la rive de la mer venimes en la terre jusques à l'ostel de l'armirail. qui demoroit au bout de la terre. Et si fûmes de tout le peuple bien veus, et ne fust personne qui nous contradist. Et estant en la présence de l'armirail, il en eust grant plaisir, disant que Venitians méritoyent tous honneurs, et bien cestuy mostre pays, et avecques paroles assés gratieusses de tout le peuple, disant tout bien de mes fais. Puis avecque tout le neuple retornames, car ilz m'acompaignarent jusques au fondigue de Venitians, avecque le penon desployé. En lequel fondigue consoulz ne marchans ne se mostroyent, mais tous se estoyent serré et muchiés (2). Mais tant que culx se ascurarent par ma vois, que ilz cognoissairent. et tous vindrent hors, et furent bien receu et honnourés de tout le pemble et citovens de la terre. De quoy tous consoulz et marchans de toutes nations crestiens demorèrent content et consoulez de ma venue, et leur sambloit chose merveilleuse que le people ne se meust contre Crestiens .

<sup>(</sup>b) Forme familière d'Emmanuel, prénom de l'auteur,

C) Cachés,

je vins jusques à l'isole de Acsia (¹), à la présence du seigneur duc de l'Arcipielago. Avecque lequel fus et practiquai de rachatter lezdis Sarrasins, en lui recordant et confortant qu'il volisse faire chose que il demorasse en la grâce de Venitians : pourquoy eulx, comme esforscés de poyens, et non pas avecque raison ; mais besoignera que esforcent aultres, et passeront la mesure de la raison. Et avecques aultres raisons practiquâmes ceste occasion, en tant que alla fin de .ij. mois fûmes d'acors d'avoir lezdis Sarrasins, avecques aultrus fammes sarrasines qui estoyent avecque eulx, pour .iij.M. ducas. Et ainsi li fist le payement, dénotant à chescune personne que lezdis Sarrasina, avecques .viij. marchans qui estoyent entre eulx, lezquelx me cognoissoyent, estoit puissans de poyer .x.M. ducas; mais le seigneur duc, pour estre bien avecques Venitians, consenti tout.

"Depuis que je fus parti de l'Arcipielago, et joinct en l'isole de Crède, en la cité de Candie, avecques tous lezdis Sarrasins et marchans qui estoyent de réputation et de plus que tous lez aultres, et ilz me disoyent: "Nous ne (²) tenons si obligé et bénéficié de Venitians, par lez vostres euvres et travaille que vous avés porté et en pour nous afranchier, que nous délibérons que vous noz faites faire un pilon magnifique avecques lez enseignes de Venitians: pourquoy spérons de le mettre et desployer (³) en Alexandrie, et de là puis au Caire en la présence du souldain." De quoy, veue leur si faite bonne volenté, leur fis faire ung beau pilon d'or, qui me costa .xxxij. ducas, avecque l'enseigne de Misser San Marc Euvangeliste; avecque lequel monta en nave avecque tous lez Sarrasins. Et si nous partimes.

"Et joinet que fûmes au port de Alexandrie, tout le peuple de la terre, hommes, et fammes, vindrent alla marine, et aussi tons lez consoulz de chescune nation crestiennes; et tous pour

<sup>(1)</sup> Nasus.

<sup>(2)</sup> Forme atone du pronom réfléchi : nous.

<sup>(2)</sup> Ms : desployeri.

environ .l.xxx. marchans qui là estoyent, et s'en alla devant l'armirail en lui agrevant que sez marchans et espices si estoyent retenues. Pour quoy subbitement l'armirail fist lire le commandement du souldain, lequel commandoit que le consoul (¹) dez Venitians deust recevoir .ij.M. ducas—et que il lez li mande—, avecques lezquelx il doit mander ung de leur marchans à rachacter les .C.et.1. Sarrasins qui sunt à l'Arcipielago, et ilzceulx conduire en la présence du souldain; et si lez espices et marchandises soyent retenues, que nesune chose puisse monter en galée.

"En tel manière que subhitement le consoul retourna à son fondigo avecque tous lezdis marchans, et fist conseil desputés. La caison fust délibérée de acchatter et mander à exécution le commandement du souldain, affin que lez marchans et les marchandises fussent delivres. Et avecque ceste délibération, il s'en revint devant l'armirail, et content de obéyr le commandement du souldain. Et receurent lez. ij.M. ducas; et avecques ce toutes choses furent délibérées, par tel manière que, retourné que fust le consoul au fondigo, derechief ilz firent conseil pour délibérer quel (¹) marchant il deust mander.

"Par tel manière (3) que, dit tous lez leurs raisous, délibérarent que je deusse estre celluy qui deusse aller en ladicte facende; 
et ainsi référâmes à l'armirail, lequel demoura content. De quoy 
moy, constraint et non povoir faire de mains que de obéyr, pour 
non estre en disgrâce de ma seigneurie, je fus content de y aller. 
Pourquoy ledit conseil opponoit que, par moy avoir la practique 
des Sarrasins et dez Gretz, qui estoit meilleur ami que à aultre : 
et bien que je fus poyé, mais Dieu scet quel desconchement et 
dompmage fust en mes fais!

"De quoy, avecques ladictes galées, je m'en allay jusques à Rode, et de là, avecques lez galées de la garde, de lieux en lieux,

<sup>(&#</sup>x27;) Les mots: le consoul manquent dans le texte.

<sup>(</sup>t) Ms: quil.

<sup>(7)</sup> Le mot manière manque dans le ms.

miene nave avecques C.et.1. Sarrasins: lezquelx Sarrasins a achaté le duc de l'Arcipielago, lequel seigneur est soubzmis alla seigneurie de Venise. Et pource que lez leurs parens me combattent tous lez jours que je veulle pourvoir de lez ravoir, et pour tant je commande que, se vous, Venitians, vollés estre en mon pays et estre mes amis, que vous pourvoyés que je raye lezdis Sarrasins". De quoy ledit consoul respondist beaucop de raisons, en lui démostrant que ledit seigneur de l'Arcipielago estoit en sa liberré et non pas soubzmis à Venitians. Et avecques aultres raisons vrayes, et avecque lez despens de mille ducas (¹), il retourna en Alexandrie.

"De quoy depuis, par deux aultres fois, le souldain fist menter ledit consoul de Venitians au Cayre en sa présence, avecque celles meismes raisons et paroles ainsi comme il avoit dit au premier consoul : lezquelles consoulz (2) se espachairent comme fist le premier consoul, at tousjours avecque lez despens de mille ducas, retournoyent en Alexandrie.

"En telle manière que, depuis l'an .M.CCCC. et viij., du mois d'octobre, estant faites la charge des espices de .iiij. galées venitians—et en estoit capitaine Misser Nicol Capelle—lezquellez espices estoyent tirée hors de la terre et jectées dessus la spiacza et commensée jà à chargier; et en deffaillant de acomplir le terme des galées deux jours (3). l'armirail fist retenir tous lez marchans et toutes lez espices. En tel manière que le consoul congréga

<sup>(5)</sup> Il Sagit apparenment d'une indemnité de déplacement payée par le gouvernement ogyptien au consul qui était appelé d'Alexandrie au Caire.

Les consuls venitiens qui se sont succédé de 1402 à 1408, pendant les six anners que traina l'affaire.

<sup>(\*)</sup> Les épices destinces à l'exportation étaient retirées de la douane d'examilere par la Porte de la Marine et descendues sur la plage où des barques les chargenient pour les porter aux mavires en rade. Ces mavres ne recevaient l'autorisation de partir qu'après le payement de tiers les droits : on leur rendait alors leurs voiles et leurs gouvernails qu'on leur avait enlevés à leur arrivée. Le réglement du port accordait de v. jours aux capitaines pour faire leur obargement.

dut accepter la mission "pour non estre en disgrace de sa seigneurie". Il s'en fut donc à Naxos plaider auprès de Jacques Crispo et lui représenter que la libération des Sarrasias lui vandrait la faveur de Venise et apaiserait le ressentiment du sultan. Après de longs pourparlers il réussit à négocier le rachat des prisonniers pour la somme de 3,000 duents-alors qu'ils étaient en mesure de payer pour eux-mênies, nous dit-il. 10,000 ducats de rancon-. Il les embarqua pour le retour, et il nous racoute comment, pendant une escale à Candie-alors possession vénitienne et où l'auteur était né-il fit, sur leur prière, confectionner une bannière d'or à l'effigie de Saint Marc, bannière qu'ils arborèrent triomphalement sur la poupe de leur navire, et qu'à leur arrivée à Alexandrie ils portèrent en cortège par la ville jusqu'à la maison du gouverneur mameluk et au fundûk des Vénitiens. L'auteur l'offrit plus tard au sultan au Caire, en bui présentant les prisonniers libérés, et Faradj reçut très gracieusement ce présent auquel il attacha un grand prix et qu'il tit ne me arborer dans la suite sur ses galères.

Pour le rachat des prisonniers, pour le nolage de leur navire et pour leur nouriture, Piloti avait, nous dit-il, dépensé le double de la somme de 2,000 ducats donnée par le sultan. Mais le succès de sa mission valut à l'auteur sa récompense et ne contribua paspeu à la faveur dans laquelle Faradj tint les Venitiens par la suite. Piloti nous rapporte son entrevue avec le sultan et l'habile discours qu'il lui fit à cette occasion par le moyen d'un interprete. Voici son texte concernant tous ces faits: (1)

"Et depuis certain temps, par maulvais Crestiens, fust desarr à entendre au souldain du Caire comment le duc de l'Arcipielago estoit soubzmis de l'obédience de la seigneurie de Venisc; et ainsi, subbitement, manda en Alexandrie commandemens, et fist que le consoul de Venitians viut au Caire. Et, estant en la présence du souldain, dist audit consoul; "Par ung coursuire a esté prise une

<sup>(1)</sup> Piloti, fol. 57 v -61 r.

de l'Archipel: on pensuit bien recourir à Venise, car le duc était d'origine vénitienne; mais il n'était pas soumis officiellement à la république sérénissime.

("est que le duché de l'Archipel, ou de Naxos, après avoir appartenu de 1207 à 1383 à la famille vénitienne des Sanuto, était passé depuis à celle des Crispo, à la suite d'une usurpation. Francois Crispo, premier duc de cette dynastie, était mort en 1387, laissant ses cinq fils se partager l'Archipel. Jacques I<sup>er</sup>, dont il s'agit ici, avait requ Naxos et le titre de duc, tandis que ses frères héritaient d'îles de moindre importance, comme Mélos, Kimolos, Anaphe, Syra et Ios. En fait, l'Archipel se trouvait toujours sous la suzernineté de Venise, mais cette suzeraineté n'était pas politiquement reconnue; elle ne le sera qu'après la mort de Jacques l'er, par son frère et successeur Jean Crispo, en 1418 (¹).

Par trois fois, dans les années 1402 à 1408, le sultan Faradj fit venir au l'aire le consul vénitien d'Alexandrie et lui demanda d'intervenir auprès du gouvernement de Venise; mais chaque fois le consul se récusa, disant que le duc de l'Archipel n'était pas soumis à la république. Décidé à en finir, en octobre 1408, le sultan fit retenir au port d'Alexandrie quatre galères vénitiennes qui y chargeaient des épices, et intima au consul l'ordre formel d'envoyer un négociateur à Naxos: il lui faisait d'ailleurs remettre deux mille ducats pour les frais de la mission.

Alors les marchands vénitiens d'Alexandrie se réunirent en conseil, au nombre de quatre-vingts, dit Piloti, pour désigner parmi vux ce négociateur ; et leur choix tomba sur Piloti lui-même comme étant celui d'entre eux qui était le mieux introduit auprès des Sarrasins et des Grees. Piloti, malgré ses hésitations,

<sup>(&#</sup>x27;) WILLIAM MILLER, The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece (1204-1566). London, John Murray, 1908, in-8°, p. 603.

ne nons dise pas l'avoir jamais rencontré. Il a. en tout cas, joué un rôle dans une affaire à l'origine de laquelle Pierre de Laranda a été mêlé. Sans nous le présenter, il le mentionne à deux endroits de son traité, et voici ce qu'il nous dit d'abord de lui:

"Environ l'an .M.CC'C. et ij., soy trouvant ung nomé Pierre de Laranda avecques .ij. siennes naves en Lavant. lesquelx avoit et tenoit très bien en ordre et très bien urmée, et alloit en cours contre Cathalains et contre Sarrasins; de quoy il entrevint par son aventure qu'il se trouva desoubz l'isole de Cipre envers Sathalie (¹) et Candiloro (²), qui est pays de Turquie. Et du port de Sathalie se leva une nave de Sarrasins, laquel estoit d'Alexandrie et estoit allé en celle pars, et estoit environ de .vij.C. bottes (³), laquelle nave print ledit Pierre de Laranda. Et comment il la print: il la print chargié de marchandise d'une très grant valeur et avecque .C.et.l. Sarrasins. Et subbitement s'en alla à Misser Jaque Grispo, duc de l'Arcipielago, auquel seigneur vendit ladicte nave avecques lezdis .C.et.l. Sarrasins pour certe quantité d'argent. Puis ledit Pierre avecques senaves se parti de là "(4).

Cette affaire qui, on l'a vu, n'était pas sans précédents, eut des suites. Arrêtons-nous y un moment avant de suivre Pierre de Laranda dans ses aventures. Elle jette un jour curieux sur la nature et les difficultés des relations diplomatiques à l'époque.

Les parents des Sarrasius vendus par le corsaire firent des démarches auprès du sultan—qui était alors Faradj—le priant d'agir pour faire rendre les prisonniers à la liberté et à leurs familles. Leurs démarches durérent cinq ou six ans, d'après Piloti, cur ce n'est qu'en 1408 que le sultan prit des mesures efficaces. La difficulté était de savoir comment faire pression sur le due

<sup>(&#</sup>x27;) Adaliya, port sur la côte méridionale de l'Asie Mineure.

<sup>(\*)</sup> Alaya, port voisin d'Adaliya.
(\*) Tonneaux.

<sup>(\*)</sup> Pilon, fol. 57 v.

souldain, affin que ilz peussent bien estre et demourer en Alexandrie, ilz le firent mourir de mal mort." (1),

Souvent on livrait aux Sarrasins le corsaire capturé. 
"Depuis." poursuit Piloti, "moulx aultres corsaires qui alloyent contre Sarrasins et Turs, tous ont esté pris et mis en mains de poyens" (2). La plupart mement ainsi dans l'anonymat,

Piloti nous nomme cependant un corsuire qui semble avoir été célèbre et qu'il distingue de la tourbe des autres : Pierre de Laranda. C'était, nous dit-il, un Biscaien qui fut livré au sultan d'Egypte par les Catalans et mis à mort plus tard en même temps qu'un autre corsaire du nom de Zorezila de Salonique. Or mous avons au sujet de Pierre de Laranda un autre témoignage contemporain, assez différent et heureusement plus détaillé, qui mérite d'être rapporté : on v voit, en effet, attribuer au personnage une personnalité attachante, et sa carrière y est présentée comme un curieux mélange de noblesse et d'aventure.

. . .

Le nom de Laranda était sans doute un surnom. A moins qu'il ne s'agisse d'une localité d'Espagne d'où il serait originaire, on ignore d'où le tenait notre corsaire. On sait que Laranda est l'ancienne appellation du chef-lieu de la principanté de Karamanie en Asie Mineure méridionale (aujourd'hui province turque de Konya)(2).

Piloti est le premier à nous parler du corsaire. Il s'estcertainement trouvé en Egypte en même temps que lui, bien qu'il

<sup>(\*)</sup> Hid., fol. 63 v°,

<sup>(2)</sup> Ibid.

C) Les princes de Karaman Oghlou firent de Laranda leur capitale an début du quatorzième siècle, avant de consolider leur pouvoir dans la ville proche de Konya. Incorporée à l'empire ottoman en 1486, Laranda a reeu depuis cette époque le nom de Karaman, bien que levieux nom de Laranda ait toujours été conservé dans l'usage officiel. (Encyclopalie de l'Islam, au mot Karaman).

bien quand ni où—une grande galère turque d'Adaliya ou d'Alaya transportant des passagers et des marchandises d'Asie Mineure à Alexandrie, ainsi que des eschwes destinés au súltan d'Egypte. Voici le texte:

"Par tel manière que l'une de leurs galées (galères turques d'Adaliya ou d'Alaya) rencontrarent Misser Incoteres Catelain qui s'en alloit en courssegue avecques deux de ses galées, et si rencontrarent ladicte galée, et furent ès mains et firent grande battaille. Mais alla fia ledit Misser Incoteres prinst celle galée avecques .C.e.t.l. Turs, entre marchans et esclaves qui venoyent estre porté au souldain, et avecques toutes marchandises, par tel manière que ladicte galée fust estimée de valeurs de .l. M. ducas "(1).

Son coup fait, ledit Messire Incoteres disparaît de l'histoire. Personne ne nous parle plus de lui. Il a gagné l'oubli et peut-être l'impunité; pas plus que la mer, la chronique ne couserve sa trace.

Il arrive toutefois qu'on nous signale la capture et la fin d'un de ces aventuriers, et même qu'on nous rapporte leur exécution par la justice de leurs propres compatriotes. Ce fut le cas, du temps de Piloti, pour un certain Jacques Constance, originaire de Savone dans l'état de Gênes. Les tiénois le prirent et le menèrent à Alexandrie, où ils le mirent à mort pour se concilier les bonnes grâces du sultan.

"Depuis, ang nomé Jaque Constance, Genevois, et estoit de Savonne, avecque une grande nave alloit guerroyant payens. Et Genevois proveyrent avecque leurs naves, et si le prindrent et si le menarent au port d'Alexandrie. Et pour contenter le

<sup>=</sup> Ce ms, a cté publié en 1846 par le baron de Reiffenberg. Nons avons consacré à l'œuvre et à son auteur une série d'articles dans Les Leitres Romanes, tone 11, nos, de mai, août et novembre 1948. Louvain, 97 rue Constantin Memier, in-89.

<sup>(1)</sup> Ibid., fol. 38 ro et v.

### UN CORSAIRE DU QUINZIÈME SIÈCLE, PEDRO DE LARANDA

PAR

P. H. DOPP

De tous les corsaires qui, au moven âge, sur leurs valsseaux à voiles et à rames, ont semé l'effroi par les routes de la Méditerranée et particulièrement dans les eaux du Levant, la plupart nous sont restés inconnus. Autre est le cas d'un grand capitaine, comme Boucicaut, maréchal de France et qui fut gouverneur de Gênes, et autre celui de beaucoup d'aventuriers isolés, surgis par surprise et disparus sans gloire, qui n'ont tenté aucun biographe. Leur personnalité, les détails de leur carrière, leur identité même échappe dans la plupart des cas à leurs contemporains et par conséquent à l'histoire. S'il arrive aux chroniqueurs du temps de se faire l'écho de l'un ou l'autre coup de main sensationnel qui a mis en émoi les milieux maritimes-perte de navire, passagers retrouvés à des années de là dans la condition d'esclaves-il est rare qu'ils soient à même de nous fournir des informations sur leurs auteurs. Un nom, parfois bizarre, l'indication d'une nationalité, c'est tout ce qu'ils nous livrent. Maigre fiche judiciaire, et qui est restée le plus souvent sans emploi, car comment poursuivre le pillard qui s'est dérobé? Comment, à cette époque, obtenir d'une justice étrangère son extradition ou son châtiment?

Ainsi par exemple, le marchard Emmanuel Piloti de Crète, dans les échos d'actualités qu'il lui arrive de nous transmettre au cours de son traité sur l'Egypte (1), nous parle d'un Catalan du nom d'Incoteres qui a capturé de son temps—mais ou ne sait pas

<sup>(1)</sup> Traité d'Emmanuel Piloti sur le Passage en Terre Sainte. (Incipit 1420). Ms. de la Bibliothèque Royale de Belgique n° 15701.=

Buildings had on show. Second, how greatly superior he is to his illustrious Russian follower. Tchekov's story of the Railway Guard and the Matchmaker is perfect in its genre; takes no risks and avoids burlesque by a mile. Dickens in his story of the Beadle and the Matron sails right up to the burlesque and yet triumphantly rounds the rocks so often to English humourists so fatal. He satisfies a different genre, rarer and also superior. Third-though an afterthought-Dickens failed to extract the ultimate juice from his Newgate orange. In Greenwood he had the provident brute-man-the throw-back gallantly struggling to survive in the only way open to the throw-back who takes himself seriously. For good reasons (though not for the best) he dealt with Greenwood by division into Bumble and Sikes, neglecting the earnestness and will behind his man in favour of Bumble's stunidity and Sikes' recklessness. Had he sought seriously to keep entire the Man of Carpenter's Buildings, he would have been able to re-present the long-lost saturic drama in modern guise and perhaps so rescue British melodrama from the condition to which our Marlowes have reduced it.

It follows that Dickens split Greenacre into Bumble and Sikes. or, rather, divined the fact that Greenacre split naturally into the familiar Bumble-type and Sikes-type of early Victorian society. and could not use him in his unity for a story of contemporary Greenacre was a criminal both ambitious of respectability and lawlessly ferocious. Sikes (representing a more common type) took over his ferocity without his ambition or the coolness in thought and action necessary to his ambition. Obviously when Nancy died Dickens had had a good deal out of Greenacre. He did not refuse what was left. Sikes, and not Fagin, took Greenacre's execution-scene. "A huge crowd" (says a contemporary report of these events) "had gathered together in front of Newgate... The appearance of the scaffold at about four in the morning was a signal for deafening cheers, which were renewed again and again when the executioner came on the scene. At a quarter to eight the bell of St. Sepulchre's Church began to toll, and the shrieks and groans of the crowd were something appalling to listen to. As soon as Greenacre mounted the scaffold wild yells of execration greeted him... within two minutes of his appearance on the platform the bolt was drawn, and he ceased to live. One grasp of his hands was observed on the rope reaching its full tension; which elicited another shout from the surrounding throng, and the mob began to disperse". Dickens. executing Sikes, deliberately sets up his own private Newgatescaffold-scene with the one major variation of an invisible hangman rather more inevitable than Ketch. The rest is according to the 1837 editions : watching crowds, execuations crescende at key-moments, appearance of criminal, ascent to roofplatform, rope-fitting, launching, long drop, rope at tension, inbilate.

There are two reflections which may well arise from a parallel reading of the Greenacre-case and Oliver Trist. First, what a young man it is who sees so exactly what Carpenter's her unpleasant laughter. It may be without significance that Bumble's wife triumphs as mistress of a laundry. There is no doubt as to how Dickens came by the name of Corney. With his flair in such matters he knew that Brown anyhow would not do: so chose the name of Mrs. Brown's landlady. Mrs. Corney, otherwise not distinguished by public attention.

How much of Mrs. Brown went over to Bill Sikes' girl Nancy is not so easy to determine. Her murder certainly supplied material for Sikes' final crime: the Greenacre rolling-pin, not to be resisted, became the housebreaker's club. And once more Greenacre had Mrs. Brown in his lonely upstairs room, once more curaged by a woman's deception. Two blows from a pistol, and the villain put down that pistol as his victim knelt to die. He needed a wooden club in order to square the scene with Camberwell-venue, motive, and method too. Nor did Dickens forget for a moment the central horror of Mrs. Brown's severed head, which, wrapped in a silk handkerchief, travelled on Greenacre's knee by public omnibus from Carpenter's Buildings to Gracechurch street. Before travel it was necessary to drain that head-mere flesh and blood, no more, but such flesh, and so much blood-as Sikes felt. Nancy, however, the companion of thieves and mistress to a murderer, was not founded on Mrs. Brown, but on Greenacre's mistress, Sarah Gale, a vounger woman, presumably like Nancy astray on the world in the heedlessness of helplessness and (if the elemency shown to her by her judges speaks to the point) vicious by circumstances rather than nature. That is a guess, but a good guess perhaps. Dickens had Sarah in mind when he proposed to emigrate Naney to America, for Sarah, as we know, was also booked to take ship to America, along with Greenacre, the day after arrest. She was to Greenaere what Nancy was to Sikes and Mrs. Brown was not to Greenacre; her career, if not also her character, was essentially Nancy's; she suggested herself for sentimental treatment, and far better than Mrs. Brown could be made to balance against Mrs. Corney-Bumble.

eye with a rolling-pin. Was he, perhaps, a little tipsy? He says, not; he was merely exasperated. And he voices his earnest hope that "this vice of drinking may not be considered the cause of my unhappy accident". Far from taking refuge behind rum, in his confession he states frankly that he gave Mrs. Brown fair warning before he struck her. Why doubt the simple truth? Greenacre's self-respect demanded an end to Mrs. Brown's affectations of triumph: he could endure no more feigned laughter. And Mrs. Brown failed to appreciate her situation of danger.

If relieved of its over-serious, and dramatically false, exitscene, this Brown-Greenacre affair was likely to repel no connoisseur of the drolleries. The magic rod of Boz touched Greenacre into Bumble. The Camberwell farce-but not also the Camberwell "tragedy"-came re-enacted at a workhouse without serious displacement of its original male element. That solemn seeker after main chances Greenacre-Bumble tiptoed slyly into the parlour of his mercantile Hymen to count silver spoons and thereafter receive his wages. Not from the hands of Jack Ketch. however. Dickens knew better than to photograph a Newgate Calendar. His selection and redistribution of the raw murdermaterial was masterly. And how masterly is well shown by the fact that much in his Oliver Twist most commended on the score of imaginativeness is owed to selection and redistribution. For his Bumble-Corney partnership Dickens used little of Mrs. Brown's personality : a sharper and less sympathetic female character was required by the plot which he had in mind. For his Bumble he drew heavily from Greenacre, climinating Greenacre's streak of ferocity for transfer to Bill Sikes, and accentuating Greenacre's steadier qualities, the more worthy along with the less worthy. As leitmotif for his very successful Bumble-Corney courtship he took over what the murder gave him, a contest of mutual duplicity with honours going to the lady; exploiting Greenacre's particular situation as ardent cross-examiner for property and the general discords of elderly romance. As with Greenacre, so with Bumble the romance begins with the lady doubly in spirits and ends with

that Mrs. Brown's death was accidental; "while recling backwards and forwards in her chair, she fell back with great violence against a chump of wood that I had been using". In his second version, composed in the shadow of hemp, he admitted that her death came by a blow struck by himself. Otherwise the versions were complementary, and together gave that sort of simple elucidation of multiple obscurities which few cumning liars achieve. Let us, then, accept his story. Intent on profiting by remarriage Mrs. Brown came to take tea with Mr. Greenwere, similarly intent. The lady took her tea laced. She was already "rather fresh from drinking, having in the course of the morning treated the coachman, and insisted upon having some more rum, a quantity of which she had with her tea". Refreshment taken, Mrs. Brown washed up the tea-things. The conversation was steered towards the important matter of Mrs. Brown's property. "I thought it a favourable opportunity to press upon her for the state of her circumstances", says Greenacre. "She was reluctant to give me any answer". This reluctance was not unexpected. And it did no more than confirm Greenacre in his contingent resolution to break with Mrs. Brown. At once he proceeded, not to murder, but to just rebuke. "I told her", he says, "that I had made some inquiry about her character, and had ascertained she had been to Smith's tally-shop in Long Acre, and tried to procure silk gowns in my name". From rebuke he was (clearly) to proceed to dignified withdrawal, and thereafter turn Mrs. Brown out into Camberwell's night with good advice. But Mrs. Brown would not play up to him. Instead she "put on a feigned laugh, and retaliated by saying she thought I had been deceiving her with respect to my property, by misrepresenting it". Evidently the programme returned upon its projector like a boomerang. Failing to be duly humiliated Mrs. Brown was enjoying herself in her own way. Comfortably warm in Greenacre's rockingchair she had written bim off as a source of silken case. Her opportunity for a joining of hearts and housekeepings lost, she found in him a fund of amusement. Greenacre hit her over the

#### GREENACRE TO DICKENS

BY

#### D. L. DREW

On Christmas Eve 1836 Haunah Brown, widow, was killed by James Greenacre: who was convicted of murder, and hanged at Newgate in April 1837. His crime had consequences for literature in that its story was seized upon by Charles Dickens for some of the best things in his Oliver Twist, first printed in 1838. Though the business was revolting enough at first glance to persuade even the London public that no fun could be had out of it, Dickens, young as he was, saw clearer than his neighbours. If close attention was given to the principals' behaviour, there was plenty of fun on tap for a melodramatist moving comfortably in the grotesque.

By his own account Greenacre was rather over fifty years of age. He had buried three wives inside thirty years, and in two days was to marry Mrs. Brown. He had courted her deceitfully as a man of substance. She had accepted him as a prosperous laundress and woman of business able to "command at any time three or four hundred pounds". In fact, however, she had nothing. Like Mr. Bumble Greenacre was going dirt cheap at the altar of St. Giles, Camberwell, on Boxing Day. But somehow he found out that the bride would bring nothing better than herself into his joint-stock enterprise of matrimony. And when she visited him on Christmas Eve at his lodgings in Carpenter's Buildings, Camberwell, he cut up her body into three convenient parcels. These he scattered round London, and the hand of god duly reassembled.

Greenacre gave two versions of Mrs. Brown's last visit to his ledgings, one before his conviction, one after. In his first version, while defending his life, he told the one necessary lie,

# CONTENTS

| European Section:                                                                                                                 | PAOL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I). I. Drew                                                                                                                       | Penal. |
| Greenacre to Dickens                                                                                                              | 1      |
| I'. H. Dopp                                                                                                                       |        |
| Un Corsaire du Quinzième Siècle, Pedro de Laranda                                                                                 | 7      |
| Helmut Von Den Strinen The Symbolism of the Initial Hint in Plato's Dialogues                                                     | 29     |
| VLADIMIR VIRENTIEV                                                                                                                |        |
| Le Conte Egyptien des Deux Freres et Quelques<br>Histoires Apparentées la Fille-Citron—la Fille du<br>Marchand Gilgamish—Combabus | 53     |
| 1)R. ZARY M. HASSAN Moslim Egypt and its Contribution to Islamic Civilisation                                                     | 115    |
| I. A. Tregenza                                                                                                                    |        |
| Notes on Inscriptions and Graffiti at Mons Claudianus and Mons Porphyrites                                                        | 1.39   |
| I. A. TREGENZA and DE. JOHN WALKER Nabataean Inscriptions from the E. Desert of Egypt                                             | 151    |
| Bericht Üher den Deutschen Orientalistentag<br>Tübingen 1949                                                                      | 159    |

# BULLETIN

0F

### THE FACULTY OF ARTS



### VOL. XI—PÄRT II DECEMBER 1949

The Bulletin of the Faculty of Arts is issued twice a year, in May and December. All requests for copies should be made to the Pouad! University Librarian, Giza. Communications regarding contributions should be addressed to Dr. Fû'âd Hasanoin 'All, Editor of the Bulletin, Faculty of Arts, Giza, Egypt.

FOUAD I UNIV. PRESS, CAIRO 1949

